مخقِّه عَن نسخَة خطيّة كاملَة ، وعَن مطبُوعة الشعّب واكثرمن عَشرنسنخ خطية أخرى يستوعب مجوعهَا التفسيركليه.

# نفيني لغراب المحالية المحالية

لِلْحَافِظُ أَبِي الفِّ َ رَاوَامُهَا عَيِّلْ مِعْمَرِ بِنَ كَشِيرِ القِرشِي الرِّمشِيقِي (۲۰۰ - ۲۷۶هـ)

> تحق يق مسامي بن محسر السلامة

> > الجزِّع المخامِسُ الاستراء - المؤمنُونَ

كارطيبة للنشر والنوزيع

جَمَيْع المُحقوق يَحفوظة الطَّبِحَة الأولى الطَّبِحَة الأولى المُحادم الحادم المُحادم الطَّبِحَة الثانِيَة الثانِيَة الثانِيَة المحادم المحاد

( تم فيها استدراكه السّقط الحاصل بالمجلّد الأوّل مِنْ طبعة الشعبُ)

# ك حارطيبة للنشر والنوزيع

المملكة العربية السعودية – الرياض – السويدي – ش. السويدي العام – غرب النفق ص.ب: 7717 - 0 مرز بريدي: 7717 - 0 + 7717 - 0 فاكس: 7717 - 0

بسسا بندار حمراارحيم

بَفِيبُيْلُ فِي الْبِيلِ الْعَظِيدُ لِلْهِ الْعَظِيدُ لِلْهِ الْعَظِيدُ لِلْهِ الْعَظِيدُ لِلْهِ الْعَظِيدُ لَ

|  |  | · |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  | • |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |

# [بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم](١)

# تفسير سورة الإسراء<sup>(٢)</sup> وهي مكية

قال الإمام [ الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل] البخارى: حدّثنا آدم بن أبى إياس، حدّثنا شعبة، عن أبى إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، سمعت ابن مسعود، رضى الله عنه، قال في بنى إسرائيل والكهف ومريم: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى(٤).

وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن زيد، عن مروان، عن أبى لبابة، سمعت عائشة تقول: كان رسول اللَّه ﷺ يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول: مايريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة «بنى إسرائيل»، و«الزمر» (٥).

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ ﴾.

يمجد تعالى نفسه ، ويعظم شأنه ، لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه ، فلا إله غيره والله عُنره والله عنى محمداً، صلوات الله وسلامه عليه (٢) ﴿ لَيْلا ﴾ أى فى جنح الليل ﴿ مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ وهو بيت المقدس الذى هو إيلياء (٧) ، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا جَمعوا له هنالك كلهم، فأمّهم فى مَجِلتهم (٨) ، ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم، والرئيس المقدم، صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

وقوله : ﴿ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ أى: في الزروع والثمار ﴿لِنُرِيَه ﴾ أى: محمداً ﴿ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ أى: العظام كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَات رَبِّه الْكُبْرَى ﴾ [ النجم: ١٨].

وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه، صلوات الله عليه وسلامه.

وقوله : ﴿ إِنَّهُ هُو َ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ أي: السميع الأقوال عِباده، مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم

<sup>(</sup>۱) زیادة من ت. (۲) فی ت، ف، أ: « سورة سبحان». (۳) زیادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٤٧٠٨).

<sup>(</sup>٥) المسند(٦/ ١٨٩) ورواه ابن خزيمة في صحيحه برقم(١١٦٣) وقال: "إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره وفإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح». وقد وثقه ابن معين.

 <sup>(</sup>٦) في ف: « صلى الله عليه وسلم».
 (٧) في ت، ف، أ: «بإيلياء».

ومكذبهم ، البصير بهم فيعطى كلاً ما يستحقه في الدنيا والآخرة .

## ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء

#### رواية أنس بن مالك:

قال الإمام أبو عبد اللَّه البخارى: حدثنى عبد العزيز بن عبد اللَّه، حدثنا سليمان - هو ابن بلال - عن شريك بن عبد اللَّه (۱) قال: سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسرى برسول اللَّه ﷺ من مسجد الكعبة: إنه جاءه ثلاثة نفر، قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو ؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم، فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه، وتنام عيناه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل مابين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم، بيده حتى أنقي جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيماناً وحكمة، فحشا به صدره ولغاديده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه. ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب باباً من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا ؟ فقال: جبريل. قالوا: ومن معك ؟ قال: معى محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحباً به وأهلاً به، قالوا: ومن معك ؟ قال السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد اللَّه به فى الأرض حتى يُعْلمهم.

ووجد فى السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك آدم فسلِّم عليه، فسلَّم عليه، ورد عليه آدم فقال: «ما آدم فقال: مرحباً وأهلاً بابنى، نعم (٢) الابن أنت، فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال: «ما هذان النهران ياجبريل؟» قال: هذا النيل والفرات عنصرهما، ثم مضى به فى (٣) السماء، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر فقال: «ماهذا ياجبريل؟» قال: هذا الكوثر الذى خبأ لك ربك.

ثم عرج إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: مَنْ هذا ؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال: نعم. قالوا: مرحباً (٤) وأهلاً وسهلاً.

ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك. كل سماء السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، قد وعيت (منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم احفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى: «رب لم أظن أن يرفع على أحد» ثم علا به فوق ذلك، بما لا يعلمه إلا الله، عز وجل، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إليه فيما

<sup>(</sup>١) في ف: «عبد الله يعني بن أبي نمر أنه».(٢) في ف: « فنعم».(٣) في ت، ف: « إلى».

يوحى: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط به حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال: «يامحمد، ماذا عهد إليك ربك؟» قال: «عهد إلىّ خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم». فالتفت النبي ﷺ إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل: أن نعم، إن شئت. فعلا(١) به إلى الجبار تعالى، فقال وهو في مكانه: «يارب، خفف عنا، فإن أمتى لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات. ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: « يامحمد، واللَّه لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا، فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً، فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت النبي عَلَيْكُمْ إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة فقال: «يارب، إن أمتى ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم (٢) وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار: يامحمد، قال: «لبيك وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول لدى، كما فرضت عليك في أم الكتاب: «كل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك»، فرجع إلى موسى فقال: «كيف فعلت؟» فقال: «خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى: « قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً». قال رسول اللَّهُ ﷺ: "ياموسى قد ـ واللَّه ـ استحييت من ربى مما أختلف إليه (٣)» قال: «فاهبط باسم اللَّه»، فاستيقظ وهو في المسجد الحرام.

هكذا ساقه البخاري في «كتاب التوحيد»(٤)، ورواه في «صفة النبي ﷺ، عن إسماعيل بن أبي أُويْس عن أخيه أبي بكر عبد الحميد، عن سليمان بن بلال (٥).

ورواه مسلم، عن هارون بن سعيد، عن ابن وَهْب، عن سليمان <sup>(١)</sup> قال: « فزاد ونقص، وقدم

وهو كما قاله (٨) مسلم، رحمه الله، فإن شريك بن عبد اللَّه بن أبى نَمر اضطرب في هذا الحديث، وساء حفظه ولم يضبطه، كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر.

ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك، واللَّه أعلم.

[وقال](٩) البيهقى: في (١٠) حديث «شريك» زيادة تفرد بها، على مذهب من زعم أنه ﷺ رأى ربه، يعنى قوله : « ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى » قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبى هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل ـ أصح (١١).

(٩) زيادة من ت.

<sup>(</sup>۱) في ف: « ثم علا». (٣) في ف: «عليه». (۲) فى ف، أ: «وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم».

<sup>(</sup>٤)صحيح البخاري برقم (٧٥١٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٣٥٧٠).

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «سليمان به».

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم برقم (١٦٢).

<sup>(</sup>٨) في أ: «قال».

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة للبيهقي(٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>۱۰) في ف، آ: «وفي».

وهذا الذى قاله البيهقي هو الحق فى هذه المسألة، فإن أبا ذر قال: يارسول اللَّه، هل رأيت ربك ؟ قال: «نور أنى أراه » . وفى رواية «رأيت نورا». أخرجه مسلم، رحمه الله(١).

وقوله: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾[النجم: ٨]، إنما هو جبريل، عليه السلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين، عن عائشة أمّ المؤمنين، وعن ابن مسعود، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، رضى الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت البُنانى، عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، أن رسول الله على قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بى حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التى يربط (۱) فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت. فأتانى (١) جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. قال جبريل: أصبت الفطرة» قال: «ثم عرج بى إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل (٥): ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه [قال: قد أرسل إليه] (١) . ففتح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب ودعا لى بخير.

ثم عَرَج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بابنى الخالة يحيى وعيسى، فرحبا بى ودعوا لى بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف، وإذا هو قد أعطى شطر الحسن، فرحب ودعا لى بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن معك ؟ قال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب، فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لى بخير. ثم قال: يقول اللَّه: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴾ [مريم: ٥٧].

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل:[و] (٧) من معك ؟ فقال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بهارون، فرحب ودعا لى بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. قيل (^): ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لى بخير.

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل (٩): ومن

<sup>🔾 (</sup>۱) صحيح مسلم برقم (۱۷۸).

<sup>(</sup>۲) حدیث عائشة: رواه البخاری فی صحیحه برقم (۳۲۳۵) ومسلم فی صحیحه برقم(۱۷۷) وحدیث ابن مسعود: رواه البخاری فی صحیحه برقم(۱۷۵). صحیحه برقم(۱۷۵).

<sup>(</sup>٣) في ت، ف، أ: «تربط». (٤) في ف، أ: «فجاءني». <sup>(٥)</sup>

 <sup>(</sup>٦) زیادة من ت، ف، أ، هـ المسند.
 (٧) زیادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>٩) في ف: «فقيل».

معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم (١)، وإذا هو مستند إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه.

ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله، تعالى، يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: «فأوحى الله إلى موسى». قال: «ما أوحى، وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى». قال: «ما فرض ربك على أمّتك ؟ (٢)» قال : «قلت: خمسين صلاة فى كل يوم وليلة». قال: ارجع (٣) إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمّتك لا تطيق ذلك، وإنى قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم». قال (١٤): «فرجعت إلى ربى، فقلت: أى رب، خفف عن أمّتى، فحط عنى خمساً. فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت (٥): قد حط عنى خمساً». قال: «إن أمّتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك» قال: « فلم (١) أزل أرجع بين ربى وبين موسى، ويحط عنى خمساً حتى قال: يامحمد، هى خمس صلوات فى كل يوم وليلة، بكل صلاة عشر، فتلك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت اله] (٢) حسنة، فإن عملها كتبت عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فاخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك، فإن أمّتك لا تطيق ذلك». فقال موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك، فإنّ أمّتك لا تطيق ذلك». فقال رسول الله ﷺ: «لقد رجعت إلى ربى حتى استحييت».

ورواه مسلم عن شَيْبَان بن فَرُّوخ، عن حماد بن سلمة بهذا السياق (<sup>۸)</sup>، وهو أصح من سياق شرَيك.

قال البيهقي: وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسرى به، عليه الصلاة والسلام، من مكة إلى بيت المقدس<sup>(٩)</sup>. وهذا الذي قاله هو الحق الذي لاشك فيه ولا مرية.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن أنس، رضى الله عنه، أن النبى ﷺ أتى بالبراق ليلة أسرى به مُسْرَجاً ملجماً ليركبه، فاستصعب عليه، فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فواللَّه ما ركبك قط أكرم على اللَّه منه . قال: فارفضَّ عرقاً.

ورواه الترمذي عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق، وقال: غريب لانعرفه إلا من حديثه (١٠٠).

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنى راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير، عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « لما عرج بى ربى، عز وجل، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون

<sup>(</sup>١) في ت: « بإبراهيم عليه وسلم» وفي ف: « بإبراهيم عليه السلام».

<sup>(</sup>٢) في ت: «ما فرض عليك على أمتك». (٣) في ت: « فارجع». (٤) في أ: «ثم قال».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: « فقلت». (٦) في ف: « فقال لم». (٧) في ف، أ: «كتبت له».

٩ (٨) المسند(٣/ ١٤٨)، وصحيح مسلم برقم (١٦٢).

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقى(٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>١٠) المسند(٣/ ١٦٤) وسنن الترمذي برقم (٣١٣١).

لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم ».

وأخرجه أبو داود، من حديث صفوان بن عمرو، به (۱). ومن وجه آخر ليس فيه أنس <sup>(۲)</sup>، فاللَّه أعلم.

وقال أيضاً: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سليمان التَّيْمي، عن أنس قال: قال رسول اللَّه عَلَيْهِ: «مررت ليلة أسرى بى على موسى، عليه السلام، قائماً يصلَى في قبره »(٣).

ورواه مسلم من حدیث حماد بن سلمة، عن سلیمان بن طرخان التیمی وثابت البنانی، کلاهما عن أنس<sup>(٤)</sup>.

قال النسائي : وهذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت، عن أنس.

وقال [الحافظ]<sup>(٥)</sup> أبو يعلى الموصلى في مسنده: حدثنا وهب بن بقيَّة، حدثنا خالد، عن التيمي، عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي ﷺ: أن النبي ﷺ ليلة أسرى به مرّ على موسى وهو يصلى في قبره <sup>(١)</sup>.

وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة، حدثنا معتمر، عن أبيه قال: سمعت أنساً: أن النبي ﷺ ليلة أسرى به مر بموسى (٧) وهو يصلى في قبره \_ قال أنس: ذكر أنه حمل على البراق \_ فأوثق الدابة \_ أو قال: الفرس \_ قال أبو بكر: صفها لى. فقال رسول اللَّه ﷺ، وذكر كلمة (٨) فقال: أشهد أنك رسول اللَّه، وكان أبو بكر ، رضى الله عنه، قد رآها (٩).

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا الحارث بن عبيد، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عليه إن ان قاعد (١١) إذ جاء جبريل، عليه السلام، فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها كوكرى الطير، فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر فسمت (١١) وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفى، ولو شئت أن أمس السماء لمسست، فالتفت إلى جبريل، عليه السلام، كأنه حلس (١٢) لاط، فعرفت فضل علمه بالله على، وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم، وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت، وأوحى إلى ماشاء الله أن يوحى» ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس، ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد، وكان رجلاً مشهوراً من أهل البصرة (١٢).

<sup>(</sup>١) المسند(٣/ ٢٢٤) وسنن أبي داود برقم (٤٨٧٨).

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود برقم (٤٨٧٨)٠

<sup>(</sup>٣) المسند(٣/ ١٢٠).

<sup>🗠 (</sup>٤) صحيح مسلم برقم(٢٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلى(٧/١١٧).

<sup>(</sup>۷) فی ف: « مر علی موسی».(۹) مسند أبی یعلی (۱۲۲/۷).

<sup>(</sup>A) في هـ : « هي كذه وذه» والتصويب من مسند البزار و«ت».

<sup>(</sup>١٠) في هـ: « نائم» والتصويب من مسند البزار. (١١) في أ: « فسميت». (١٢) في ت، أ: « جلس».

<sup>(</sup>١٣) مسند البزار برقم(٥٨) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم(٥٩) عن محمد بن على الصائغ عن سعيد بن منصور به. وقال الهيثمي في المجمع(١/ ٩٥): « الحارث أخرج له الهيثمي في المجمع(١/ ٩٥): « الحارث أخرج له الشيخان، وهو مع ذاك له مناكير هذا منها».

ورواه الحافظ البيهقى فى «الدلائل» عن أبى بكر القاضى، عن أبى جعفر محمد بن على بن دُحيَّم، عن محمد بن الحسين بن أبى الحُنَيْن، عن سعيد بن منصور، فذكر بسنده مثله، ثم قال: وقال غيره فى هذا الحديث فى آخره: «ولُطّ دونى \_ أو قال: دون الحجاب \_ رفرف الدر والياقوت». ثم قال: هكذا<sup>(۱)</sup> رواه الحارث بن عبيد. ورواه حماد<sup>(۱)</sup> بن سلمة، عن أبى عمران الجَوْنى، عن محمد ابن عمير بن عطارد: أن النبى ﷺ كان فى ملأ من أصحابه، فجاءه (۳) جبريل، فنكت فى ظهره، فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكُرى الطير، فقعد فى أحدهما وقعد جبريل فى الآخر، فنشأت بنا فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكُرى الطير، فقعد فى أحدهما وقعد جبريل فى الآخر، فوقع جبريل مغشياً عليه كأنه حلس، فعرفت فضل خشيته على خشيتى. فأوحى إلى: نبياً ملكاً أو نبياً عبداً وإلى الجنة ما أنت؟ فأوماً أن بنياً عبداً (١).

قلت: وهذا إن صح يقتضى أنها واقعة غير ليلة الإسراء، فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس، ولا الصعود إلى السماء، فهي كائنة غير مانحن فيه، واللَّه أعلم.

وقال البزار أيضاً: حدثنا عمرو بن عيسى، حدثنا أبو بحر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، رضى الله عنه، أن محمداً ﷺ رأى ربه، عز وجل، هذا غريب.

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس، حدثنا عبداللّه بن وهب، حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن الزهرى، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن أنس بن مالك قال: لما جاء جبريل إلى رسول اللّه ﷺ بالبراق فكأنها أَمَرَت ذنبها، فقال لها جبريل: مه يا براق، فواللّه إن ركبك (٧) مثله. وسار رسول اللّه ﷺ فإذا هو بعجوز على جانب الطريق، فقال: « ما هذه يا جبريل؟» قال: سر يا محمد. قال: فسار ما شاء اللّه أن يسير، فإذا شيء يدعوه متنحياً عن الطريق يقول: هلم يامحمد فقال له جبريل: سر يامحمد فسار ما شاء اللّه أن يسير ، قال: فلقيه خلق من الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا حاشر ، فقال له جبريل: الدد السلام يامحمد. فرد السلام، ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى، ثم الثالثة كذلك، حتى انتهى إلى بيت المقدس. فعرض عليه الماء والخمر واللبن، فتناول رسؤل اللّه ﷺ اللبن، فقال له جبريل: أصبت الفطرة، ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت ولغوت (١٠) أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الانبياء، عليهم السلام، فأمهم رسول اللّه ﷺ تلك اللبلة. ثم قال له جبريل: أما العجوز التي (١٩) رأيت على جانب الطريق، فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوز ، وأما الذي أراد أن تميل إليه، فذاك عدو اللّه إبليس أراد أن تميل إليه ، وأما الذين سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى، عليهم الصلاة والسلام.

وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث ابن وهب(١٠)، وفي بعض ألفاظه نكارة

<sup>(</sup>۱) في ت: « هذا». (۲) في ت « ابن حماد» وهو خطأ. (۳) في ف، أ: «فجاء».

<sup>(</sup>٤) في ت: «بلغنا». (٥) في أ: « فأوحى».

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقى (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبرى (١٥/٥)، ودلائل النبوة للبيهقي (٢/٣٦٢).

وغرابة .

#### طريق أخرى عن أنس بن مالك:

وفيها غرابة ونكارة جداً، وهي في سنن النسائي المجتبى، ولم أرها في الكبير قال: أخبرنا عمرو(١) بن هشام، حدثنا مَخْلَد ـ هو ابن الحسين ـ عن سعيد بن عبد العزيز، حدثنا يزيد بن أبي مالك، حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال: « أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعى جبريل، عليه السلام، فسرت فقال: انزل فصل. فصليت، فقال: أتدرى أين صليت؟ [صليت بطيبة وإليها المهاجر، ثم قال: انزل فصل. فصليت، فقال: أتدرى أين صلیت ؟](۲) صلیت بطور سیناء، حیث کلم الله موسی، ثم قال: انزل فصل. فصلیت ، فقال: أتدرى أين صليت. صليت ببيت لحم، حيث ولد عيسى، عليه السلام، ثم دخلت بيت المقدس فجمع لى الأنبياء عليهم السلام، فقدمني جبريل حتى أممتهم [ثم صعد بي إلى السماء الدنيا، فإذا فيها آدم، عليه السلام] (٣) . ثم صعد بي إلى السماء الثانية، فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ويحيى، عليهما السلام. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة، فإذا فيها يوسف عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة، فإذا فيها هارون، عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء الخامسة، فإذا فيها إدريس عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء السادسة، فإذا فيها موسى، عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء السابعة، فإذا فيها إبراهيم عليه السلام ، ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهي، فغشيتني ضبابة فخررت (٤) ساجداً فقيل لي: إني يوم خلقت السموات والأرض، فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة، فقم بها أنت وأمتك [فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء. ثم أتيت موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى؟](٥) قلت: خمسين صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها، لا أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف<sup>(٦)</sup>. فرجعت إلى ربى فخفف عنّى عشراً. ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع، فرجعت فخفف عني عشراً، ثم ردت إلى خمس صلوات. قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين، فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربى، عز وجل، فسألته التخفيف، فقال: إنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة، فخمس بخمسين، فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من اللَّه عز وجل(٧٠) صرَّى، فرجعت إلى موسى، عليه السلام (٨) فقال: ارجع، فعرفت أنها من اللَّه صرَّى - يقول: أي حتَم - فلم أرجع» (٩) .

## طريق أخرى :

وقال ابن أبى حاتم: حدثنى أبى، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك، عن أبيه، عن أبس بن مالك، رضى اللَّه عنه، قال: لما كان ليلة أسرى برسول اللَّه ﷺ إلى بيت المقدس، أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل، حمله جبريل عليها، ينتهى خفها حيث ينتهى

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت، ف، أ، والنسائي. (٦) في ف: "تخفيفها». (٧) في ف،أ: "من الله تعالى».

<sup>(</sup>A) فى ت: « فرجعت إليه عليه السلام».

<sup>(</sup>٩) سنن النسائي (١/ ٢٢١).

طرفها . فلما بلغ بيت المقدس وبلغ (١) المكان الذي يقال له: «باب محمد ﷺ أتى إلى الحجر الذي ثمة ، فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه ، ثم ربطها . ثم صعد فلما استويا في صرَّحة المسجد ، قال جبريل : يا محمد ، هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ فقال: نعم . فقال: فانطلق إلى أولئك النسوة ، فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة ، قال: فأتيتهن فسلمت عليهن ، فرددن على السلام ، فقلت: من أنتن؟ فقلن: نحن خيرات حسان ، نساء قوم أبرار ، نقوا فلم يدرنوا ، وأقاموا فلم يظعنوا ، وخلدوا فلم يموتوا » . قال: «ثم انصرفت (٢) ، فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير ، ثم أذن مؤذن ، وأقيمت الصلاة » . قال: «فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمنا ، فأخذ بيدى جبريل ، عليه السلام ، فقدمني فصليت بهم . فلما انصرفت قال جبريل : يامحمد ، أتدرى من صلى خلفك ؟ » قال: «قلت : لا قلد : صلى خلفك كل نبى بعثه اللَّه عز وجل » .

قال: «ثم أخذ بيدى جبريل فصعد بي إلى السماء، فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من أنت؟ قال: أنا جبريل، قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا:وقد بعث؟ قال: نعم». قال: «ففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك». قال: «فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم، فقال لى جبريل: يامحمد، ألا تسلم على أبيك آدم؟» قال: «قلت: بلي. فأتيته فسلمت عليه، فرد على وقال: مرحباً بابني والنبي الصالح». قال: «ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح، قالوا: من أنت؟ قال:جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال:محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم»: «ففتحوا<sup>(۳)</sup> له وقالوا:مرحباً بك وبمن معك، فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام (٤). قال : «ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم» (ه) . «ففتحوا (٦) وقالوا: مرحباً بك وبمن معك، فإذا فيها يوسف، عليه السلام، ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح، قالوا: من أنت ؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك. فإذا فيها إدريس، عليه السلام». قال: «فعرج بي إلى السماء الخامسة، فاستفتح، قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟قال: نعم. قال: ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك فإذا فيها هارون، عليه السلام». قال: «ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح، قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك ؟قال: محمد.قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك، فإذا فيها موسى، عليه السلام. ثم عرج بي إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقالوا<sup>(٧)</sup> : من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك، فإذا فيها إبراهيم، عليه السلام. فقال جبريل: يامحمد، ألا تسلم على أبيك إبراهيم؟ قال: قلت: بلي. فأتيته فسلمت عليه، فرد علىّ السلام وقال: مرحباً بك يابني (^) والنبي الصالح.

ثم انطلق بى على ظهر السماء السابعة، حتى انتهى بى إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ والزبرجد، وعليه طير خضر أنعم طير رأيت. فقلت: ياجبريل، إن هذا الطير لناعم قال (٩): يامحمد، آكله أنعم منه ثم قال: يامحمد، أتدرى أى نهر هذا ؟ قال: «قلت: لا. قال: هذا الكوثر الذي أعطاك

(٣) في ف: «قال: ففتحوا».

<sup>(</sup>۱) في ت: « فبلغ». (۲) في ف: « قال : وانصرفت».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «قال: ففتحوا». (٦) في ت، ف، أ: «ففتحوا له».

 <sup>(</sup>٤) في ت: "عليهما الصلاة والسلام". (٥) في ف، أ: "قال: ففتحو
 (٧) في ف: " قالوا".

<sup>(</sup>٩) في ف: فقال».

اللّه إياه. فإذا فيه آنية الذهب والفضة، يجرى  $^{(1)}$  على رَصْراً ض من الياقوت والزمرد، ماؤه  $^{(7)}$  اشد بياضاً من اللبن» قال: «فأخذت منه آنية  $^{(7)}$  من الذهب، فاغترفت من ذلك الماء فشربت، فإذا هو أحلى من العسل، وأشد  $^{(3)}$  رائحة من المسك. ثم انطلق بى حتى انتهيت  $^{(6)}$  إلى الشجرة، فغشيتنى سحابة فيها من كل لون، فرفضنى جبريل، وخررت ساجداً لله، عز وجل، فقال اللّه لى: يامحمد، إنى يوم حلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمنك خمسين صلاة، فقم بها أنت وأمتك». قال: «ثم انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبريل، فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لى شيئاً، ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت يامحمد ؟ فقلت: فرض ربى على وعلى أمتى خمسين صلاة. قال: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت سريعاً حتى انتهيت إلى الشجرة، فغشيتنى السحابة، ورفضنى جبريل، وخررت ساجداً، وقلت: رب، إنك فرضت على وعلى أمتى خمسين صلاة، وأخذ  $^{(7)}$  بيدى جبريل وانصرفت  $^{(8)}$  سريعاً، حتى أتيت عنى عشراً . قال: ثم انجلت عنى السحابة، وأخذ  $^{(7)}$  بيدى جبريل وانصرفت  $^{(8)}$  سريعاً، حتى أتيت على عشراً فقال: أربعون صلاة! لن تستطيعها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنى عشراً فقال: أربعون صلاة! لن تستطيعها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم \_ فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات، وخمس بخمسين ثم أمره أمره أمن موسى أن يرجع عنكم \_ فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات، وخمس بخمسين ثم أمره أمره أموسى أن يرجع فيسأل التخفيف ، فقلت : «إنى قد استحييت منه تعالى».

قال: ثم انحدر، فقال رسول اللَّه ﷺ لجبريل: «ما لى لم آت على (٩) سماء إلا رحبوا بى وضحكوا إلى ، غير رجل واحد، فسلمت عليه فرد على السلام فرحب بى ولم يضحك إلى . قال: يامحمد، ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق (١٠)، ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك».

قال: ثم ركب منصرفاً، فبينا هو في بعض طريقه مرّ بعير لقريش تحمل طعاماً، منها جمل عليه غرارتان:غرارة سوداء، وغرارة بيضاء، فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت، وصرع ذلك البعير وانكسر.

ثم إنه مضى فأصبح، فأخبر عما كان، فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: ياأبا بكر، هل لك في صاحبك؟ يخبر (١١)أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر، ثم رجع في ليلته. فقال أبو بكر، رضى اللَّه عنه: إن كان قاله فقد صدق ، وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا، نصدقه على خبر السماء.

فقال المشركون لرسول اللَّه ﷺ: ما علامة ماتقول؟ قال: « مررت بعير لقريش، وهي في مكان كذا وكذا، فنفرت العير (١٢) منا واستدارت، [وفيها بعير عليه] (١٣) غرارتان: غرارة سوداء، وغرارة بيضاء، فصرع فانكسر».

فلما قدمت العير سألوهم، فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم النبي ﷺ (15) ومن (10) ذلك سمى أبو (17) بكر الصديق.

| (٣) في ف، 1: « من آنيته».  | · (۲) فی ف، ۱: « وماؤه».  | (۱) في ف، أ: «تجرى».                          |  |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--|
| (٦) في ت: «فأخذ».          | (٥) في ت، ف، أ: « انتهي». | (٤) في ت: «وألد».                             |  |
| (٩) في أ: « أهل».          | (۸) في ت: « أمر».         | <ul><li>(٧) فى ت، ف، أ: « فانصرفت».</li></ul> |  |
| (۱۲) في ف: «الإبل».        | (۱۱) فی ت: «یزعم».        | (۱۰) في ت: « خلقت».                           |  |
| (١٤) في ف: « رسول الله ﷺ». | عليه».                    | ۱۳) زیادة من ف، أ، وفی ت: «جمل علیه».         |  |
| <del>-</del>               | (۲۱) ف في: «أرا»          | (۱۵) في ف، أ: « وفي».                         |  |

وسألوه وقالوا<sup>(۱)</sup>: هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى ؟ قال: «نعم». قالوا: فصفهم . قال: «نعم»، أما موسى فرجل ربعة، سبط، تعلوه (۲) حمرة كأنما يتحادر من شعره الجُمَان» (۳).

هذا سياق فيه غرائب عجيبة .

# رواية أنس، رضى الله عنه، عن مالك بن صَعْصَعَة:

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا هَمّام، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى الله على الله على الله أسرى به، قال: "بينما أنا في الحطيم (٤) وربما قال قتادة: في الحجر \_ مضطجعاً إذ أتاني آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة، قال: "فأتاني فقد \_ وسمعت قتادة يقول: فشق \_ مابين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنبى: ما يعنى ؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته قال: "فاستخرج قلبي» قال: "فأتيت بطست من ذهب عملوء إيماناً وحكمة فغسل قلبي ثم حشى، ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض». قال: فقال الجارود: وهو البراق يا أبا حمزة ؟ قال: نعم، يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال: " فحملت عليه، فانطلق بي جبريل، عليه السلام، حتى أتى بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. فقيل: مرحباً به، ولنعم المجيء جاء». قال: "ففتح محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. فقيل: مرحباً به، ولنعم المجيء جاء». قال: "فلما خلصت، فإذا فيها آدم، عليه السلام، فقال: هذا أبوك آدم، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح.

ثم صعد حتى أتى السماء الثانية، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال  $^{(7)}$ : جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد قيل  $^{(7)}$ : أو قد  $^{(8)}$  أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء»، قال: «ففتح، فلما خلصت، فإذا يحيى  $^{(8)}$  وعيسى وهما ابنا الخالة. قال: هذا  $^{(11)}$  يحيى وعيسى، فسلم عليهما. قال: فسلمت فردا السلام ثم قالا  $^{(11)}$ : مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح.

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء». قال: ففتح (١٢) فلما خلصت، فإذا يوسف (١٣) ،عليه السلام، قال: هذا يوسف (١٤) قال: «فسلمت عليه، فرد السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح.

ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة، فاستفتح، فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟

<sup>(</sup>۱) في ت، ف: « فقالوا». (۲) في ت: « يعلوه».

<sup>(</sup>٣) وفي إسناده خالد بن يزيد بن أبي مالك ضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني ولم يوثقه إلا أبو زرعه الدمشقي.

<sup>(</sup>٤) في ف: « بالحطيم». (٥) في ت، أ: «ففتح لنا». (٦) في ت، ف: «فقال».

<sup>(</sup>V) في ت: «قال». (A) في ت: «وقد». (P) في ف، أ: « بيحيي».

<sup>(</sup>۱۰) في ف، أ: «وهذان». (١١) في ف، أ: « وقالا». (١٢) في ف، أ: «فقتح الباب».

<sup>(</sup>۱۳) في ت: «فإذا إدريس»، وفي ف، أ:« إذا بيوسف». (١٤) في ت: « إدريس».

(٧) في أ: «فقال».

قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به، ولنعم المجيء جاء "قال: «ففتح فلما خلصت فإذا إدريس، قال: هذا إدريس فسلم عليه ". قال: «فسلمت عليه. فرد السلام (١١)، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ».

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتح، فلما خلصت، فإذا هارون، عليه السلام، قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد السلام (٢)، ثم قال: مرحباً بالأخ والنبى الصالح».

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء. ففتح، فلما خلصت، فإذا أنا بموسى قال: هذا موسى، عليه السلام، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال: «فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى، يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى».

قال: "ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء». قال: "ففتح، فلما خلصت، فإذا إبراهيم، عليه السلام، فقال: هذا إبراهيم، فسلم عليه». قال: "فسلمت عليه، فرد السلام (٣)، ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح».

قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هَجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت: ماهذا ياجبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات».

قال : ثم رفع إلى البيت المعمور.

قال قتادة: وحدثنى الحسن، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم لا يعودون فيه.

ثم رجع إلى حديث أنس [قال: « ثم] (٤) أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل». قال: «فأخذت اللبن ، قال: هذه الفطرة وأنت (٥) عليها وأمتك».

قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى  $^{(1)}$  موسى، قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى  $^{(1)}$  قال  $^{(1)}$  قال: «قلت  $^{(1)}$  : خمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة، وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى

<sup>(</sup>۱ \_ ٣) في ف، أ: «فرد على السلام».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت، ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>٥) في ت، ف، أ: « أنت».(٦) في أ: « أتيت».

<sup>(</sup>٨) في ف، أ: « فقلت».

ربك فاسأله التخفيف عن أمتك (١) ». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً، قال: فرجعت إلى موسى، فقال: بم أمرت ؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم، وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فأسأله التخفيف لأمتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً أخر. فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم، وإنى قد خبرت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخر، فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ قلت: بعشرين (٢) صلاة كل يوم. فقال: إنّ أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم، وإنى قد خبرت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخر، فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات في كل يوم. فقال: إن أمتك (٣) لا تستطيع لعشر صلوات كل يوم، وإني قد خبرت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك(٤) لا تستطيع لخمس صلوات كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف الأمتك». قال: «قلت: لقد(٥) سألت ربى [عز وجل](١) حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فنفذت ، فناداني مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ».

وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة، بنحوه (٧).

# رواية أنس عن أبي ذر:

«ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له الأول،

 <sup>(</sup>۱) في ف، أ: « لأمتك».
 (۲) في ف: « فقلت أمرت بعشرين».
 (۳) ٤) في ف: « قال إمتك».

<sup>(</sup>٧) المسند(٤/٨/٤) وصحيح البخاري برقم(٣٣٩٣) ومعلقا برقم (٧. ٣٢) وصحيح مسلم برقم (١٦٤).

<sup>(</sup>۸، ۹) زیادة من ت، ف، آ، والبخاری. (۱۰) فی ت: « نطف».

(٣) في ف، أ: «هذا عيسي».

(٦) في ف: « الألوان».

ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم، وإدريس، وموسى، وعيسى، وإبراهيم ، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا، وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مرّ جبريل بالنبي ﷺ بإدريس قال: «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت(١): من هذا؟ قال: موسى (٢) . ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى (٣) ابن مريم. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: فأخبرني ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حَبَّة (٤) الأنصاري كانا يقولان: قال النبي عَلَيْكُ : «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول اللَّه عَلَيْكُم: « ففرض اللَّه على أمتى خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض اللَّه على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت [فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها. فقال: ارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته] (٥) فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدى . فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان (٦) لا أدرى ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جَنَابذُ<sup>(٧)</sup> اللؤلؤ وإذا ترابها المسك».

هذا لفظ البخاري في «كتاب الصلاة»(٨)، ورواه في ذكر بني إسرائيل، وفي الحج، وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخر، عن يونس، به (٩). ورواه مسلم في صحيحه في «كتاب الإيمان» منه، عن حَرْملة، عن ابن وهب، عن يونس به نحوه (١٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله بن شَقيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول اللَّه ﷺ لسألته. قال: وماكنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: َ هل رأى ربه؟ فقال: إنى قد سألته فقال: «إنى قد رأيته (١١) نوراً أنى أراه »(١٢).

هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنِ وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، [عن أبي ذر قال: سألت رسول اللَّه ﷺ هل رأيت ربك؟ قال: « إنى نور أنى أراه ».

وعن محمد بن بَشَّار، عن معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن شقيق](١٣) قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول اللَّه ﷺ لسألته. فقال(١٤): عن أي شيء كنت تسأله؟ قال:

(۲) في ف، أ: «هذا موسى».

<sup>(</sup>١) في ف: «فقلت».

<sup>(</sup>٤) في ت: «حية».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت، ف، أ، والبخاري.

<sup>(</sup>٧) في ف: « جبال»، وفي أ: «حبائل».

<sup>(</sup>۸) صحیح البخاری برقم (۳٤۹).

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري برقم (١٦٣٦، ٣٣٤٢).

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم برقم (١٦٣).

<sup>(</sup>۱۱) في ت، ف، أ: « رأيت».

<sup>(</sup>۱۲) المسند (۵/۱٤۷).

<sup>(</sup>۱۳) زیادة من ت، ف، أ، ومسلم.

<sup>(</sup>١٤) في ف: « قال».

كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: « رأيت نوراً» (١).

# رواية أنس عن أبي بن كعب الأنصاري، رضي اللَّه عنه:

قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن المسيبي (٢) ، حدثنا أنس بن عياض، عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك: كان أبى بن كعب يحدث: أن رسول اللَّه ﷺ قال: « فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدرى، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً، فأفرغها (٣) في صدرى ثم أطبقه، ثم أخذ بيدى فعرج بي إلى السماء. فلما جاء السماء [فافتتح فقال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معى محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم، فافتح. فلما علونا السماء الدنيا](٤) إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح». قال: «قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة (٥) عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكي». قال: «ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له». قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات: آدم، وإدريس، وموسى، وعيسى، وإبراهيم، ولم يثبت لى كيف منازلهم؟ غير أنه ذكر أنه وجد آدم، عليه السلام، في السماء الدنيا، وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مرّ جبريل عليه السلام، ورسول اللَّه ﷺ بإدريس قال: «مرحباً بالنَّبي الصالح والأخ والصالح». قال: «قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس»، قال: «ثم مررت بموسى، فقال:مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى، ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مريم» قال: «ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان:قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ثِم عرج بى حتى ظِهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام» قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول اللَّه ﷺ: «فرض اللَّه على أمتى خمسين صلاة» قال: «فرجعت بذلك حتى أمر<sup>(٦)</sup> على موسى، فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. فقال لي موسى: راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: «فراجعت ربي. فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك (٧) فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت (<sup>(۸)</sup> فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدي». قال: «فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت (٩): قد استحييت من ربي "قال: «ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى ". قال: «فغشيها ألوان ما أدرى (١٠) ماهي؟» قال : «ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك».

هكذا رواه عبد اللَّه بن[ الإمام](١١) أحمد في مسند أبيه (١٢). وليس هو في شيء من الكتب

١٤ (١) صحيح مسلم برقم(١٧٨).

<sup>(</sup>٣) في ت: « ففرغهما».

<sup>(</sup>۲) فى ف، أ: « بن محمد بن المثنى».(٤) زيادة من ف، أ، والمسند.

ره) في ت، ف :«الأسودة التي».

<sup>(</sup>A) في ف، أ: «فرجعت ربي».

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من: ف،أ.

 <sup>(</sup>٦) في ت، ف، أ: «حتى أتي».
 (٩) في ت: «قلت».
 (٩) في ت: «قلت».

<sup>(</sup>۱۲) رياده سند(٥/١٤٣) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٦٦): « رجاله رجال الصحيح».

الستة، وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس، عن الزهرى (١) ، عن أبي ذر، مثل هذا السياق سواء، فاللَّه أعلم (7).

#### رواية بريدة بن الحصيب الأسلمى:

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكّل ويعقوب بن إبراهيم ـ واللفظ له ـ قالا: حدثنا أبو نُميلَة، أخبرنا الزبير بن جنادة، عن عبد اللّه بن بُريَّدة، عن أبيه قال: قال رسول اللّه وقلا: « لما كان ليلة أسرى به (٣) قال: فأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدس، فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق ».

ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو نُميلَة، ولا نعلم (٤) هذا الحديث [يروى] (٥) إلا عن بريدة. وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه، عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِي به (١) وقال: غريب .

# روایة جابر بن عبد اللَّه، رضی اللَّه عنه $^{( extsf{v})}$ :

قال الإمام أحمد:حدثنا يعقوب،حدثنا أبى،عن صالح، عن ابن شهاب قال:قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد اللَّه يحدث:أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول (٨): «لما كذبتنى قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إلى بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إله».

أخرجاه في الصحيحين من طرق ،عن الزهري، به (٩).

وقال البيهقى: أخبرنا أحمد بن الحسن (١٠) القاضى، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا العباس الم محمد الدورى، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبى، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول اللَّه ﷺ حين انتهى إلى بيت المقدس، لقى فيه إبراهيم وموسى وعيسى، وإنه أتى بقدحين: قدح من لبن وقدح خمر، فنظر إليهما، ثم أخذ قدح اللبن. فقال جبريل (١١١): أصبت، هديت للفطرة (١٢)، لو اخترت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول اللَّه ﷺ إلى مكة ، فأخبر أنه أسرى به ، فافتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه .

قال ابن شهاب:قال أبو سلمة بن عبد الرحمن:فتجهز ـ أو كلمة نحوها ـ ناس من قريش إلى أبى بكر فقالوا:هل لك فى صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة فى ليلة واحدة! فقال أبو بكر:أو قال ذلك ؟ قالوا:نعم.قال:فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق.قالوا: فتصدقه بأن يأتى الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال:نعم، إنى أصدقه بأبعد من ذلك (١٣) أصدقه بخبر السماء . قال أبو سلمة :فبها سمى أبو بكر :الصديق .

<sup>(</sup>۱) في ت، ف، أ: «عن الزهري عن أنس ». (۲) في ت: «والله أعلم». (۳) في ف: « أسرى بي».

<sup>(</sup>٤) في ت: «يعلم». (٥) زيادة من أ.

 <sup>(</sup>٦) سنن الترمذي برقم (٣١٣٢).
 (٧) في ف، أ : "عنهما".
 (٨) في ت، ف، أ : "قال".

 <sup>(</sup>٩) المسند (٣/ ٣٧٧)، وصحيح البخارى برقم (٠٠٠) وصحيح مسلم برقم (١٧٠).

<sup>(</sup>۱) المست (۱۲۰۱) وطلعيع البحاري برقم (۱۲۰) وطلعيع مستم برقم (۱۲۰). (۱۰) في ت، ف: «الحسين». (۱۱) في ف، أ: « فقال له جبريل عليه السلام». (۱۲) في ف: « الفطرة».

<sup>(</sup>۱۳) في ت: « من هذا ».

قال أبو سلمة: فسمعت جابر بن عبد اللَّه يحدث أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: « لما كذبتنى قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس، قمت فى الحجر، فجلى اللَّه لى بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه » (١).

# رواية حذيفة بن اليمان، رضي اللَّه عنه :

قال الإمام أحمد: ثنا أبو النضر، ثنا شيبان، عن عاصم، عن زِرِّ بن حُبيش قال: أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسرى بمحمد على وهو يقول: "فانطلقنا (۱) حتى أتينا (۱) بيت المقدس». فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول الله على ليتئذ وصلى فيه. قال: ما اسمك يا أصلع ؟ فإني أعرف وجهك ولا أدرى ما اسمك؟ قال: قلت: أنا زر بن حُبيش. قال: فما علمك بأن رسول الله على صلى فيه ليلتنذ؟ قال: قلت: القرآن يخبرني بذلك. قال: من تكلم بالقرآن فلج (٤)، اقرأ. قال فقلت: ﴿سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بعَبْدُه لَيْلاً مِن الْمَسْجِد الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصَى فله قلح (٤)، اقرأ. قال فقلت: ﴿سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بعَبْدُه لَيْلاً مِن الْمَسْجِد الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصَى فله قلل: يا أصلع، هل تجد «صلى فيه»؟ قلت: لا. قال: والله ما صلى فيه رسول الله على ليلتذ، ولو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه البيت العتيق، والله ما زايلا البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء، فرأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم عادا عودهما على علم الغيب والشهادة. قلت : أبا عبد الله (۱) وتحدثوا (۱) أنه ربطه لا يفر منه، وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. قلت : أبا عبد الله (۱)

ورواه أبو داود الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، به. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم ـ وهو ابن أبي النجود ـ به (٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح .

وهذا الذي قاله حذيفة ، رضى اللَّه عنه، نفى، وما أثبته غيره عن رسول اللَّه ﷺ من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بالبيت المقدس ، مما سبق وما سيأتى مقدم على قوله، واللَّه أعلم بالصواب.

# رواية أبى سعيد ـ سعد بن مالك بن سنان الخدرى :

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوّة»:

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو بكر يحيى بن أبى طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا أبو محمد راشد الحمانى، عن أبى هارون العبدى، عن أبى سعيد الخدرى، رضى الله عنه، عن النبى عليه أنه قال له أصحابه: يارسول الله، أخبرنا عن ليلة أسرى بك فيها، قال: قال الله عز وجل: ﴿سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْده لَيْلاً مِنَ النّهَ عَرْ وَجَل : ﴿سُبْحَانَ الّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْده لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِد الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِد الْعَرَام إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصَى الّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُويَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾،

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة(٢/ ٣٥٩).

ر (٢) في ف: « فانطلقا». (٣) في ف: « أتيا». (٤) في ت، ف، أ: «فلح».

<sup>(</sup>٥) في ت: « ويحدثون» وفي ف، أ: « وتحدثون». (٦) في ت: «ياعبد الله».

<sup>(</sup>٧) المسند (٥/ ٣٨٧)، ومسند الطيالسي برقم(٤١١)، وسنن الترمذي برقم (٣١٤٧) وسنن النسائي الكبري برقم (١١٢٨).

قال: فأخبرهم فقال: «فبينا أنا نائم عشاء في المسجد الحرام، إذ أتاني آت فأيقظني، فاستيقظت فلم أر شيئاً، وإذا أنا بكهيئة خيال، فأتبعته بصرى حتى خرجت من المسجد(١١) ، فإذا أنا بدابة أدنى في شبهه بدوابكم هذه، بغالكم هذه، مضطرب(٢) الأذنين يقال له: البراق. وكانت الأنبياء تركبه قبلي، يقع حافره عند مُدِّ بصره، فركبته، فبينما أنا أسير عليه، إذ دعاني داع عن يميني: يامحمد، انظرني أسألك يامحمد، انظرني أسألك، فلم أجبه ولم أقم عليه، [فبينما أنا أسير عليه، إذ دعاني داع عن يسارى: يامحمد انظرني أسألك، فلم أجبه ولم أقم عليه] (٣) ، فبينما أنا أسير، إذ أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها، وعليها من كل زينة خلقها اللَّه، فقالت: يامحمد، انظرني أسألك. فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها. حتى أتيت بيت المقدس، فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها. فأتاني (٤) جبريل، عليه السلام، بإناءين: أحدهما خمر، والآخر لبن، فشربت اللبن، وتركت الخمر، فقال جبريل: أصبت الفطرة <sup>(ه)</sup> فقلت: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر. فقال جبريل: ما رأيت في وجهك هذا؟» قال: «فقلت: بينما أنا أسير، إذ دعاني داع عن يميني: يامحمد، انظرني أسألك. فلم أجبه ولم أقم عليه. قال: ذاك داعي اليهود، أما إنك لو أجبته ـ أو: وقفت عليه ـ لتهودت أمتك» قال<sup>(٢)</sup>: « فبينما أنا أسبر، إذ دعاني داع عن يساري قال: يامحمد، انظرني أسألك. فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه. قال: ذاك داعي النصارى، أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك». قال: «فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها اللَّه تقول: يامحمد، انظرني أسألك. فلم أجبها ولم أقم عليها». قال: تلك الدنيا، أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليها، لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة».

قال : «ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس، فصلى كل واحد منا ركعتين.

ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج (٧) عليه أرواح بني آدم (٨) ، فلم ير الخلائق أحسن من المعراج ، أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماء ، فإنما يشق بصره طامحاً إلى السماء عجبه بالمعراج ». قال: «فصعدت أنا وجبريل ، فإذا أنا بملك يقال له: إسماعيل . وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك ، مع كل ملك جُنْده مائة ألف ملك » . قال : «وقال اللَّه[عز وجل] (٩) ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١] فاستفتح (١٠) جبريل باب السماء ، قيل : من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : أوقد بعث إليه؟قال : نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه اللَّه ، عز وجل على صورته (١١) ، هو تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين ، فيقول : روح طيبة ، ونفس طيبة ، اجعلوها في سجين . علين ، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول : روح خبيثة ، ونفس خبيثة ، اجعلوها في سجين .

<sup>(</sup>۱) في ت، ف، أ: «المسجد الحرام».

<sup>(</sup>٤) في ت: أتاني»، و في ف: « ثم أتاني»،

<sup>(</sup>٦) في ف: «قلت».

<sup>(</sup>٩) زيادة من: ف، أ.

<sup>(</sup>۱۱) في أ: «على صورته لم يتغير منه شيء».

<sup>(</sup>٢) في ف، أ: « غير أنه مضطرب».(٣) زيادة من ف، أ، والدلائل.

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك».

<sup>(</sup>٧) في ت: «يعرج». (A) في أ: «الأنبياء».

<sup>(</sup>١٠) في ف، أ: "قال: فاستفتح".

ثم مضيت هنية (١) ، فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد، وإذا أنا بأخُونَة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن، عندها أناس يأكلون منها، قلت: ياجبريل، من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون (٢) الحرام».

قال: «ثم مضيت هنية (٣) ، فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت، كلما نهض أحدهم خر يقول: اللهم، لا تقم الساعة»، قال: «وهم على سابلة آل فرعون». قال: «فتجىء السابلة فتطؤهم». قال: «فسمعتهم يضجون إلى اللَّه عز وجل». قال: «قلت: ياجبريل، من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من أمتك ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس﴾» [البقرة: ٢٧٥].

قال: «ثم مضيت هنية (٤) ، فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل». قال: « فتفتح على أفواههم ويلقمون من ذلك الجمر، ثم يخرج من أسافلهم. فسمعتهم يضجون إلى اللّه، عز وجل، فقلت (٥): من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء من أمتك ﴿الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾» [ النساء: ١٠].

قال: «ثم مضیت هنیة، فإذا أنا بنساء یعلقن بثدیهن (٦) فسمعتهن یضججن إلى اللّه، عز وجل، قلت: یاجبریل، من هؤلاء النساء ؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك ».

قال: «ثم مضيت هنية (٧) فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم، فيلقمونه، فيقال له: كل كما كنت تأكل من لحم أخيك . قلت: ياجبريل، من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون».

قال: « ثم صعدنا إلى السماء الثانية، فإذا أنا برجل أحسن ما خلق اللَّه، عز وجل، قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب، قلت: ياجبريل، من هذا ؟ قال: هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه، فسلمت عليه وسلم على ".

ثم صعدت (٨) إلى السماء الثالثة، فإذا أنا بيحيى وعيسى، عليهما السلام، ومعهما نفر من قومهما، فسلمت عليهما وسلما على .

ثم صعدت (٩) إلى السماء الرابعة، فإذا أنا بإدريس قد رفعه اللَّه مكاناً علياً، فسلمت عليه وسلم علي».

قال: «ثم صعدت<sup>(۱۱)</sup> إلى السماء الخامسة، فإذا [أنا]<sup>(۱۱)</sup> بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء، تكاد لحيته تصيب سرته من طولها، قلت: ياجبريل، من هذا؟ قال: هذا المحبب فى قومه، هذا هارون بن عمران، ومعه نفر من قومه، فسلمت عليه وسلم على .

ثم صعدت (۱۲) إلى السماء السادسة، فإذا أنا بموسى بن عمران، رجل آدم كثير الشعر، لو كان

(٧) في ف، أ: « هنيهة».

(۸، ۹، ۹۰) فی ف، أ: « صعدنا».

<sup>(</sup>١) في ف، أ: « هنيهة».(٢) في أ: « ويأكلون».

<sup>(</sup>۳، ٤) في ف، أ: « هنيهة».

<sup>(</sup>٦) في ت ، أ : «بأيديهن».

<sup>(</sup>١١) زيادة من: ت، ف، أ. الصعد بي».

<sup>(</sup>٥) في ف: « قلت».

عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص، فإذا (١) هو يقول: يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذا، بل هذا أكرم على الله تعالى مني». قال: « قلت: ياجبريل، من هذا ؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران، عليه السلام، ومعه نفر من قومه، فسلمت عليه وسلم على.

ثم صعدت إلى السماء السابعة، فإذا أنا بأبينا إبراهيم (٢) خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال، قلت: ياجبريل، من هذا ؟ قال: هذا أبوك (٣) خليل الرحمن ومعه نفر من قومه، فسلمت عليه فسلم على ، وإذا [أنا](٤) بأمتى شطرين: شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس. وشطر عليهم ثياب رُمْد». قال: « فدخلت البيت المعمور ودخل معى الذين عليهم الثياب البيض، وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد، وهم على خير. فصليت أنا ومن معى في البيت المعمور، ثم خرجت أنا ومن معي». قال: « والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك، لا<sup>(ه)</sup> يعودون فيه إلى يوم القيامة».

قال: « ثم دفعت لي سدرة المنتهي، فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى هذه الأمة ، وإذا فيها عين تجرى يقال لها: سلسبيل، فينشق منها نهران، أحدهما: الكوثر ،والآخر: يقال له: نهر الرحمة. فاغتسلت فيه، فغفر لى ما تقدم من ذنبي وما تأخر .

ثم إنى دفعت إلى الجنة، فاستقبلتني جارية، فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت (٦٠): لزيد بن حارثة، وإذا [أنا](٧) بأنهار من [ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من] (٨) عسل مصفى، وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماً، وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم هذه». فقال عندها ﷺ: « إن اللَّه تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

قال: « ثم عرضت على النار، فإذا فيها غضب اللَّه وزجره ونقمته، لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها ،ثم أغلقت <sup>(٩)</sup>دوني.

ثم إنى دفعت (١٠) إلى سدرة المنتهى، فتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى». قال: «ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة». قال: «وفرضت على خمسون (١١١) وقال: لك بكل حسنة عشر، إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة، فإذا عملتها كتبت لك عشراً ، وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء، فإن(١٢) عملتها كتبت عليك سيئة واحدة.

ثم دفعت إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ قلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، ومتى لا [تطيقه](١٣)تكفر(١٤). فرجعت إلى ربى [عزوجل](١٥) فقلت: يارب، خفف عن أمتى، فإنها أضعف الأمم. فوضع عنى عشراً، وجعلها

(١) في ت، ف: «وإذا».

<sup>(</sup>٢) في ت: « فإذا أنا بإبراهيم».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ، والدلائل.

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «أبوك إبراهيم». (٧، ٨) زيادة من ف، أ، والدلائل.

<sup>(</sup>٦) في ف: «قالت».

<sup>(</sup>۱۰) في ف : « رفعت».

<sup>(</sup>۱٤) في ت: «يكفر». (١٣) زيادة من ف، أ، والدلائل.

<sup>(</sup>٥) في ت، ف، أ: «ثم لا».

<sup>(</sup>٩) في ف: « غلقت».

<sup>(</sup>۱۲) في ف: « فإذا». (١١) في أ: «خمسون صلاة» .

<sup>(</sup>١٥) زيادة من ف، أ.

أربعين. فما زلت أختلف بين موسى وربى  $^{(1)}$  كلما أتيت عليه قال لى مثل مقالته، حتى رجعت إليه فقال لى: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات. قال: ارجع إلى ربك[عز وجل] $^{(7)}$  فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت إلى ربى [سبحانه وتعالى] $^{(9)}$  فقلت: أى رب، خفف عن أمتى، فإنها أضعف الأمم. فوضع عنى خمساً، وجعلها خمساً. فنادانى ملك عندها: تممت فريضتى، وخففت عن عبادى، وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها.

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإنه لا يؤوده شيء، فاسأله التخفيف لأمتك». «فقلت (٤): رجعت إلى ربى حتى استحييته» ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب: «إنى أتيت البارحة بيت المقدس، وعرج بى إلى السماء، ورأيت كذا وكذا وكذا أبو جهل ـ يعنى ابن هشام ـ: ألا تعجبون مما يقول محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس، ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراً، ومقفلة شهراً، فهذا مسيرة شهرين في ليلة واحدة! قال: فأخبرهم بعير لقريش: «لما كنت (٦) في مصعدى رأيتها في مكان كذا وكذا، وأنها نفرت، فلما رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا، ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل: يخبرنا (٧) بأشياء. فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس ببيت المقدس، وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ [فإن يك محمد صادقا فسأخبركم، وإن يك كاذباً فسأخبركم. فجاء ذلك المشرك فقال: يامحمد، أنا أعلم الناس ببيت المقدس، فأخبرني كيف بناؤه؟ وكيف قربه من الجبل] (٨). قال: فرفع لرسول الله ﷺ بيت المقدس من الجبل كذا وكذا، وهيئته كذا وكذا، وقربه من الجبل كذا وكذا. مقعده، فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته: بناؤه كذا وكذا، وهيئته كذا وكذا، وقربه من الجبل كذا وكذا. فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال: صدق محمد فيما قال أو نحو هذا (١٩) الكلام (١٠٠).

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله، عن محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن أبى هارون معمر، عن أبى هارون العبدى، وعن الحسن بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبى هارون العبدى، به. ورواه، أيضًا، من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى روح بن القاسم، عن أبى هارون، به نحو سياقه المتقدم (١١).

ورواه ابن أبى حاتم، عن أبيه، عن أحمد بن عبدة، عن أبى عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، عن أبى هارون العبدى، عن أبى سعيد الخدرى، فذكره (١٢) بسياق طويل حسن أنيق، أجود مما ساقه غيره، على غرابته وما فيه من النكارة.

<sup>(</sup>١) في ف، أ: « بين موسى وبين ربي عز وجل».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «قال: فقلت».

<sup>(</sup>٧) من ف، أ: « تخبرنا».

<sup>(</sup>٩) في ت: « أو نحوه من هذا».

<sup>(</sup>١٠) دلائل النبوة (۲/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبرى (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>۱۲) في ف، أ: « فذكر».

<sup>(</sup>۲) زیادة من ف، أ. (۳) زیادة من : ت.

<sup>(</sup>ه) في ف، أ: «ورأيت كذا ورأيت كذا». (٦) في ت، ف، أ: «كانت».

<sup>(</sup>A) زيادة من ف، أ، والدلائل.

ثم ذكره (١) البيهقي، أيضاً، من رواية نوح بن قيس الحُدَّاني وهُشيَم ومعمر، عن أبي هارون العبدى ـ واسمه عمارة بن جوين(1) وهو مضعف عند الأثمة(7).

وإنما سقنا حديثه ههنا لما في حديثه (٤) من الشواهد لغيره ، ولما رواه البيهقي:

أخبرنا[الإمام](٥) أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن(٦)، أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا أبو حامد(٧) بن بلال، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: رأيت في النوم رسول اللَّه ﷺ قلت: يا رسول اللَّه، رجل من أمتك يقال له: « سفيان الثوري» لا بأس به؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا بأس به»، حدثنا عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، عنك (^ ليلة أسرى بك، قلت (٩): «رأيت في السماء» فحدثته بالحديث؟ فقال لي: «نعم». فقلت له: يارسول اللَّه، إن ناسأ من أمتك يحدثون عنك في السرى بعجائب؟ فقال لي: «ذلك (١٠) حديث القصاص» (١١).

# رواية شداد بن أوس:

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزَّبيدَى، حدثنا عمرو بن الحارث، عن عبد اللَّه بن سالم (۱۲) الأشعرى، عن محمد بن الضحاك الزَّبيدَى، حدثنا إلوليد (۱۳) بن عبد الرحمن، عن جبير (۱٤) بن نفير: حدثنا إلوليد (۱۵) شداد ابن أوس قال: قلنا: يارسول اللَّه، كيف أسرى بك ؟ قال: «صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتماً». قال: « فأتاني جبريل، عليه السلام، بدابة أبيض \_ أو قال: بيضاء \_ فوق الحمار ودون البغل، فقال: اركب. فاستصعبت على، فرازها(١٦٠) بأذنها، ثم حملني عليها. فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها حیث أدرك طرفها، حتى بلغنا أرضاً ذات نخل (۱۷) فأنزلني فقال: صل. فصلیت، ثم ركبنا (۱۸) فقال: أتدرى أين صليت ؟ قلت: اللَّه أعلم. قال: صليت بيثرب صليت بطيبة. فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها. ثم بلغنا أرضاً فقال: انزل. [فنزلت](١٩) ثم قال: صل. فصليت، ثم ركبنا، فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: اللَّه أعلم. قال: صليت بمدين، صليت عند شجرة موسى . ثم انطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضاً، بدت لنا قصور، فقال: انزل. فنزلت، فقال (٢٠) : صلَّ فصليت ثم ركبنا فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: اللَّه أعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني، فأتى قبلة المسجد، فربط فيه دابته، ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر، فصليت من المسجد حيث شاء اللَّه، وأخذني من العطش أشد ما أخذني، فأتيت بإناءين (٢١) ، في أحدهما لبن وفي الآخر

(١٩) زيادة من الدلائل.

<sup>(</sup>۲) فى ت، أ: « جرين»، وفى ف: « جرير». (۱) في ت، ف، أ: «ذكر».

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) في أ: « سياقه». (٥) زيادة من: ت، ف، أ. (٦) فى ف،أ: «أبو عثمان على بن عبدالرحمن».

<sup>(</sup>٧) في ف: « حدثنا أحمد». (A) فى ف، أ: «عنك يا رسول الله». (٩) في أ: «أنك قلت».

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف، أ: « ذاك».

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>۱۲) في ت: « سلام».

<sup>(</sup>١٥) في ت، ف، أ: «قال: حدثنا».

<sup>(</sup>۱۸) في ف، أ: « ركبت».

<sup>(</sup>۲۱) في ت: ﴿ بِإِنَاءَاتِ ٩.

<sup>(</sup>١٤) في ت،ف: « أن جبير».

<sup>(</sup>۱۳) في ت، ف «أبو الوليد». (١٦) في أ: « مزارها». (١٧) في ت: « نخيل».

<sup>(</sup>۲۰) في ت: «قال».

عسل، أرسل إلى بهما جميعاً، فعدلت بينهما، ثم هداني اللَّه عز وجل(١)، فأخذت اللبن فشربت(٢) حتى قَرَعت به جبيني، وبين يدى شيخ متكئ على مثواة له، فقال: أخذ صاحبك الفطرة، إنه ليهدى. ثم انطلقِ بي حتى أتينا الوادى الذي فيه المدينة، فإذا جهنم [تنكشف] (٣) عن مثل الزرابي، قلت: يارسول اللَّه، كيف وجدتها ؟ قال: مثل الحمة السخنة. ثم انصرف بي(١) فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيراً لهم، قد جمعه فلان، فسلمت عليهم، فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة»، فأتاني أبو بكر، رضى الله عنه، فقال: يارسول الله، أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في مظانك (٥). فقال: « علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال: يارسول اللَّه، إنه مسيرة شهر، فصفه لي. قال: «ففتح لي صراط كأني أنظر إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه». قال أبو بكر: أشهد أنك رسول اللَّه. فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كَبْشَة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة!. قال: فقال: « إن من آية ما أقول لكم أنى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيراً لهم، فجمعه فلان، وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا، ويأتونكم يوم كذا وكذا، يقدمهم جمل آدم، عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظِرون (٢) حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول اللَّه ﷺ.

هكذا رواه البيهقى من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي، به (٧) . ثم قال بعد تمامه: « هذا إسناد صحیح، وروی ذلك مفرقاً فی أحادیث غیره، ونحن نذكر من ذلك إن شاء اللَّه ما حضرنا». ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث. وقد روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره، عن أبيه، عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، به . ولا شك أن هذا الحديث ـ أعنى الحديث المروى عن شداد بن أوس ـ مشتمل (٨) على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي ، ومنها ما هو منكر، كالصلاة في بيت لحم، وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس، وغير ذلك. واللَّه أعلم.

# رواية عبد الله بن عباس، رضى الله عنهما:

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه قال: حدثنا ابن عباس قال: ليلة أسرى بنبى اللَّه ﷺ دخل الجنة، فسمع في جانبها وَجُساً<sup>(٩)</sup> فقال: «يا جبريل، ما هذا؟» قال: « هذا بلال المؤذن». فقال رسول الله ﷺ حين جاء إلى الناس: «قد أفلح بلال، قد رأيت له كذا وكذا ». قال: فلقيه موسى، عليه السلام، فرحب به، وقال: « مرحباً بالنبي الأمي»، قال: «وهو رجل آدم طويل، سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما، فقال: « من هذا ياجبريل ؟» قال: «هذا موسى.[قال:فمضى، فلقيه عيسى فرحب به،وقال:«من هذا يا جبريل؟» قال:«هذا عيسى».قال](١٠) فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه ، قال: «من هذا ياجبريل؟». قال: «هذا أبوك إبراهيم»، قال: ونظر في النار، فإذا قوم يأكلون الجيف، قال: «من هؤلاء ياجبريل؟» قال: «هؤلاء الذين يأكلون لحم (١١١) الناس»، ورأى رجلاً أحمر أزرق جداً، قال: «من هذا ياجبريل؟».

<sup>(</sup>٢) في ت: «فشربت اللبن». (١) في أ: « تعالى».

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف، أ، والدلائل. (٦) في ت: « ينتظرون». (۵) في ف، أ: « منامك».

<sup>(</sup>٤) في أ: « بنا». (٧) دلائل النبوة (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٩) في ت، ف، أ: « وخشًا».

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ت، ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>۸) في ف، أ: « يشتمل». (١١) في أ: « لحوم».

قال: «هذا عاقر الناقة»، قال: فلما أتى رسول اللَّه ﷺ المسجد الأقصى قام يصلى، [فالتفت ثم التفت] (١) فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء بقدحين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، في أحدهما لبن وفي الآخر عسل، فأخذ اللبن فشرب منه، فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. إسناد صحيح ولم يخرجوه (٢).

#### طريق أخرى:

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ثابت أبو زيد، حدثنا هلال، حدثنى عكرمة، عن ابن عباس قال: أسرى بالنبى على الله بيت المقدس، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، فقال ناس: نحن لا نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراً، فضرب الله رقابهم مع أبى جهل (على وقال أبو جهل (ئ): يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا، ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام، وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبى على عن الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً أقمر هجانا ، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى، كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى أبيض، جعد الرأس، حديد البصر ، مبطن الخلق . ورأيت موسى أسحم آدم، كثير الشعر، شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه منى، حتى كأنه صاحبكم. قال جبريل: سلم على مالك فسلمت عليه ».

ورواه النسائی من حدیث أبی زید ثابت بن یزید $^{(0)}$  عن هلال ـ وهو ابن خباب ـ به، وهو $^{(7)}$  اسناد صحیح .

# طريق أخرى:

وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأنا أبو بكر الشافعى، أنبأنا إسحاق بن الحسن، حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن قتادة، عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم ﷺ ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « رأيت ليلة أسرى بى موسى بن عمران، رجلاً طوالاً جعداً، كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق، إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس». وأرى مالكاً خازن جهنم والدجال، فى آيات أراهن اللَّه إياه، قال: ﴿ فَلا تَكُن فِي مرية مِن لَقَائه ﴾ مالكاً خازن جهنم والدجال، فى آيات أراهن اللَّه إياه، قال: ﴿ فَلا تَكُن فِي مرية مِن لَقَائه ﴾ وألسجدة: ٢٣] فكان قتادة يفسرها: أن نبى اللَّه [ﷺ] (٧) قد لقي موسى [عليه السلام] (٨) ﴿ وَجَعَلْناهُ هُدًى لَبني إسْرائيل قال: جعل اللَّه موسى هدى لبنى إسرائيل (٩).

رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد، عن يونس بن محمد، عن شيبان (١٠) . وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة مختصراً (١١).

<sup>(</sup>١) زيادة من المسند مستفاد من هامش ط. الشعب.

<sup>(</sup>٢) المسند(١/ ٢٥٧) وفيه قابوس بن أبى ظبيان وقد تكلم فيه خاصة روايته عن أبيه، وقال ابن عدى: «أحاديثه متقاربة، وأرجو أنه لا بأس» فمثل حديثه أقرب درجاته التحسين.

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «أبي جهل قبحهم الله». (٤) في ف، أ: «أبو جهل قبحه الله». (٥) في ت، ف: «أبي يزيد ثابت بن زيد».

<sup>(</sup>٦) المسند (١/ ٣٧٤) وسنن النسائى الكبرى برقيم (١١٤٨٤).

<sup>(</sup>۷) زیادة من ت، أ. (۸) زیادة من أ.

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة (٢/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم برقم(١٦٥).

<sup>🖰 (</sup>۱۱) صحيح البخاري برقم (٣٢٣٩) وصحيح مسلم برقم (١٦٥).

# طريق أخرى:

قال [البيهقى: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفّار، حدثنا دُبيْس المُعدّل، حدثنا عفان قال: حدثنا] حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « لما أسرى بى، مرت بى رائحة طيبة، فقلت: ماهذه الرائحة ؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادها، سقط مُشْطُها من يدها فقالت: باسم اللَّه: فقالت ابنة فرعون: أبى ؟ قالت: نعم، ربى وربك ورب أبيك. قالت: أو لك رب غير أبى ؟ قالت: نعم، ربى وربك الله، عز وجل» أبيك اللَّه». قال: « فدعاها فقال: ألك رب غيرى ؟ قالت: نعم، ربى وربك الله، عز وجل» قال: « فأمر بنقرة (٢) من نحاس فأحميت، ثم أمر بها لتلقى فيها، قالت: إن لى [إليك] (٣) حاجة. قال: ماهى ؟ قالت: تجمع عظامى وعظام ولدى فى موضع، قال (٤): ذاك لك، لما لك علينا من الحق»، قال: «فأمر بهم فألقوا واحداً واحداً، حتى بلغ رضيعاً فيهم، فقال: يا أمه، قعى ولا تقاعسى، فإنك (٥) على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذا، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم، عليه السلام» (٢).

إسناد لا بأس به، ولم يخرجوه .

#### طريق أخرى:

وقال الإمام أحمد [أيضاً] (٧) :حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى (٨) قالا: حدثنا عوف، عن زُرَارة بن أوفي، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لما كان ليلة أسرى بى وأصبحت بمكة، فظعت[بامرى] (٩) وعرفت أن الناس مكذبى " فقعد (١٠) معتزلاً حزيناً، فمر به عدو الله أبو جهل (١١) فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء ؟ فقال له رسول اللَّه ﷺ: «نعم "قال: وماهو؟ قال «إنى أسرى بى الليلة»: قال إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: «نعم ". قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه ، فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتنى؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «نعم ". قال: هيا (١٢) معشر بنى كعب بن لؤى، قال: فانتفضت (١٣) إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتنى. فقال رسول اللَّه ﷺ: « إنى أسرى بى الليلة ". فقالوا: إلى أين ؟ قال: «إلى بيت المقدس قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: « نعم ". قال: فمن بين مصفق، ومن بين واضع يده على وأله ذلك البلد ورأى المسجد \_ قالوا: وتستطيع أن تنعت [لنا] (١٤) المسجد \_ وفى القوم من قد سافر الى ذلك البلد ورأى المسجد \_ قال أنظر إليه، حتى وضع دون دار عقيل \_ أو عقال \_ فَنعتُه على بعض النعت " قال: «فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه، حتى وضع دون دار عقيل \_ أو عقال \_ فَنعتُه على بعض النعت "قال: «فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه، حتى وضع دون دار عقيل \_ أو عقال \_ فَنعتُه على بعض النعت "قال: «فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه، حتى وضع دون دار عقيل \_ أو عقال \_ فَنعتُه على "بعض النعت "قال: «أبية بالمسجد وأنا أنظر إليه، حتى وضع دون دار عقيل \_ أو عقال \_ فَنعتُه على "بعض النعت "قال: «أبيه المسجد وأنا أنظر إليه، حتى وضع دون دار عقيل \_ أو عقال \_ فَنعتُه على "بعث وضع دون دار عقيل \_ أو عقال \_ فَنعتُه على "

<sup>(</sup>۲) في ت، ف، أ: " ببقرة ".(۳) زيادة من، أ، والدلائل.

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ، والدلائل.(٤) في ف: « فقال».

<sup>(</sup>٥) في ف: « فأنا».

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٢/ ٣٨٩) ورواه البزار في مسنده برقم(٥٤) « كشف الأستار» من طريق عفان به وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

<sup>(</sup>١٠) في ت ف:« فقعدت»، وفي أ:« فعدت». ﴿ (١١) في ف، أ: «أَبُو جهل قبحه الله». ﴿ (١٢) في ف، أ: « فيا».

<sup>(</sup>١٣) في ت، ف: " فانقضت". (١٤) زيادة من ت، ف، أ، والمسند. (١٥) في ف: "فقال".

وأنا أنظر إليه». قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه \_ يقول عوف \_ :قال: فقال القوم: أما النعت فواللَّه لقد أصاب .

وأخرجه (۱) النسائى من حديث عوف بن أبى جميلة \_ وهو الأعرابى، به. ورواه البيهقى من حديث النضر بن شميل وهوذة، عن عوف وهو ابن أبى جميلة الأعرابى، أحد الأئمة الثقات، به (۲). رواية عبد الله بن مسعود، رضى الله عنه:

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب، حدثنا السرى بن خزيمة، حدثنا يوسف بن بُهلول، حدثنا عبد اللَّه بن نمير، عن مالك بن مغول، عن الزبير بن عدى، عن طلحة بن مُصرِّف، عن مرة الهَمْدَانى، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: لما أسرى برسول اللَّه ﷺ، فانتهى إلى سدرة المنتهى، وهى فى السماء السادسة، وإليها ينتهى ما يصعد به حتى يقبض منها ، وإليها ينتهى ما يهبط [به] (٣) من فوقها حتى يقبض[منها] (٤)، ﴿إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى السَّدْرَة مَا النجم: ١٦] قال: غشيها فراش من ذهب، وأعطى رسول اللَّه ﷺ (٥) الصلوات الحَمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك باللَّه (١) المقحمات ، يعنى الكبائر .

ورواه مسلم فی صحیحه، عن محمد بن عبد اللّه بن نمیر وزهیر بن حرب، کلاهما عن عبد اللّه ابن نمیر، به (۷) . ثم قال البیهقی: « وهذا الذی ذکره عبد اللّه بن مسعود طرف من حدیث المعراج ، وقد رواه أنس بن مالك، عن مالك بن صَعْصَعَة، عن النبی ﷺ، ثم عن أبی ذر، عن النبی ﷺ، ثم رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما» (۸) ، ثم إن البیهقی ساق الأحادیث الثلاثة كما تقدم .

قلت: وقد روی عن ابن مسعود بأبسط من هذا، وفيه غرابة، وذلك فيما رواه «الحسن بن عرفة» في جزئه المشهور. حدثنا مروان بن معاوية، عن قنان بن عبد الله النهمي (٩) ،حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال: كنا جلوساً عند أبي عبيدة بن عبد الله \_ يعني ابن مسعود \_ ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، وهما، جالسان، فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسرى بمحمد على فقال أبو عبيدة: لا، بل حدثنا أنت عن أبيك. فقال محمد: لو سألتني قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ أبو عبيدة يحدث يعني عن أبيه كما سئل قال: قال رسول الله على: «أتاني جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل، فحملني عليه، ثم انطلق يهوى بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه، وإذا هبط استوت يداه مع رجليه، حتى مررنا برجل طوال سبط آدم، كأنه من رجال أزد شنوءة، وهو يقول \_ استوت يداه مع رجليه، حتى مررنا برجل طوال سبط آدم، كأنه من رجال أزد شنوءة، وهو يقول فيرفع (١٠) صوته يقول \_ أكرمته وفضلته». قال: «فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام، فقال: من هذا فيرفع (١٠) عقال: هذا أحمد (١١) ، قال: مرحباً بالنبي الأمي العربي، الذي بلغ رسالة ربه، ونصح لأمته». قال: « فدا ياجبريل ؟ قال: هذا أحمد (١١) ، قال: هذا ياجبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال:

<sup>(</sup>١) في ت: « أخرجه».

<sup>(</sup>۲) المسند(۱/ ۳۰۹) وسنن النسائى الكبرى برقم(١١٢٨٥) ودلائل النبوة للبيهقى (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣، ٤) زيادة من، ف، أ، والدلائل. ﴿ (٥) في ت: ﴿ ﷺ تَسْلِيماً ﴾. ﴿ (٦) في ت: ﴿ بِاللهِ مِنْ أَمْتِي، وفي ف: ﴿ بِاللهِ شَيئًا».

٤٥ (٧) دلائل النبوة (٢/ ٣٧٢) وصحيح مسلم برقم(١٧٣).

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة (٢/٣٧٣).

<sup>(</sup>٩) في ت، ف، أ: « التيمي». (١٠) في ف: « فرفع». (١١) في ت: « محمد».

«قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك! قلت: فيرفع صوته على ربه؟! قال: إن اللَّه [عز وجل](١) قد عرف له حدته» . قال: « ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها السُّرُج تحتها شيخ وعياله». قال: «فقال لي جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم. فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام، فقال إبراهيم: من هذا معك ياجبريل ؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال: « فقال: مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته، يابني، إنك لاق ربك الليلة، وإن أمتك آخر الأمم وأضعفها، فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل» . قال: « ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى، فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التي في باب المسجد التي كانت الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد». قال: « ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن فأخذت اللبن فشربت فضرب جبريل عليه السلام، منكبي وقال: أصبت الفطرة ورب محمد». قال: «ثم أقيمت الصلاة فأممتهم، ثم انصرفنا فأقبلنا »(٢).

إسناد غريب ولم يخرجوه، فيه من الغرائب(٣): سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء، ثم سؤاله عنهم (٤) بعد انصرافه. والمشهور في الصحاح كما تقدم: أن جبريل [عليه السلام] (٥) كان يعلمه بهم أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة. وفيه (٦) أنه اجتمع بالأنبياء عليهم (٧) السلام قبل دخوله المسجد (٨)، والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السموات، ثِم نزل إلى بيت المقدس ثانياً وهم معه، وصلى بهم فيه، ثم إنه ركب البراق وكر راجعاً إلى مكة، والله أعلم .

طريق أخرى:

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيم، أخبرنا العوام، عن جبلة بن سُحَيْم، عن مُوتَر(٩) بن عفارة، عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «لقيت ليلة أسرى بي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا أمر الساعة» قال: « فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام (١٠) فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى. فقال: لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا اللَّه عز وجل، وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج». قال: « ومعى قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص». قال: « فيهلكه اللَّه إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم، إن تحتى كافرًا، فتعال فاقتله». قال: « فيهلكهم اللَّه، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم (١١) ». قال: «فعند (١٢) ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم، فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: « ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم. فأدعو اللَّه عليهم، فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم ـ أي: تنتن» قال: «فينزل اللَّه المطر، فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلى ربي: أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم، لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها، ليلاً أو نهاراً» .

وأخرجه ابن ماجه، عن بُنْدار، عن يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب(١٣).

(٥) زيادة من ف،أ.

(٨) في ف، أ: «المسجد الأقصى».

(٤) في ت: « ثم سؤالهم له».

<sup>(</sup>١) زيادة من: ف، أ.

<sup>(</sup>٢) جزء الحسن بن عرفة برقم(٦٩).

<sup>(</sup>٣) في ت، ف: « من الغرابة».

<sup>(</sup>٦) في ف: « وقيل».

<sup>(</sup>٧) في ت: «عليه». (۹) في ت، ف: « مرثد».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «عليه الصلاة والسلام». (۱۱) في ت: « وأقطانهم».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «فبعد».

<sup>(</sup>١٣) المسند(١/ ٣٧٥)، وسنن ابن ماجة برقم(٤٠٨١) وقال البوصيرى في الزوائد(٣/ ٢٦١): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، مؤثر ابن عفارة ذكره ابن حبان في الثقات، وباقى رجال الإسناد ثقات».

# رواية عبد الرحمن بن قرط، أخى عبد اللَّه بن قرط الثمالي:

قال سعید بن منصور: حدثنا مسکین بن میمون \_ مؤذن<sup>(۱)</sup> مسجد الرملة \_ حدثنی عُروة بن رُویْم، عن عبد الرحمن بن قُرط، أن رسول اللَّه ﷺ لیلة أسری به من المسجد الحرام إلی المسجد الاقصی کان بین زمزم<sup>(۲)</sup> والمقام، جبریل عن یمینه ومیکائیل عن یساره، فطارا به حتی بلغ السموات العلی، فلما رجع قال: «سمعت تسبیحاً فی السموات العلی مع تسبیح کثیر<sup>(۳)</sup>، سبحت السموات العلی من ذی المهابة مشفقات من ذی العلو بما علا، سبحان العلی الأعلی، سبحانه وتعالی»<sup>(٤)</sup>.

#### رواية عمر بن الخطاب، رضي الله عنه:

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبى سنان، عن عبيد بن آدم وأبى مريم وأبى شعيب؛ أن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، كان بالجابية، فذكر فتح بيت المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثنى أبو سنان، عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أين ترى أن أصلى؟ قال<sup>(٥)</sup>: إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك، فقال عمر، رضى الله عنه: ضاهيت اليهودية، [لا]<sup>(٢)</sup> ولكن أصلى حيث صلى رسول الله يديك، فقلم إلى القبلة، فصلى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه، وكنس الناس<sup>(٧)</sup>.

فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلى وراءها وهى بين يديه، كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم. ولكن من اللَّه عليه بالإسلام، فهدى إلى الحق؛ ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين: ضاهيت اليهودية، ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود، ولكن أماط الأذى، وكنس عنها الكناس بردائه. وهذا شبيه بما جاء فى صحيح مسلم عن أبى مرثد الغنوى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها »(٨). رواية أبى هريرة، رضى الله عنه:

وهى مطولة جداً، وفيها غرابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسير «سورة سبحان»: حدثنا على بن سهل، حدثنا حجاج، حدثنا أبو جعفر الرازى، عن الربيع بن أنس، عن أبى العالية الرياحي، عن أبى هريرة أو غيره ـ شك أبو جعفر ـ فى قول اللَّه عز وجل: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْده لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِد الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لُنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ بعبده ليلا مِن المُسْجِد الأقصى الذي بَاركُنا حَوْلَهُ لُنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَقَالَ جبريل] (أَلَى النبى ﷺ ومعه ميكائيل، فقال جبريل] (أَلَى النبى السَّمِيعُ من ماء رمزم، كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال: فشق عنه بطنه، فغسله ثلاث مرات. واختلف إليه

<sup>(</sup>۱) في ت، أ: « مؤدب». (۲) في ت، ف: « من بين زمزم». (۳) في ت: « كبير».

<sup>(</sup>٤) سيأتي من رواية الطبراني من طريق سعيد بن منصور، وانظر تخريجه هناك عند الآية: ٤٤ من هذه السورة.

<sup>(</sup>٥) في ف: «فقال». (٦) زيادة من ت، ف، والمسند.

<sup>(</sup>۷) المسند (۱/ ۳۸).

<sup>🔼 (</sup>۸) صحیح مسلم برقم (۹۷۲).

<sup>(</sup>٩) زيادة من ت، ف، أ، والطبري.

ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم، فشرح صدره ونزع ماكان فيه من غل، وملأه حلمًا وعلمًا، وإيمانًا ويقينًا وإسلامًا، وختم بين كتفيه بخاتم النبوة.

ثم أتاه بفرس فحمل (۱) عليه، كل خطوة منه منتهى بصره \_ أو: أقصى بصره \_ قال: فسار وسار معه جبريل عليهما (۲) السلام قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال النبى (۳) ﷺ: « ياجبريل، ما هذا ؟ » قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل اللَّه، تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين.

ثم أتى على قوم تُرضَخ رؤوسهم بالصخر، كلما رُضخت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، فقال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ » قال: هؤلاء الذين تتناقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة.

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الإبل والنعم، ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها، قال (٤): «ما هؤلاء ياجبريل؟» قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم اللَّه شيئاً وما اللَّه بظلام للعبيد.

ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج فى قدر (٥) ولحم آخر نيئ فى قدر خبيث، فجعلوا يأكلون من النيئ الخبيث ويدعون النضيج الطيب، فقال: «ما هؤلاء ياجبريل ؟ )» فقال: هذا الرجل من أمتك، تكون عنده المرأة الحلال الطيبة، فيأتى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح ، [والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طيباً، فتأتى رجلاً خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح](١).

قال: ثم أتى على خشبة على الطريق، لا يمر بها ثوب إلا شقته، ولا شيء إلا خرقته، قال: «ماهذا ياجبريل؟» قال: هذا مثل أقوام من أمتك، يقعدون على الطريق يقطعونه (٧)، ثم تلا ﴿ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ [وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ] (٨) ﴾ [الأعراف: ٨٦].

قال: ثم أتى على رجل قد جمع<sup>(٩)</sup> حزمة [حطب]<sup>(١١)</sup> عظيمة لا يستطيع حملها، وهو يزيد عليها، فقال: « ما هذا ياجبريل؟» فقال<sup>(١١)</sup> :هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها.

ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت، لا يفتر عنهم من ذلك شيء، قال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ » قال: هؤلاء خطباء الفتنة.

ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يرجع من [حيث](١٢) خرج، فلا يستطيع، فقال: « ما هذا ياجبريل؟» فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة، ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها.

ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة، وريح مسك، وسمع صوتاً، فقال: «ياجبريل، ما هذه (۱۳) الريح الطيبة الباردة؟ وما هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟» قال: هذا صوت الجنة، تقول: يارب آتنى ما وعدتنى، فقد كثرت غرفى، وإستبرقى وحريرى وسندسى، وعبقريى ولؤلؤى ومرجانى، وفضتى

(۱) في ف، أ: « فحمله». (۲) في ت، ف، أ: «عليه». (۳) في ف: « فقال رسول الله».

(٧) في ت، ف: الفيقطعونه». (٨) زيادة من ف،أ. (٩) في ت: الحمل».

(١٠) زيادة من ت، ف، أ، والطبرى. (١١) في ف: « قال». (١٢) في ت، هـ : «موضع» والمثبت من الطبري.

(۱۳) فی ت، ف، أ: « ما هذا».

وذهبى وأكوابى وصحافى، وأباريقى ومراكبى، وعسلى ومائى، وخمرى ولبنى فآتنى ما<sup>(١)</sup> وعدتنى. فقال: لك كل مسلم ومسلمة، ومؤمن ومؤمنة، ومن آمن بى وبرسلى وعمل صالحاً ولم يشرك بى، ولم يتخذ من دونى أنداداً، ومن خشينى فهو آمن، ومن سألنى أعطيته، ومن أقرضنى جزيته، ومن توكل على كفيته، إنى أنا اللَّه لا إله إلا أنا، لا أخلف الميعاد، وقد أفلح المؤمنون، وتبارك اللَّه أحسن الخالقين، قالت: قد رضيت.

قال: «ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً، ووجد ربحاً منتنة، فقال: «ما هذه (۲) الربح يا جبريل؟ وما هذا الصوت؟ » فقال: هذا صوت جهنم تقول: يارب آتنى ما وعدتنى، فقد كثرت سلاسلى وأغلالى، وسعيرى وحميمى، وضريعى، وغساقى وعذابى، وقد بعد قعرى، واشتد حرى، فآتنى كل ما وعدتنى، فقال: لك كل مشرك ومشركة، وكافر وكافرة، وكل خبيث وخبيثة، وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: قد رضيت.

قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس، فنزل فربط فرسه إلى صخرة، ثم دخل فصلى مع الملائكة، فلما قضيت الصلاة قالوا: أو قد أرسل محمد؟ قال: نعم. قالوا: حياه اللَّه من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجىء جاء.

قال: ثم لقى أرواح الأنبياء، فأثنوا على ربهم، فقال إبراهيم: الحمد لله الذَّى اتخذني خليلاً، وأعطاني ملكاً عظيماً، وجعلني أمة قانتاً يؤتم بي، وأنقذني من النار، وجعلها على برداً وسلاماً. ثم (٣) إن موسى، عليه السلام (٤)، أثنى على ربه، عز وجل، فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليماً، وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدى، وجعل من أمتى قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم إن داود ، عليه السلام (٥)، أثنى على ربه[عز وجل] (٦) فقال: الحمد لله الذي جعل لى ملكاً عظيماً، وعلمني الزبور، وألان لي الحديد، وسخر لي الجبال يسبحن والطير، وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب. ثم إن سليمان، عليه السلام، أثني على ربه[عز وجل](٧) فقال: الحمد لله الذي سخر لى الرياح، وسخر لى الشياطين يعملون لى ماشئت من محاريب وتماثيل، وجفان كالجواب وقدور راسيات، وعلمني منطق الطير، وآتاني من كل شيء فضلاً، وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير، وفضلني على كثير من عباده المؤمنين ، وآتاني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي، وجعل ملكي ملكاً طيباً ليس فيه حساب . ثم إن عيسي، عليه السلام، أثني على ربه، عز وجل، فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمته، وجعل مثلي مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: «كن» فيكون ، وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن اللَّه، وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذنه (^)، ورفعني وطهرني، وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان علينا سبيل . قال: ثم إن محمداً (٩٠ ﷺ أثنى على ربه، عز وجل، فقال: « فكلكم أثنى على ربه، وإنى مثن على ربى [عز وجل] (١٠) فقال: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين، وكافة للناس بشيراً ونذيراً، وأنزل على الفرقان(١١١) فيه بيان لكل شيء، وجعل

<sup>(</sup>۱) في ت: «عا». (۲) في أ: «ما هذا». (۳) في ف، أ: «قال: ثم».

<sup>(</sup>٤، ٥) في ت: «عليه الصلاة والسلام». (٦، ٧) زيادة من أ. (٨) في ف، أ: « بإذن الله».

<sup>(</sup>٩) في أ: «محمدا رسول الله». (١٠) زيادة من ف، أ. (١١) في ت، ف: « القرآن».

أمتى خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتى أمة وسطاً، وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين، وشرح لى صدرى، ووضع عنى وزرى، ورفع لى ذكرى، وجعلنى فاتحاً وخاتماً " فقال إبراهيم [عليه السلام](١) : بهذا فضلكم محمد ﷺ .

قال أبو جعفر الرازى: خاتم النبوة، فاتح بالشفاعة يوم القيامة.

ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاة أفواهها، فأتى بإناء منها فيه ماء فقيل: اشرب. فشرب منه يسيراً ، ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن، فقيل له: اشرب، فشرب منه حتى روى. ثم دفع إليه إناء آخر فيسه خمر فقيل له: اشرب فقال: «لا أريده قد رويت» . فقال له جبريل [عليه السلام] (٢) : أما إنها ستحرم على أمتك، ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل .

قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح، فقيل: من هذا ياجبريل؟ فقال: محمد ، قالوا: أوقد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حياه اللَّه من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل تام الخلق  $^{(7)}$  لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس، عن  $^{(3)}$  عينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة ، إذا نظر إلى الباب الذي عن عينه ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن، فقلت: (1) عن هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء؟ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم [عليه السلام] وهذا الباب الذي عن عينه باب الجنة، إذا نظر إلى من يدخل (1) من ذريته ضحك واستبشر ، والباب الذي عن شماله باب جهنم، إذا نظر إلى من يدخله من ذريته بكى وحزن.

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل: من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله. قالوا: أو قد أرسل محمد ؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فلنعم الأخ ولنعم الخليفة ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو بشابين فقال: "يا جبريل، من هذان الشابان؟ "قال: هذا عيسى ابن مريم، ويحيى بن زكريا، ابنا الخالة عليهما السلام.

قال: فصعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حياه اللَّه من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن، كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، قال: « من هذا ياجبريل الذي قد فضل على الناس في الحسن؟ » قال: هذا أخوك يوسف، عليه السلام (٧).

قال: ثم صعد به إلى السماء (^^) الرابعة فاستفتح، فقالوا (<sup>()</sup>): من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ ((1) قال: نعم. قالوا: حياه اللَّه من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء. قال: فدخل، فإذا هو برجل، قال: «من هذا ياجبريل؟» قال: هذا إدريس، رفعه اللَّه [تعالى] ((1) مكاناً علياً.

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ف ، أ. (٣) في ف: « تام الخلقة». (٤) في ف: «علمي».

<sup>(</sup>٥) زيادة من أ. (٦) في ت، ف: أيدخله». (٧) في ت: "عليه الصلاة والسلام».

<sup>(</sup>A) في ف: « ثم صعدت إلى السماء». (٩) في ف: «فقيل ». (١٠) في ف، أ: «أرسل إليه».

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ت.

ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح، فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل(١) إليه؟ قال: نعم. قالوا:حياه(٢) اللَّه من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء. ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم، قال: «من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟» قال: هذا هارون المحبب [في قومه]<sup>(٣)</sup>وهؤلاء بنو إسرائيل.

ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح، قيل: (٤) من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد، قالوا: أو قد أرسل؟ (٥) قال: نعم. قالوا: حياه اللَّه من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء (٦) . فإذا هو برجل جالس، فجاوزه فبكي الرجل، فقال: « يا جبريل، من هذا؟» قال: موسى ، قال: « فما باله  $^{(\vee)}$  يبكى ؟» قال: زعم  $^{(\wedge)}$  بنو إسرائيل أنى أكرم بنى آدم على اللَّه، عز وجل، وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنيا، وأنا في أخرى، فلو أنه بنفسه لم أبال، ولكن مع كل نبى أمته.

قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح، فقيل له: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قالوا: حياه اللَّه من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة، ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسى، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس ، وقوم في ألوانهم شيء، فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه، فخرجوا وقد<sup>(٩)</sup> خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه، فخرجوا وقد خلص [من] (١٠) ألوانهم [شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه، فخرجوا وقد خلصت ألوانهم](١١) فصارت مثل ألوان أصحابهم، فجاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم، فقال: «ياجبريل من هذا الأشمط؟ ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صَفَت ألوانهم؟» قال: هذا أبوك إبراهيم [عليه السلام](١٢) أول من شمط على الأرض. وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء، فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فتابوا فتاب اللَّه عليهم. وأما الأنهار فأولها رحمة اللَّه، والثاني نعمة اللَّه، والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً.

قال: ثم انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك ، فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذّة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى، وهمى شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاق، عز وجل، وغشيتها(١٣) الملائكة أمثال الغربان حين يقعن(١٤) على الشجرة قال: فكلمه اللَّه تعالى عند ذلك(١٥)،

(٣) زيادة من ت، ف، أ، والطبري.

(٦) في ت، ف، أ: «المجيء جاء».

<sup>(</sup>١) في ف، أ: «أرسل إليه». (۲) في ف، أ: «قالوا: مرحبا به حياه».

<sup>(</sup>٤) في ف: « فقيل». (٥) في ف، أ: «أرسل إليه».

<sup>(</sup>۸) في ت، أ: « يزعم». (٧) في ت: «فماله».

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ف، أ، والطبری.

<sup>(</sup>۱۳) في ت: « وغشيها».

<sup>(</sup>٩) في ت: « قد». (۱۲) زیادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ت، ف، أ، والطبری.

<sup>(</sup>١٤) في ت، ف، أ: ﴿ حتى تقع﴾. (١٥) في ت: « فكلمه يعنى عند ذلك» .

قال له: سل<sup>(۱)</sup>، قال: «إنك اتخذت إبراهيم خليلاً، وأعطيته ملكاً عظيماً،وكلمت موسى تكليماً، وأعطيت داود ملكاً عظيماً، وألنت له الحديد، وسخرت له[ الجبال، وأعطيت سليمان ملكاً عظيمًا، وسخرت له الجن والإنس والشياطين، وسخرت له](٢) الرياح، وأعطيت له ملكاً عظيمًا لا ينبغى لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذنك، وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان عليهما سبيل». فقال له ربه عزوجل: وقد اتخذتك خليلاً - وهو مكتوب في التوراة: حبيب الرحمن (٣) - وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً، وشرحت لك صدرك، ووضعت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، فلا أذكر إلا ذكرت معى، وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس، وجعلت أمتك أمة وسطاً، وجعلت أمتك هم الأولين و الآخرين، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى ، وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم، وجعلتك أول النبيين خلقاً، وآخرهم بعثاً، وأولهم يقضى له، وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها نبي قبلك، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك، وأعطيتك الكوثر، وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام، والهجرة، والجهاد، والصدقة، والصلاة، وصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلتك فاتحاً وخاتماً. فقال النبي ﷺ: « فضلني ربي بست: أعطاني فواتح الكلام(٤) وخواتيمه وجوامع الحديث، وأرسلني إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً، وقذف في قلوب عدوى الرعب من مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض كلها طهوراً ومسجداً».

قال: وفرض عليه خمسين صلاة. فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يامحمد؟ قال: «بخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بنى إسرائيل شدة، قال: فرجع النبى على إلى ربه، عز وجل، فسأله التخفيف، فوضع عنه عشراً. ثم رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «بأربعين» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة، قال: فرجع النبى على الله التخفيف، فإن أمتك التخفيف، فوضع عنه عشراً، فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين»، فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة، قال: فرجع إلى ربه[عز وجل](٢) فسأله التخفيف، فوضع عنه عشراً، فرجع إلى موسى فقال(٧): بكم أمرت؟ قال: «أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك [عز وجل](٨) فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة، قال: فرجع إلى ربه[عز وجل](١) فسأله التخفيف فوضع عنه عشراً، فرجع إلى موسى فقال: ارجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بعشر»، قال: ارجع إلى موسى فقال: فرجع إلى موسى فقال: «أمرت بعشر»، قال: ارجع إلى موسى فقال: فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: أمرت بعشر»، قال: ارجع إلى موسى، فقال: فرجع على حياء إلى ربه[عز وجل](١) فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسى، قال: فرجع على حياء إلى ربه[عز وجل](١) فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسى، عليه السلام، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمات؟ قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن

<sup>(</sup>۱) في ف: «فقال». (۲) زيادة من ف، أ، والطبرى. (۳) في ت: «محمد حبيب الرحمن».

<sup>(</sup>٤) في ف: «الكلم». (٥) زيادة من ف. (٦) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>V) في ت: «قال». ( ٨ ـ ١١) زيادة من ف، أ. ( ١٢) في ف: «قال».

أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة ، قال: «قد رجعت إلى ربى حتى استحييت، فما أنا براجع إليه»، قيل: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس صلوات، فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة، فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضى محمد ﷺ كل الرضا ، قال: وكان موسى، عليه السلام، من أشدهم عليه حين مرّ به وخيرهم له حين رجع إليه (١).

ثم رواه ابن جریر، عن محمد بن عبید اللَّه، عن أبی النضر هاشم بن القاسم، عن أبی جعفر الرازی، عن الربیع بن أنس، عن أبی العالیة أو غیره ـ شك أبو جعفر ـ عن أبی هریرة، عن النبی فذکره بمعناه (۲).

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقى، عن أبى سعيد المالينى، عن ابن عدى، عن محمد بن الحسن السَّكُونى البالسى بالرملة، حدثنا على بن سهل، فذكر مثل مارواه ابن جرير عنه (٣)، وذكر البيهقى أن الحاكم أبا عبد اللَّه رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانى، عن جده، عن إبراهيم بن حمزة الزبيرى، عن حاتم بن إسماعيل، حدثنى عيسى بن ماهان \_ يعنى أبا جعفر الرازى \_ عن الربيع بن أنس ، عن أبى العالية، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ، فذكره (٤).

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبو زُرْعَة، حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا عيسى بن عبد اللَّه التميمى (٥) \_ يعني: أبا جعفر الرازى \_ عن الربيع بن أنس البكرى، عن أبى العالية أو غيره \_ شك عيسى \_ عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ [إلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصاَ] (٢) ﴾» فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقناه.

قلت: «أبو جعفر الرازى» قال فيه الحافظ أبو زرعة: «الرازى يهم فى الحديث كثيراً» وقد ضعفه غيره أيضاً، ووثقه بعضهم، والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر. وهذا الحديث فى بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة، وفيه (٧) شىء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب فى المنام الطويل عند البخارى، ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى، أو منام أو قصة أخرى غير الإسراء، واللَّه أعلم.

وقد روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرُ، عن الزهرى، أخبرنى سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال النبى ﷺ حين أسرى به: «لقيت موسى» قال: فنعته فإذا رجل - حسبته قال: مضطرب، رَجْل الرأس، كأنه من رجال شنوءة. قال: «ولقيت عيسى» - فنعته النبى ﷺ - ربعة (١) أحمر كأنما خرج من ديماس - يعنى حمام. قال: «ورأيت بإراهيم، وأنا أشبه ولده به». قال: «وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن وفى الآخر خمر، قيل لى: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن، فشربت، فقيل لى: هديت الفطرة - أو: أصبت الفطرة - أما إنك لو

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى (٦/١٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة (٢/ ٣٩٦ ، ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) في ت: « اليمني».

<sup>(</sup>۷) فی ت: «فیه».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت، أ: «قال: ربعة».

أخذت الخمر غوت أمتك». وأخرجاه من وجه آخر. عن الزهري ـ به نحوه (١).

وفى صحيح مسلم، عن محمد بن رافع، عن حُجين بن المثنى، عن عبد العزيز بن أبى سلمة، عن عبد الله بن الفضل الهاشمى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عنه الله عنه اله بن الفضل الهاشمى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عن الله الله عن أسالونى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كرباً ما كربت مثله قط، فرفعه الله لى أنظر إليه، ما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء، وإذا موسى قائم يصلى، وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت قال إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت قال قائل: يامحمد، هذا مالك صاحب النار، [فسلم عليه] (٢) فالتفت إليه فبدأنى بالسلام »(٤).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن أبى الصلت، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « رأيت ليلة أسرى بى لما انتهينا إلى السماء السابعة، فنظرت فوق (٥) فإذا رعد وبرق وصواعق». قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء ياجبريل ؟ قال: هؤلاء أكلة الربا ، فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل منى فإذا أنا برهَج ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا ياجبريل ؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بنى آدم ألا يتفكروا فى ملكوت السموات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب ».

ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، به. ورواه ابن ماجه من حديث حماد، به (٦).

# رواية جماعة من الصحابة[رضى الله عنهم]() ممن تقدم وغيرهم:

قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو عبد اللَّه \_ يعنى الحاكم \_ أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمذانى، حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى الفزارى، حدثنا عمر بن سعد النصرى  $^{(A)}$  من بنى نصر  $^{(P)}$  بن قُعيَن، حدثنى عبد العزيز، وليث بن أبى سليم  $^{(C)}$  وسليمان الأعمش، وعطاء بن السائب \_ بعضهم يزيد فى الحديث على بعض \_ عن على بن أبى طالب و عبد اللَّه  $^{(C)}$  بن عباس \_ و محمد بن إسحاق بن يسار، عمن حدثه عن ابن عباس \_

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم(٣٣٩٤) وصحيح مسلم برقم(١٦٨).

<sup>(</sup>۲) في ت: «عن أمرى».(۳) زيادة من ف، أ، ومسلم.

<sup>22 (</sup>٤) صحيح مسلم برقم (١٧٢).

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «فوق رأسي».

<sup>(</sup>٦) المسند(٢/ ٣٥٣ ــ ٣٦٣) وسنن ابن ماجة برقم (٢٢٧٣). وسبق الحديث من رواية أحمد عند تفسير الآية: ١٨٥ من سورة الأعراف، وعقب عليه الحافظ ابن كثير بقوله: « على بن زيد بن جدعان له منكرات».

<sup>(</sup>V) زيادة من أ. (A) في ف: « النضري». (P) في ف: « من بني نضرة».

<sup>(</sup>١٠) في أ: « سلمة». (١٠) في ت، ف: «وعن عبد الله».

وعن سليم بن مسلم العقيلي، عن عامر الشعبي، عن عبد اللَّه بن مسعود \_ وجويبر، عن الضحاك، ابن مزاحم قالوا: كان رسول اللَّه ﷺ في بيت أم هانئ راقداً، وقد صلى العشاء الآخرة. قال أبو عبد اللَّه الحاكم: قال لنا هذا الشيخ . . . وذكر الحديث، فكتب<sup>(۱)</sup> المتن من نسخة مسموعة منه، فذكر حديثاً طويلاً، يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شيء منها في قدرة اللَّه إن صحت الرواية .

قال البيهقي: فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العبدى في إثبات الإسراء والمعراج كفاية، وباللَّه التوفيق<sup>(٢)</sup>.

قلت: وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين، رحمة اللَّه عليهم أجمعين. رواية عائشة أم المؤمنين، رضى الله عنها:

قال[الإمام] (٣) البيهقي: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أخبرني مكرم بن أحمد القاضي، حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي (٤) ،حدثنا محمد بن كثير الصَّنعاني، حدثنا معمر بن راشد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: لما أسرى بالنبي سَيَّا إلى المسجد الأقصى، أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس بمن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر، فقالوا: هل لك في صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس، وجاء قبل أن يصبح ؟ قال: نعم، إنى لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غَدُّوة أو رَوْحة. فلذلك سمى أبو بكر: الصديق ، رضى الله عنه (٥).

# رواية أم هانئ بنت أبي طالب ، رضى الله عنها:

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن السائب الكلبى، عن أبى صالح باذان، عن أم هانئ بنت أبى طالب [رضى الله عنها] (٦) فى مسرى رسول الله ﷺ أنها كانت تقول: ما أسرى برسول الله ﷺ إلا وهو فى بيتى، نائم عندى تلك الليلة، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله ﷺ فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: «يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادى، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين (٧).

الكلبى: متروك بمرة ساقط، لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري، عن ضَمْرَة بن ربيعة، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني (٨)، عن أبي صالح، عن أم هانئ بأبسط من هذا

<sup>(</sup>١) في ت: « فثبت».

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف، أ. (٤) في ت: «البكري».

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٢/ ٣٦٠) وهو في المستدرك (٣/ ٦٢) وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۷) رواه الطبرى فى تفسيره (٣/١٥) من طريق محمد بن إسحاق.

<sup>(</sup>A) في ت، ف، أ: « الشيباني».

وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبد الأعلى بن أبى المُساور، عن عكرمة، عن أم هانئ قالت: بات رسول اللَّه ﷺ ليلة أسرى به فى بيتى، ففقدته من الليل، فامتنع منى النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش، فقال رسول اللَّه ﷺ: "إن جبريل، عليه السلام، أتانى فأخذ بيدى فأخرجنى، فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار، فحملنى عليها، ثم انطلق حتى انتهى بى إلى بيت المقدس، فأرانى إبراهيم يشبه خلقى، ويشبه خلقي خلقه، وأرانى موسى آدم طويلاً سبط الشعر، شبهته برجال أزد شنوءة ، وأرانى عيسى ابن مريم رَبْعة أبيض يضرب إلى الحمرة، شبهته بعروة بن مسعود الثقفى، وأرانى الدجال ممسوح العين اليمنى، شبهته بقطن بن عبد العزى»

(۱) كذا ولم أجد في النسخ إثباته، وقد رواه أبو يعلى في معجم شيوخه برقم (۱۰) قال: « حدثنا محمد بن إسماعيل الوساوسي، حدثنا ضمرة بن ربيعة، حدثنا يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبي صالح مولى أم هانئ، عن أم هانئ قالت: دَخلَ على رسول الله ﷺ بغلّس، فجلس، وأنا على فراشي، فقال: «شَعُرت أنى بت الليلة في المسجد الحرام، فأتاني جبريل، فذهب بي إلى باب المسجد، فإذا بدابة أبيض، فوق الحمار، ودون البغل، مضطرب الأذنين، فركبت وكان يضع حافره مدَّ بصره، إذا أخذني في هبوط طالت يداه وقصرت رجلاه، وإذا أخذني في صعود طالت رجلاه وقصرت يداه، وجبريل لا يفوتني، حتى انتهينا إلى بيت المقدس، فأوثقتُه بالخُلقة التي كانت الأنبياء توثق بها، فنشر لي رهط من الأنبياء، منهم إبراهيم، وموسى، وعيسى، فصليت بهم، وكلمتهم، وأتيت بإناءين أحمر وأبيض، فشربت الأبيض، فقال لي جبريل: شربت اللبن، وتركت الخمر، لو شربت الخمر لارتدَّت أمتك. ثم وأتيت المسجد الحرام وصليت به الغَداة، قالت: فعلقت بردائه: أنشدك الله يا ابن عمى! أن تحدث بهذا قريشا، فيكذبك من صدقك. فضرب بيده على ردائه، فانتزعه من يدى، فارتفع عن بطنه، فنظرت إلى عُكنه، فوق إزاره كأنها طي القراطيس، فإذا نور ساطع عند فؤاده، كاد يخطف بصرى، فخررت ساجدة، فلما رفعت رأسي إذا هو قد خرج، فقلت لجاريتي نَبْعَة: ويحك نور ساطع عند فؤاده، كاد يخطف بصرى، فخررت ساجدة، فلما رفعت رأسي إذا هو قد خرج، فقلت لجاريتي نَبْعة: ويحك اتبعه، فانظرى ماذا يقول، وماذا يقال له؟ فلما رجعت نَبْعَة، أخبرتني أن رسول الله ﷺ انتهى إلى نفر من قريش، في الحطيم، فيهم المطعم بن عَدى، وعَمْرو بن هشام، والوليد بن المغيرة، فقال: «إني صليت الليلة العشاء في هذا المسجد، وصليت به الغداة، وأنيت فيما دون ذلك بيت المقدس، فنشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم، وموسى، وعيسى، وصليت بهم وكلمتهم».

فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صفّهم لى، فقال: «أما عيسى، ففوق الرَّبْعَة، ودون الطول، عريض الصدر، ظاهر الدم، جعد، أشعر تعلوه صُهبة، كأنه عروة بن مسعود الثَقَفي. وأما موسى، فضخم آدم، طُوالٌ، كأنه من رجال شَنوءة، متراكب الأسنان، مقلّص الشفة، خارج اللثة، عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بي، خَلْقاً، وخُلْقاً». قال: فضجّوا، وأعظموا ذلك، فقال المطعم بن عدى: كل أمرك كان قبل اليوم، كان أَمَماً غير قولك اليوم، أمّا أنا، فأشهد أنك كاذب، نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس، نصعد شهراً، ونحدر شهراً، تزعم أنك أتيته في ليلة، واللات والعُزَّى لا أُصدِّقك، وما كان الذي تقول قَطَّ. وكان للمطعم بن عدى حوض على زمزم أعطاه إياه عبدُ المطلب، فهدمه وأقسم باللات والعُزَّى لا يسقى قطرة أبدأ، فقال أبو بكر: يا مطعم، بئسَ ما قلتَ لابن أخيك جبهتَه وكذبته، أنا أشهد أنه صادق، فقالوا: يا محمد، فصفُ لنا بيت المقدس، قال: «دخلت ليلاً وخرجت منه ليلاً». فأتاه جبريل بصورته في جناحه، فجعل يقول: "باب منه كذا، في موضع كذا، وباب منه كذا، في موضع كذا»، وأبو بكر يقول: صدقت، قالت نَبْعة: فسمعت رسول الله ﷺ يقول يومئذ: «يا أبا بكر، إني قد سمّيتك (الصديق)». قالوا: يا مطعم، دعنا نسأله عَمّا هو أغنى لنا من بيت المقدس. يا محمد، أخبرنا عن عيرنا، فقال: «أتيت على عير بني فلان بالروحاء، قد أضلوا ناقةً لهم، فانطلقوا في طلبها، فانتهيتُ إلى رحالهم، ليس بها منهم أحد، وإذا قدح ماء، فشربت منه، فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. «ثم انتهيتُ إلى عير بني فلان، فنفرتُ مني الإبلُ، وبرك منها جمل أحمر، عليه جوالق محيط ببياض، لا أدرى أكسر البعير، أم لا، فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية "ثم انتهيتُ إلى عير بني فلان في التنعيم، يقدَّمها جمل أورق، وها هي ذه يطلع عليكم من الثنيَّة». فقال الوليد بن المغيرة: ساحر، فانطلقوا فنظروا، فوجدوا الأمر كما قال. فرموه بالسحر، وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرَّؤْيَا الْتِي أَرْيَنَاكُ إِلاَّ فَتَنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ [الإسراء: ٦٠]. قلت لأم هانئ: ما الشجرة الملعونة في القرآن؟ قالت: الذين خُوَّفوا فلم يزدهم التخويف إلا طغياناً وكفراً». قال: «وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إنى أذكرك(١) اللَّه، إنك تأتى قوما يكذبونك وينكرون مقالتك، فأخاف أن يسطوا بك. قالت: فضرب ثوبه من يدى، ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس، فأخبرهم ما أخبرني، فقام جبير بن مطعم فقال: يامحمد لو كنت شاباً (٢) كما كنت، ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل من القوم: يامحمد، هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: « نعم، واللَّه قد وجدتهم أضلوا بعيراً لهم فهم في طلبه». قال: فهل مررت بإبل لبني فلان ؟ قال: « نعم، وجدتهم في مكان كذا وكذا ، وقد انكسرت (٣) لهم ناقة حمراء، وعندهم قصعة من ماء، فشربت ما فيها». قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة [قال: «قد كنت عن عدتها مشغولاً» . فنام فأوتى بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة](١٤) ثم أتى قريشاً فقال لهم: «سألتموني عن إبل بني فلان، فهي كذا وكذا، وفيها من الرعاة فلان وفلان، وسألتموني عن إبل بني فلان، فهي كذا وكذا، وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة وفلان وفلان، وهي مصبحتكم من الغداة (٥) على الثنية». قال: فقعدوا(٦) على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير ؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا واللَّه وضعتها فما شربها أحد، ولا أهراقوه في الأرض. فصدقه أبو بكر [رضى الله عنه] $^{(V)}$  وآمن به، فسمى يومئذ الصديق $^{(\Lambda)}$ .

#### فصار

وإذا(٩) حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول اللَّه ﷺ من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة ، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه، أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء، عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة، فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب ، وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب .

وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه، عليه السلام (١٠) ،أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداً، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي ﷺ به أمته، ولنقلته(١١١) الناس على التعدد والتكرر .

قال موسى بن عقبة ، عن الزهرى: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة.

وقال السدى: بستة عشر شهراً.

والحق أنه، عليه السلام(١٢) ،أسرى به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس، راكباً البراق،

<sup>(</sup>١) في ت: «أذكر». (٢) في ت، ف: « أن لو كنت لك شابا». (٣) في ت: « وقد كسرت».

<sup>(</sup>٤) زيادة من الخصائص الكبرى للسيوطي (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) في ت، ف: « فغدوا». (٥) في ف: « بالغداة».

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٢٤/ ٤٣٢) وعبد الأعلى بن أبي المساور كذاب.

<sup>(</sup>٩) في ف : « فإذا». (١٠) في ف: « بأنه صلى الله عليه وسلم». (۱۱) في ت: « ولتعلمه».

<sup>(</sup>١٢) في ف: « أنه صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ.

فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب، ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين. ثم أتى المعراج (١) \_ وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها \_ فصعد فيه إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السموات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء[عليهم السلام](٢) الذين في السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مرّ بموسى الكليم في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما ﷺ وعليهما وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع<sup>(٣)</sup> فيه صريف الأقلام، أي: أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهي، وغشيها من أمر الله، تعالى، عظمة عظيمة، من فراش من ذهب، وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته، وله ستمائة جناح، ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور(٤) وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندًا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الجنة والنار، وفرض اللَّه[عز وجل]<sup>(ه)</sup> عليه هنالك الصلوات خمسين، ثم خففها إلى خمس؛ رحمة منه ولطفأ بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء. والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول<sup>(١)</sup> دخوله إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مرّ بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوى ليفرض عليه وعلى أمته مايشاء الله، تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به، اجتمع هو وإخوانه من النبيين[صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين](٧) ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام<sup>(٨)</sup> له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل، أو اللبن والخمر ، أو اللبن والماء، أو الجميع ـ فقد ورد أنه في بيت المقدس، وجاء أنه في السماء . ويحتمل أن يكون ههنا وههنا؛ لأنه كالضيافة للقادم، والله أعلم.

ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام<sup>(٩)</sup> وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين، فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه يقظة لا مناماً،ولا ينكر أن يكون رسول اللَّه ﷺ رأى قبل ذلك مناماً، ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه عليه السلام(١٠٠) كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ والدليل على هذا قوله [عز وجل](١١) : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْده ﴾، فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناماً لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظماً، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتَدَ جماعة بمن كان قد أسلم. وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد،

(٤) في ت، ف، أ: «المعمور الذي».

(٧) زيادة من ف، أ.

(٣) في ت: « سمع»، وفي ف، أ: «فسمع».

<sup>(</sup>١) في ت، ف: «بالمعراج».

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف. (٥) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «كان في أول».

<sup>(</sup>٩) في ف: « صلى الله عليه وسلم». (٨) فى ت: «عليه الصلاة والسلام».

<sup>(</sup>١١) زيادة من: ف، أ. (١٠) في أ: « صلى الله عليه وسلم» .

وقد قال[عز شأنه] (١) : ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً ﴾ وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَ فَتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠]، قال ابن عباس [رضَى الله عنهما] (٢) : هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ [ليلة أسرى به، والشجرة الملعونة : شجرة الزقوم] (٣). رواه البخاري . وقال تعالى : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى ﴾ [النجم: ١٧]، والبصر من آلات الذات لا الروح . وأيضاً فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح ؛ لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم .

وقال آخرون: بل أسرى برسول اللَّه ﷺ بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس؛ أن معاوية بن أبى سفيان [رضى الله عنهما] (٥) كان إذا سئل عن مسرى رسول اللَّه ﷺ قال: كانت رؤيا من اللَّه صادقة.

وحدثنى بعض آل أبى بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول اللَّه ﷺ، ولكن أسرى بروحه.

قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها، لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الرُّوْيَا الرُّوْيَا الرُّوْيَا الرُّوْيَا الرَّوْيَا الرَّوْيَا الرَّوْيَا الرَّوْيَا الرَّوْيَا الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ الَّيِي أَرْيِنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾، ولقول (٦) اللَّه في الخبر عن إبراهيم: ﴿إِنِي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرُ مَاذًا تَرَى ﴾ [ الصافات: ١٠٢]، ثم مضى على ذلك. فعرفت أن الوحى يأتى للأنبياء من اللَّه أيقاظاً ونياما.

فكان (٧) رسول اللَّه ﷺ يقول: « تنام عيناى، وقلبى يقظان » فاللَّه أعلم أى ذلك كان قد جاءه، وعاين فيه من اللَّه ما عاين، على أى حالاته كان، نائماً أو يقظان، كل ذلك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق (٨).

وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع، بأن هذا خلاف<sup>(۹)</sup> ظاهر سياق القرآن، وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم (۱۰)، واللَّه أعلم.

#### فائدة حسنة جليلة:

روى الحافظ أبو نُعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدى: حدثنى مالك بن أبى الرجال، عن عمرو بن عبد اللَّه، عن محمد بن كعب القرظى، قال: بعث رسول اللَّه ﷺ دَحْية بن خليفة إلى قيصر \_ فذكر وروده عليه وقدومه إليه. وفى السياق دلالة عظيمة على وُفُور عقل هرقل \_ ثم استدعى من بالشام من التجار، فجىء بأبى سفيان صخر بن حرب

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ت، ف، أ. (٣) زیادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>٧) في ف: « وكان».

<sup>(</sup>٨) ذكره الطبرى في تفسيره(١٥/١٣) بإسناده إلى ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٩) في ف: « اختلاف».

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۱۵/۱۵، ۱٤).

وأصحابه، فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخارى ومسلم، كما سيأتي بيانه، وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقني بشيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به قال: فقلت: أيها الملك، ألا أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا \_ أرض الحرم \_ في ليلة فجاء مسجدكم هذا \_ مسجد إيلياء، ورجع (۱) إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصر، فقال: بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة ، قال: فنظر (۲) قيصر، وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كان تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني، فلم نستطع أن نحركه، كأنما نزاول به جبلاً، فدعوت إليه النجاجرة، فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان نزاول به جبلاً، فدعوت إليه النجاجرة، فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية الباب (۱) مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة قال: فصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي ، وقد صلى الليلة في مسجدنا. وذكر تما الحديث (١٤).

#### فائدة:

قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دَحْية في كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس، وتكلم عليه فأجاد وأفاد \_ ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب، وعلى[بن أبي طالب] (٥) وابن مسعود، وأبي ذر، ومالك بن صعصعة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وشداد بن أوس، وأبي بن كعب، وعبد الرحمن بن قُرْط، وأبي حبة وأبي ليلي الأنصاريين (١)، وعبد الله بن عمرو، وجابر، وحذيفة، وبريدة، وأبي أيوب، وأبي أمامة، وسمرة بن جُندُب، وأبي الحمراء، وصهيب الرومي، وأم هانئ، وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق، رضى الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في السانيد، وإن لم تكن (٧) رواية بعضهم علي شرط الصحة، فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، واعترض فيه الزنادقة الملحدون (٨) ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّه بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلُو كُرِهَ الْكَافِرُونَ } والصف: ٨].

﴿ وَآتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِیلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَکِیلاً ﴿ لَاَ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَکِیلاً ﴿ لَاَ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَکِیلاً ﴿ ذُرِیَّةَ مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ ﴾.

لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد، صلوات الله وسلامه عليه (٩)، عطف بذكر موسى عبده

<sup>(</sup>۱) في ف: «فرجع». (۲) في ف، أ: «فنظر إليه». (۳) في ف، هـ: « المسجد».

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في الدر المنثور(٥/ ٢٢٤) وعزاه لأبي نعيم في الدلائل، ولم أجده في المطبوع من الدلائل.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف. (١) في ت، ف: «الأنصاري». (٧) في ف: «يكن».

<sup>(</sup>A) في ف: « والملحدون».(P) في ف: « صلى الله عليه وسلم».

وكليمه [عليه السلام] (١) أيضاً، فإنه تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام (٢) وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : ﴿وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ يعنى التوراة ﴿وَجَعَلْنَاهُ أَى الكتابِ ﴿ هُدًى ﴾ أى هادياً ﴿ لَبني إِسْرَائِيلَ أَلاَ يَتَخذُوا ﴾ أى لئلا يتخذوا ﴿مِن دُونِي وَكِيلاً ﴾ أى ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دونى؛ لأن اللَّه تعالى أنزل على كل نبى أرسله (٣) أن يعبده وحده لا شريك له.

ثم قال: ﴿ فُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح. فيه تهييج وتنبيه على المنة، أي: يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبهوا بأبيكم، ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمداً ﷺ. وقد ورد في الحديث وفي الآثر عن السلف: أن نوحاً، عليه السلام، كان يحمد الله [تعالى](٤) على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا سمى عبداً شكوراً.

قال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبى حُصَين، عن عبد اللَّه بن سنان، عن سعد بن مسعود الثقفى قال: إنما سمى نوح عبداً شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد اللَّه (٥).

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة، حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن سعيد بن أبى بُرْدَة، عن أبى بُرْدَة، عن أنس بن مالك، رضى اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « إن اللَّه ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد اللَّه عليها».

وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة، به<sup>(٦)</sup>.

وقال مالك، عن زيد بن أسلم: كان يحمد اللَّه على كل حال.

وقد ذكر البخارى هنا حديث أبى زُرْعَة، عن أبى هريرة[رضى الله عنه] (٧) ، عن النبى ﷺ قال: « أنا سيد الناس يوم القيامة \_ بطوله ، وفيه \_: فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح، أنت (٨) أول الرسل إلى أهل الأرض ، وقد سماك الله عبداً شكوراً، اشفع لنا إلى ربك » وذكر الحديث بكماله (٩).

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَديدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًا مَّفَعُولاً ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بَأَمُوالِ وَبَنينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ. (٢) في ت: « عليهما الصلاة والسلام». وفي ف، أ: «عليهما من الله الصلاة والسلام».

<sup>(</sup>٣) في ت: « أرسل». (٤) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٦/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ١١٧)، وصحيح مُسلّم برقم (٢٧٣٤) وسنن الترمذي برقم (١٨١٦) وسنن النسائي الكبري برقم(٦٨٩٩).

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ.(٨) في ف، أ: "يا نوح، إنك أنت".

ابخاری برقم(٤٧١٢). همچیع البخاری برقم(٤٧١٢).

نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۞ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُرْجَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للْكَافرينَ حَصِيرًا ۞ ﴾.

يقول تعالى: إنه قضى إلى بنى إسرائيل فى الكتاب، أى: تقدم إليهم وأخبرهم فى الكتاب الذى أنزله عليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ويعلون (١) علواً كبيراً، أى: يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس كما قال تعالى: ﴿ وَقَضِينًا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِين ﴾[ الحجر: ٦٦] على الناس كما قال تعالى: ﴿ وَقَضِينًا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِين ﴾[ الحجر: ٦٦] أى: تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به.

وقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا ﴾ أى: أولى الإفسادتين ﴿ بَعْثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَديد﴾ أى: سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى بأس شديد، أى: قوة وعدة وسلطة (٢) شديدة ﴿ فَجَاسُوا خِلالَ الدّيَارِ ﴾ أى: تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم، أى: بينها ووسطها، وانصرفوا ذاهبين وَجائين لا يخافون أحداً ﴿ وكان وعداً مفعولاً ﴾ .

وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم: من هم ؟ فعن ابن عباس وقتادة: أنه جالوت الجُزَريّ وجنوده، سلط عليهم أولاً، ثم أديلوا عليه بعد ذلك. وقتل داود جالوت؛ ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمُوال وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكُثْرَ نَفِيرًا﴾ .

وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضاً، وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل .

وقد ذكر ابن أبى حاتم له قصة عجيبة فى كيفية ترقيه من حال إلى حال، إلى أن ملك البلاد، وأنه سار إلى وأنه سار إلى بان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطى الناس ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس، فقتل بها خلقاً كثيراً من بنى إسرائيل.

وقد روى ابن جرير فى هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاً<sup>(٣)</sup> ، وهو حديث موضوع لا محالة، لا يستريب فى ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزى، رحمه الله، بأنه موضوع مكذوب، وكتب ذلك على حاشية الكتاب .

وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع، من وضع [بعض] (ئ) زنادقتهم، ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاً، ونحن في غُنْيَة عنها، ولله الحمد. وفيما قص اللَّه تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله، ولم يحوجنا اللَّه ولا رسوله إليهم. وقد أخبر اللَّه تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط اللَّه عليهم عدوهم، فاستباح بينضتَهم، وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم، جزاء وفاقاً، وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء.

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: « ولتعلن». (۲) في ف: «وسلطنة».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى(١٥/١٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ.

وقد روى ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بُختنَصَّر على الشام، فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلى على كبًا، فسألهم: ماهذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذا، وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم، فسكن (١).

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم، حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم، وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه، لجاز كتابته وروايته، واللَّه أعلم .

ثــم قال تعالــي: ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ أي: فعليها، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَملَ صَالحًا فَلنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦].

وقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ ﴾ أى: المرة الآخرة (٢)، أى: إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم ﴿لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ أى: يهينوكم ويقهروكم ﴿ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ ﴾ أى بيت المقدس ﴿كَمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّة ﴾ أى: يدمروا ويخربوا ﴿ مَا عَلَوْا ﴾ أى: مأ ظهروا عليه ﴿ تَبْيراً. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ﴾ أى: فيصرفهم عنكم ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾ أى: متى عدتم إلى الإفساد ﴿ عُدْنَا ﴾ إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ماندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال ، ولهذا قال[تعالى] (٣) : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ أى: مستقراً ومحصراً وسجناً لا محيد لهم عنه .

قال ابن عباس [رضى الله عنهما](٤): ﴿ حَصِيرًا ﴾ أي: سجناً.

وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره.

وقال الحسن: فراش ومهاد.

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل، فسلط اللَّه عليهم هذا الحي، محمد ﷺ وأصحابه، يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون .

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ .

يمدح تعالى كتابه العزيز الذى أنزله على رسوله محمد ﷺ وهو القرآن، بأنه يهدى لأقوم الطرق، وأوضح السبل ﴿وَيُبُشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ به ﴿الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ﴾ على مقتضاه ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيرًا ﴾ أى: يوم القيامة ﴿وَأَنَّ اللّذِينَ لا يَؤُمْنُونَ بِالآخِرَة ﴾ أى: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن ﴿لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أى: يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿ فَبَشَرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران: ٢١].

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى(۱۵/ ۲۶).

<sup>(</sup>۲) في ت: « الأخرى».

# ﴿ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولاً ۞ ﴾.

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان، ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله ﴿بِالشَّرِ ﴾ أى: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس: ١١]، وكذا فسره ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وقد تقدم في هذا الحديث: « لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم، أن توافقوا من اللَّه ساعة إجابة يستجيب فيها ».

وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ﴾.

وقد ذكر سلمان الفارسى وابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ ههنا قصة آدم، عليه السلام، حين هم بالنهوض قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه، وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه، فلما وصلت إلى دماغه عطس، فقال: الحمد لله. فقال الله: يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهما، فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه، فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع (١)، وقال: يارب عجل (٢) قبل الليل .

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً (١٦) ﴾.

يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار، ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصناعات (٢) والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ ولهذا قال: ﴿لَتَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُم﴾ أى: في معايشكم (٤) وأسفاركم ونحو ذلك ﴿ وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسابَ ﴾ فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شيء من ذلك، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّيْلَ سَرْمَداً إِلَىٰ يَوْمُ الْقَيَامَة مَنْ إِلّهٌ غَيْرُ اللّه يَأْتيكُم بضياء أَفَلا تُسمَعُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُم إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ لِتَسكُنُوا فِيه وَلتَبْتَغُوا مِن فَضْله وَلَعَلّكُم بَثيلُ تَسكُرُونَ فِيه أَفَلا تُبْصِرُونَ . وَمِن رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ اللّيْلَ وَالنّهَارَ لِتَسكُنُوا فِيه وَلتَبْتَغُوا مِن فَضْله وَلَعَلّكُم بَثِيلً تَسكُرُونَ فِيه السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فَيها سِرَاجًا وَقَمَرًا مُيواً. [القصص: ٧١ -٧٣]، وقال تعالى: ﴿ بَاركَ الّذِي جَعَلَ لِيهُ اللّهُ عَلَى النّهَارِ وَيُكَوِّرُونَ ﴾ [القيام والنّهَارِ والنّهَارِ وَالنّهار والنّهار والنّهار والدي الله عَلَى النّهار والنّهار والنّهار عَلْها مَسمَاء بَرُوجًا وَجَعَلَ فَيها سِرَاجًا وقَمَرًا مُنيرًا. وسَخَرَ الشّيام وَالقَمَر كُلُّ يَجْرِي لأَجَل مُسمَّى أَلا هُو الْعَزِيزُ الْفَقَارُ ﴾ [الزمر: ٥]، وقال تعالى: ﴿ فَاللّهُ وَسَخَّرَ الشّيَامِ ﴾ [الزمر: ٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ مَن اللّهِ اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهَالَ عَلَى النَّهار والنّهام والقُمَر كُلُونَ حَمْها اللّها عَلَى اللّها عَلَى النَّهار والنّعام: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّها عَلَى النَّهارِ والنّعام: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ وَلِهُ الْقَارُ والنّهام ﴾ [الإسلام والنّعام: ٩٦]، وقال وقال وقال واللّه واللّه واللّه عَلَى النّهار والنّهام واللّهام والله عَلَى النّهار والنّهام والله عَلَى اللّهام والنّهام والنّه والنّهام والله عَلَى النّهام والله عَلَى النّهام والله عَلَى اللّه والله الله عَلَى اللّه اللّه المَنْ اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى النّهام والله عَلَى النّهام والله عَلْهُ اللّه الله ا

<sup>(</sup>١) في ت: « قبل أن يستطيع». (٢) في ت، ف: « اعجل». (٣) في ت، ف، أ: « والصنائع».

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: « معاشكم». (٥) في ت: « ويكور» وهوخطأ.

تعالى: ﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مَنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلَمُونَ .وَالشَّمْسُ تَجْرِي لمُسْتَقَرّ لَّهَا ذَلكَ تَقْديرُ الْعَزيز العليم ﴾ [ يس: ٣٧، ٣٨].

ثم إنه تعالى جعل لليل آية، أي: علامة يعرف بها(١) وهي الظلام وظهور القمر فيه ، وللنهار علامة، وهي النور وظهور (٢) الشمس النيرة فيه، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذا، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلكَ إِلاَّ بالْحَق ﴾ إلى قوله: ﴿ لآيَات (٣) لَقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٥، ٦]، كما قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٩] .

قال ابن جُرَيْج، عن عبد اللَّه بن كثير في قوله: ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَار مُبْصرَةً ﴾ قال: ظلمة الليل وسُدفة <sup>(٤)</sup> النهار .

وقال ابن جريج عن مجاهد :الشمس آية النهار، والقمر آية الليل ﴿ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾ قال: السواد الذي في القمر ، وكذلك (٥) خلقه اللَّه تعالى.

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل، والشمس آية النهار ﴿فُمَحُونًا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾: السواد الذي في القمر.

وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة: أن ابن الكُوَّاء سأل [أمير المؤمنين](٦) على ابن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر ؟ فقال: ويحك. أما تقرأ القرآن؟ ﴿فَمَحُوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ فهذه محوه .

وقال قتادة في قوله : ﴿ فَمَحَوْنًا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾: كنا نحدث أن (٧) محو آية الليل سواد القمر الذي فيه، وجعلنا آية النهار مبصرة، أي: منيرة، خلق الشمس أنور من القمر وأعظم.

وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن ﴾ قال: ليلاً ونهاراً، كذلك خلقهما اللَّه، عز وجل (^).

﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنُقه وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة كَتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ٣ اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 🕦 ﴾.

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَائرَهُ في عنقِهِ ﴾ وطائره: هو ما طار عنه من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: من خير وشر، يُلزم به ويجازى عليه ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٥، ٦]، وقال تعالى : ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفُظُ مِن قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ ﴾[ق: ١٧،

(٧) في ت: « ما نجد كان».

(٣) في ف، أ: ﴿إِن في ذلك لأيات﴾ وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) في ت: « يعرفونها». (۲) في ت، ف: «وطلوع».

<sup>(</sup>٥) في ف: « ولذلك». (٤) في ت، ف، أ: « وسدف».

<sup>(</sup>۸) في ف: « الله تعالى».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف، أ.

١٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ . كِرَامًا كَاتبِينَ . يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ . إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٠ـ ١٤]، قال: ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٦]، وقال: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ﴾ [النساء: ١٢٣].

والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه، قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلاً ونهاراً ، صباحاً ومساء. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لَهيعة، عن أبى الزبير، عن جابر: سمعت رسول الله عَلَيْهِ يقول : « لَطَائر كل إنسان في عنقه ». قال ابن لهيعة : يعنى الطيرة (١).

وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث ،غريب جداً ، واللَّه أعلم .

وقوله [تعالى] (٢) : ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾ أي: نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيداً، أو بشماله إن كان شقياً ﴿ مَنشُورا ﴾ أي: مفتوحاً يقرؤه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره ﴿ يُنبَّأُ الإِنسَانُ يَوْمَنْدُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ . بَلِ الإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهُ بَصِيرَةٌ . وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ [ القيامة: ١٣ \_ ١٥]، ولهذا قال تعالى: ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْنُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ أي: إنك (٣) تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت؛ لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئاً مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى.

وقوله [ تعالى] (٤) : ﴿ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ إنما ذكر العنق؛ لأنه عضو لا نظير له في (٥) الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، كما قال الشاعر(٦):

#### اذهب بها اذهب بها طوق الحمامة

قال قتادة، عن جابر بن عبد اللَّه، رضى الله عنه (٧) ،عن نبى الله ﷺ أنه قال: « لا عَدْوَى ولا طيرَة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ». كذا رواه ابن جرير (٨).

وقد رواه الإمام عبد بن حميد، رحمه الله ، في مسنده متصلاً، فقال: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر [رضى الله عنه] (٩) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «طير كل عبد في عنقه» (١٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق، حدثنا عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنى يزيد: أن أبا الخير حدثه: أنه سمع عقبة بن عامر [رضى الله عنه](١١) يحدث عن النبى ﷺ قال: « ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه ، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: ياربنا، عبدك فلان، قد حبسته؟ فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله، حتى يبرأ أو يموت»(١٢).

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٣٦٠)، وقال الهيثمي في المجمع(٧/٤٩): ﴿ فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح؛.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ت. (٣) في ت، ف: « أي أنَّت». (٤) زيادة من ت. (٥) في ت، أ: « من».

<sup>(</sup>٦) هو أبو أحمد بن جحش، والأبيات في السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>V) في ف، أ: « عنهما».

<sup>(</sup>۸) تفسیر الطبری (۱۵/ ۳۹).

<sup>(</sup>۹) زیادة من ف، أ.(۱) التخمیلود...

<sup>(</sup>۱۰) المنتخب لعبد بن حمید برقم(۱۰۵۳).

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ف، أ.

<sup>(</sup>١٢) المسند (١٤/١٤).

إسناده جيد قوى ، ولم يخرجوه.

وقال مَعْمَر، عن قتادة : ﴿ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِه ﴾ قال: عمله . ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾ قال: نخرج ذلك العمل ﴿ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾ قال معمر: وتلا الحسن البصرى ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ [ق: ١٧] يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك (١١) ، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك ، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك ، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك ، فاعمل (٢) ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً ﴿ اقْرأ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ قد عدل والله (٣) \_ عليك من جعلك حسيب نفسك.

هذا من حسن (٤) كلام الحسن، رحمه الله .

﴿ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ۞ ﴾.

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة، فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة (٥) لنفسه ﴿وَمَن ضَلَ ﴾ أى: عن الحق، وزاغ عن سبيل الرشاد، فإنما يجنى على نفسه، وإنما يعود وبال ذلك عليه.

ثم قال: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ أى: لا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يجنى جان إلا على نفسه ،كما قال تعالى : ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلُهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾[فاطر: ١٨].

ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣]، وقوله [تعالى] ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عَلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥]، فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم ، وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك، ولا يحملوا عنهم شيئاً . وهذا من عدل اللَّه ورحمته بعباده .

وكذا قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَتّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ إخبار عن عدله تعالى ، وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه ، كما قال تعالى : ﴿ كُلّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلُمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزّلَ اللّهُ مِن شَيْء إِنْ أَنتُمْ إِلا فِي ضَلال كَبِيرٍ ﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ . قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزّلَ اللّهُ مِن شَيْء إِنْ أَنتُمْ إِلا فِي ضَلال كَبِيرٍ ﴾ [الملك: ٨، ٩] ، وكذا قوله [تعالى] (٧) : ﴿ وَسِيقَ الّذينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنّمَ زُمَرًا حَتّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكَنْ حَقّتْ كَلَمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينِ ﴾ [الزمر: ٧١] ، وقال تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرَخُونَ فِيهَا رَبّنا أَخْرِجْنَا

(٣) في ت، ف، أ: «الله»

<sup>(</sup>۱) فى ت، ف، أ: "صحيفة". (۲) فى ت، ف، أ: "فاملك".

<sup>(</sup>٤) في ف: « أحسن». (٥) في ف: « الحمد». (٢، ٧) زيادة من ت.

نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾[فاطر: ٣٧] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن اللَّه تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسول إليه ، ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسنينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

حدثنا عبيد اللَّه بن سعد، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح بن كَيْسَان، عن الأعرج بإسناده إلى (١) أبى هريرة، عن النبي ﷺ قال: « اختصمت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما الجنة فلا يظلم اللَّه من خلقه أحداً، وأنه ينشئ للنار خلقاً فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد؟(٢)» ثلاثا ، وذكر تمام الحديث<sup>(٣)</sup>.

فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل ، وأما النار فإنها دار عدل، لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة(٤) وقالوا: لعله انقلب على الراوى بدليل ما أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق(٥) ،عن مَعْمَر، عن همام، عن أبي هريرة قال: قال النبي (٦) ﷺ : « تحاجت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه، فتقول: قط ،قط، فهنالك تمتلئ ويزوى(٧) بعضها إلى بعض، ولا يظلم اللَّه من خلقه أحداً ، وأما الجنة فينشئ الله لـها خلقاً » (^).

بقى ههنا مسألة قد اختلف الأئمة (٩) ، رحمهم اللَّه تعالى، فيها (١١) قديماً وحديثاً وهي: الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف، ومن مات في الفَتْرة ولم تبلغه(١١١) الدعوة. وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون اللّه [تعالى](١٢) وتوفيقه ثم نذكر فصلاً ملخصاً من كلام الأثمة في ذلك، واللَّه(١٣) المستعان .

# فالحديث الأول: عن الأسود بن سريع:

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد اللَّه، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، عن الأسود بن سريع[رضي الله عنه](١٤) أن نبي الله ﷺ قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً ، ورجل أحمق ، ورجل هَرَم ، ورجل مات في فترة ، فأما الأصم فيقول: رب، قد (١٥) جاء الإسلام وما أسمع شيئاً ، وأما الأحمق فيقول: رب، لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني (١٦٠ بالبعر ، وأما الهَرَمُ فيقول: رب، لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً،

<sup>(</sup>۱) في ت ، ف، أ: « عن». (۲) في ت، ف، أ: «هل من مزيد؟ ويلقون فيها فتقول: هل من مزيد».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٧٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) في ت: « الفظلة» وهو خطأ. (٥) في ت: « وعبد الرزاق».

<sup>(</sup>۷) فی ف: « وینزوی».

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم(٤٨٥٠) وصحيح مسلم برقم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>١٠) في ف: « اختلف العلماء فيها». (٩) في أ: « العلماء».

<sup>(</sup>۱۳) فی ت، ف، أ: « و بالله». (۱۲) زیادة من ت، ف.

<sup>(</sup>١٥) في ف: « لقده. (١٦) في ت: «يقذفوني».

<sup>(</sup>٦) في ف: « قال رسول الله».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: « ومن لم تبلغه».

<sup>(</sup>١٤) زيادة من ف، أ.

وأما الذى مات فى الفترة فيقول: رب، ما أتانى لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليُطعنّه (١) فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً  $\tilde{g}^{(1)}$ .

وبالإسناد عن قتادة، عن الحسن، عن أبى رافع، عن أبى هريرة ،مثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره : « من (٣) دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها يسحب إليها»(٤).

وكذا رواه إسحاق بن راهويه، عن معاذ بن هشام، ورواه البيهقى فى كتاب الاعتقاد، من حديث حنبل (٥) بن إسحاق، عن على بن عبد اللَّه المدينى،به (٦) . وقال: هذا إسناد صحيح ، وكذا رواه حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن أبى رافع، عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أربعة كلهم يدلى على اللَّه بحجة » فذكر نحوه (٧) .

ورواه ابن جرير، من حديث مَعْمَر، عن همام، عن أبى هريرة، فذكره موقوفاً ، ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذّبينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (٨).

وكذا رواه معمر عن عبد اللَّه بن طاوس ،عن أبيه ،عن أبي هريرة موقوفاً .

#### الحديث الثاني: عن أنس بن مالك:

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الربيع، عن يزيد بن أبان<sup>(٩)</sup> قال: قلنا لأنس: يا أبا حمزة، ما تقول في أطفال المشركين ؟ فقال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لم يكن لهم سيئات فيعذبوا<sup>(١١)</sup> بها فيكونوا من أهل الخنة هم من خدم أهل الجنة» (١١). النار ، ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة هم من خدم أهل الجنة» (١١).

#### الحديث الثالث: عن أنس أيضاً:

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خَيْثُمَةَ، حدثنا جرير، عن لَيْث، عن عبد الوارث، عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود، والمعتوه، ومن مات فى الفَتْرة، والشيخ الفانى الهم، كلهم يتكلم بحجته، فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابرز. ويقول لهم: إنى كنت أبعث إلى عبادى رسلاً من أنفسهم، وإنى رسول نفسى إليكم ادخلوا هذه. قال: فيقول من كتب عليه الشقاء: يارب، أنى ندخلها ومنها كنا نفر ؟ قال: ومن كتبت عليه السعادة يمضى فيقتحم فيها مسرعاً، قال: فيقول اللَّه تعالى: أنتم لرسلى أشد تكذيباً ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة، وهؤلاء النار».

<sup>(</sup>١) في ت، ف: « لتطيعنه».

<sup>(</sup>٢) المسند (٤/ ٢٤) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢١٦): « رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٣) في ف : «فمن».

<sup>(</sup>٤) المسند(٤/ ٢٤) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢١٦): "رجاله رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: « أحمد». (٦) الاعتقاد (ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم (٤٠٤) من طريق الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة به .

<sup>(</sup>۸) تفسیر الطبری (۱۵/ ۱۵)(۹) فی ف: « زید هو آبان».

<sup>(</sup>۱۰) في ت: « ليعذبوا».

<sup>(</sup>۱۱) رواه أبو نعيم فى الحلية (٣٠٨/٦) من طريق سفيان الثورى، عن الربيع بن صبيح به، وضعفه الحافظ ابن حجر فى الفتح (٣١٦/٣) وله شواهد من حديث أبى سعيد الحدرى، وسمرة بن جندب رضى الله عنهما. وكأن فى متن الحديث نكارة لمخالفته ما ورد فى الصحيحين أولاً، ولان الله وصف خدم أهل الجنة بالخلود فقال: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ [الإنسان: ١٩] وسيأتى تضعيف الحافظ ابن كثير له، والله تعالى أعلم.

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار، عن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد الحميد، بإسناده مثله (۱).

# الحديث الرابع: عن البراء بن عازب، رضى اللَّه عنه:

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده أيضاً: حدثنا قاسم بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله \_ يعنى ابن داود \_ عن عمر بن ذر، عن يزيد بن أمية، عن البراء قال: سئل رسول الله ﷺ عن أطفال المسلمين قال: «هم مع آبائهم». فقيل: يارسول الله، ما يعملون ؟ قال: «الله أعلم بهم»(٢).

ورواه عمر بن ذر ،عن يزيد بن أمية ،عن رجل، عن البراء، عن عائشة، فذكره (٣).

#### الحديث الخامس: عن ثوبان:

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الحالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا ريحان بن سعيد، حدثنا عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان؛ أن النبي عظم شأن المسألة، قال: « إذا كان يوم القيامة، جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم، فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولاً، ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك، فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني ؟ فيقولون: بنا أخرجنا - أو: أجرنا - منها، فيقول لهم: ألم تزعموا تغيظاً وزفيراً، فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا - أو: أجرنا - منها، فيقول لهم: ألم تزعموا أنى إن أمرتكم بأمر تطيعوني ؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم. فيقول: اعمدوا إليها، فادخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فَرقوا ورجعوا، فقالوا: ربنا فَرقنا منها، ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها داخرين». فقال نبى اللَّه على الله يوه عن أيوب إلا عباد، ولا عن عباد البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه، لم يروه عن أيوب إلا عباد، ولا عن عباد الريحان بن سعيد أهلى .

قلت: وقد ذكره ابن حبان في ثقاته ، وقال يحيى بن معين والنسائي: لا بأس به، ولم يرضه أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به .

## الحديث السادس: عن أبي سعيد \_ سعد بن مالك بن سنان الخدرى:

قال الإمام محمد بن يحيى الذُّهَلى: حدثنا سعيد بن سليمان، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبى سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « الهالك في الفترة والمعتوه والمولود: يقول الهالك

<sup>(</sup>۱) مسند أبى يعلى(٧/ ٢٢٥) ومسند البزار برقم (٢١٧٧) «كشف الأستار» وليث بن أبى سليم ضعيف، وعبد الوارث قال عنه البخارى: « منكر الحديث».

<sup>(</sup>٢) وذكره المؤلف في جامع المسانيد والسنن (٣٧/٣٧) من مسند أبي يعلى ، ولم أقع عليه في المطبوع من المسند.

<sup>(</sup>٣) لم أقع على هذا الطريق، ولعلى أستدركه فيما بعد \_ إن شاء الله. وروى الإمام أحمد في مسنده (٨٤/٦) من طريق بهية عن عائشة نحوه.

<sup>(</sup>٤) في ت: « فأمرهم».

<sup>(</sup>٥) مسند البزار برقم (٣٤٣٣) «كشف الأستار».

فى الفترة: لم يأتنى كتاب ، ويقول المعتوه: رب، لم تجعل لى عقلاً أعقل به خيراً ولا شراً ، ويقول المولود: رب لم أدرك العقل فترفع  $^{(1)}$  لهم نار فيقال لهم  $^{(7)}$ : ردوها ، قال: فيردها من كان فى علم الله سعيداً لو أدرك العمل ، ويمسك عنها من كان فى علم الله شقياً لو أدرك العمل ، فيقول: إياى عصيتم، فكيف لو أن رسلى أتتكم ؟ ».

وكذا رواه البزار، عن محمد بن عمر بن هَيَّاج الكوفى، عن عبيد اللَّه  $^{(n)}$  بن موسى، عن فضيل ابن مرزوق، به  $^{(1)}$  . ثم قال: لا يعرف من حديث أبى سعيد إلا من طريقه، عن عطية عنه ، وقال فى آخره : « فيقول اللَّه: إياى عصيتم فكيف برسلى بالغيب؟ » .

## الحديث السابع: عن معاذ بن جبل، رضى اللَّه عنه:

قال هشام بن عَمَّار ومحمد بن المبارك الصورى (٥): حدثنا عمر بن واقد، عن يونس بن حلبس، عن أبى إدريس (٢) الخولاني، عن معاذ بن جبل، عن نبى اللَّه ﷺ قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً، وبالهالك في الفترة، وبالهالك صغيراً. فيقول الممسوخ: يارب، لو آتيتني عقلاً ماكان (٧) من آتيته عقلاً بأسعد منى \_ وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك \_ فيقول الرب عز وجل: إنى آمركم بأمر فتطيعوني ؟ فيقولون: نعم، فيقول: اذهبوا فادخلوا النار \_ قال: ولو دخلوها ما ضرتهم \_ فتخرج عليهم قوابص، فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق اللَّه من شيء، فيرجعون سراعاً، ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك، فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون، ضميهم، فتأخذهم النار» (٨).

## الحديث الثامن : عن أبي هريرة ، رضى اللَّه عنه:

قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع، رضى اللَّه عنه:

وفى الصحيحين، عن أبى هريرة، رضى اللَّه عنه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: « كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه ويُنصِّرَانه ويُمَجِّسانه، كما تنتج (٩) البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء ؟ »(١٠).

وفي رواية قالوا: يارسول اللَّه، أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال: «اللَّه أعلم بما كانوا عاملين» (١١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، عن عطاء بن قُرَّة، عن عبد اللَّه بن ضمرة، عن أبى هريرة، رضى اللَّه عنه، عن النبي ﷺ \_ فيما أعلم، شك موسى \_ قال:

<sup>(</sup>۱) في ف : «فرفع». (۲) في ت: «فيقول لهم». (۳) في ت: «عبد الله».

<sup>(</sup>٤) مسند البزار برقم (٢١٧٦) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢١٦) « فيه عطية وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٨) ورواه ابن عدى فى الكامل (٥/١١٨) من طريق عبد الصمد بن عبد الله، عن هشام بن عمار، عن عمرو بن واقد به. وقال بعد أن ساق أحاديث عمرو بن واقد عن يونس، عن يونس، عن معاذ أبن حبل وهو من الشاميين ممن يكتب حديثه ولا يحتج به».

<sup>(</sup>٩) في ت، ف: «تولد».

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري برقم (١٣٨٥) وصحيح مسلم برقم(٢٦٥٨).

<sup>(</sup>١١) الرواية في صحيح مسلم برقم (٢٦٥٨).

«ذراري المسلمين في الجنة ، يكفلهم إبراهيم عليه السلام (١)» (٢).

وفى صحيح مسلم، عن عياض بن حمار، عن رسول اللَّه ﷺ، عن اللَّه، عز وجل، أنه قال: «إنى خلقت عبادى حنفاء» (٣). وفي رواية لغيره «مسلمين».

# الحديث التاسع: عن سمرة ، رضى اللَّه عنه:

رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه «المستخرج على البخارى» من حديث عوف الأعرابي، عن أبى رجاء العطاردى، عن سَمُرَة ،رضى اللَّه عنه، عن النبي ﷺ قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فناداه الناس: يارسول اللَّه ،وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين» (٤).

وقال الطبرانى: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد، حدثنا عقبة بن مكرم الضَّبِّى، عن عيسى بن شعيب، عن عباد بن منصور، عن أبى رَجَاء، عن سمرة قال: سألنا رسول اللَّه ﷺ عن أطفال المشركين فقال: «هم خدم أهل الجنة» (٥٠).

## الحديث العاشر: عن عم حسناء (٦):

قال: [الإمام] (۷) أحمد: [حدثنا إسحاق، يعنى الأزرق] (۸)، أخبرنا رَوْح، حدثنا عوف، عن حسناء (۹) بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: قلت: يارسول اللَّه، من فى الجنة ؟ قال: «النبى فى الجنة ، والشهيد فى الجنة ، والمولود فى الجنة ، والوئيد فى الجنة » (۱۰).

فمن العلماء من ذهب إلى التوقف (١١) فيهم لهذا الحديث، ومنهم من جزم لهم بالجنة، لحديث سَمُرة بن جندب في صحيح البخارى: أنه عليه الصلاة والسلام (١٢) قال في جملة ذلك المنام، حين مرّ على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل: هذا إبراهيم، عليه السلام، وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين، قالوا: يارسول الله، وأولاد المشركين؟. قال «نعم، وأولاد المشركين »(١٣).

ومنهم من جزم لهم بالنار، لقوله عليه السلام (١٤) : « هم مع آبائهم ».

ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العَرَصَات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم اللَّه فيه بسابق (١٥) الشقاوة.

<sup>(</sup>١) في ت: «عليه الصلاة والسلام».

<sup>(</sup>۲) المسند(۲/ ۳۲٦) وقال الهيثمى فى المجمع(٧/ ٢١٩): « فيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المدينى وجماعة، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) أصله في صحيح البخاري برقم (٧٠٤٧) من طريق عوف به نحوه.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٧/ ٢٤٤) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢١٩): «وفيه عبادة بن منصور وثقة يحيى القطان وفيه ضعف».

<sup>(</sup>٦) في ت، ف، أ: « خنساء». (٧) زيادة من ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>٩) في ت، ف، أ: « خنساء».(١٠) المسند(٥٨/٥) وقال الحافظ اد. حجد

<sup>(</sup>١٠) المسند(٥٨/٥) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/٢٤٦): « إسناده حسن».

<sup>(</sup>١١) في ت، ف، أ: «الوقف». ﴿ (١٢) في ف، أ: «صلى الله عليه وسلم».

<sup>(</sup>۱۳) صحیح البخاری برقم (۷۰٤۷).

<sup>(</sup>١٤) في ت: « عليه الصلاة والسلام» ،وفي ف، أ:« صلى الله عليه وسلم». (١٥) في ت، ف، أ:« بتقدم».

وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى، رحمه الله، عن أهل السنة والجماعة، وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ النقاد.

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النَّمَرى بعد ماتقدم من أحاديث الامتحان، ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية، ولا تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، واللَّه لا يكلف نفساً إلا وسعها ؟!

والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح، كما قد نص على ذلك غير واحد من أثمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ماهو ضعيف يقوى (۱) بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط، أفادت الحجة عند الناظر فيها، وأما قوله: «إن الآخرة دار جزاء»، فلا شك أنها دار جزاء، ولا ينافى التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة، من امتحان الأطفال، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَوْمُ يُكُشفُ عَن سَاقً وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُود ﴾[ن: ٤٢]، وقد ثبتت السنة في الصحاح (٢) وغيرها: أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقاً واحداً كلما أراد السجود (٣) خَرَّ لقفاه (٤).

وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر أهل النار خروجاً منها أن اللَّه يأخذ عهوده ومواثيقه ألاّ يسأل غير ماهو فيه، ويتكرر ذلك مراراً، ويقول اللَّه تعالى: يا ابن آدم، ما أغدرك! ثم يأذن له فى دخول الجنة (٥).

وأما قوله: "وكيف يكلفهم(١) دخول النار، وليس ذلك في وسعهم؟" فليس هذا بمانع من صحة الحديث، فإن اللَّه يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم، كالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي، ومنهم من يحبو حبواً، ومنهم المكدوش على وجهه في النار، وليس ماورد في أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم، وأيضاً فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه برداً وسلاماً، فهذا نظير ذلك، وأيضاً فإن اللَّه تعالى [قد] (١) أمر بني إسرائيل أن يقتلوا يكون عليه برداً وسلاماً، فهذا نظير ذلك، وأيضاً فإن اللَّه تعالى [قد] (١) أمر بني إسرائيل أن يقتلوا وأخاه وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل، وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لايتقاصر (٨)عما ورد في الحديث المذكور، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: « يتقوى». (۲) في ت: « والصحاح». (۳) في ف: « سجودًا».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه برقم (٤٩١٩) من حديث أبي سعيد الحدري، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٨٠٦) وصحيح مسلم برقم (١٨٢) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) في ت، ف: «كلفهم الله»، وفي أ: «يكفهم الله النار». (٧) زيادة من ت، ف، أ. (٨) في ف: «لاتتقاصر».

#### فصل

فإذا تقرر هذا ، فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال:

أحدها: أنهم في الجنة، واحتجوا بحديث سمرة أنه، عليه السلام (١) ، رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم في (٢) رواية أحمد عن حسناه (٣) ، عن عمها أن رسول الله علي المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم في (١) رواية أحمد عن حسناء الامتحان أخص منه . فمن علم الله [عز وجل] منه أنه يطبع جعل (٥) روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة ، ومن علم منه أنه لا يجيب، فأمره إلى الله تعالى، ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحان، ونقله الأشعرى عن أهل السنة [ والجماعة ] (١) ، ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة من يجعلهم مستقلين فيها، ومنهم من يجعلهم خدماً لهم، كما جاء في حديث على بن زيد، عن أنس، عند أبي داود الطيالسي (٧). وهو ضعيف، والله أعلم .

القول الثانى: أنهم مع آبائهم فى النار، واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبى المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة (٨) بن حبيب، حدثنى عبد اللَّه بن أبى قيس مولى غُطَيْف، أنه أتى عائشة فسألها عن ذرارى الكفار فقالت: قال رسول اللَّه ﷺ: « هم تبع لآبائهم ». فقلت: يارسول اللَّه، بلا عمل؟ فقال: « اللَّه أعلم بما كانوا عاملين »(٩).

وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حرب، عن محمد بن زياد الألهاني، سمعت عبد اللّه بن أبي قيس سمعت، عائشة تقول: سألت رسول اللّه ﷺ عن ذرارى المؤمنين قال (١١): «هم من آبائهم». قلت: بلا عمل؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» (١١).

ورواه [الإمام] (۱۲) أحمد أيضاً، عن وكيع، عن أبى عَقيل يحيى بن المتوكل ـ وهو متروك ـ عن مولاته بُهيَّة عن عائشة؛ أنها ذكرت لرسول اللَّه ﷺ أطفال المشركين فقال: « إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار »(۱۳).

وقال عبد اللَّه بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، عن محمد بن فضيل بن (١٤) غزوان، عن محمد بن عثمان، عن زاذان عن على، رضى اللَّه عنه، قال : سألت خديجة رسول اللَّه ﷺ عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال: «هما في النار». قال: فلما رأى الكراهية في وجهها [قال] (١٥): «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: فولدى منك ؟ قال: [قال: «في الجنة». قال: ثم قال رسول الله

<sup>(</sup>٢) في ت، ف: "من". (٣) في ت، فَنَ ، أ: " خنساء".

<sup>(</sup>٥) في ت، ف، أ: «جعل الله». (٦) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۸) في ف: «حمزة».

<sup>(</sup>١) في ف، أ : «صلى الله عليه وسلم» .

<sup>(</sup>٤) زيادة من **ف**، أ.

<sup>(</sup>٧) سبق الحديث والكلام عليه عند هذه الآية.

<sup>(</sup>٩) المسند(٦/ ١٨) .

<sup>(</sup>۱۰) في ف، أ: « فقال».

<sup>(</sup>۱۱) سنن أبى داود برقم (۲۷۲٪).

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۱۳) المسند(۱۸/٦). (۱٤) في ت: «عن»·

<sup>(</sup>١٥) زيادة من ف، أ، والمسند.

ﷺ (۱۱) : « إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ [أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ [۲۱)﴾ [الطور: ۲۱] (۳).

وهذا حديث غريب؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال، وشيخه زاذان لم يدرك علياً، واللَّه أعلم .

وروى أبو داود من حديث ابن أبى زائدة، عن أبيه، عن الشعبى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الوائدة والموؤودة في النار ». ثم قال الشعبى :حدثنى به علقمة، عن أبى وائل، عن ابن مسعود (٤).

وقد رواه جماعة عن داود بن أبى هند، عن الشعبى، عن علقمة، عن سلمة بن قيس الأشجعى قال : أتيت أنا وأخى النبى ﷺ فقلنا: إن أمنا ماتت فى الجاهلية، وكانت تقرى الضيف وتصل الرحم، وأنها وأدت أختاً لنا فى الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: « الوائدة والموؤودة فى النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام، فتسلم ». وهذا إسناد حسن (٥).

والقول الثالث: التوقف فيهم، واعتمدوا على قوله ﷺ: « اللَّه أعلم بما كانوا عاملين ». وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن أبي إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: سئل رسول اللَّه عن أولاد المشركين قال<sup>(1)</sup>: « اللَّه أعلم بماكانوا عاملين <sup>(۷)</sup>. وكذلك هو في الصحيحين ، من حديث الزهرى، عن عطاء بن يزيد ، وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: أنه سئل عن أطفال المشركين ، فقال : « اللَّه أعلم بماكانوا عاملين (۸).

ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف. وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل الجنة؛ لأن الأعراف ليس دار قرار، ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك فى «سورة الأعراف»، واللّه أعلم.

#### فصل

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ، فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفرّاء الحنبلى، عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة . وهذا هو المشهور بين الناس، وهو الذى نقطع  $^{(P)}$  به إن شاء اللَّه، عز وجل . فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر، عن بعض العلماء: أنهم توقفوا فى ذلك، وأن الولدان كلهم تحت شيئة  $^{(N)}$  الله، عز وجل  $^{(N)}$  . قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث

<sup>(</sup>١، ٢) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٣) زوائد المسند (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) سَنَنَ أَبِي دَاوِد بِرَقَم (٤٧١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٤٧٨) من طريق ابن أبي عدى، عن داود بن أبي هند به.

<sup>(</sup>٦) في ت،ف: «فقال».

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (١٣٨٣) وصحيح مسلم برقم (٢٦٦٠).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (١٣٨٤) وصحيح مسلم برقم (٢٦٥٩).

منهم: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا: وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر، وما أورده من الأحاديث في ذلك ، وعلى ذلك أكثر أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة (١). انتهى كلامه وهو غريب جداً.

وقد ذكر أبو عبد اللَّه القرطبي في كتاب «التذكرة»(٢) نحو ذلك أيضاً، واللَّه أعلم .

وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعى النبي (٣) ﷺ إلى جنازة صبى من الأنصار، فقلت: يارسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه، فقال: «أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٤).

ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة، وقد يتكلم فيها من لا علم عنده عن الشارع، كره جماعة من العلماء الكلام فيها ، روى ذلك عن ابن عباس، والقاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق، ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن حبان في صحيحه، عن جرير بن حازم سمعت أبا رجاء العُطاردي، سمعت ابن عباس وهو على المنبر يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ـ أو مقارباً ـ ما لم يتكلموا في الولدان والقَدَر».

قال ابن حبان: يعنى أطفال المشركين.

وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم، به (<sup>(ه)</sup> . ثم قال: وقد رواه جماعة عن أبى رجاء، عن ابن عباس موقوفاً .

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا [1] ﴾.

المختلف القراء في قراءة قوله: ﴿ أَمَرْنَا ﴾ فالمشهور قراءة التخفيف، واختلف المفسرون في معناها، فقيل: معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياً ،كقوله تعالى: ﴿أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً ﴾ [يونس: ٢٤]، فإن اللّه لا يأمر بالفحشاء، قالوا: معناه: أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب.

وقيل: معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . رواه ابن جريج<sup>(٦)</sup> ، عن ابن عباس، وقاله سعيد بن جبير أيضاً.

<sup>(</sup>١) في ف: « وأطفال الكفار تحت المشيئة».

<sup>(</sup>٢) التذكرة: (ص ٥١١ ـــ ٥١٧).

<sup>(</sup>٣) فى ف، أ: « رسول الله ».

<sup>(</sup>٤) المسند(٦/ ٤١) وصحيح مسلم برقم(٢٦٦٢) وسنن أبي داود برقم (٤٧١٣) وسنن النسائي (٤/ ٥٧) وسنن ابن ماجة برقم (٨٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان برقم (١٨٢٤) «موارد»، ومسند البزار برقم (٢١٨٠) « كشف الاستار».

<sup>(</sup>٦) في أ: « ابن جرير».

وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء.

قلت: إنما يجيء هذا<sup>(۱)</sup> على قراءة من قرأ ﴿ أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا ﴾ قال على بن طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿ أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفُسَقُوا فِيهَا ﴾ يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم (٢) بالعذاب، وهو قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٣]، وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس.

وقال العَوْفُى عن ابن عباس: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ يقول: أكثرنا عددهم، وكذا قال عكرمة، والحسن، والضحاك، وقتادة، وعن مالك عن الزهرى: ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ﴾: اكثرنا.

وقد استشهد بعضهم بالحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أبو نعامة العدوى، عن مسلم بن بُدَيْل، عن إياس بن زهير، عن سُويَد بن هُبَيْرة، عن النبى ﷺ قال: «خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة ».

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، رحمه اللَّه، في كتابه «الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل. والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة: من التأبير، وقال بعضهم : إنما جاء هذا متناسباً كقوله: «مأزورات غير مأجورات » (٣).

# ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا 🕜 ﴾.

يقول تعالى منذراً كفار قريش فى تكذيبهم رسوله محمداً ﷺ بأنه قد أهلك أنماً من المكذبين للرسل من بعد نوح، ودل هذا على (٤) أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام، كما قاله (٥) ابن عباس :كان بين آدم ونوح عشرة (٦) قرون كلهم على الإسلام.

ومعناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على اللَّه منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى .

وقوله[تعالى] (٧) : ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ أى: هو عالم بجميع أعمالهم، خيرها وشرها، لا يخفي عليه منها خافية [سبحانه وتعالى ] (٨).

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿ اللَّهِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد اللَّه

<sup>(</sup>۱) في ت، ف: « هذا إنما يجيء». (٢) في أ: « أهلكناهم».

<sup>(</sup>٣) ذكره الزيلعى في تخريج الكشاف (٢/ ٢٦٢) وزاد: « لأنه من التأبيد وهو ما يصلح النخل من سقى وغيره».

<sup>(</sup>٤) في ت: «ودل على هذاً». (٥) في ت: «كما قال». (٦) في ت، ف: « عشر».

<sup>(</sup>٧) زيادة من ت. (٨) زيادة من ف، أ.

ما يشاء.

وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات (١) فإنه قال: ﴿ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ خَهَنَّمَ يَصْلاها ﴾ أي: يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه ﴿مَدْمُوماً ﴾ أي: يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه ﴿مَدْمُوماً ﴾ أي: في حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه (٢)، إذ اختار الفاني على الباقي ﴿مَدْحُوراً ﴾: مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً .

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين، حدثنا ذويد (٣) ، عن أبى إسحاق، عن زُرْعَة، عن عائشة، رضى اللَّه عنها، قالت : قال رسول اللَّه ﷺ: « الدنيا دار من لا دار له ، ومال من لا مال له ، ولها يجمع من لا عقل له »(٤).

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ ﴾ أى: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور ﴿ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ﴾ أى: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول ﴿وَهُوَ مُؤْمِنِ ﴾ أى: وقلبه مؤمن، أى: مصدق بالثواب والجزاء ﴿ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴾ .

﴿ كُلاَّ نُّمِدُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضيلاً ۞ ﴾.

[يقول تعالى: ﴿ كُلاً ﴾ أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة، غدهم فيما هم فيه ﴿مُنْ عَطَاءِ رَبِكُ ﴾ أى: هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور، فيعطى كلاً ما يستحقه من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى، ولا مغير لما أراد ؛ ولهذا قال: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ أي: منوعا، أي: لا يمنعه أحد ولا يرده راد.

قال قتادة: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ أي: منقوصاً .

وقال الحسن وابن جريج وابن زيد : ممنوعاً.

ثم قال تعالى: ﴿ انظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ في الدنيا، فمنهم الغنى والفقير وبين ذلك ، والحسن والقبيح وبين ذلك ، ومن يموت صغيراً ، ومن يعمر حتى يبقى شيخاً كبيراً ، وبين ذلك ﴿ وَلَلآ خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلا ﴾ أي: ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها ، ومنهم من يكون في الدرجات العُلَى ونعيمها وسرورها ، ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه ، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفي الصحيحين: ﴿ إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل علين ، كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء "(٥) ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَلآ خَرَةُ العلى ليرون أهل علين ، كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء "(٥) ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَلآ خَرَةُ العَلَى اللهِ عَلَيْ السماء العالِي العابر في أفق السماء "(٥) العلى الموكب الغابر في أفق الموكب الغابر الموكب الغابر في أفق الموكب الغابر في أفق الموكب الغابر في أفق الموكب الغابر في أفق الموكب العلى الموكب الغابر في أفق الموكب الغابر في أفق الموكب الغابر في الموكب العابر في أفق الموكب الغابر في الموكب العابر في أفق الموكب العابر في أفق الموكب الغابر في أفق الموكب العابر ألموكب ا

<sup>(</sup>٤) المسند(٦/ ٧١) وقال الهيثمي في المجمع(١٠/ ٢٨٨): « رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه عند تفسير الآية: ٦٩ من سورة النساء من حديث أبى سعيد، رضى الله عنه، وفى لفظه اختلاف عن هذا اللفظ. ورواه بهذا اللفظ الحميدى فى مسنده برقم(٧٧٥) من حديث أبى سعيد، رضى الله عنه.

أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضيلاً ﴾](١).

# ﴿ لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً (٢٦) ﴾ .

يقول تعالى: والمراد المكلفون من الأمة، لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكاً ﴿فَتَقْعَدُ مَدْمُوماً ﴾ على إشراكك (٢) ﴿مَخْذُولاً ﴾ لأن الرب تعالى لا ينصرك، بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك (٣) ضراً ولا نفعاً ؛ لأن مالك الضر والنفع (٤) هو الله وحده لاشريك له . وقد قال الإمام أحمد:

حدثنا أبو أحمد الزبيرى، حدثنا بشير بن سلمان، عن سَيَّار أبى الحكم، عن طارق بن شهاب، عن عبد اللَّه أوشك الله له بالغنى، إما أجَلُ [عاجل] (٥) وإما غنى عاجل».

ورواه أبو داود، والترمذي من حديث بشير بن سلمان،به (۲)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ آ } وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَة وَقُل رَّبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغيرًا ﴿ آ ﴾ .

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر.

قال مجاهد : ﴿وَقَضَى﴾ يعنى: وصى، وكذا قرأ أبى بن كعب ، وعبد الله بن مسعود، والضحاك بن مزاحم: «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أى: وأمر بالوالدين إحساناً ،كما قال فى الآية الأخرى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلُوالدَيْكَ إِلَيَ الْمُصِيرُ ﴾ [لقمان: ١٤].

وقوله: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَهُمَا أُفَ ۗ أَى: لا تسمعهما قولاً سيئاً، حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ ﴿وَلا تَنْهَرْهُمَا﴾ أي: ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ﴿ وَلا تَنْهَرْهُمَا ﴾ أي: لا تنفض (٧) يدك على والديك.

ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح، أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال: ﴿ وَقُل لَّهُمَا وَلَا كُومًا ﴾ أي: ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم.

﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ أى: تواضع لهما بفعلك ﴿وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا ﴾أى: في كبرهما وعند وفاتهما ﴿ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾.

(۱) زیادة من ف، أ. (۳) في ف: « شركك». (۳) في ت: «له».

<sup>(</sup>٤) في ف: « النفع والضر » . (٥) زيادة من ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود برقم(١٦٤٥) وسنن الترمذي برقم (٢٣٢٦).

<sup>(</sup>٧) في ف: « ولا تنفض».

قال ابن عباس: ثم أنزل اللَّه [تعالى]<sup>(١)</sup> : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ﴾ [التوبة: ١١٣].

وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروى من طرق عن أنس وغيره: أن رسول الله ﷺ لما صعد المنبر قال: « آمين آمين آمين »: فقالوا: يارسول الله، علام أمنت ؟ قال: «أتانى جبريل فقال: يامحمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك ، فقل: آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له ، قل: آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة ، قل: آمين . فقلت: آمين . أمين .

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشيَّم، حدثنا على بن زيد، أخبرنا زُرَارة بن أوفَى، عن مالك بن الحارث ـ رجل منهم ـ أنه سمع النبى ﷺ يقول: « من ضَمَّ يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه، وجبت له الجنة البتة ، ومن أعتق امرأ (٣) مسلماً كان فكاكه من النار، يجزى بكل عضو منه عضواً منه».

ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت على بن زيد \_ فذكر معناه، إلا أنه قال: عن رجل من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك، وزاد: « ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار، فأبعده الله» $^{(3)}$ .

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا على بن زيد، عن زرارة بن أوفى (٥) ، عن مالك بن عمرو القشيرى: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « من أعتق رقبة مسلمة فهى فداؤه من النار، مكان كل عَظْم من عظامه مُحرَره بعظم من عظامه ، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له، فأبعده اللَّه عز وجل ، ومن ضم يتيماً بين (١) أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه اللَّه، وجبت له الجنة » (٧).

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا) شعبة، عن قتادة، سمعت زرارة بن أوفى (٨) يحدث عن أبى بن مالك القشيرى قال: قال النبى ﷺ: « من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك، فأبعده اللَّه وأسحقه ».

ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به (٩). وفيه زيادات أخر .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في مسنده برقم (٣١٦٨) «كشف الأستار» من طريق جعفر بن عون، عن سلمة بن وردان، عن أنس، رضى الله عنه، وقال: وسلمة صالح وله أحاديث يستوحش منها ولا نعلم روى أحاديث بهذه الألفاظ غيره. وجاء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه، رواه الحاكم في المستدرك عنه، أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٢٥٥١) وسيأتي. ومن حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه، رواه الحاكم في المستدرك (١٥٣/٤). ومن حديث عمار بن ياسر وجابر بن سمرة وابن مسعود وعبد الله بن الحارث رواها البزار في مسنده برقم (٣١٦٤).

<sup>(</sup>٣) في ت: « رجلا».

<sup>(</sup>٤) المسند (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) في ت: « زرارة بن أبي أوفي». (٦) في ف، أ: « من».

<sup>(</sup>٧) المسند (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>A) فى ت: « زرارة بن أبى أوفى».

<sup>(</sup>٩) المسند (٤/ ٤٤٣) .

حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا سهيل (١) بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف وخل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة ».

صحیح من هذا الوجه، ولم یخرجه سوی مسلم، من حدیث أبی عوانة وجریر وسلیمان بن بلال ،عن سهیل، به (۲).

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا ربعى بن إبراهيم ـ قال أحمد: وهو أخو إسماعيل بن عُلَيَّة، وكان يفضل على أخيه ـ عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبى سعيد، عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان، فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه (٣) الكبر فلم يدخلاه الجنة » قال ربعى : لا أعلمه (٤) إلا قال : «أحدهما ».

ورواه الترمذي، عن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقَى، عن ربعي بن إبراهيم، ثم قال: غريب من هذا الوجه (٥).

حديث آخر: وقال (٢) الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، حدثنا أسيد بن على، عن أبيه على بن عبيد، عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدى، قال: بينما أنا جالس عند رسول اللَّه ﷺ إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يارسول اللَّه، هل بقى على من بر أبوى شيء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال: « نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقى عليك بعد موتهما من برهما» (٧).

ورواه أبو داود وابن ماجه، من حديث عبد الرحمن بن سليمان ـ وهو ابن الغسيل ـ به $^{(\Lambda)}$ .

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرنى محمد بن طلحة بن عبد الله (۹) بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن معاوية بن جاهمة السلمى؛ أن جاهمة جاء إلى النبى ﷺ فقال: يارسول الله، أردت الغزو، وجئتك أستشيرك ؟ فقال: « فهل لك من أم ؟» قال (۱۰) : نعم. فقال: « الزمها. فإن الجنة تحت رجليها (۱۱)» ثم الثانية، ثم الثالثة في مقاعد شتى، كمثل هذا القول.

ورواه النسائي وابن ماجه ،من حديث ابن جريج، به (١٢).

<sup>(</sup>۱) في ت: «إسماعيل».

<sup>(</sup>٢) المسند(٢/ ٣٦٤) وصحيح مسلم برقم( ٢٥٥١).

<sup>(</sup>٣) في ت: ١ أدرك أبواه عنده".(٤) في ف: ١ ولا علم".

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/ ٢٥٤) وسنن الترمذي برقم (٣٥٤٥).

<sup>(</sup>٦) في ت: «قال».(٧) في ف: « من برهما بعد موتهما».

<sup>(</sup>٨) المسند (٣/ ٤٩٧) وسنن أبى داود برقم (٥١٤٢) وسنن ابن ماجة برقم (٣٦٦٤).

<sup>(</sup>١٢) المسند(٣/ ٤٢٩) وسنن النسائي (٦/ ١١) وسنن ابن ماجة برقم (٢٧٨١).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن عياش، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب<sup>(۱)</sup> الكندى، عن النبي ﷺ قال: «إن اللَّه يوصيكم بآبائكم، إن اللَّه يوصيكم بأمهاتكم، إن اللَّه يوصيكم بأمهاتكم، إن اللَّه يوصيكم بالأقرب فالأقرب ».

وقد أخرجه ابن ماجه، من حديث [عبد اللَّه] (7) بن عياش، به (7).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا أبو عَوَانة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن رجل من بنى يربوع قال: أتيت النبى ﷺ فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد المعطى[العليا](٤) أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك »(٥).

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم ابن المستمر العُرُوقي، حدثنا عمرو بن سفيان، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن ليث بن أبي سليم، عن علقمة بن مرثد<sup>(۱)</sup> ،عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه؛ أن رجلاً كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها، فسأل النبي ﷺ: هل<sup>(۷)</sup> أديت حقها ؟ قال: « لا، ولا بزفرة واحدة » أو كما قال. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه (۸).

قلت: والحسن بن أبي جعفر ضعيف ، واللَّه أعلم .

﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا 🕝 ﴾ .

قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون (٩) منه البادرة إلى أبويه، وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به \_ وفي رواية : لا يريد إلا الخير بذلك \_ فقال: ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴾.

وقوله[تعالى](١١) : ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة.

وعن ابن عباس: المسبحين .وفي رواية عنه: المطيعين المحسنين.

وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين . وقال بعضهم : هم الذين يصلون الضحي (١١).

وقال شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في قوله: ﴿[فَإِنَّهُ](١٢) كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ قال : الذي يصيب الذنب ثم يتوب.

وكذا رواه عبد الرزاق، عن الثورى ومعمر، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب نحوه، وكذا رواه الليث وابن جريج ،عن يحيى بن سعيد، عن ابن ](١٣) المسيب، به. وكذا قال عطاء بن يسار.

<sup>(</sup>۱) فی ت، ف: « معدی کرب».(۲) زیادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٣) المسند(٤/ ١٣٢) وسنن ابن ماجة برقم (٣٦٦١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ، والمسند .

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: "يزيد". (٧) في ت: "فسأل النبي ﷺ قال: هل".

<sup>(</sup>٨) مسند البزار برقم (١٨٧٢) «كشف الأستار» ووقع فيه: « ولابركزة» وفي مجمع الزوائد: « ولابركة».

<sup>(</sup>۹) في ت، ف: « يكون». (۱۰) زيادة من ت. (۱۱) في ت: « الصبح».

<sup>(</sup>۱۲) فی ت، ف : « إنه »وهو خطأ. (۱۳) زیادة من ف.

وقال مجاهد، وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى الخير.

وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله: ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ قال: هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الحلاء فيستغفر اللَّه منها. ووافقه على ذلك مجاهد(١١).

وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، في قوله: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ للأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴾ قال: كنا نعد الأواب الحفيظ، أن يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت (٢) في مجلسي هذا (٣).

وقال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب، الراجع عن المعصية إلى الطاعة ، مما يكره اللَّه إلى ما يحبه ويرضاه (٤).

وهذا الذى قاله هو الصواب؛ لأن الأوّاب مشتق من الأوب وهو الرجوع، يقال: آب فلان إذا رجع، قال الله تعالى: ﴿ إِن إلينا إيابهم ﴾[ الغاشية: ٢٥]، وفى الحديث الصحيح، أن رسول الله على الله تعالى: ﴿ إِن إلينا إيابهم ﴾[ الغاشية: ٢٥]، وفى الحديث الصحيح، أن رسول الله على الله تعالى: ﴿ أَيبُونَ تَائبُونَ عَابِدُونَ، لُربِنَا حَامِدُونَ ﴾ [

﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿ آَ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ كَفُورًا ﴿ آَ ﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لَخُوانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ كَفُورًا ﴿ آَ ﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا ﴿ آَ ﴾ .

لما ذكر تعالى بر الوالدين، عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام ، كما تقدم فى الحديث : « أمك وأباك ، ثم أدناك أدناك » وفى رواية : « ثم الأقرب فالأقرب ».

وفي الحديث : « من أحب أن يبسط له رزقه (٧) وينسأ له في أجله، فليصل رحمه»(٨).

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا أبو يحيى التيمي<sup>(٩)</sup>، حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبى سعيد قال لما نزلت، هذه الآية ﴿ وآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّه ﴾ دعا رسول اللَّه وَقَالِمَةُ فَاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمى (١٠)، وحميد بن حماد بن أبى الخوار (١١) (١٢).

<sup>(</sup>Y) في ت: « ما أحببت».

<sup>(</sup>١) في ف: « ووافقه مجاهد في ذلك».

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٥/ ٥٢).

<sup>(</sup>۵) في ف ،أ: « يقول».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه برقم (١٧٩٧) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٧) في ت، ف، أ: اله في رزقها.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري في صحيحه برقم (٥٩٨٦) ومسلم في صحيحه برقم (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٩) في ت: أبو نجى التمي»، وفي ف: «التميمي». (١٠) في ت: « أبو نجي التميمي».

<sup>(</sup>۱۱) في ت، ف ، أ: « الجوزاء».

<sup>(</sup>١٢) مسند البزار برقم (٢٢٢٣)# كشف الأستار؛ وعطية العوفي متروك.

وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية، وفَدَك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟!

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في «سورة براءة» بما أغني عن إعادته ههنا.

قوله[تعالى] (١٠) : ﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذيراً ﴾ لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطاً، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٧].

ثم قال منفراً عن التبذير والسرف: ﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ أي: أشباههم في ذلك. وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق. وكذا قال ابن عباس.

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق، لم يكن مبذراً، ولو أنفق مداً في غير حقه كان تبذيراً.

وقال قتادة :التبذير: النفقة (٢) في معصية اللَّه تعالى، وفي غير الحق وفي الفساد.

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا لَيْث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يارسول اللَّه الله عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلى رسول اللَّه على فقال رسول اللَّه إلى ذو مال كثير، وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول اللَّه والجار والجار والجار والحار والحار والمسكين عن مالك، فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين (٣) ». فقال: يارسول اللَّه، أقلل (٤) لى ؟ فقال: ﴿وَآتِ فَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَدِّرْ تَبْذيراً ﴾. فقال: يارسول اللَّه، أذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى اللَّه وإلى رسوله؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: « نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدلها »(١).

وقوله [تعالى] (٧) : ﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ أى: في التبذير والسفه وترك طاعة اللَّه وارتكاب معصيته؛ ولهذا قال : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِهِ كَفُورًا ﴾ أى: جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة اللَّه عليه ولم يعمل بطاعته؛ بل أقبل على معصيته ومخالفته .

وقوله [تعالى] (٨) : ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَيْسُورًا ﴾ أى: وإذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم وليس عندك شيء، وأعرضت عنهم لفقد النفقة ﴿فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَيْسُورًا ﴾ أى: عدهم وعداً بسهولة، ولين إذا جاء رزق اللَّه فسنصلكم إن شاء اللَّه، هكذا فسر قوله ﴿فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَيْسُورًا ﴾ أى: عدهم وعداً بسهولة، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة وغير واحد.

<sup>(</sup>۱) زیادة من ت.(۲) فی ف، ۱: « الإنفاق».

<sup>(</sup>٤) في ت: « أتلك». (٥) في ف: «قال».

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۷، ۸) زیادة من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: « حق المسكين السائل والجار والمسكين».

# ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (٣٦ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ وَيَقْدرُ إِنَّهُ كَانَ بعبَاده خَبيرًا بَصيرًا (٣٦) ﴾ .

يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش ذامّا للبخلُ ناهياً عن السَّرَف: ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقكَ ﴾ أي: لا تكن بخيلاً منوعاً، لا تعطى أحداً شيئاً، كما قالت اليهود عليهم لعائن اللَّه: ﴿ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ [المائدة: ٢٤] أي نسبوه إلى البخل، تعالى وتقدس الكريم الوهاب.

وقوله: ﴿ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْط ﴾ أى: ولا تسرف في الإنفاق فتعطى فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك، فتقعد ملوماً محسوراً.

وهذا من باب اللف والنشر أى: فتقعد إن بخلت ملوماً، يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال زهير بن أبي سُلمي في المعلقة :

ومن كان ذا مال ويبخل بمالـه على قومـه يستغن عنـه ويذمـم(١)

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك، قعدت بلا شيء تنفقه، فتكون كالحسير، وهو: الدابة التي قد عجزت عن السير، فوقفت ضعفاً وعجزاً (٢) ، فإنها تسمي الحسير، وهو مأخوذ من الكلال، كما قال تعالى: ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبُصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ تعالى: ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ الرَّهِ عَلَى الله عَن أَن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية \_ بأن المراد هنا البخل والسرف \_ ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم.

وقد جاء فى الصحيحين، من حديث أبى الزنّاد، عن الأعرج، عن أبى هريرة؛ أنه سمع رسول اللّه ﷺ يقول: « مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما (٣) إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سَبَغَت \_ أو: وفرت \_ على جلده، حتى تُخفى بنانه وتعفو (٤) أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا أنه تسع».

هذا لفظ البخاري في الزكاة<sup>(١)</sup>.

وفى الصحيحين من طريق هشام بن عُرُوَةَ، عن زوجته فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء بنت أبى بكر قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «أنفقى هكذا وهكذا وهكذا، ولا تُوعِى فَيُوعى اللَّه عليك، ولا توكى فيوكى اللَّه عليك » وفى لفظ: «ولا تُحصى فيحصى اللَّه عليك»(٧).

وفى صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « إن اللَّه قال لى : أنفق أنفق عليك» (٨).

وفى الصحيحين من طريق معاوية بن أبى مُزرِّد ،عن سعيد بن يسار، عن أبى هريرة، رضى

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه (ص ٣٠). (٢) في ت، ف: ﴿ عجزًا وضعفًا﴾. (٣) في أ: ﴿ من يديهما﴾.

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: « يخفى بنانه ويعفو».(٥) في ف: « ولا».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى برقم(١٤٤٣) وليس في صحيح مسلم من طريق أبي الزناد، وإنما هو فيه من طريق الحسن بن مسلم وعبد الله بن طاوس، عن طاوس، عن أبي هريرة برقم (١٠٢١).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (١٤٣٣) وصحيح مسلم برقم (١٠٢٩).

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم برقم (٩٩٣).

اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما :اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر :اللهم أعط ممسكاً تلفاً »(١).

وروى مسلم، عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء (٢) ،عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: « ما نقص مال من صدقة، وما زاد اللَّه عبداً بعفو إلا عزاً (٣) ، ومن تواضع لله رفعه الله» (٤).

وفى حديث أبى كثير، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعاً: « إياكم والشُّح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا »(٥).

وروى البيهقى من طريق سعدان بن نصر، عن أبى معاوية، عن الأعمش، [عن ابن بريدة](٢) عن أبيه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « ما يخرج رجل صدقة، حتى يفك لَحْيَى سبعين شيطانا»(٧).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد، حدثنا سُكَين (^) بن عبد العزيز، حدثنا إبراهيم الهجرى، عن أبى الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعوده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما عال من اقتصد» (٩).

وقوله [تعالى] (١٠) : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدُرُ ﴾ إخبار أنه تعالى هو الرزاق، القابض الباسط، المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغنى من يشاء، ويفقر من يشاء، بما له في ذلك من الحكمة؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴾ أي: خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر (١١)، كما جاء في الحديث: ﴿ إِنَ مَن عبادى من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه ، وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه ».

وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجاً ، والفقر عقوبة عياذاً باللَّه من هذا وهذا .

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبيرًا (٣٠) ﴾.

هذه الآية الكريمة دالة على أن اللَّه تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى [تعالى](١٢)

(۲) في ف: "عن العلاء بن عبد الرحمن".(۲) في ت، ف، 1: " إلا غني".

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (۱٤٤٢) وصحيح مسلم برقم(۱۰۱۰).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم( ٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد فى المسند(٢/١٥٩) وأبو داود فى السنن برقم (١٦٩٨) وابن حبان فى صحيحه برقم (١٥٨٠) «موارد» من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن أبى كثير الزبيدى به.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف، أ، والسنن الكبرى، وصحيح ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (٤/ ١٨٧) ورواه ابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٤٥٧) من طريق محمد المخزومي، عن أبي معاوية، به، وقال: « إن صح الخبر، فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا».

<sup>(</sup>A) في ت: « مسكين»، وفي ف، أ: «سكن».

<sup>(</sup>٩) المسند (١/٤٤٧) وقال الهيثمي في المجمع (١٠/٢٥٢): « فيه إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف».

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ت. (١١) في ف، أ : « بمن يستحق الفقر ومن يستحق الغني» . (١٢) زيادة من ت، ف، أ.

عن قتل الأولاد، كما أوصى بالأولاد فى الميراث، وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى اللَّه [تعالى] (١) عن ذلك فقال: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاق ﴾ أى: خوف أن تفتقروا فى ثانى الحال؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمُ (٣) ﴾ وفى الأنعام (٢): ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِن إِمْلاق ٍ ﴾ أى: من فقر ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُ (٣) ﴾ [الأنعام: ١٥١].

وقوله: ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ أي: ذنباً عظيماً.

وقرأ بعضهم: «كان خَطَأَ كبيراً» وهو بمعناه.

وفى الصحيحين عن عبد اللَّه بن مسعود: قلت: يارسول اللَّه، أى الذنب أعظم ؟ قال: « أن تجعل للّه نداً وهو خلقك». قلت: ثم أى ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك». قلت: ثم أى ؟ قال: « أن تزانى بحليلة (١) جارك » (٥).

# ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (٣٦) ﴾.

يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه (٦) ودواعيه ﴿وَلا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً ﴾ أى: ذنباً عظيماً ﴿ وَسَاءَ سَبيلاً ﴾ أى: وبئس طريقاً ومسلكاً .

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا جرير، حدثنا سليم بن عامر، عن أبى أمامة قال: إن فتي شاباً أتى النبى (٧) ﷺ فقال : يارسول اللَّه، ائذن لى بالزنا . فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا : مَهْ مَهْ . فقال : «ادنه» . فدنا منه قريباً (٨) ، فقال (٩) : « اجلس» . فجلس، قال : «أتحبه لأمك؟» قال : لا واللَّه، جعلنى اللَّه فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» . قال : «أفتحبه لابنتك؟» . قال : لا واللَّه يارسول اللَّه، جعلنى اللَّه فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لبناتهم» ، قال : «أفتحبه لاحتك؟» قال : لا واللَّه، جعلنى اللَّه فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لأخواتهم» ، قال : «أفتحبه لعمتك؟» قال : لا واللَّه، جعلنى اللَّه فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال : «أفتحبه لحالتك؟» قال : لا واللَّه، جعلنى اللَّه فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لحالاتهم» . قال : «فضع يده عليه وقال : «اللهم اغفر ذنبه ، وطهر قلبه ، وحصن (١٠) فرجه» . قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء (١١) .

وقال (۱۲) ابن أبى الدنيا: حدثنا عمار بن نصر، حدثنا بَقيَّةُ، عن أبى بكر بن أبى مريم، عن الهيثم بن مالك الطائى، عن النبى ﷺ قال: « ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ. (٢) في ت، ف، أ: « وقال في سورة الأنعام». (٣) في ت: « نرزقهم وإياكم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ف: « خليلة»، وفي أ: « حليلة».

 <sup>(</sup>٥) صحیح البخاری برقم (۷۷۷) وصحیح مسلم برقم(٦٨).
 (٦) فی ت: «أشباهه».

<sup>(</sup>۹) في ت: "فقال له". (١٠) في ف: " واحم (١١) المسند(٥/٣٥٦).

<sup>(</sup>۱۲) في ف ، أ: « قال».

<sup>(</sup>۸) فی ف: « قریبًا منه» .

وضعها رجل في رحم لا يحل له» (١).

﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣٣) ﴾ .

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعى، كما ثبت فى الصحيحين؛ أن رسول الله على قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ، والزانى المحصن ، والتارك لدينه المفارق للجماعة »(٢).

وفى السنن: « لزوال الدنيا أهون عند اللَّه من قتل مسلم  $^{(7)}$ » .

وقوله: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيه سُلْطَانًا ﴾ أي: سلطة على القاتل، فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قَودًا، وإن شاء عفا عنه على الدية، وإن شاء عفا عنه مجاناً، كما ثبتت السنة بذلك. وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة، وأنه سيملك؛ لأنه كان ولى عثمان، وقد قتل عثمان مظلوماً، رضى اللَّه عنه، وكان معاوية يطالب علياً، رضى اللَّه عنه، أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم؛ لأنه أموى ،وكان على، رضى اللَّه عنه، يستمهله فى الأمر (٤) حتى يسلمه يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب على من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى (٥) معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام، ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل (١) ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب ، وقد روى ذلك الطبرانى فى معجمه حيث قال:

حدثنا يحيى بن عبد الباقى، حدثنا أبو عمير بن النحاس، حدثنا ضَمْرَةُ بن ربيعة، عن ابن شَوْذَب، عن مطر الوراق، عن زَهْدَم الجَرْمى قال : كنا فى سمر ابن عباس فقال: إنى محدثكم حديثا ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان \_ يعنى عثمان \_ قلت لعلى: اعتزل، فلو كنت فى جحر طلبت حتى تستخرج، فعصانى ، وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ﴾ الآية (٧) وليحملنكم (٨) قريش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس ، فمن أخذ منكم يومئذ بما يُعْرَف نجا ، ومن ترك وأنتم تاركون ،كنتم كقرن من القرون ،هلك فيمن هلك (٩).

وقوله[تعالى] (١٠) : ﴿ فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ﴾ قالوا: معناه: فلا يسرف الولى في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل .

<sup>(</sup>١) الورع لابن أبى الدنيا برقم(١٣٧) وفيه ثلاث علل: الأولى: تدليس بقية. الثانية: ابن أبى مريم ضعيف. الثالثة: الإرسال. ١. هـ. مستفادًا من حاشية الاستاذ محمد الحمود، وسيأتي الحديث عند تفسير الآية: ٦٨ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٦٨٧٨) وصحيح مسلم برقم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في أ: « المسلم».
(٤) في ت: « الأمور».

<sup>(</sup>٦) في ت، ف، أ: «قال». (٧) في ت، ف، أ: « ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾». (٨) في ت: « يتحمَّلنكم».

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير (١٠/ ٣٢٠) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٣٥): "وفيه من لم أعرفهم".

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ت.

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسؤُولاً وَلاَ تَقْرَبُوا الْكَيْلُ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿ وَأَحْسَنَ لَا لَهُ اللَّهُ اللّلْعُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

يقول تعالى : ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ﴾ أى: لا تتصرفوا له إلا بالغبطة ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾[ النساء: ٢] و ﴿لا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] .

وقد جاء فى صحيح مسلم؛ أن رسول اللَّه ﷺ قال لأبى ذر: « يا أبا ذر، إنى أراك ضعيفاً، وإنى أحب لك ما أحب لنفسى: لا تَأَمَّرَن على اثنين، ولا تولين مال يتيم (١) »(٢).

وقوله[تعالى]<sup>(٣)</sup> : ﴿وَأُونُوا بِالْعَهْد ﴾ أى: الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه ﴿ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ أي: عنه.

وقوله[تعالى](٤): ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ﴾ أي: من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم.

﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ﴾ قرئ بضم القاف وكسرها، كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: هو العدل بالرومية .

وقوله : ﴿ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ أي: الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب.

﴿ ذَلِكَ خَيْرٍ ﴾ أى: لكم في معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال : ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ أي: مآلاً ومنقلباً في آخرتكم .

قال سعيد، عن قتادة: ﴿ فَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ أى: خير ثواباً وعاقبة . وأما ابن عباس كان يقول: يا معشر الموالى، إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: هذا المكيال، وهذا الميزان. قال وذكر لنا أن نبى اللَّه ﷺ كان يقول: « لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه، ليس به إلا مخافة اللَّه، إلا أبدله اللَّه في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك » (٥).

﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [7] ﴾.

<sup>(</sup>۱) في ت: «بخيل».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (١٨٢٦).

<sup>(</sup>٣، ٤) زيادة من ت.

<sup>(</sup>٥) وقد جاء في مسند أحمد (٧٨/٥) عن أبي قتادة وأبي الدهماء عن رجل من أهل البادية، أن النبي ﷺ أخذ بيده وقال: « إنك لا تدع شيئًا اتقاء الله، عز وجل، إلا أعطاك الله خيرًا منه» .

٧٥

قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يقول: لاتقل.

وقال العوفي عنه: لاتَرْم أحدًا بما ليس لك به علم.

وقال محمد بن الحَنفية: يعنى شهادة الزور.

وقال قتادة: لا تقل: رأيت، ولم تر، وسمعت، ولم تسمع، وعلمت، ولم تعلم؛ فإن الله سائلك عن ذلك كله.

ومضمون ماذكروه: أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم، بل بالظن الذى هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: ﴿ اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢]، وفي الحديث: ﴿إِياكُمُ وَالطّن؛ فإن الظن أكذبُ الحَديث»(١). وفي سنن أبي داود: ﴿ بئس مطيةُ الرجل: زعموا»(٢)، وفي الحديث الآخر: ﴿ إِن أَفْرِي الفَرِي أَن يُرِي (٣) عينيه ما لم تريا»(٤). وفي الصحيح: ﴿ من تحلم حلما كُلُف يوم القيامة أن يعقد بين شَعيرتين، وليس بعاقد(٥)»(١).

وقوله: ﴿كُلُّ أُوْلَئِكَ﴾ أى: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد ﴿كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ أى: سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتُسأل<sup>(٧)</sup> عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال «أولئك» مكان «تلك»، كما قال الشاعر (^):

ذُمَّ المَنَازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَة اللَّوَى وَالْعَيْش بَعْدَ أُولِيْكَ الأيَّام

﴿ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ ٢٨ ﴾ .

يقول تعالى ناهيًا عباده عن التَّجبّر والتبختر في المشية: ﴿وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا﴾ أي: متبخترًا متمايلاً مشى الجَبَّارين ﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضِ﴾ أي: لن تقطع الأرض بمشيتك (٥)، قاله ابن جرير، واستشهد عليه بقول رُؤبة بن العَجَّاج:

وقَاتِم الأعْمَاق خَاوِي الْمُخْتَرِقُ (١٠)

وَقُولُهُ [تعالى](١١١): ﴿ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ أي: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه برقم(٦٠٦٦) ومسلم في صحيحه برقم(٢٥٦٣) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۹۷۲).

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «يرى الرجل».

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى في صحيحه برقم (٧٠٤٣) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٥) في ف: «بفاعل».

<sup>(</sup>٦) رواه البخارى في صحيحه برقم (٧٠٤٢) معلقًا، ووصله النسائي في السنن (٨/ ٢١٥) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) في ت: « ويسأل».

<sup>(</sup>٨) هو جرير بن عطية، والبيت في تفسير الطبري (١٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٩) في ت ، ف : « بمشيك».

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۱۵/ ٦٣).

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ت.

يجازى فاعل ذلك بنقيض (١) قصده. كما ثبت في الصحيح: « بينا رجل يمشى فيمن كان قبلكم، وعليه بُرْدَان يتبختر فيهما، إذ خُسِف به الأرض، فهو يتجلجل (٢) فيها إلى يوم القيامة» (٣).

وكذلك (٤) أخبر الله [تعالى] (٥) عن قارون أنه خرج على قومه فى زينته، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض، وفي الحديث: « من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير، ومن استكبر وضعه الله، فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير، حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو الحنزير» (٢).

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير، حدثنا حجاج بن محمد، عن أبى بكر الهذلى قال: بينما نحن مع الحسن، إذ مر عليه ابن الأهتم (٧) يريد المنصور \_ وعليه جباب خز قد نُضد (٨) بعضها فوق بعض على ساقه، وانفرج عنها قباؤه، وهو يشى ويتبختر، إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أف، شامخ بأنفه، ثان عطفه، مصعر خده، ينظر فى عطفيه، أى حُمينى ينظر فى عطفه فى نعم غير مشكورة ولا مذكورة، غير المأخوذ بأمر الله فيها، ولا المؤدى حق الله منها! والله إن يمشى أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج المجنون، فى كل عضو منه نعمة، وللشيطان به لعنة ، فسمعه ابن الأهتم (٩) فرجع يعتذر إليه، فقال: لا تعتذر إلى، وتب إلى ربك، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً ﴾ (١٠).

ورأى البخترى العابدُ رجلاً من آل على يمشى وهو يخطِر في مشيته، فقال له: يا هذا، إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته! قال: فتركها الرجل بعد.

ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته ، فقال : إن للشياطين إخواناً.

وقال خالد بن مَعْدان: إياكم والخَطْر، فإن الرّجل يَدُه من سائر (١١)جسده. رواهما ابن أبى الدنيا.

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا حماد بن زيد، عن (١٢) يحيى، عن سعيد، عن يُحنَّس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا مشت أمتى المطيطاء، وخدمتهم فارس والروم،

<sup>(</sup>١) في ت: « ببعض». (٢) في ت: «يتخلل».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٥٧٨٩) وصحيح مسلم برقم( ٢٠٨٨) من حديث أبي هريرة ،رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في أ: « ولذلك». (٥) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم فى الحلية(٧/ ١٢٩) والخطيب فى تاريخ بغداد(٢/ ١١٠) من طريق سعيد بن سلام، عن الثورى عن الأعمش، عن إبراهيم بن عابس، عن ربيعة، عن عمر بن الخطاب بنحوه وقال: « غريب من حديث الثورى، تفرد به سعيد بن سلام، وهو كذاب».

<sup>(</sup>٧) في هـ ، ت، ف: « ابن الأهيم»، والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع لابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٨) في ت، ف: « فضل».

<sup>(</sup>٩) في هـ، ت، ف: « ابن الأهيم»، والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع.

<sup>(</sup>١٠) الخمول والتواضع برقم (٢٣٧).

<sup>(</sup>۱۱) في ت، ف، أ: ه من دون سائر». (۱۲) في ف : «بن».

سلط بعضهم على بعض»<sup>(۱)</sup>.

وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ أما من قرأ: ﴿سَيِّئَةً﴾ أي: فاحشة . فمعناه عنده: كل هذا الذي نهينا عنه، من قوله: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ﴾ إلى ههنا، فهو سيئة مؤاخذ عليها ﴿مَكْرُوهًا ﴾ عند الله، لا يحبه ولا يرضاه.

وأما من قرأ ﴿سَيِّنُهُ ﴾ على الإضافة فمعناه عنده: كل هذا الذي ذكرناه من قوله: ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه﴾ إلى ههنا فسيئه، أي: فقبيحه مكروه (٢) عند الله، هكذا وجُّه ذلك ابن جرير، رحمه الله<sup>(۳)</sup>.

﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا 🖭 ﴾ .

يقول تعالى: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة، ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة، مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس.

﴿ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا ﴾ أي: تلومك نفسك [ويلومك الله] (٤) والخلق. ﴿مُدْحُورًا ﴾ . قال ابن عباس وقتادة: مطرودًا.

والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول ﷺ؛ فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم.

﴿ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا ۞ ﴾.

يقول تعالى رادًا على المشركين الكاذبين (٥) الزاعمين \_ عليهم لعائن الله \_ أن الملائكة بناتُ الله، فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا، ثم ادّعوا أنهم بنات الله، ثم عبدوهم فأخطؤوا في كل من المقامات الثلات (٦) خطأ عظيماً، قال تعالى منكرًا عليهم: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ ﴾ أي: خصصكم بالذكور ﴿وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثًا﴾ أي: اختار لنفسه على زعمكم البنات؟ ثم شدد الإنكار عليهم فقال: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا ﴾ أي: في زعمكم لله ولدًا، ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون (٧) أن يكُنِّ لكم، وربما قتلتموهُن بالوأد، فتلك إذا قِسْمة ضيزَى. قال [الله](٨) تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا . لَقَدْ جَئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا . تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرَنَ منْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا . أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا . وَمَا يَنبَغي لِلرَّحْمَن أَن يَتَخِذَ وَلَدًا . إِن كُلُّ مَن في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتي الرَّحْمَن

<sup>(</sup>١) الخمول والتواضع برقم(٢٤٩) وهو مرسل، وجاء من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، رواه الترمذي في السنن برقم (٢٢٦١) من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عنه، ولفظ آخره" سلط الله شرارها على خيارها" وقال الترمذي: «هذا حديث غريب».

<sup>(</sup>۲) في ت، ف، أ: « قبيحه مكروها».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى(١٥/٦٣).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت، ف،أ.

<sup>(</sup>٥) في ف: « المكذبين».

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٧) في ت: « تألفون».

<sup>(</sup>٦) في ت، ف: « الثلاث المقامات».

٧ ------ الجزء الخامس ـ سورة الإسراء: الآيات (٤١ ــ ٤٤ )

عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٨٨ \_ ٩٥].

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرَّآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا ۞ ﴾.

يقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا (١) فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا (٢) ﴾ أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ، فينزجروا (٣) عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك، ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ ﴾ أى: الظالمين منهم ﴿ إِلاَّ نُفُورًا ﴾ أى: عن الحق، وبعدًا منه.

﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَّبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴿ كَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عَلُواً كَبِيرًا ﴿ ٢٤ ﴾ .

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه، العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما تقولون، وأن معه آلهة تُعبد لتقرّب إليه وتشفع لديه للكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تَدْعُونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه، بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على السنة جميع رسله وأنبيائه.

ثم نزه نفسه الكريمة وقدّسها فقال: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ أى: هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى ﴿عُلُواً كَبِيراً ﴾ أى: تعالياً كبيرا، بل هو الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفُواً أحد.

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْغُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ ٤٤ ﴾ .

يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن، أى: من المخلوقات، وتنزهه وتعظمه وتجلِّله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون، وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته:

فَفَى كُلِّ شَيء لَهُ آيَةٌ تَدُلُ عَلَى أَنَّه واحد

كما قال تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ (٤) مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا . أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا . [ وَمَا يَنبَغِي للرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ] [ مريم : ٩٠ ـ ٩٢].

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا مسكين<sup>(1)</sup> ابن ميمون مؤذّن مسجد الرملة، حدثنا عروة بن رُويَم، عن عبد الرحمن بن قرط؛ أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في ت، ف،أ: «صرفنا للناس»وهو خطأ. (٢) في ت ،ف: «القرآن من كل مثل» وهو خطأ. (٣) في ف: « فينزجرون».

ليلة أسرى إلى المسجد الأقصى، كان (١) بين المقام وزمزم، جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فطار به حتى بلغ السموات السبع  $(^{(1)})$ ، فلما رجع قال: سمعت تسبيحًا في السموات العلى مع تسبيح كثير: سبحت السموات العلى من ذى المهابة مشفقات لذى العلو بما علا، سبحان العلى الأعلى، سبحانه وتعالى  $(^{(7)})$ .

وقوله: ﴿وَإِن مِن شَيْء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْده ﴾ أى: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله (٤) ﴿وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُم ﴾ أى: لا تَفْقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغتكم. وهذا عام في الحيوانات (٥) والنبات والجماد، وهذا أشهر القولين، كما ثبت في صحيح البخارى، عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل (٦).

وفى حديث أبى ذر: أن النبى (٧) ﷺ أخذ فى يده حصيات، فسمع لهن تسبيح كحنين النحل، وكذا يد أبى بكر وعمر وعثمان، رضى الله عنهم [أجمعين] (٨)، وهو حديث مشهور فى المسانيد (٩).

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لَهيعة، حدثنا زبَّان، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه رضى الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه مَرَّ على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: «اركبوها سالمة، ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها، وأكثر ذكرا لله تعالى منه»(١٠٠).

وَفَى سَنَ النَّسَائِي عَنَ عَبِدَ الله بِنَ عَمْرُو قَالَ: نَهِى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتَلَ الضَّفَدَع، وقال: «نقيقها تسبيح»(١١).

وقال قتادة، عن عبد الله بن بابي  $(^{(17)})$ ، عن عبد الله بن عمرو: أن الرجل إذا قال: « لا إله إلا الله»، فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها. وإذا قال: «الحمد لله» فهى كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها، وإذا قال: « الله أكبر» فهى تملأ  $(^{(17)})$  مابين السماء والأرض، وإذا قال: « سبحان الله»، فهى صلاة الخلائق التى لم يَدْع الله أحداً من خلقه إلا قَرّره بالصلاة والتسبيح. وإذا قال: « لاحول ولا قوة إلا بالله  $(^{(31)})$ »، قال: أسلم عبدى واستسلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبى، سمعت الصَّقْعَبَ بن زُهير[يحدث]<sup>(١٥)</sup> عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبى ﷺ أعرابي عليه جبة

<sup>(</sup>١) في ت، ف، أ: «الأقصى، فلما رجع كان». (٢) في ت: « السبع السموات».

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط برقم(٥٨) « مجمع البحرين» وقال: « لايروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد». وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان (١٠١/٤) في ترجمة مسكين بن أبي ميمون وقال: « منكر».

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: « الحيوان ».

 <sup>(</sup>٦) صحیح البخاری برقم (٣٥٧٩).
 (٧) نمین البخاری برقم (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٧) في ت، ف، أ: « أن رسول الله» ·(٨) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد في المسند (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>١٠) المسند (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>١١) سنن النسائي(٧/ ٢١٠) من حديث عبد الرحمن بن عثمان، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١٢) في ت: « باني »، وفي ف: « أبي». (١٣) في ت: « الله أكبر ملاً». (١٤) في أ: «بالله العلمي العظيم».

<sup>(</sup>١٥) زيادة من ف، أ، والمسند.

من طيالسة مكفوفة (١) بديباج ــ أو: مزورة بديباج ــ فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع، ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النبي ﷺ مغضبًا، فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه، فقال: «لا أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله ﷺ فجلس فقال: «إن نوحاً، عليه السلام، لما حضرته الوفاة، دعا ابنيه (٢)فقال: إنى قاص عليكما الوصية: آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين: أنهاكما عن الشرك بالله والكبر، وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السموات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان، ووضعت« لا إله إلا الله» في الكفة الأخرى، كانت أرجح، ولو أن السموات والأرض كانتا<sup>(٣)</sup> حلقة، فوضعت « لا إله إلا الله» عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء الله وبحمده،

ورواه الإمام أحمد، أيضا، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن الصَّقْعَب (٥) بن زهیر، به أطول من هذا. تفرد به<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأوْديّ، حَدثنا محمد بن يَعْلى، عن موسى بن عبيدة، عن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنه (٧) قال: قال رسول الله ﷺ: « ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا، عليه السلام، قال لابنه: يابني، آمرك أن تقول: « سبحان الله »، فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق، وبها يرزق الخلق، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءَ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَمْده ﴾»(٨). إسناده فيه ضعف، فإن الربّذي(٩) ضعيف عند الأكثرين.

وقال عكرمة في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْء إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَمْده ﴾ قال: الأسطوانة تسبح، والشجرة تسبح (١٠) \_ الأسطوانة: السارية.

وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه، وخرير الماء تسبيحه، قال الله تعالى:﴿ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ .

وقال سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال : الطعام يسبح.

ويشهد لهذا القول آية السجدة أول [سورة](١١) الحج.

وقال آخرون: إنما يسبح ماكان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات.

وقال قتادة في قوله: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدُهِ ﴾ قال: كل شيء فيه الروح يسبح من شجر (۱۲) أو شيء فيه.

(۱۱) زیادة من ف.

<sup>(</sup>۳) في ت: «كانت». (٢) في ت: "بنيه". (١) في ت، ف: « ملفوفة».

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) في ف: «الصعقب».

<sup>(</sup>٦) المسند (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٧) في ف: «عنهما».

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبرى(۱۵/ ٦٥).

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف: «والشجر يسبح». (٩) في ت: « الزيدى»، وفي ف: « الأودى».

<sup>(</sup>۱۲) في ف: «من شجرة».

وقال الحسن، والضحاك في قوله: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدُهِ ﴾ قالا: كل شيء فيه الروح.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا جرير أبو الخطاب قال: كنا مع يزيد الرَّقاشي، ومعه الحسن في طعام، فقدموا الخوان، فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيد، يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة (١١).

قلت: الخوان هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن، رحمه الله، ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه خضرة، كان يسبح، فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس، رضى الله عنهما، أن رسول الله عليه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير (٢)، أما أحدهما فكان لا يَسْتَتر من البول، وأما الآخر فكان يمشى (٣) بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، ثم قال: « لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». أخرجاه في الصحيحين (٤).

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إنما قال: « ما لم ييبسا» لأنهما يسبحان مادام فيهما خضرة، فإذا يبسا انقطع تسبيحهما، والله أعلم.

وقوله [تعالى] (٥): ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ أي: أنه [تعالى] (٢) لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يؤجله وينظره، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر، كما جاء في الصحيحين: ﴿إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي طَالَمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيم شَديد ﴾ الآية [هود: ٢٠١] (٧) ، وقال [الله] (٨) تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَة أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالَمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُها وَإِلَيَّ الْمُصير ﴾ [الحج: ٤٨]. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان، ورجع إلي ظَالَمةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ اللهَ يَجِد الله غَفُوراً وتعيما ﴾ [النساء: ١١٠].

وقال ههنا: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ كما قال في آخر فاطر: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مَنْ أَحَد مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَلَوْ يُوَاخَذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةً وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾[فاطر: ٤١ \_ ٤٥].

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>۲) في ت: «كثير».

<sup>(</sup>٣) في ت: « وأما الآخر فيمشي»، وفي أ: « وكان الآخر يمشي».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٢١٨) وصحيح مسلم برقم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٢٨٦) وصحيح مسلم برقم( ٢٥٨٣) من حديث أبي موسى الأشعري، رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف، أ.

# عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا 📧 ﴾.

يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ: وإذا قرأت \_ يامحمد \_ على هؤلاء المشركين القرآن، جعلنا بينك وبينهم حجابا مستوراً.

قال قتادة، وابن زيد: هو الأكنّة على قلوبهم، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّة مّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهُ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابِ ﴾ [فصلت: ٥] أى : مانع حائل (١) أن يصل إليّنا مما تقول شيء.

وقوله: ﴿حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ أى: بمعنى ساتر، كميمون ومشؤوم، بمعنى: يامن وشائم؛ لأنه من يَمنهم وشَأْمَهم.

وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه، وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى، ومال إلى ترجيحه ابن جرير، رحمه الله.

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو موسى الهروى إسحاق بن إبراهيم، حدثنا سفيان، عن الوليد بن كثير، عن يزيد بن تدرس، عن أسماء بنت أبى بكر[الصديق] (٢) رضى الله عنها (٣)، قالت: لما نزلت. ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب وَ تَب ﴾ [سورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة، وفي يدها فهر وهي تقول: مُدَمَّما أتينا \_ أو: أبينا، قال أبو موسى: الشك منى \_ ودينه قَلَيْنا، وأمره عصيناً. ورسول الله جالس، وأبو بكر إلى جنبه \_ أو قال: معه \_ قال: فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك، فقال: «إنها لن تراني»، وقرأ قرآنا اعتصم به منها: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْناً بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِالآخِرة حَجَابًا مَّسْتُورًا ﴾. قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكر، فلم تر النبي وين الّذينَ لا يُؤمنُونَ بِالآخِرة حَجَابًا مَّسْتُورًا ﴾. قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكر، فلم تر النبي عاهجاك. فقالت: يا أبا بكر، بلغنى أن صاحبك هجانى. فقال أبو بكر: لاورب هذا البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد (٤) علمت قريش أنى بنت سيدها (٥).

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ﴾: جمع «كنان»، الذي يغشى القلب ﴿أَن يَفْقَهُوهُ ﴾أي: لئلا يفهموا القرآن ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ﴾ وهو الثقُل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به.

وقوله: ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَه ﴾ أي: إذا وحَّدت الله في تلاوتك، وقلت: ﴿لا إِله إِلاَ الله ﴾ ﴿ وَلَوْا ﴾ أي: أدبروا راجعين ﴿عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴾ ونفور: جمع نافر، كقعود جمع قاعد، ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل، والله أعلم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُون ﴾ [ الزمر: ٤٥].

قال قتادة فى قوله: ﴿وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴾: إن المسلمين لما قالوا: «لا إله إلا الله»، أنكر ذلك المشركون، وكبرت عليهم، وضاقها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويُفْلجها ويظهرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها

 <sup>(</sup>۱) في ف: «مانع وحائل».
 (۲) زيادة من ت.
 (۳) في ف، أ: «عنهما».

<sup>(</sup>٤) في ف: «قد».

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يعلى (١/ ٥٣) وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ١٦٩).

الجزء الخامس ــ سورة الإسراء: الآيتان (٤٨، ٤٧) ـــ ۸٣

نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين، التي يقطعها الراكب في ليال قلائل، ويسير الدهر في فئام من الناس، لا يعرفونها ولا يقرّون بها.

### قول آخر في الآبة:

وروى (١) ابن جرير: حدثني الحسين بن محمد الذارع (٢)، حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي، حدثنا عمرو بن مالك ، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ في الْقُرْآن وَحْدَهُ وَلَّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴾: هم الشياطين .

هذا غريب جدًا في تفسيرها، وإلا فالشياطين (٣) إذا قرئ القرآن، أو نودي بالأذان، أو ذكر الله، انصرفوا(٤).

﴿ نَحْنَ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا ﴿ كَا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطيعُونَ سبيلاً (١٤) ﴾.

یخبر تعالی نبیه ــ صلوات الله [وسلامه]<sup>(ه)</sup> علیه ــ بما تناجی به رؤساء کفار قریش، حین جاؤوا يستمعون قراءة رسول الله ﷺ سرأ من قومهم، بما قالوا من أنه رجل مسحور، من السّحر على المشهور، أو من « السَّحْر»، وهو الرئة، أي: إن تتبعون ـ إن اتبعتم محمدًا ـ ﴿ إِلَّا بِشرًّا ﴾ يأكل [ويشرب](٦)، كما قال الشاعر (٧):

> عصافيرُ مِنْ هَذا الأنَّام المُسَحَّر فَإِن تَسألينا فيم نَحْنُ فَإِنَّنا وقال الراجز <sup>(۸)</sup>:

# ونُسْحَر (٩) بالطَّعام وبالشراب

أى: نُغذى: وقد صوب هذا القول ابنُ جرير، وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له رثى يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه ومنهم من قال: «شاعر»، ومنهم من قال: «كاهن»، ومنهم من قال: «مجنون»، ومنهم من قال: «ساحر»؛ ولهذا قال تعالى: ﴿انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأُمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطيعُونَ سَبيلاً ﴾ أي: فلا يهتدون إلى الحق، ولا يجدون إليه مخلصاً.

قال محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم (١٠) بن شهاب الزهري، أنه حُدث أن أبا سفيان بن حرب، وأبا جهل بن هشام، والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي، حليف ابن (١١١) زهرة، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ﷺ، وهو يصلى بالليل في بيته، فأخذ كل واحد

<sup>(</sup>۱) في ت، ف: «قال». (Y) في ت، ف، أ: « الذراع».

<sup>(</sup>٣) في ف: « فالشيطان». (٤) في ف: «انصرف». (٥) زيادة من ت، ف، أ. (٦) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٧) هو لبيد بن ربيعة، والبيت في ديوانه ( ص٥٧).

<sup>(</sup>٨) هو امرؤ القيس، والرجز في اللسان مادة «سحر» .

<sup>(</sup>۱۰) فی ت: «سلام». (۹) في ت:«تسحر»، وفي أ:« تسحرنا». (۱۱) في أ: «بني».

منهم مجلسًا يستمع فيه، وكلُّ لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا. حتى إذا جمعتهم الطريق، فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئًا، ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم (۱) الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة، ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة، أخذ كل رجل (۲) منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجَمعهم (۳) الطريق فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لانعود، فتعاهدوا على ذلك، ثم تفرقوا.

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى بيته، فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف مايراد بها، وسمعت أشياء ماعرفت معناها، ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذى حكفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه بيته، فقال: يا أبا الحكم، مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت ؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الرُّكب، وكنا كفرسى رهان قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لانؤمن به (١٤) أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه (٥).

﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْده وَتَظُنُّونَ إِن لَبَثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد، القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: ﴿ أَئِذَا كُنَّا عَظَامًا وَرُفَاتًا ﴾ أى: تراباً. قاله مجاهد.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: غباراً.

﴿ أَنِّنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ أى: يوم القيامة ﴿ خَلْقًا جَديدًا ﴾ أى: بعد ما بلينا وصرنا عدماً لايذكر. كما أخبر عنهم في الموضع الآخر: ﴿ يَقُولُونَ أَئِنًا لَمَرْ دُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ . أَ عَذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً . قَالُوا تلك إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَة ﴾ [ النازعات: ١٠-١٦]، قالَ تعالى (٦): ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو بَكُلِّ خَلْق عَليمٌ ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩].

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «تفرقوا فجمعتهم» . (۲) في ت: «كل واحد». (۳) في ت، ف، أ: «حتى إذا اجمعتهم».

<sup>(</sup>٤) في ف : «بهذا» .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٦) في ف: «وقال تعالى».

وهكذا أمر رسوله ههنا<sup>(۱)</sup> أن يجيبهم فقال: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ وهما<sup>(۲)</sup> أشد امتناعا من العظام والرفات﴿ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾.

قال ابن إسحاق عن ابن أبي نُجيح، عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت.

وروى عطية، عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم. وكذا قال سعيد بن جبير، وأبو صالح، والحسن، وقتادة، والضحاك.

ومعنى ذلك: أنكم لو فرضتم أنكم لو<sup>(٣)</sup> صِرْتُم مَوْتاً الذى هو ضد الحياة، لأحياكم الله إذا شاء، فإنه لا يمتنع<sup>(٤)</sup> عليه شيء إذا أراده.

وقد ذكر بن جرير [هاهنا]<sup>(ه)</sup> حديث: « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كَبْش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: ياأهل النار، أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم يقال: ياأهل النار، أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: ياأهل الجنة، خلود بلا موت، ويا أهل النار، خلود بلا موت» (١٦).

وقال مجاهد: ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ يعنى: السماء والأرض والجبال.

وفي رواية: ما شئتم فكونوا، فسيعيدكم الله بعد موتكم.

وقد وقع فى التفسير المروى عن الإمام مالك، عن الزهرى فى قوله: ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ قال: النبى ﷺ، قال مالك: ويقولون: هو الموت.

وقوله[تعالى] (٧): ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ﴾ أى: من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدًا أو خلقًا آخر شديدًا ﴿قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةَ﴾ أى: الذى خلقكم ولم تكونوا شيئًا مذكورًا، ثم صرتم بشرًا تنتشرون؛ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أى حال ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧].

وقوله[تعالى](٨): ﴿فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ﴾: قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء.

وهذا الذى قالاه هو الذى تفهمه العرب من لغاتها؛ لأن<sup>(۹)</sup> الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى أعلى، أو من أعلى إلى أسفل، ومنه قيل للظليم ـ وهو ولد النعامة ـ: نغضًا؛ لأنه إذا مشى عَجل (١٠) فى مشيته وحَرَك رأسه. ويقال: نَغَضَت (١١) سنُه إذا تحركت وارتفعت من مَنْبَتها؛ قال الراجز (١٢):

ونَغَضَتُ منْ هَرَم أسنانها

وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو﴾ إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع(١٣) ذلك، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ

(1)  $i_{2}$   $i_{3}$   $i_{4}$   $i_{5}$   $i_{7}$   $i_{7}$   $i_{8}$   $i_{7}$   $i_{8}$   $i_{8}$   $i_{7}$   $i_{8}$   $i_{8}$   $i_{8}$   $i_{8}$   $i_{7}$   $i_{8}$   $i_{8}$ 

(٤) في ت : « إذا شاء فلا». (٥) زيادة من أ.

(٧، ٨) زيادة من تُ. (٩) في ت، ف: «فإن».

(۱۰) في ت، ف: « أعجل». (١١) في ت: الغض».

(۱۲) الرجز في تفسير الطبري (۱۵/ ۷۰).

(۱۳) فی ت: ۱ وقوع».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (٦٩/١٥) من طريق العوفيين عن ابن عمر، رضى الله عنه، وإسناده مسلسل بالضعفاء وأصله فى صحيح مسلم برقم(٢٨٤٩) من حديث أبى سعيد الخدرى، رضى الله عنه.

مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين﴾[الملك: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِهَا ﴾ [الشورى: ۱۸].

وقوله: ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴾ أى: احذروا ذلك، فإنه قريب إليكم، سيأتيكم لا محالة، فكل ما هو آت آت.

وقوله[تعالى](١): ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾ أي: الرب تعالى ﴿إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: ٢٥] أي: إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يُخالَف ولا يُمَانع، بل كما قال[تعالى](٢): ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠]، ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]، وقال: ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ . فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣، ١٣] أي: إنما هِو أمر واحد بانتهار، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها<sup>(٣)</sup>، كما قال: ﴿ يُومُ يُدْعُوكُمُ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْده ﴾ أي: تقومون (٤) كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته.

قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿ فَتَسْتَجيبُونَ بِحَمْدِهِ ﴾ أي: بأمره. وكذا قال ابن جريج. وقال قتادة: بمعرفته وطاعته.

وقال بعضهم: ﴿ يَوْمُ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْده ﴾ أي: وله الحمد في كل حال، وقد جاء في الحديث: «ليس على أهل« لا إله إلا الله» وحشة في قبورهم، وكأني<sup>(٥)</sup> بأهل«لا إله إلا الله» يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، يقولون: لا إله إلا الله». وفي رواية يقولون: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ [فاطر: ٣٤] وسيأتي في سورة فاطر [إن شاء الله تعالى](٦).

وقوله: ﴿ وَتَظُنُّونَ ﴾ أى: يوم تقومون من قبوركم ﴿إِن لَّبِثْتُمْ ﴾ [أى]<sup>(٧)</sup> : في الدار الدنيا ﴿إِلاَّ قَليلاً ﴾، وكما قال: ﴿ كَأَنَّهُمْ يُومُ يَرُونُهَا لَمْ يُلْبَثُوا إِلاَّ عَشيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ [النازعات: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمينَ يَوْمَئذِ زُرْقًا . يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًا .نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا﴾ [طه: ١٠٢ \_ ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾[الروم: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنينَ . قَالُوا لَبثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ . قَالَ إِن لَبثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُون﴾ [المؤمنون: ١١٢ \_ ١١٤].

﴿ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للإِنسَان عَدُوًّا مُّبينًا (٥٠ ﴾ .

يأمر تعالى رسوله ﷺ أن يأمر عباد الله المؤمنين، أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام

(٧) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «تقولون».

<sup>(</sup>٣) في ت: «ظهرها».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ت. (٥) في ت، ف: « فكأني».

الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك، نزغ الشيطان بينهم، وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزغ في يده، أي: فربما أصابه بها.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمر، عن همام، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « لايشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده، فيقع في حفرة من نار (١)».

أخرجاه من حديث عبد الرزاق<sup>(٢)</sup>.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أنبأنا على بن زيد، عن الحسن قال: حدثنى رجل من بنى سَلَيط قال: أتيت النبى ﷺ وهو في أزْفَلَة من الناس، فسمعته يقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، التقوى هاهنا ـ [ قال حماد: وقال بيده إلى صدره ـ ماتواد رجلان في الله فتفرَّق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما] (٣)، والمحدث شر، والمحدث شر، والمحدث شر، والمحدث شر، المحدث شر، والمحدث سر، والمحدث سر،

﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ② وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا۞﴾.

يقول الله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ أيها الناس، من يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق ﴿ إِنْ يَشَأْ يَوْ مُنْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ﴾ [يامحمد] (٥) ﴿ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ أي: إنما أرسلناك نذيرًا، فمن أطاعك دخل الجنة، ومن عصاك دخل النار.

وقوله: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ أي: بمراتبهم في الطاعة والمعصية ﴿ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ لَهُ مَ النَّبِينَ ﴾ كما قال: ﴿ وَلَكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وهذا لا ينافى ما [ثبت]<sup>(۱)</sup> فى الصحيحين عن رسول الله ﷺ أنه قال: « لا تفضلوا بين الأنبياء»<sup>(۱)</sup> ؛ فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصبية <sup>(۱)</sup>، لا بمقتضى الدليل، [ فإنه إذا دل الدليل]<sup>(۱)</sup> على شىء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولى العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا<sup>(۱)</sup> فى آيتين من القرآن فى سورة الأحزاب: ﴿وَإِذْ

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «النار».

<sup>(</sup>٢) المسند(٢/٣١٧) وصحيح البخاري برقم (٧٠٧١) وصحيح مسلم برقم (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>٤) المسند(٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) زیادة من ف، أ. (٦) زیادة من ف.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٣٤١٤) وصحيح مسلم برقم (٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة ،رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۸) في ت: « والمعصية». (٩) زيادة من ف، وفي ت: « فإنه إذا كان». (١٠) في ت: «قصا».

أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب: ٧]، وفي الشورى[في قوله](١): ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ اللَّيْنِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا اللَّيْنَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣]. ولا خلاف أن محمدًا ﷺ أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى على المشهور، وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع، والله الموفق. وقوله: ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُد زَبُورًا ﴾ تنبيه على فضله وشرفه.

قال البخارى: حدثنا إسحاق بن نصر، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمو، عن هَمَّام، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، عن النبى ﷺ قال: « خُفف على داود القرآن، فكان يأمر بدابته لتُسْرج، فكان يقرأ قبل أن يَفْرغ». يعنى القرآن (٢).

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلاً ۞ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَنْ مَعْذُورًا ۞ ﴾.

يقول تعالى: ﴿قُلِ ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله: ﴿ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِه ﴾ من الأصنام والأنداد، فارغبوا إليهم، فإنهم ﴿لا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُم ﴾أى: بالكلية، ﴿ولا تَحْوِيلاً ﴾ أى: أن يحولوه إلى غيركم.

والمعنى : أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر.

قال العَوْفى، عن ابن عباس فى قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلاً﴾ قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعنى الملائكة والمسيح وعزيراً.

وقوله: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبِ ﴾. روى البخارى، من حديث سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم، عن أبى مَعْمر، عن عبد الله فى قوله: ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قال: ناس من الجن، كانوا يعبدون، فأسلموا. وفى رواية قال: كان ناس من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم (٣).

وقال قتادة، عن معبد (٤) بن عبد الله الزِّمَّاني (٥)، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود فى قوله: ﴿أُولْئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قال: نزلت فى نفر من العرب، كانوا يعبدون نفراً من الجن، فأسلم الجِنِّيُون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم،

<sup>(</sup>١) زيادة من ف.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري برقم (٤٧١٣) .

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری برقم (٤٧١٤، ٤٧١٥).

<sup>(</sup>٤) في ت: « سعيد».

فنزلت هذه الآية .

وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم: الجن، فذكره.

وقال السدى، عن أبى صالح، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ قال: عيسى وأمه، وعُزير.

وقال مغيرة، عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى، وعُزير، والشمس، والقمر.

وقال مجاهد: عيسى، والعُزير، والملائكة.

واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ لقوله: ﴿يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ ﴾، وهذا لا يعبر به (١) عن الماضى، فلا يدخل فيه عيسى والعُزير. قال: والوسيلة هي القربة، كما قال قتادة؛ ولهذا قال: ﴿أَيُّهُمْ أَقُرَبُ ﴾.

وقوله: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾: لاتتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف<sup>(٢)</sup> عن المناهى، وبالرجاء ينبعث على<sup>(٣)</sup> الطاعات.

وقوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ أي: ينبغي أن يحذر منه، ويخاف من وقوعه وحصوله، عياذاً بالله منه.

﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۞ ﴾.

هذا إخبار من الله بأنه قد حتَمَ وقضى بما قد كتبه عنده فى اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية إلا سيهلكها، بأن يبيد أهلها جميعَهم أو يعذبهم ﴿عَذَابًا شَديدًا﴾ إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، كما قال عن الأمم الماضين: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [هود: ١٠١] وقال تعالى: ﴿ وَكَايَن مِن قَرْيَة عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبّها وَرُسُلِه فَحَاسَبْنَاها حِسَابًا شَديدًا وَعَدَّبْنَاها عَذَابًا نُكُرًا . فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقَبَةُ أَمْرُهَا خُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٧، ٨].

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَطَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا ۞ ﴾ .

قال سُنَيْد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جُبَيْر قال: قال المشركون: يا محمد، إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء، فمنهم من سُخّرت له الريح، ومنهم من كان يحيى الموتى، فإن سَرّك أن نؤمن بك ونصدقك، فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباً. فأوحى الله إليه: « إنى قد سمعت الذى

<sup>(</sup>۱) في ت: «لا يغن به». (۲) في ف، أ: «ينكشف».

قالوا، فإن شئت أن نفعل الذى قالوا، فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؛ فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة، وإن شئت أن نَستأنى بقومك استأنيت بهم؟» قال: «يارب، استأن بهم».

وكذا قال قتادة، وابن جريج، وغيرهما.

قال (۱) الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس (۲)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي ﷺ أن يجعل لهم الصفا ذهبًا، وأن ينحى الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهم، وإن شئت أن نُوتيهم الذى سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم: قال: «لا، بل استأن بهم». وأنزل الله: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرسُلِ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾. رواه (٣) النسائى من حديث جرير، به (٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن سلَمة بن كُهيل، عن عمران أبى الحكم (٥)، عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي ﷺ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا، ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعا، فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباً، فمن كفر منهم بعد ذلك عَذَبته عذاباً لا أعذبه أحدًا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال: « بل باب التوبة والرحمة»(١).

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن على الأنصاري، حدثنا خلف ابن تميم المصيصي، عن عبد الجبار بن عمار الأيليّ، عن عبد اللّه بن عطاء بن إبراهيم، عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بين العوام قالت: سمعت الزبير يقول: لما نزلت: ﴿وَأَنَذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِبِينَ﴾ عطاء مولاة الزبير بين العوام قالت: سمعت الزبير يقول: لما نزلت: ﴿وَأَنَذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرِبِينَ﴾ وَالشعراء: ٢١٤] صاح رسول اللّه ﷺ على أبى قبيس: «يا آل عبد مناف، إنى نذير! » فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم، فقالوا: تزعم أنك نبى يوحى إليك، وأن سليمان سخر له الريح والجبال، وأن موسى سخر له البحر، وأن عيسى كان يحيى الموتى، فادع اللّه أن يسير عنا هذه الجبال، ويفجر (٧) لنا الأرض أنهاراً، فنتخذها محارث فنزرع ونأكل، وإلا فادع اللّه أن يحيى لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا، وإلا فادع اللّه أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهباً، فننحت منها، وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف، فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال: فبينا نحن حوله، إذ نزل عليه الوحى، فلما سرى عنه قال: «والذي نفسى بيده، لقد أعطاني ما سألتم، ولو شئت لكان، ولكنه خيرني بين أن فلما سرى عنه قال: «والذي نفسى بيده، لقد أعطاني ما سألتم، ولو شئت لكان، ولكنه خيرني بين أن تخدخوا باب الرحمة، فلا يؤمن منكم أحد، فاخترت باب الرحمة، فيؤمن مؤمنكم، وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك الرحمة، فلا يؤمن منكم أحد، فاخترت باب الرحمة، فيؤمن مؤمنكم. وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم، أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين » ونزلت: ﴿ وَمَا مَنَعَنا أَن نُرسُلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن

<sup>(</sup>۱) في ف: «وقال». (۳) في ف، أ: « ابن أبي إياس». (۳) في أ: «قد رواه».

<sup>(</sup>٤) المسند (١/ ٢٥٨) وسنن النسائي الكبرى برقم (١١٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) في هـ: " عمران بن حكيم"، والتصويب من أطراف المسند وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٦) المسند(١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) في ف: «وتفجر».

كَذَّبَ بِهَا الأَوْلُون ﴾ وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ﴾ [الرعد: ٣١](١) .

ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ ﴾ أى: نبعث الآيات ونأتى بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لايؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولها، كما قال اللَّه تعالى في المائدة: ﴿قَالَ اللَّهُ فَمَن يَكُفُر بَعْدُ مِنكُم فَإِنِي أُعَذَبُهُ عَذَابًا لاَ أُعَذَبُهُ أَحَدًا مِن الْعَالَمِينَ ﴾ [المائدة: ﴿قَالَ اللَّهُ تَعالى عَن ثمود، حين سألوا آية : ناقة تخرج (٢) من صخرة عَيَّنُوها، فدعا صالح ربه، فأخرج له منها نقة على ما سألوا ﴿فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ أي: كفروا بمن خلقها، وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال : ﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ وَعَدُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴾ [هود: ٢٥]؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَة ﴾ أي: دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها ﴿فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ أي: كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم اللَّه عن آخرهم، وانتقم منهم، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر.

وقوله: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا ﴾ قال قتادة: أن اللَّه خوف الناس بما يشاء (٤) من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون، ذُكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه.

وهكذا رُوى أن المدينة رُلزلت على عهد عمر بن الخطاب مرات، فقال عمر: أحدثتم، واللَّه لئن عادت لأفعلن ولأفعلن . وكذا قال رشول اللَّه ﷺ في الحديث المتفق عليه: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن اللَّه، عز وجل، يرسلهما يخوف بهما (٥) عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». ثم قال: «يا أمة محمد، واللَّه ما أحد أغير من اللَّه أن يزني عبده أو تزني أمته ، يا أمة محمد، واللَّه لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » (٦).

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا ١٠٠﴾.

يقول تعالى لرسوله ﷺ محرّضاً له على إبلاغ رسالته، ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس، فإنه القادر عليهم، وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته .

قال مجاهد، وعروة بن الزبير، والحسن، وقتادة، وغيرهم في قوله : ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ

<sup>(</sup>۱) مسند أبى يعلى (۲/ ٤٠) وقال الهيثمى فى المجمع (٧/ ٨٥): «رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلى، عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم، وكلاهما وثق، وقد ضعفهما الجمهور».

<sup>(</sup>٢) في ف، أ: « أن يخرج لهم ناقة». (٣) في أ: « فلما ظلموا بها» وهو خطأ. (٤) في ف: « بأشياء».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «ولكن يخوف الله بهما».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (١٠٤٤) وصحيح مسلم برقم (١٠٩).

بِالنَّاسِ ﴾ أي: عصمك منهم.

وقوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قال البخارى: حدثنا على بن عبد اللَّه، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن أبن عباس: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قال: هي رؤيا عين أريها رسول اللَّه ﷺ (١) ليلة أسرى به ﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ﴾ شجرة الزقوم (٢).

وكذا رواه أحمد، وعبد الرزاق، وغيرهما، عن سفيان بن عيينة به (٣) ، وكذا رواه العوفي، عن ابن عباس، وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء: مجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، ومسروق، وإبراهيم، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد، وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة مستقصاة، ولله (٤) الحمد والمنة . وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجعل اللّه ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين؛ ولهذا (٥) قال: ﴿إلا فَتنة ﴾ أي: اختباراً وامتحاناً. وأما «الشجرة الملعونة»، فهي شجرة الزقوم، كما أخبرهم رسول الله وكياً أنه رأى الجنة والنار، ورأى شجرة الزقوم، فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه الله (١) [بقوله] (٧):هاتوا لنا تمرأ وزبداً، وجعل يأكل هذا بهذا ويقول: تَزَقَموا، فلا نعلم الزقوم غير هذا.

حكى ذلك ابن عباس، ومسروق، وأبو مالك، والحسن البصرى، وغير واحد، وكل من قال: إنها ليلة الإسراء، فسره كذلك (٨) بشجرة الزقوم.

وقد قيل: المراد بالشجرة الملعونة: بنو أمية. وهو غريب ضعيف.

قال ابن جرير: حدثت عن محمد بن الحسن بن زَبَالة، حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل ابن سعد، حدثنى أبى عن جدى قال: رأى رسول اللَّه وَاللَّهُ بنى فلان ينزون على منبره نَزو القرود<sup>(٩)</sup>، فساءه ذلك، فما استجمع ضاحكاً حتى مات. قال: وأنزل<sup>(١١)</sup> اللَّه فى ذلك: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتُنَةً لَلنَّاسِ ﴾ الآية (١١).

وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن زَبَالة» متروك، وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. ولهذا اختار ابن جرير: أن المراد بذلك ليلة الإسراء، وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، قال: لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، أي: في الرؤيا والشجرة.

وقوله : ﴿وَنُخُوِفُهُمْ﴾ أى: الكفار بالوعيد والعذاب والنكال ﴿ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ أى: تماديًا فيما هم فيه من الكفر والضلال . وذلك من خذلان اللَّه لهم .

<sup>(</sup>١) في ف: ﴿النبي ﷺ،

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري برقم (٤٧١٦).

<sup>(</sup>٣) المستد(١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) في ت: «فلله». (٥) في ت: « فلهذا». (٦) في ف، أ: «عليه لعائن الله».

<sup>(</sup>٧)زيادة من ت. (٨) في ف: «فسر ذلك». (٩) في أ: « القردة». (١٠) في ف: «فأنزل».

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبرى (۱۵/۷۷).

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ ] فَاللَّا اللهِ اللهُ ا

يذكر تعالى عَدَاوَةَ إبليس \_ لعنه اللّه \_ لآدم، عليه السلام، وذريته، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود، فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخاراً عليه واحتقاراً له ﴿ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ كما قال في الآية الأخرى: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارُ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢].

وقال أيضاً: ﴿أَرَأَيْتُكَ﴾، يقول للرب جراءة وكفراً، والرب يحلم (١) وينظر ﴿قَالَ أَرَأَيْتُكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنكَنَّ ذُرَيَّتَهُ إِلاَّ قَليلاً﴾.

قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً.

وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم.

وكلها متقاربة، والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته علىّ، لئن أنظرتنى لأضلن ذرّيته إلا قليلاً منهم !

﴿ قَالَ اذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا (١٣) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلُكَ وَرَجِلِك وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكَالًا قَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكَلِمٌ وَكَالًا قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكَلِمٌ وَكَالًا قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكَلِمٌ وَكَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكَلِمٌ وَكَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكُولًا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّكَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللْلُكُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللِهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللِهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْلِلْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللْمُ اللْمُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُولِلْ الللْهُ الللْلِهُ

لما سأل إبليس[عليه اللعنة] (٢) النظرة قال اللَّه له: ﴿ اذْهَبْ ﴾ فقد أنظرتك. كما قال في الآية الأخرى : ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ . إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ [الحجر ٣٧، ٣٧] ثم أوعده ومن تَبِعه من ذرية آدم جهنم، فقال: ﴿ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُم ﴾ أي: على أعمالكم ﴿ جَزَاءً مَوْ فُورًا ﴾ .

قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: مُوَفِّرا عليكم، لا ينقص لكم منه.

وقوله: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ﴾ قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء، أي: استخفهم بذلك.

وقال ابن عباس في قوله: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ﴾ قال: كل داع دعا إلى معصية اللَّه، عز وجل، وقاله قتادة، واختاره ابن جرير.

<sup>(</sup>١) في ت، أ: اليحكم، . (٢) زيادة من ف، أ.

وقوله : ﴿ وَأَجْلُبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ يقول: واحمل عليهم بجنودك خَيَّالتهم ورَجْلتَهم (١)؛ فإن «الرّجْل» جمع «راجل»، كما أن «الركب» جمع «راكب» و «صحب» جمع «صاحب».

ومعناه: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه. وهذا أمر قدرى، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: ٨٣] أي: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجاً، وتسوقهم إليها (٢) سوقاً. وقال ابن عباس، ومجاهد في قوله: ﴿ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ قال: كل راكب وماش في معصية اللّه.

وقال قتادة: إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس، وهم الذين يطيعونه.

وتقول العرب: «أجلب فلان على فلان»: إذا صاح عليه. ومنه: «نهى فى المسابقة عن الجَلَب والجَنَب» ومنه اشتقاق «الجلبة»، وهي ارتفاع الأصوات.

وقوله: ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ﴾ قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصى الله.

وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن:[هو]<sup>(٣)</sup> جمعها من خبيث، وإنفاقها في حرام. وكذا قال قتادة.

وقال العوفى، عن ابن عباس، رضى اللَّه عنهما: أما مشاركته إياهم فى أموالهم، فهو ما حرموه من أنعامهم، يعنى: من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة.

[ثم]<sup>(٤)</sup> قال ابن جرير : والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله .

وقوله : ﴿وَالْأُولَادِ﴾ قال العوفي عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك: يعني أولاد الزنا.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير علم.

وقال قتادة، عن الحسن البصرى: قد واللَّه شاركهم في الأموال والأولاد مُجَسُّوا وهودوا ونَصَّروا وصبغوا غير صبغة الإسلام، وجَزَّووا من أموالهم جزءاً للشياطين (٥)، وكذا قال قتادة سواء.

وقال أبو صالح، عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم «عبد الحارث» و«عبد شمس» و«عبد فلان».

قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى، عصى اللَّه فيه، بتسميته ما<sup>(1)</sup> يكرهه اللَّه، أو بإدخاله في غير الدين الذى ارتضاه اللَّه، أو بالزنا بأمه، أو بقتله ووأده، وغير ذلك من الأمور التي يعصى<sup>(۷)</sup> اللَّه بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لأن اللَّه لم يخصص بقوله: ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاد﴾ معنى الشركة فيه خلك الولد له أو منه؛ لأن اللَّه لم يخصص بقوله: ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي الشَيطان \_ أو به، فهو مشاركة.

<sup>(</sup>٢) في ت: « إلينا». (٣، ٤) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۱) فى ت، ف: «ورجالتهم».

<sup>(</sup>٦) في ف: «٩١».

<sup>(</sup>٥) في ف: «الشيطان».(٧) في ت: «يعفي».

وهذا الذى قاله مُتَّجه، وكل (١) من السلف، رحمهم اللَّه، فسر بعض المشاركة، فقد ثبت فى صحيح مسلم، عن عياض بن حمار (٢) ،أن رسول اللَّه ﷺ قال: «يقول اللَّه عز وجل: إنى خلقت عبادى حُنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم (٣) عن دينهم، وحَرِّمت عليهم ما أحللت لهم (٤).

وفى الصحيحين أن رسول اللَّه ﷺ قال: « لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم اللَّه، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره الشيطان أبداً»(٥).

وقوله: ﴿وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصَرِخِيَّ ﴾ الآية [براهيم: ٢٢].

وقوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾: إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين، وحفظه إياهم، وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال : ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً﴾ أي: حافظاً ومؤيداً وناصرًا.

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لَهيعة، عن موسى بن وَرْدَان، عن أبى هريرة، رضى اللَّه عنه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن المؤمن ليُنْضى شياطينه (١) ،كما ينضى أحدكم بَعيره فى السفر» (٧).

ينضى، أى: يأخذ بناصيته ويقهره .

﴿ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٦٦) ﴾.

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه فى تسخيره لعباده الفلك فى البحر، وتسهيلها (^) لمصالح عباده، لابتغائهم من فضله (٩) فى التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ أى: إنما فعل هذا بكم، من فضله عليكم، ورحمته بكم.

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ آَ ﴾ .

(٩) في ف، أ: «فضله لهم».

<sup>(</sup>۱) في ت، ف: «فكل». (٢) في ف، أ: « عن ابن عباس عن عياض بن حمار». وفي ت: « حماد» بدل «حمار».

<sup>(</sup>٣) في ت: « واجتالتهم».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (١٤١) وصحيح مسلم برقم (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) في ت: «شيطانه».

<sup>(</sup>V) المسند (۲/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>۸) في ت، ف، 1: « وتسهيله لها».

يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضرّ، دعوه منيبين إليه، مخلصين له الدين؛ ولهذا قال: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ أي: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فاراً من رسول اللَّه عَلَيْ حين فتح مكة، فذهب هارباً، فركب في البحر ليدخل الحبشة، فجاءتهم (۱) ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لايغني عنكم إلا أن تدعوا اللَّه وحده. فقال عكرمة في نفسه: واللَّه لئن كان لا ينفع في البحر غيره، فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك على عهد، لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن (۲) يدى في يديه (۳) ، فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فخرجوا من البحر، فرجع إلى رسول اللَّه عَلَيْ فأسلم وحسن (۱) إسلامه، رضى اللَّه عنه وأرضاه.

وقوله : ﴿ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ﴾ أى: نسيتم ماعرفتم من توحيده في البحر، وأعرضتم عن دعائه وحده لاشريك له.

﴿وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا ﴾ أي : سَجِيَّتُه هذا، ينسى النعم ويجحدها، إلا من عصم اللَّه .

﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً (١٨) ﴾.

يقول تعالى: أفحسبتم أن نخرِجكم (٥) إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه!

﴿ أَن بَبِخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ ، وهو: المطر الذي فيه حجارة . قاله مجاهد ، وغير واحد ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ (١) حَاصِبًا إِلاَّ آلَ لُوط نَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ ﴾ [القمر : ٣٤] وقد قال في الآية الأخرى : ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سَجِيلٍ (٢) ﴾ [هود: ٨٢] ، وقال : ﴿ أَأَمنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَدْير ﴾ [الملك : ١٦ ، ١٧].

وقوله: ﴿ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلا﴾ أي: ناصراً يرد ذلك عنكم ،وينقذكم منه [والله سبحانه وتعالى أعلم] (^^).

﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيعًا (٦٦) ﴾.

يقول تعالى: ﴿أَمْ أَمِنتُم﴾ أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا فى البحر، وخرجوا إلى البر (٩) ﴿أَن يُعِيدَكُم﴾ فى البحر مرة ثانية ﴿فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ أى: يقصف الصوارى

<sup>(</sup>١) في ف: « فجاءهم». (٢) في ت: « فأضع»، وفي ف: « فلأضعن». (٣) في أ: « يدى محمد».

<sup>(</sup>٤) في ت: ﴿ﷺ فأحسنَ». (٥) في ت: «أن يخرجوكم»، وفي ف، أ: «أن يخرجكم». (٦) في ف: «عليكم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في ت، ف، أ: «من طين» وهو خطأ. (٨) زيادة من ف. (٩)

ويغرق المراكب.

قال ابن عباس وغيره: القاصف: ريح البحار (١) التي تكسر المراكب وتغرقها (٢).

وقوله: ﴿ فَيُغْرِقَكُم (٣) بِمَا كَفَرْتُمْ ﴾ أي: بسبب كفركم وإعراضكم عن اللَّه تعالى.

وقوله: ﴿ ثُمَّ لا تَجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبيعًا ﴾ قال ابن عباس: نصيراً.

وقال مجاهد: نصيراً ثائرًا، أي: يأخذ بثأركم بعدكم.

وقال قتادة: ولانخاف أحداً يتبعنا بشيء من ذلك .

# ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيّبَات وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثير مَّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضيلاً 🕜 ﴾.

يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدم، وتكريمه إياهم، في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها(٤)، كما قال: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أُحْسَنِ تَقُويمٍ ﴾[التين: ٤] أي: يمشى قائماً منتصباً على رجليه، ويأكل بيديه \_ وغيره من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه \_ وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً، يفقه بذلك كله وينتفع به، ويفرق بين الأشياء، ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمـور الدنيويـة

﴿ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ (٥) ﴾أى: على الدواب من الأنعام والخيل والبغال، وفي ﴿ وَالْبَحْرِ ﴾ أيضًا على السفن الكبار والصغار.

﴿وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَات﴾ أى: من زروع وثمار، ولحوم وألبان، من سائر أنواع الطعوم(٦) والألوان، المشتهاة اللذيدة، والمناظر الحسنة، والملابس الرفيعة (٧) من سائر الأنواع، على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها، مما يصنعونه لأنفسهم، ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي.

﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثيرِ مَمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضيلاً ﴾ أي: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات.

وقد استُدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة، قال عبد الرزاق:

أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة: يا ربنا، إنك أعطيت بني آدم الدنيا، يأكلون منها ويتنعمون، ولم تعطنا ذلك فأعطناه في الآخرة. فقال الله: «وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذریة من خلقت بیدی، کمن قلت له: کن فکان»(<sup>۸)</sup>.

وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه، وقد روى من وجه آخر متصلاً.

وقال(٩) الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صَدَقَة البغدادي، حدثنا إبراهيم

(٥) في ت، ف: «البر والبحر». (٤) في أ: « وأجملها».

(٦) في ت: «الأطعمة».

(٣) فى ت: «فتغرقكم». وفى ف: « فيغرقكم».

البحارة». (٢) في ف: « يكسر المراكب ويغرقها».

<sup>(</sup>٧) في ت، ف، أ: «المرتفعة».

<sup>(</sup>۸) تفسير عبد الرزاق(۱/ ۳۲۵). (٩) في ف: «فقال».

ابن عبد اللَّه بن خالد المِصِيَّصِيّ، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا أبو غَسَّان محمد بن مطرف، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: « إن الملائكة قالت: يا ربنا، أعطيت بني آدم الدنيا، يأكلون فيها<sup>(۱)</sup> ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى، كمن قلت له: كن، فكان»<sup>(۲)</sup>.

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازى، حدثنا الحسن بن على بن خلف الصيدلاني، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنى عثمان بن حصن بن عبيدة بن عَلاَق، سمعت عروة بن رُويْم اللخمى، حدثنى أنس بن مالك، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن الملائكة قالوا: ربنا، خلقتنا وخلقت بنى آدم، فجعلتهم يأكلون الطعام، ويشربون الشراب، ويلبسون الثياب، ويتزوجون النساء، ويركبون الدواب، ينامون (٣) ويستريحون، ولم تجعل لنا من ذلك شيئاً، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال اللَّه عز وجل: لا أجعل من خلقته بيدى، ونفخت فيه من روحى، كمن قلت له: كن، فكان (١٤).

وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا عمر<sup>(٥)</sup> بن سهل، حدثنا عبيد اللَّه بن تمام، عن خالد الحذاء، عن بشر بن شغَاف<sup>(٦)</sup> عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما شيء أكرم على اللَّه يوم القيامة من ابن آدم». قيل: يارسول اللَّه، ولا الملائكة؟ قال: «ولا الملائكة، الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر» (٧). وهذا حديث غريب جداً.

﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولْئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلا يُطْلَمُونَ فَتِيلاً (٣٧) ﴿ مَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي الآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً (٧٧) ﴾.

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة: أنه يحاسب كل أمة بإمامهم.

وقد اختلفوا فى ذلك، فقال مجاهد وقتادة: أى بنبيهم .وهذا كقوله :﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ﴾[يونس:٤٧].

<sup>(</sup>۱) في ت: «منها».

<sup>(</sup>٢) وفى إسناده إبراهيم بن عبد الله المصيصى وهو كذاب، وراوه فى المعجم الأوسط برقم (٨٧) «مجمع البحرين» من طريق طلحة بن زيد وهو زيد عن صفوان بن سليم به، وقال: «لم يروه عن صفوان إلا طلحة، وأبو غسان محمد بن مطرف» وفى إسناده طلحة بن زيد وهو كذاب.

<sup>(</sup>٣) في ت: «وينامون».

<sup>(</sup>٤) وذكره الهندى فى كنز العمال (١٩١/١٢) وعزاه لابن عساكر من حديث أنس، وقد جاء من وجه آخر؛ فرواه الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق أحمد بن يعلى، عن هشام بن عمار، عن عثمان بن علاق قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر فذكره، ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق جنيد بن حكيم، عن هشام بن عمار، عن عبد ربه بن صالح قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر فذكره. ١. هـ. مستفادًا ذلك الزيلعى فى كتابه تخريج الكشاف.

<sup>(</sup>٥) في ت، ف: «معمر». (٦) في ف: «شعاب».

<sup>(</sup>٧) قال الهيثمى في المجمع (١/ ٨٢): « رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف».

وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي ﷺ.

وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم، من التشريع.

واختاره ابن جرير، وروى عن ابن أبى نَجيح، عن مجاهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون أراد هذا، وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن عباس فى قوله: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلِّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِم أَى: الله مارواه العوفى عن ابن عباس فى قوله: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلِّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِم أَى: بكتاب أعمالهم، وكذا قال أبو العالية، والحسن، والضحاك. وهذا القول هو الأرجح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُثَلِقَ شَىء أَحْصَنْنَاهُ فِي إِمَام مُبِين ﴾ [يس: ١٦]. وقال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكَتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَقِينَ مِمًا فَيه وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضَرًا وَلا يَظْلُمُ رَبُكَ أَحَدًا﴾ [ الكهف: ٤٩].

وقال تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّة جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّة تَدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ . هَذَا كِتَابُنَا يَنطقُ عَلَيْكُم بالْحَقّ إِنَّا كُنتً مُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٨، ٢٩].

وهذا لاينافى (١) أن يجاء بالنبى إذا حكم اللَّه بين أمته، فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها بأعمالها، كما قال: ﴿وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكَتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ ﴾، [الزمر: ٦٩]، وقال: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١].

ولكن المراد ههنا بالإمام (٢) هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولْئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُم ﴾ أى: من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح، يقرؤه ويحب قراءته، كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرُؤُوا كِتَابِيَهُ . إِنِّي ظَنَنتُ أُنِي مُلاقِ حِسَابِيَهُ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ . وَلَمْ أَدْرِ مَا حَسَابِيهُ ﴾ [الحاقة: 19 \_ 77].

وقوله: ﴿ وَلا يُظْلَمُونَ (٣) فَتِيلاً ﴾ قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل في شق النواة.

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً في هذا فقال: حدثنا محمد بن يَعْمَر (٤) ، ومحمد بن عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى، عن إسرائيل، عن السُّدِّيّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضى اللَّه عنه، عن النبي ﷺ في قول اللَّه : ﴿يَوْمُ نَدْعُو كُلِّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِم ﴾ قال: «يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه، ويُبيَّض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتكلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد، فيقولون: اللهم اثتنا (٥) بهذا ، وبارك لنا في هذا. فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيُسُود وجهه، ويمد له في جسمه، ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ باللَّه من هذا \_ أو: من شر هذا \_ اللهم لاتأتنا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه (٦) . فيقول: أبعدكم اللَّه، فإن لكل رجل منكم مثل هذا ».

(٣) في ف: «تظلمون».

<sup>(</sup>۱) في ت، ف: «لا ينفي».(۲) في ف: «بالإمام هاهنا».

 <sup>(</sup>٤) في ت، ف، أ: «معمر».
 (٥) في هـ ، ت: «اعترينا»، والمثبت من ف.
 (٦) في ت: «أجرنا».

ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه <sup>(١)</sup>.

وقوله : ﴿وَمَن كَانَ فِي هَذِه أَعْمَىٰ فَهُو َ فِي الآخرَة أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة ، وابن زيد : ﴿وَمَن كَانَ فييهَذِهِ ﴾ أى: في الحياة الدنيا ﴿أَعْمَىٰ ﴾ عن حجج اللَّه وآياته وبيناته ﴿فَهُو َ فَى الآخرَةَ أَعْمَىٰ ﴾ أى :كذلك يكون ﴿وأَضَلُّ سَبيلا﴾ أى: وأضل منه كما كان في الدنيا، عياذاً بالله من ذلك.

﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً ٣٧ وَلَوْلا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ١٧٠ إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضعْفَ الْحَيَاة وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا 👀 ﴾ .

يخبر تعالى عن تأييد<sup>(٢)</sup> رسوله، صلوات اللَّه عليه وسلامه<sup>(٣)</sup>، وتثبيته، وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره، وأنه لايكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره، ومظهر<sup>(٤)</sup> دينه على من عاداه وخالفه وناوأه، في مشارق الأرض ومغاربها ، ﷺ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّ ونَكَ مَنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مَنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خلافَكَ إِلاَّ قَليلاً ﴿ آ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلْنَا وَلا تَجِدُ لسُنَّتَنَا تَحْوِيلاً ٧٧٠ ﴾ .

قيل: نزلت في اليهود، إذ أشاروا على رسول اللَّه ﷺ بسكني الشام بلاد الأنبياء، وترك سكني

وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية، وسكني المدينة بعد ذلك.

وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفي صحته نظر.

قال البيهقي، عن الحاكم، عن الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار العُطاردي، عن يونس بن بُكيْر، عن عبد الحميد بن بَهْرَام، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن عبد الرحمن بن غَنْم؛ أن اليهود أتوا رسول اللَّه ﷺ يوماً فقالوا: يا أبا القاسم، إن كنت صادقاً أنك نبى، فالحق بالشام؛ فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. فصدق (٥) ماقالوا، فغزا غزوة تبوك، لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك، أنزل اللَّهِ عِليهِ آيات من سورة بني إسرائيل بعد ماختمت السورة: ﴿وَإِن كَادُوا لَيُسْتَفِزُونَكُ مِنَ الأَرْضِ ليُخْرِجُوكَ مَنْهَا ﴾ إلى قوله : ﴿ تَحْوِيلا ﴾ فأمره اللَّه بالرجوع إلى المدينة، وقال: فيها محياك ومماتك،

<sup>(</sup>١) ورواه الترمذي في السنن برقم (٣١٣٦) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن موسى به، وقال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) في ت: «فيظهر». (٣) في ت: «صلوات الله وسلامه عليه».

<sup>(</sup>٢) في ف: «تأييده». (٥) في ت، ف: «قال: فصدق».

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٥/ ٢٥٤).

وفى هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس (١) بصحيح؛ فإن النبى ﷺ لم يغز تبوك عن قول اليهود، إنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ﴾ [التوبة: ١٢٣]، وقوله (٢) تعالى: ﴿ قَاتلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]. وغزاها يدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجَزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]. وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة، من أصحابه، واللَّه أعلم. ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم، عن عُفير بن مَعْدان، عن سُليم بن عامر، عن أبي أمامة، رضى اللَّه عنه، قال الوليد: قال رسول اللَّه ﷺ: «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة، والمدينة، والشام» (٣). قال الوليد: إنه بيت المقدس واللَّه أعلم .

وقيل: نزلت في كفار قريش، هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم، فتوعدهم اللَّه بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه (٤) لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم، بعد ما اشتد أذاهم له، إلا سنة ونصف. حتى جمعهم اللَّه وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم (٥)، وسبى سراتهم (٦)؛ ولهذا قال: ﴿سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُسُلْنَا﴾ أي: هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم: يخرج الرسول من بين أظهرهم: ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه [الصلاة و](٧) السلام رسول الرحمة، لجاءهم من النقم في الذنيا ما لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبِهُمْ وَهُمْ

﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ إِنَّ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ ٢٩ ﴾ .

يقول تعالى لرسوله ﷺ آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس﴾ قيل (٨): لغروبها. قاله ابن مسعود، ومجاهد، وابن زيد.

وقال هُشَيْم، عن مغيرة، عن الشعبى، عن ابن عباس: «دلوكها»: زوالها. ورواه نافع، عن ابن عمر. ورواه مالك فى تفسيره، عن الزهرى، عن ابن عمر. وقاله أبو بَرْزَة الأسلمى وهو رواية أيضاً عن ابن مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن، والضحاك، وأبو جعفر الباقر، وقتادة. واختاره ابن جرير، ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد، عن الحكم بن بشير، حدثنا عمرو بن قيس، عن ابن أبى ليلى، [عن رجل](٩)، عن جابر بن عبد اللَّه قال: دعوت رسول اللَّه ﷺ ومن شاء من أصحابه فطعموا عندى، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبى ﷺ فقال: « اخرج يا أبا بكر، فهذا حين دلكت الشمس»(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) في ت: « ليس هذا». (۲) في ف: « ولقوله».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٨/ ٢٠١) من طريق هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم به، وعفير بن معدان ضعيف.

 <sup>(</sup>٤) في ت: « أشرارهم ».
 (٦) في ف، أ: « ذراريهم ».

 <sup>(</sup>٧) زیادة من ف، أ، والطبری.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۱۵/۹۳).

ثم رواه عن سهل بن بكار، عن أبى عَوانة، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزى، عن جابر عن رسول الله ﷺ، نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْل﴾ وهو: ظلامه، وقيل: غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقوله[تعالى](١): ﴿و قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ يعنى: صلاة الفجر.

وقد ثبتت السنة عن رسول اللَّه ﷺ تواتراً من أفعاله وأقواله (٢)، بتفاصيل هذه الأوقات، على ما عليه عمل أهل الإسلام (٣) اليوم، مما تلقوه خلفاً عن سلف، وقرناً بعد قرن، كما هو مقرر في مواضعه، ولله الحمد.

﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ قال الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود ـ وعن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضى اللَّه عنه (٤)، عن النبي ﷺ في هذه الآية: ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ قال: « تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار»(٥).

وقال البخارى: حدثنا عبد اللَّه بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهرى، عن أبى سلمة ـ وسعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر». ويقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٦).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، عن النبي عَلَيْقَةً في قوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ وَحَدَثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ،عن النبي عَلَيْقَةً في قوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ وَمَلائكة النبي اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَمَلائكة النبيار، وملائكة النبيار».

ورواه الترمذی، والنسائی، وابن ماجه، ثلاثتهم عن عُبیّد بن أسباط بن محمد، عن أبیه، به (۷)، وقال الترمذی: حسن صحیح.

وفى لفظ فى الصحيحين، من طريق مالك، عن أبى الزِّناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار (٨) ، ويجتمعون فى صلاة الصبح وفى صلاة العصر، فَيَعْرُجُ الذين باتوا فيكم فيسألهم \_ وهو أعلم بكم \_ كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون ، وتركناهم وهم يصلون» (٩).

وقال عبد اللَّه بن مسعود: يجتمع الحرسان (١٠) في صلاة الفجر، فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء.

<sup>(</sup>٤) في ت، ف، أ: «عنهما».

<sup>(</sup>٥) رواه الطبرى فى تفسيره (١٥/ ٩٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٤٧١٧).

<sup>(</sup>۷) المسند (۲/ ٤٧٤) وسنن الترمذى برقم (٣١٣٥) وسنن النسائى الكبرى برقم (١١٢٩٣) وسنن ابن ماجة برقم (٦٧٠) وهو عند أهل السنن من رواية الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٨) فى ت: « بالليل وملائكة بالنهار».

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري برقم (٥٥٥) وصحيح مسلم برقم (٦٣٢).

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف: « الحرستان».

وكذا قال إبراهيم النَّخَعي، ومجاهد، وقتادة، وغير واحد في تفسير هذه الآية.

وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا ـ من حديث الليث بن سعد، عن زيادة، عن محمد بن كعب القرظى، عن فضالة بن عُبيد، عن أبى الدرداء، عن رسول اللَّه ﷺ، فذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول: «من يستغفرني أغفر له، من يسألني أعطه (١)، من يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر». فلذلك يقول: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ فيشهده اللَّه، وملائكة الليل، وملائكة الليل، وملائكة النهار (٢) \_ فإنه تفرد به زيادة، وله بهذا حديث في سنن أبي داود (٣).

وقوله : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾ : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم، عن أبى هريرة، عن رسول اللَّه ﷺ، أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: « صلاة الليل» (٤٠).

ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد: ما كان بعد نوم. قاله علقمة، والأسود، وإبراهيم النخعى، وغير واحد وهو المعروف فى لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله ﷺ: أنه كان يتهجد بعد نومه، عن ابن عباس، وعائشة، وغير واحد من الصحابة، رضى الله عنهم، كما هو مبسوط فى موضعه (٥) ، ولله الحمد والمنة.

وقال الحسن البصرى: هو ماكان بعد العشاء. ويحمل (٢) على ما بعد النوم.

واختلف فى معنى قوله : ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ فقيل: معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجباً فى حقه دون الأمة. رواه العوفى عن ابن عباس، وهو أحد قولى العلماء، وأحد قولى الشافعى، رحمه اللَّه، واختاره ابن جرير.

وقيل: إنما جعل قيام الليل<sup>(۷)</sup> في حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر، وغيرهُ من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه، قاله مجاهد ،وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي، رضى اللَّه عنه (<sup>۸)</sup>.

وقوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ أي: افعل هذا الذي أمرتك به، لنقيمك يوم القيامة مقاماً يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم، تبارك وتعالى.

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذى يقومه ﷺ يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم.

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن (٩) أبى إسحاق، عن

<sup>(</sup>١) في ف: « أعطيه».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۵/ ۹۶).

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود برقم (٣٨٩٢) وأوله: "من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل". وزيادة منكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٥) في ف: «مواضعه». (٦) في ت: «ويحتمل». (٧) في ف، أ: «قيام الليل واجبا».

<sup>(</sup>٨) المسند(٥/٢٥٦).

<sup>(</sup>۹) **فی** ت: «ابن».

صلة بن زُفَر، عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة عُراة كما خلقوا قياماً، لا تكلم نفس إلا بإذنه، ينادى: يامحمد، فيقول: « لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدى من هَدَيْت، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت». فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عزوجل (۱) (۲).

ثم رواه عن بُنْدَار، عن غُنْدَر، عن شعبة، عن أبى إسحاق، به (۳). وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثورى، عن أبى إسحاق، به (٤).

وقال ابن عباس: هذا الـمقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد. وقاله الحسن البصرى.

وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض<sup>(٥)</sup>، وأول شافع ، وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال اللّه: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾.

قلت: لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تسليماً تشريفات [يوم القيامة] (٢) لا يشركه فيها (٧) أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق عنه الأرض (٨)، ويبعث راكباً إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دُونَه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر وارداً منه، وله الشفاعة العظمى عند اللَّه ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول: «لست لها» حتى يأتوا إلى محمد (٩) والله فيقول: «أنا لها، أن لها » كما سنذكر ذلك مفصلاً في هذا الموضع، إن شاء اللَّه تعالى. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار، فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو أول شفيع في الجنة، كما ثبت في صحيح مسلم. وفي حديث الصور: أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم. وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة، لا تليق إلا له. وإذا أذن اللَّه تعالى في الشفاعة للعصاة (١١) شفع (١١) الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم (١٢) إلا اللَّه، ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصى في أخر كتاب «السيرة» في باب الخصائص، ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) في أ، ف: «الله تعالى».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۵/۹۷).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى(٩٧/١٥) والرواية كما هي عند الطبرى: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر «غندر» فلعله سبق نظر.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (٩٨/١٥).

ره) في ت: «تنشق الأرض عنه». (٦) زيادة من ف، أ. (٧) في ت: « فينا». (٨) في ت: « فينا». (٨) في ت: « أي العصاة». (٨) في ت: « الأرض عنه». (٩) في أ، ف: « أي العصاة».

<sup>(</sup>۱۱) في أ: «تشفع». عددهم».

# ولنذكر الآن(١) الأحاديث الواردة في المقام المحمود، وباللَّه المستعان:

قال البخارى: حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا أبو الأحوص، عن آدم بن على، سمعت ابن عمر [يقول](٢): إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى النبي ﷺ، فذلك يوم يبعثه اللَّه مقاماً محموداً ٣٠٠.

ورواه حمزة بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبي ﷺ.

قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، حدثنا(٤) شعيب بن الليث، حدثني (٥) الليث، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد اللَّه بن عمر يقول: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿ إن الشمس لَتدنو حتى يبلغ (٦) العَرَقُ نصفَ الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا(٧) بآدم، فيقول: لست صاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد فيشفع بين الخلق (٨)، فيمشى حتى يأخذ بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه اللَّه مقاماً محمودا». [يحمده أهل

وهكذا رواه البخاري في «الزكاة» عن يحيي بن بُكَيْر، وعبد اللَّه بن صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، به (١٠٠). وزاد: «فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً، بحمده أهل الجمع كلهم».

قال البخاري: وحدثنا على بن عَيَّاش، حدثنا شعيب بن أبي حَمْزة، عن محمد بن المُنْكَدر، عن جابر بن عبد اللَّه؛ أن رسول اللَّه عَلَيْتُ قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حَلَّت له شفاعتى يوم القيامة ». انفرد به دون مسلم(١١١).

## حديث أبي:

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدى، حدثنا زهير بن محمد، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبى بن كعب، عن أبيه، عن النبي عَلَيْتُهُ قال: « إذا كان يوم القيامة، كنت إمام الأنبياء وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم غير فَخْرِ»(١٢).

وأخرجه الترمذي، من حديث أبي عامر عبد الملك بن عَمْرو العَقَدَىّ، وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل به. وقد قدمنا في حديث: ﴿ أَبِّي بن كعبِ ﴿ فَيَ قراءة القرآن على سبعة أحرف، قال رسول الله عَلَيْكُ في آخره: « فقلت: اللهم، اغفر لأمتى، اللهم اغفر لأمتى، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلىّ فيه الخلق، حتى إبراهيم عليه السلام»(١٣).

<sup>(</sup>١) في ت: «الآية». (٢) زيادة من ت، ف،أ، والبخاري.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٤٧١٨).

<sup>(</sup>٦) في ت: التبلغ. (۵) في ت: «قال: حدثني» . (٤) في ت: «قال: حدثنا». (٩) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٨) في ت: «الخلائق». (٧) في ت: « استغاث».

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۱۰/۹۸) وصحيح البخارى برقم (۱٤٧٥).

<sup>(</sup>۱۱) صحيح البخاري برقم (۲۱۹).

<sup>(</sup>١٢) المسند (٥/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۱۳) سنن الترمذي برقم (٣٦١٣) وسنن ابن ماجة برقم (٤٣١٤).

#### حديث أنس بن مالك:

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة، حدثنا قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: « يجتمع (١) المؤمنون يوم القيامة، فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو(٢) البشر، خلقك اللَّه بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كلّ شيء، فاشفع لنا إلى ربك(٣) حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم: لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصاب، فيستحيى ربه، عز وجل، من ذلك، ويقول: ولكن اثتوا نوحاً، فإنه أول رسول بعثه اللَّه إلى أهل الأرض. فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئة (٤) سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحيى ربه من ذلك، ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا موسى، عبداً كلمه الله، وأعطاه التوراة. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس<sup>(٥)</sup>، فيستحيى ربه من ذلك، ولكن ائتوا عيسى عبد اللَّه ورسوله، وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن اثتوا محمداً عبداً غُفرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني». قال الحسن هذا الحرف (١): « فأقوم فأمشى بين سماطين من المؤمنين» . قال أنس: « حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له - أو: خررت - ساجداً لربى، فيدعنى ماشاء اللَّه أن يدعني». قال: « ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه. فأرفع رأسى، فأحمده بتحميد يُعَلِّمُنيه، ثم أشفع فيحدّ لى حداً، فأدخلهم الجنة»: «ثم (٧) أعود $^{(\Lambda)}$  إليه الثانية، فإذا رأيت ربى وقعت  $^{(9)}$  \_ أو: خررت \_ ساجداً لربى، فيدعنى ماشاء اللَّه أن يدعنى. ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يُعَلِّمُنيه، ثم أشفع فيحدّ لي حداً، فأدخلهم الجنة، ثم أعود في الثالثة؛ فإذا رأيت ربي وقعت - أو: خررت - ساجداً لربى، فيدعني ماشاء اللَّه أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يُعَلِّمُنيه، ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: يارب، ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: « فيخرج من النار من قال: « لا إله إلا اللَّه» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: «لا إله إلا اللَّه» وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرَّة، ثم يخرج من النار من قال: «لا إله إلا اللَّه» وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ».

أخرجاه[في الصحيح] (۱۰) من حديث سعيد، به (۱۱). وهكذا رواه الإمام أحمد، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بطوله (۱۲).

(۱) في ف، أ: "يجمع"، (۲) في ت: «أول». (٣) في ت: «ربنا».

(V) في ف، أ: «قال: ثم». (A) في ت: « أدعو». (P) في أ: «وقعت له».

(۱۰) زیادة من أ.

(١١) المسند (٣/ ١١٦) وصحيح البخاري برقم (٤٤٧٦) وصحيح مسلم برقم (١٩٣).

(١٢) المسند (٣/ ٢٤٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الانصارى، عن النضر بن أنس، عن أنس قال: حدثنى نبى الله ﷺ قال: "إنى لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط، إذ جاءنى عيسى، عليه السلام، فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يامحمد يسألون \_ أو قال: يجتمعون إليك \_ ويَدْعُون اللّه أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء اللّه، لغم (١) ماهم فيه، فالخلق مُلجَمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكْمة، وأما الكافر فيغشاه الموت، فقال: انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبى اللّه ﷺ فقام تحت العرش، فلقى ما لم يلق ملَك مصطفى ولا نبى مرسل. فأوحى الله، عز وجل، إلى جبريل: أن اذهب إلى محمد، وقل له: ارفع رأسك، وسل تُعطه، واشفع تشفع. فشفعت أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداً. فما زلت أتردد إلى ربى، عز وجل، فلا أقوم منه مقاماً إلا شفعت، حتى أعطانى الله من ذلك، أن قال: يامحمد، أدخلُ [من أمتك] من خلق الله، عز وجل، من شهد أن لا إله إلا اللّه يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلك» أن.

## حديث بريدة، رضى اللَّه عنه:

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو إسرائيل، عن الحارث بن حصيرة، عن ابن بُريَّدة، عن أبيه: أنه دخل على معاوية، فإذا رجل يتكلم، فقال بريدة: يامعاوية، تأذن لى فى الكلام؟ فقال: نعم \_ وهو يرى أنه يتكلم بمثل<sup>(٥)</sup> ما قال الآخر \_ فقال بريدة: سمعت رسول الله على الأرض من شجرة ومدرة». والله على الأرض من شجرة ومدرة». قال: فترجوها أنت يا معاوية، ولا يرجوها على، رضى الله عنه؟! (٢).

#### حديث ابن مسعود:

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا على بن الحكم البُنانى، عن عثمان، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود قال: جاء ابنا مُلَيْكَة إلى النبى عَنِيْ فقالا: إن أمنًا [كانت] (٢) تكرم الزوج، وتعطف على الولد \_ قال: وذكر الضيف \_ غير أنها كانت وأدت في الجاهلية؟ فقال: «أمكما في النار». قال: فأدبرا والسوء يرى في وجوههما، فأمر بهما فردا، فَرَجَعا والسرور (٨) يرى في وجوههما؛ رجاء أن يكون قد حدث شيء، فقال: «أمي مع أمكما». فقال رجل من المنافقين: وما يغني هذا عن أمه شيئا! ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من الأنصار \_ ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه \_ : يارسول الله، هل وعدك ربك فيها أو فيهما؟. قال: فظن أنه من شيء قد سمعه، فقال: «ما شاء الله ربى، وما أطمعني (٩) فيه، وإني لأقوم المقام المحمود ؟ قال: « ذاك إذا

<sup>(</sup>۱) في ت: «نعم». (۲) في ت: «فتشفعت». (۳) زيادة من ت، أ، والمسند.

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ١٧٨) و قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٣٧٤): «رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٥) في ت: «يميل».

<sup>(</sup>٦) المسند (٥/ ٣٤٧)، وأبو إسرائيل الملائي ضعيف.

جيء بكم حفاة عراة غرلاً، فيكون أول من يكسى إبراهيم، عليه السلام، فيقول: اكسوا خليلى. فيؤتى بريطتين بيضاوين، فيلبسهما ثم يقعده مستقبل العرش، ثم أوتى بكسوتى فألبسها، فأقوم عن عينه مقاماً لا يقومه أحد، فيغبطنى فيه الأولون والآخرون. ويفتح نهر<sup>(1)</sup> من الكوثر إلى الحوض». فقال المنافقون: إنه ماجرى ماء قط إلا على حال أو رضراض. فقال رسول الله على حال أو رضراض، إلا كان ورضراضه التُّوم». [قال المنافق: لم أسمع كاليوم. قلما جرى ماء قط على حال أو رضراض، إلا كان له نبت؟ قال: «نعم، قضبان الذهب»](٢). قال المنافق: لم أسمع كاليوم، فأنه قلما ينبت قضيب إلا أورق، وإلا كان له ثمر! قال الأنصارى: يارسول الله، هل له ثبت؟ قال: «نعم، ألوان الجوهر، وماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة (٣) لا يظمأ بعده، ومن حرمه لم يَرْوَ بعده»(٤).

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا يحيى بن سَلَمَة بن كُهينل، عن أبيه، عن أبي الزّعْرَاء، عن عبد اللّه قال: ثم يأذن اللّه، عز وجل، في الشفاعة، فيقوم روح القدس جبريل، ثم يقوم إبراهيم خليل اللّه، ثم يقوم عيسى أو موسى \_ قال أبو الزعراء: لا أدرى أيهما \_ قال: ثم يقوم نبيكم ﷺ رابعاً، فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع، وهو المقام المحمود الذي قال اللّه عز وجل: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا محْمُودًا﴾ (٥).

## حديث كعب بن مالك، رضى اللَّه عنه:

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الزبيدى، عن الزهرى، عن عبد الرحمن بن عبد الله الله عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله الله الله عن عبد الرحمن بن عبد الله الله الله على الله عن عبد الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتى على تل، ويكسونى ربى، عز وجل، حلة خضراء (٧). يؤذن لى فأقول ماشاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود (٨).

### حديث أبي الدرداء، رضي اللَّه عنه:

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهِيعة، حدثنا يزيد بن أبى حبيب، عن عبد الرحمن ابن جُبير، عن أبى الدرداء، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأنظر إلى ما بين يدى، فأعرف أمتى من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يمينى مثل ذلك، وعن شمالى مثل ذلك ». فقال رجل: يارسول اللَّه، كيف تعرف أمتك من بين الأمم، فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم غرّ مُحَجَّلُون، من أثر الوضوء، ليس أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يُؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى (٩) بين أيديهم ذريتهم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) المسند (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) ورواه النسائي في السنن الكبرى برقم (١١٢٩٦) من طريق بندار، عن غندر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل بنحوه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف، أ، والمسند.(٧) في ت: «حمراء».

<sup>(</sup>٨) المسند (٣/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٩) في ت، أ: « يسعى».

<sup>(</sup>١٠) المسند (٥/ ١٩٩).

#### حديث أبي هريرة، رضي الله عنه:

قال الإمام أحمد، رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا أبو حَيَّان، حدثنا أبو زُرْعَة بن عمرو بن جرير، عن أبى هريرة، قال: أتَى رسول الله عَلَيْ بلحم، فَرُفع إليه الذراع \_ وكانت تعجبه \_ فَنَهَسَ منها نَهْسة (١)، ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يُسْمعهم الداعى وينفذُهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم (٢) والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: [ ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض] (٣): أبوكم آدم!.

فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته، نفسى، نفسى، نفسى! اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى نوح.

فيأتون نوحاً فيقولون: يانوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبداً شكوراً، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لى دعوة (٥) على قومى، نفسى، نفسى، نفسى! اذهبوا إلى غيرى، اذهبوا إلى إبراهيم.

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبى اللَّه وخليله من أهل الأرض، [اشفع لنا إلى ربك] (١٠) ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغسضب بعده مثله، فذكر كذباته، نفسى، نفسى، نفسى [اذهبوا إلى غيرى] (١٠) اذهبوا إلى موسى .

فیأتون موسی فیقولون: یاموسی، أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه علی الناس، اشفع لنا إلی ربك، ألا تری مانحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فیقول لهم موسی: إن ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله، ولن یغضب بعده مثله، وإنی قتلت نفساً لم أومر بقتلها، نفسی، نفسی، نفسی، اذهبوا إلی غیری، اذهبوا إلی عیسی.

فیأتون عیسی فیقولون: یاعیسی، أنت رسول اللّه وكلمته ألقاها إلی مریم وروح منه \_ قال: هكذا هو \_ وكلمت الناس فی المهد ، فاشفع لنا إلی ربك، ألا تری مانحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فیقول لهم عیسی: إن ربی قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله، ولن یغضب بعده مثله، ولم یذكر ذنباً، اذهبوا إلی غیری، اذهبوا إلی محمد.

<sup>(</sup>۲) في أ: « فنهش منها نهشة».

<sup>(</sup>٣) في ت: «الهم». (٤) زيادة من المسند.

<sup>(</sup>٥) في ت، أ: «دعوة دعوتها». (٦) ٧) زيادة من ف، أ، والمسند.

فيأتونى فيقولون: يامحمد، أنت رسول اللَّه، وخاتم الأنبياء، غفر اللَّه لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتى تحت العرش، فأقع ساجداً لربى، عز وجل، ثم يفتح اللَّه على ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلى. فيقال: يامحمد، ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول: يارب، أمتى أمتى أمتى! فيقال: يامحمد: أدخل من أمتك من لاحساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب». ثم قال: « والذى نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهَجَر، أو كما بين مكة وبُصرَى». أخرجاه في الصحيحين (١).

وقال مسلم، رحمه اللَّه: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقلُ بن زياد، عن الأوزاعى، حدثنى أبو عمار، حدثنى عبد اللَّه بن فرُّوخ، حدثنى أبو هريرة قال: قالَ رسول اللَّه ﷺ: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مُشفَع»(٢).

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُريَّب، حدثنا وكيع، عن داود بن يزيد الزَّعافرى، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾، سئل عنها فقال: «هى الشفاعة» (٣).

رواه الإمام أحمد عن وكيع وعن محمد (٤) بن عبيد، عن داود، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾، قال: «هو المقام الذي أشفع لأمتى فيه »(٥).

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن الزهرى، عن على بن الحسين قال: قال رسول اللَّه ﷺ: 
«إذا كان يوم القيامة، مدّ اللَّه الأرض مدّ الأديم، حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمه (۱)». قال النبى ﷺ: « فأكون أول من يدعى، وجبريل عن يمين الرحمن (۷) واللَّه مارآه قبلها، فأقول النّه تبارك وتعالى: صدق، ثم أشفع. فأقول (۱): رب، إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلىّ. فيقول اللَّه تبارك وتعالى: صدق، ثم أشفع. فأقول: يارب عبادك عبدوك في أطراف الأرض»، قال: «فهو المقام المحمود» (۹) ، وهذا حديث مرسل.

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ٤٣٥) وصحيح البخاري برقم (٤٧١٢) وصحيح مسلم برقم (٨٩٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم برقم (۲۲۷۸).

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى (۹۸/۱۵).

<sup>(</sup>٤) في هـ: « عن وكيع عن محمد بن عبيد»، والمثبت من ت.

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/ ١٤١، ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) في ت، ف: «قدميه».

<sup>(</sup>٧) في ت: « الرحمن عز وجل»، وفي ف، أ: « الرحمن تبارك وتعالى».

<sup>(</sup>۸) في ت، ف، أ: «فأقول: أي».

<sup>(</sup>٩) تفسير عبد الرزاق (٣٢٨/١).

﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّ صِيرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطلُ إِنَّ الْبَاطلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ ﴾.

قال الإمام أحمد: حدثنا جرير، عن قابوس بن (١) أبي ظَبْيَان، عنِ أبيه، عن ابن عباسِ قال: كان النبى ﷺ بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل اللَّه: ﴿وَقُل رَّبَ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لَى مَن لَّدُنكَ سُلُطَانًا نَّصِيرًا ﴾ (٢).

وقال الحسن البصرى فى تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول اللَّه ﷺ ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، وأراد اللَّه قتال أهل مكة، فأمره أن يخرج إلى (٣) المدينة، فهو الذي قال اللَّه عزوجل : ﴿وَقُل رَّبٌ أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صَدْق وَأَخْرجْنِي مُخْرَجَ صَدْق ﴾ .

وقال قتادة: ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق﴾ يعنى: المدينة ﴿وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ﴾ يعنى: مكة.

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو أشهر الأقوال.

وقال العوفى عن ابن عباس: ﴿أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقَ﴾ يعنى: الموت ﴿وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ يعنى: الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال. والأول أصح، وهو اختيار ابن جرير.

وقوله: ﴿وَاجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴾ قال الحسن البصرى في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك فارس، وعز (٤) فارس، وليجعلنه له، وملك الروم، وعز الروم، وليجعلنه له.

وقال قتادة فيها إن نبى اللَّه ﷺ، علم ألاَّ طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب اللَّه ، ولحدود اللَّه، ولفرائض اللَّه، ولإقامة دين اللَّه؛ فإن السلطان رحمة من اللَّه جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض، فأكل شديدهم ضعيفهم.

قال مجاهد: ﴿ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴾: حجة بينة .

واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة، وهو الأرجح؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه؛ ولهذا قال[سبحانه و]<sup>(ه)</sup> تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنزِلْنَا مَعْهُمُ الْكَتَابُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْطِ وَأَنزِلْنَا الْحَديدَ فِيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [الحديد: النَّاسُ بِالْقَسْطِ وَأَنزِلْنَا الْحَديث: ﴿إِنَ اللَّهَ لَيَزَع بِالسلطان مَا لَا يَزَعُ بِالقرآنِ الله مَن الوعيد الأكيد، والتهديد الشديد، الفواحش والآثام، مالا يمتنع كثيرٌ من الناس بالقرآن، وما فيه من الوعيد الأكيد، والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع.

وقوله: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ تهديد ووعيد لكفار قريش؛ فإنه قد

<sup>(</sup>۱) في ف: «عن».

<sup>(</sup>٢) المسند (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۳) فی ت: «علی».

جاءهم من اللَّه الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه اللَّه به من القرآن والإيمان والعلم النافع. وَزَهَق باطلهم، أي: اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء ﴿ بَلْ نَقْدُفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: ١٨].

وقال البخارى: حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان، عن ابن أبى نَجيح، عن مجاهد، عن أبى (1) مَعْمر، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: دخل النبي ﷺ مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصُب، فجعل يطعنها بعود في يده، ويقول: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد »(٢).

وكذا رواه البخارى أيضاً في غير هذا الموضع، ومسلم، والترمذي، والنسائي، كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة به (٣) . [وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح](١) .

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير، حدثنا شبّابة، حدثنا المغيرة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، رضى اللّه عنه، قال: دخلنا مع رسول اللّه ﷺ مكة، وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً (٥) يعبدون من دون اللّه . فأمر بها رسول اللّه ﷺ فأكبت لوجهها، وقال: « جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً » (٦).

## ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا ١٨٠ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى أنزله على رسوله محمد وَ القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد \_ إنه: ﴿ شَفَاءٌ وَرَحْمةٌ لِلْمُؤْمنِينَ ﴾ أى: يذهب ما في القلوب من أمراض، من شك ونفاق، وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك، فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعداً وتكذيباً وكفراً. والآفة من الكافر لا من القرآن، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ لِلّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَاللّذِينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَانِهمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمّى أُولئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعيد ﴾ [فصلت: ٤٤] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ فَمنْهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتَهُ هَذِه إِيمَانًا فَأَمًا اللّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسُرُونَ . وَأَمًا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رِجْسَهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٥] يَسُتُبْشُرُونَ . وَأَمًا الّذينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ فَزَادَتُهُمْ رَجْسًا إِلَىٰ رِجْسَهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٥]. والآيات في ذلك (٧) كثيرة.

<sup>(</sup>١) في ت: «ابن».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري برقم (۲۷۲۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى برقم (٢٤٧٨) وصحيح مسلم برقم (١٧٨١) وسنن الترمذى برقم (٣١٣٨) وسنن النسائى الكبرى برقم (١١٢٩) (١١٢٩).

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) في ت: «نصبًا».

<sup>(</sup>٦) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٤٨٧): حدثنا شبابة بن سوار به.

<sup>(</sup>٧) في ت، ف: «هذا».

قال قتادة في قوله: ﴿وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينِ﴾: إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ﴿وَلا يَنْ يِندُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا﴾ إنه لا ينتفع به ولا يحفظه (١) ولا يعيه، فإن اللَّه جعل هذا القرآن شفاء، ورحمة للمؤمنين .

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا ﴿ ﴿ كُلُّ لَكُ لُ كُلُّ عَلَىٰ شَاكِلَتِه فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بَمَنْ هُو أَهْدَىٰ سَبِيلاً ﴿ ٤٨ ﴾ .

يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو، إلا من عصم اللَّه تعالى فى حالتى سرائه وضرائه، بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية، وفتح ورزق ونصر، ونال ما يريد، أعرض عن طاعة اللَّه وعبادته ونأى بجانبه.

قال مجاهد: بَعُد عنا.

قلت: وهذا كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ﴾ [يونس: ١٢]، وقوله: ﴿ فَلَمَّا نَجًاكُمْ إِلَى الْبَرَ أَعْرَضْتُمْ ﴾ [الإسراء: ٧٧].

وبأنه إذا مسه الشر ـ وهو المصائب والحوادث والنوائب ـ ﴿كَانَ يَؤُوسًا﴾ أَى: قنط أَن يعود يحصل له بعد ذلك خير، كما قال تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفُورٌ " فَخُورٌ . إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [هود: ١٠،

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ قال ابن عباس: على ناحيته. وقال مجاهد: على حدته وطبيعته. وقال قتادة: على نيَّته. وقال اَبن زيد: دينه.

وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وهذه الآية \_ واللَّه أعلم \_ تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى : ﴿وَقُل لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتَكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ . وَانتَظرُوا إِنَّا مُنتَظرُونَ ﴾ [هود: ١٢١، ١٢١]؛ ولهذا قال: ﴿قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلا﴾ أي: منا ومنكم، وسيجزى كل عامل بعمله، فإنه لا تخفى عليه خافية .

# ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ۞ ﴾.

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمة، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود رضى الله عنه \_ قال : كنت أمشى مع النبى ﷺ في حرث في المدينة، وهو متوكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح، فقالوا(٢): يامحمد، ما الروح ؟ فما زال متوكئاً على العسيب، قال: فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾.

<sup>(</sup>١) في ف: ﴿ لا يحفظه ولا ينتفع بهـ ٩٠٠.

فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه .

وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث الأعمش، به (۱) . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية، عن عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا مع النبى (۲) ﷺ في حَرْث، وهو متوكئ (۳) على عسيب، إذ مر اليهود (٤) ، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فقال : ما رابكم (۱۰) إليه . وقال بعضهم : لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه . فقالوا : سلوه فسألوه عن الروح، فأمسك النبي ﷺ فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه ، فقمت مقامى ، فلما نزل الوحى قال : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ (۱) عَنِ الرُوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي ﴾ الآية (۷) .

وهذا السياق يقتضى (٨) فيما يظهر بادى الرأى: أن هذه الآية مدنية، وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهى هذه الآية: ﴿وَيَسْأُلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما قال الإمام أحمد:

حدثنا قتيبة، حدثنا يحيى بن زكريا ، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه، فنزلت: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ قالوا: أوتينا علماً كثيراً، أوتينا التوراة، ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراً كثيراً. قال: وأنزل الله: ﴿قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْل أَن تَنفَدَ كَلَمَاتُ رَبِي وَلَوْ جُئنًا بِمِثْلُه مَدَدًا ﴾ [الكهف: ٩٠] (٩٠).

وقد روى ابن جرير، عن محمد بن المثنى، عن عبد الأعلى، عن داود، عن عكرمة قال: سأل أهلُ الكتاب رسولَ اللَّه ﷺ عن الروح، فأنزل اللَّه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعُلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ فقالوا: يزعم (١٠) أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً، وقد أوتينا التوراة، وهى الحكمة ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحَكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً ﴾؟ [البقرة: ٢٦٩] قال: فنزلت: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَة أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدَه سَبْعَةُ أَبْحُر مًا نَفَدَت كَلَمَاتُ اللّه ﴾ [لقمان: ٢٧]. قال: ما أوتيتم من علم، فنجًاكم اللّه به من النار، فهو كثير طيب وهو في علم اللّه قليل (١١).

وقال محمد بن إسحاق، عن بعض أصحابه، عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ فلما هاجر رسول اللَّه ﷺ إلى المدينة، أتاه أحبار يهود. وقالوا: يامحمد، ألم

<sup>(</sup>١) المسند (١/ ٣٨٩) وصحيح البخاري برقم (١٢٥، ٧٤٦٢) وصحيح مسلم برقم (٢٧٩٤).

<sup>(</sup>٥) في ت، ف: «ما رايكم». (٦) في ت، ف: « يسألونك».

۷۰) عی ت. منا رابعم. . (۷) صحیح البخاری برقم (۲۷۱۱).

۱۰ نی : «تقضی». (۸) نی ت: «تقضی».

<sup>(</sup>٩) المسند(١/٥٥٢).

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف: «تزعم».

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبرى (۱۰٤/۱۰).

يبلغنا عنك أنك تقول: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ أفَعَنَيْتَنَا أم عنيت قومك؟ فقال: «كلا قد عنيت». قالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراة، وفيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «هي في علم اللَّه قليل، وقد آتاكم ما إن عملتم به استقمتم»، وأنزل اللَّه: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرةً أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مَنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفْدَت كُلمَاتُ اللَّه إِنَّ اللَّه عَزيزٌ حَكِيم ﴾ [لقمان: ٢٧].

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال:

أحدها: أن المراد [بالروح](١) : أرواح بني آدم.

قال العوفى، عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ ﴾ الآية، وذلك أن اليهود قالوا للنبى ﷺ: أخبرنا عن (٢) الروح؟ وكيف تعذب الروح التى فى الجسد، وإنما الروح مين اللَّه؟ ولم يكن نزل عليه فيه شىء، فلم يُحرُ إليهم شيئاً. فأتاه جبريل فقال له: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعَلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ فأخبرهم النبى ﷺ بذلك، فقالوا: من جاءك بهذا؟ فقال: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لِجبريل مَن عَند اللَّه؟ ﴾ فقالوا له: واللَّه ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل اللَّه: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لِجبريل فَإِنّهُ نَزّلُهُ عَلَىٰ قَلْبك بإذْن اللَّه [مُصدقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه] (٣) ﴾ الآية [البقرة: ٩٧].

وقيل: المراد بالروح ههنا: جبريل. قاله قتادة، قال: وكان ابن عباس يكتمه.

وقيل: المراد به ههنا: ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها. قال(٤) على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ يقول: الروح: ملك.

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن عُرْس<sup>(٥)</sup> المصرى، حدثنا وهب بن رزق أبوهريرة (٢<sup>٥)</sup>، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعى، حدثنا عطاء، عن عبد اللَّه بن عباس قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن لله ملكاً، لو قيل له: التقم السموات السبع والأرضين (٧) بلقمة واحدة، لفعل ، تسبيحه: سبحانك حيث كنت (٨).

وهذا حديث غريب، بل منكر.

وقال أبو جعفر بن جرير، رحمه الله: حدثنى على، حدثنا عبد الله، حدثنى أبو نمران يزيد بن سَمُرَة صاحب قيسارية، عمن حدثه عن على بن أبى طالب، رضى الله عنه، أنه قال فى قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ قال: هو مَلَك من الملائكة، له سبعون ألف وجه، لكل وجه منها سبعون ألف لسان، لكل لسان منها [سبعون]<sup>(٩)</sup> ألف لغة، يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها، يخلق الله من كل تسبيحة مَلكًا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) زیادة، من ت، ف، أ. (۲) في ت، ف، أ: «ما». (٣) زیادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «قاله». (٥) في ت: «ابن عباس».

<sup>(</sup>٦) في هـ، ف، أ: « روق أبو هبيرة»، والمثبت من الطبراني.

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (١١/ ١٩٥) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٨٠): «وهب بن رزق لم أر من ذكر له ترجمة».

<sup>(</sup>۹) زيادة من ت، ف، أ، والطبرى.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۱۰/ ۱۰۵).

وهذا أثر غريب عجيب، واللَّه أعلم.

وقال السهيلى: روى عن على أنه قال: هو ملك، له مائة ألف رأس، لكل رأس مائة ألف وجه، في كل وجه مائة ألف فم، في كل فم مائة ألف لسان، يسبح اللَّه تعالى بلغات مختلفة.

قال السهيلي: وقيل المراد بذلك: طائفة من الملائكة على صور بني آدم.

وقيل: طائفة يرون الملائكة ولا تراهم(١١) ، فهم للملائكة كالملائكة لبنى آدم.

وقوله : ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي﴾ أى: من شأنه، ومما استأثر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ أى: وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى .

والمعنى: أن علمكم في علم اللَّه قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى، ولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. وسيأتي إن شاء اللَّه في قصة موسى والخضر: أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة، فنقر في البحر نقرة، أي: شرب منه بمنقاره، فقال: ياموسى، ماعلمي وعلمك وعلم الخلائق في علم اللَّه إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أو كما قال صلوات اللَّه وسلامه عليه؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أُوتيتُم مِنَ الْعلْم إِلاَّ قَلِيلاً﴾.

وقال السهيلى: قال بعض الناس: لم يجبهم عما سألوا؛ لأنهم سألوا على وجه التعنت. وقيل: أجابهم ، وعول السهيلى على أن المراد بقوله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى ﴾ أى: من شرعه، أى: فادخلوا فيه، وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة، وإنما ينال من جهة الشرع. وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظر، واللَّه أعلم.

ثم ذكر السهيلى الخلاف بين العلماء فى أن الروح هى النفس، أو غيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء، سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين هى النفس بشرط اتصالها بالبدن، واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهى إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجر، ثم يكسب<sup>(٢)</sup> بسبب اختلاطه معها اسماً خاصاً، فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مُصطاراً أو خمراً، ولا يقال له: «ماء» حينئذ إلا على سبيل المجاز، وهكذا لا يقال للنفس: «روح» إلا على هذا النحو، وكذلك لا يقال للروح: نفس<sup>(٣)</sup> إلا باعتبار ما تؤول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن، فهى من وجه لا من كل وجه (٤). وهذا معنى حسن، والله أعلم.

قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتباً. ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده، في كتاب سمعناه في: الروح<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في أ: "ولا تراهم الملائكة". ﴿ (٢) في ت، ف: "يكتسب". ﴿ ٣) في ت، ف: " نفسًا" وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف (١/ ١٩٨، ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) وللإمام ابن القيم، رحمه الله، كتاب الروح مطبوع بتحقيق بسام العموش، أكثر النقل فيه عن كتاب ابن مندة هذا وذكر خلاصته ذ 4

﴿ وَلَئِن شَئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً ۞ إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا ۞ ﴾.

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم، فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

قال ابن مسعود، رضى اللَّه عنه: يطرق الناس ريح حمراء \_ يعنى فى آخر الزمان \_ من قبل الشام، فلا يبقى فى مصحف رجل ولا فى قلبه آية، ثم قرأ ابن مسعود: ﴿ولَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك ﴾ الآية .

ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم، فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم، واتفقوا<sup>(۱)</sup> على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله، لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه، ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا، فإن هذا أمر لا يستطاع، وكيف يشبه كلام المخلوقين <sup>(۲)</sup> كلام الحالق، الذى لا نظير له، ولا مثال له، ولا عديل له؟!

وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبى محمد، عن سعيد [بن جبير]<sup>(٣)</sup> أو عكرمة، عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت فى نفر من اليهود، جاؤوا رسول اللَّه ﷺ فقالوا له: إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به، فأنزل اللَّه هذه الآية.

وفى هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية، وسياقها كله مع قريش، واليهود إنما اجتمعوا به فى المدينة. فاللَّه أعلم.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلِ ﴾ أى: بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة، ووضحنا لهم الحج والبراهين القاطعة، ووضحنا لهم الحق وشرحَناه وبسطناه، ومع هذا ﴿فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا﴾ أى: جحوداً ورداً للصواب .

﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعَنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَة قَبِيلاً ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُف أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نَّوْمِنَ لِرُقيِّكَ حَتَىٰ تُنزَل عَلَيْنَا كَتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبّى هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً ۞ ﴾.

في ت: «والقول».
 في أ: «المخلوقين إلى».

قال ابن جرير: حدثنا أبو كُريّب، حدثنا يونس بن بكيّر، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني شيخ من أهل مصر، قدم منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابني ربيعة، وأبا سفيان بن حرب، ورجلاً من بني عبد الدار، وأبا البَخْتَرى أخا بني أسد، والأسود بن المطلب بن أسد، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة، وأبا جهل بن هشام (۱)، وعبد الله بن أبي أمية، وأمية ابن خلف، والعاص بن وائل، ونُبيها ومُنبها ابني الحجاج السهّميّين، اجتمعوا، أو: من اجتمع منهم، بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه (۱). فبعثوا إليه: أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله علي سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء، وكان عليهم حريصاً، يحب رُشدهم، ويعز عليه عنتهم، حتى جلس إليهم، فقالوا: يامحمد، إنا قد بعثنا إليك لنُعذر فيك، وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه (۱) ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الآباء، وعبت الدين، وسفّهت من العرب أدخل على قومه (۱) ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الآباء، وعبت الدين، وسفّهت كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت أنما تلك رئياً تراه قد (١٤) غلب عليك - وكانوا (٥) يسمون التابع من الجن: الرئى - فربما كان ذلك، بالنا أموالنا في طلب الطب، حتى نبرئك منه، أو نُعذر فيك .

فقال رسول اللَّه ﷺ: «ما بى ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن بعثنى (٦) إليكم رسولاً، وأنزل على كتاباً، وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراً، فبلغتكم رسالة ربى، ونصحت لكم، فإن تقبلوا منى ما جئتكم به، فهو حظكم فى الدنيا والآخرة، وإن تردوه على أصبر (٧) لأمر اللَّه، حتى يحكم اللَّه بينى وبينكم». أو كما قال رسول اللَّه ﷺ تسليماً.

فقالوا: يامحمد، فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك، فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلاداً، ولا أقل مالاً، ولا أشد عيشاً منا، فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيَّقت علينا، وَلْيبسط لنا بلادنا، ولَيُفَجر (٨) فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يُبعث كنا قُصى بن كلاب، فإنه كان شيخاً صدوقاً، فنسألهم عما تقول (٩)، حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك، صدقناك، وعرفنا منزلتك عند الله، وأنه بعثك رسولاً كما تقول!

فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: «ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند اللَّه بما بعثنى به، فقد بلغتكم ما أرسلت به، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردّوه على أصبر لأمر اللَّه، حتى يحكم

<sup>(</sup>٤) في ف: «وقد». (٥) في ت: « فكانوا». (٦) في ت: "بعثني الله».

<sup>(</sup>٧) في ت: «أصير».(٨) في ت: «وليخرج»، وفي ف: «وليجر».

 <sup>(</sup>٩) في ت: « ليسألهم عما يقول».

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك، فاسأل ربك أن يبعث ملكاً يصدقك بما تقول<sup>(۱)</sup> ويراجعنا عنك، وتسأله فيجعل لك جناناً، وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة، ويغنيك بها عما نراك تبتغى، فإنك تقوم بالأسواق، وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف<sup>(۱)</sup> فضل منزلتك من ربك، إن كنت رسولاً كما تزعم.

فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: « ما أنا بفاعل، ما أنا بالذى يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن اللَّه بعثنى بشيراً ونذيراً، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة، وإن تردّوه على أصبر لأمر اللَّه حتى يحكم اللَّه بينى وبينكم».

قالوا: فأسقط السماء، كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول الله عَلَيْهِ: « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك».

فقالوا: يامحمد، أما <sup>(٣)</sup>علم ربك أنا سنجلس معك، ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، ويخبرك ماهو صانع في ذلك بنا، إذا لم نقبل منك ما جئتنا به، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة، يقال له: الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً، فقد أعذرنا إليك يامحمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي (١٤) بالله والملائكة قبيلاً.

فلما قالوا ذلك قام رسول اللَّه ﷺ عنهم، وقام معه عبد اللَّه بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد اللَّه ابن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمته، ابن عاتكة ابنة عبد المطلب، فقال: يامحمد، عرض عليك قومك ماعرضوا، فلم تقبله منهم، ثم سألوك لانفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من اللَّه، فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب، فواللَّه لا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً، ثم ترقى فيه، وأنا أنظر حتى تأتيها، وتأتى معك بنسخة منشورة، معك أربعة من الملائكة، يشهدون أنك كما تقول. وايم اللَّه، لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول اللَّه ﷺ، وانصرف رسول اللَّه ﷺ، وانصرف رسول اللَّه على أهله حزيناً أسفاً لما فاته، مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه (٢).

وهكذا رواه زياد بن عبد اللَّه البكَّائي، عن ابن إسحاق، حدثني بعض أهل العلم، عن سعيد ابن جبير وعكرمة، عن ابن عباس، فذكر مثله سواء.

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له، لو(٧) علم اللَّه منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا

(٣) في ت: « لما».

<sup>(</sup>۱) في ت: «يقول». (۲) في ت: «تعرف».

<sup>(</sup>٤) في ف: «تأتينا». (٥) في ت: «ثم لم».

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٧) في ف: «فلو».

إليه، ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداً، فقيل للرسول: إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة، فقال: «بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك في حديثي (١) ابن عباس والزبير بن العوام أيضاً، عند قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنعَنَا أَن نُرسلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّب بِهَا الأُولُونَ وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرسلُ بِالآياتِ إِلاَّ أَن كُذَّب بِهَا الأُولُونَ وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا لَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وقوله تعالى: ﴿حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ الينبوع: العين الجارية، سألوه أن يجرى لهم عيناً معيناً في أرض الحجاز ههنا وههنا، وذلك (٢) سهل يسير على الله تعالى، لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم أنهم لا يهتدون، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كُلُّ آيَة حَتَىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّنْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهُلُون ﴾ [الأنعام: ١١١].

وقوله تعالى ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْت ﴾ أي: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي، وتدلي أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا، وأسقطها كسفاً [أي: قطعاً، كقولهم: ﴿اللَّهُمُّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَوِ انْتنَا بِعَذَابِ أليم الآية [الأنفال: ٣٦]، وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا: ﴿أَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفًا] (٣) مِّنَ السَّمَاء إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨٧]. فعاقبهم الرب بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي الرحمة، ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين، فسأل إنظارهم وتأجيلهم، لعل اللَّه أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئاً. وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه (٤) حتى «عبد اللَّه ابن أبي أمية» الذي تبع النبي ﷺ وقال له ما قال، أسلم إسلاماً تاماً، وأناب إلى اللَّه عز وجل .

﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ ﴾ قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة: هو الذهب. وكذلك هو فى قراءة ابن مسعود: «أو يكون لك بيت من ذهب»، ﴿ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ﴾ أى: تصعد (٥) فى سلم ونحن ننظر إليك ﴿ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَىٰ تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ ﴾ قال مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة: هذا كتاب من اللَّه لفلان ابن فلان، تصبح موضوعة عند رأسه (٦).

<sup>(</sup>١) في ف: «حديث».

<sup>(</sup>۲) في ت، ف: «وهذا».(۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في ف: «وحسن إسلامه بعد ذلك».

<sup>(</sup>٦) في ف: « يصبح عند رأسه موضوع».

<sup>(</sup>۵) فی ت: «یصعد».

وقوله: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً﴾ أى: سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال لما يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم، وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك، وأمركم فيما سألتم إلى اللَّه عز وجل.

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا على بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن زَحْر، عن على بن يزيد، عن القاسم (١)، عن أبى أمامة، عن النبى ﷺ قال: «عرض ربى عز وجل ليجعل لى بطحاء مكة ذهباً، فقلت: لا يارب، ولكن أشبع يوماً، وأجوع يوماً - أو نحو ذلك \_ فإذا جُعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ».

ورواه الترمذي في «الزهد» عن سُويَّد بن نصر (۲)، عن ابن المبارك، به (۳). وقال: هذا حديث حسن. وعلى بن يزيد يُضَّعَّفُ في الحديث.

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلاَّ أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً ﴿ 10 قُلُ الْوَا مُنَا اللَّهُ مَلَكًا رَّسُولاً ﴿ 10 ﴾ . لَوْ كَانَ في الأَرْضِ مَلائكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئنينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً ﴿ 10 ﴾ .

يقول تعالى : ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسِ﴾ أى: أكثرهم ﴿أَن يُؤْمنُوا﴾ ويتابعوا الرسل، إلا استعجابهم من بعثته (٤) البشر رسلاً، كما قال تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ النَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ النَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ النَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ اللَّهِينَ آمَنُوا ﴾ [يونس: ٢].

وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلُواْ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌ حَمِيدٌ ﴾ [التغابن: ٦]، وقال فرعون وملؤه: ﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٧]، وكذلك قالت (٥) الأمم لرسلهم: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ [ إبراهيم: ١٠]، والآيات في هذا كثيرة.

ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم، ليفقهوا عنه ويفهموا منه، لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته، ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ أوال عمران: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ وَيُعلّمُكُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعلّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا ﴿ كَمَا أَرْسُلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنَكُمْ يَتُلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزكِّيكُمْ وَيُعلّمُكُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعلّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعلَى اللّهُ وَلَا تَكُونُوا لَي وَلا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥١، ١٥١]؛ ولهذا قال ههنا : ﴿لَوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئنينَ ﴾ أي: كما أنتم فيها ﴿ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولاً ﴾ أي: كان فِي الأَرْضِ مَلائكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئنينَ ﴾ أي: كما أنتم فيها ﴿ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولاً ﴾ أي: من جنسهم ، ولما كنتم أنتم بشراً، بعثنا فيكم رسلنا (٢) منكم لطفاً ورحمة .

<sup>(</sup>۱) في ت: «ألتم». (۲) في أ: « زهير».

<sup>(</sup>٣) المسند (٥/ ٢٤٥) وسنن الترمذي برقم (٣٣٤٧) وعبد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم ضعفاء.

<sup>(</sup>٤) في ت: «بعثة». (٥) في ت: «قالوا». (٦) في ت: «رسلا».

## ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ ﴾.

يقول تعالى مرشداً نبيه إلى الحجة على قومه، فى صدق ما جاءهم به: أنه شاهد على وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذباً [عليه](١) انتقم منى أشد الانتقام، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقُوّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا منْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤ \_ ٤٦].

وقوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ أى: عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية، ممن يستحق الشقاء والإضلال (٢)والإزاغة؛ ولهذا قال:

﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه، ونفوذ حكمه، وأنه لا معقب له، بأنه من يهده فلا مضل له ﴿وَمَن يُصْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِه ﴾ أى: يهدونهم، كما قال: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾[الكهف: ١٧].

### وقوله: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يُومَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ قال الإمام أحمد:

حدثنا ابن نمير، حدثنا إسماعيل عن نُفَيْع قال (٣): سمعت أنس بن مالك يقول: قيل: يارسول اللّه، كيف يحشر (٤) الناس على وجوههم ؟ قال: « الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم». وأخرجاه في الصحيحين (٥).

وقال الإمام أحمد أيضاً: [حدثنا يزيد] (٦) ،حدثنا الوليد بن جُميع القرشى، عن أبيه، حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يابنى غفار، قولوا ولا تحلفوا، فإن الصادق المصدوق حدثنى: أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج (٧) يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون (٨)؟ قال: يلقى اللَّه، عز وجل، الآفة على على (٩) الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة، فيعطيها بالشارف ذات القتب ، فلا يقدر عليها (١٠).

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ. (۲) في ت: «الضلال». (۳) في ت: «نفيم كذا قال».

<sup>(</sup>٤) في ف: «تحشر».

<sup>(</sup>٥) المسند (٣/ ٢٦٧) وصحيح البخاري برقم (٤٧٦٠) وصحيح مسلم برقم (٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت، ف، أ، والمسند.

 <sup>(</sup>٧) في ف: قوقوم».
 (٨) في ت: قريسقون».
 (٩) في ت: قرالاتمة هل»، وفي ف: قالاتمة على».

<sup>(</sup>١٠) المسند (٥/ ١٦٤).

وقوله: ﴿عُمْيًا ﴾ أى: لا يبصرون ﴿وَبُكُمًا ﴾ يعنى: لا ينطقون ﴿وَصُمَّا ﴾: لا يسمعون. وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه ﴿مَّأُواهُمْ ﴾ أي: منقلبهم (١) ومصيرهم ﴿جَهَنَّمُ كُلِّما خَبَت﴾ قال ابن عباس: سكنت (٢). وقال مجاهد: طفئت ﴿زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ أي: لهبا ووهجا وجمراً، كما قال: ﴿فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَابًا ﴾ [النبأ: ٣٠].

﴿ ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ( ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

يقول تعالى: هذا الذى جازيناهم به، من البعث على العمى والبكم والصمم، جزاؤهم الذى يستحقونه؛ لأنهم كذبوا ﴿ بِآياتنا ﴾ أى: بأدلتنا (٢) وحججنا، واستبعدوا وقرع البعث ﴿ وَقَالُوا أَئِذَا كُنَا عِظَامًا وَرُفَاتًا ﴾ بالية نخرة ﴿ أَئِنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ أى: بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك، والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟. فاحتج (٤) تعالى عليهم، ونبههم على قدرته على ذلك، بأنه خلق السموات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٥]. وقال: ﴿ أَو لَمْ يَرُواْ أَنَّ اللّهَ الّذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقَهِنَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِي الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدير ﴾ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقَهِنَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِي الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدير ﴾ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقَهِنَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِي الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ الْعَلِيمُ ، إِنَّهُ أَن يَعُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ . فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيدهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ الْعَلِيمُ ، إِنَّهُ أَرَادُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ . فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيدَهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الأَمْرَةُ إِذَا أَرَادُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ . فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيدَهِ مَلَكُوتُ كُلَّ شَيْءً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يَسَ ١٨، ٨٤]. .

وقال ههنا: ﴿أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ قَادَرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ﴾ أى: يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى، ويعيدهم كما بدأهم.

وقوله: ﴿وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ﴾ أى: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً ومدة مقدرة لابد من انقضائها،كما قال تُعالى: ﴿ وَمَا نُؤَخِرُهُ إِلاَّ لاَّجَلِ مَعْدُودِ﴾ [هود: ٢٠٤].

وقوله: ﴿ فَأَبَى الظَّالِمُونَ ﴾ أى: بعد قيام الحجة عليهم ﴿ إِلاَّ كُفُورًا ﴾: إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم.

﴿ قُل لَّو ۚ أَنتُم ۚ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لأَمْسَكْتُم ْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإِنسَانُ

قَتُورًا 🕥 ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في أ: «مقبلهم». (۲) في ت: «ستكتب». (۳) في ت: «بآياتنا».

<sup>(</sup>٤) في ف: « واحتج».

يقول تعالى لرسوله صلوات اللَّه عليه وسلامه (١) قل لهم يامحمد: لو أنكم ـ أيها الناس ـ تملكون التصرف في خزائن اللَّه، لأمسكتم خشية الإنفاق.

قال ابن عباس، وقتادة: أى الفقر أى: خشية أن تذهبوها (٢)، مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُوراً ﴾ قال ابن عباس، وقتادة (٣): أى بخيلاً منوعاً. وقال اللَّه تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ﴾ [النساء: ٥٣] أى: لو أن لهم نصيباً في ملك اللَّه لما أعطوا أحداً شيئاً، ولا مقدار نقير، واللَّه تعالى يصف الإنسان من حيث هو، إلا من وفقه اللَّه وهداه؛ فإن البخل والجزع والهلع صفة له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً . إِلاَّ الْمُصَلِينَ ﴾ [المعارج: ١٩ ـ ٢٢]. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، ويدل هذا على كرمه (٤) وجوده وإحسانه، وقد جاء في الصحيحين: «يد اللَّه ملاى لا يَغيُضها نفقة، سَحَّاءُ الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يَغض ما في يمينه » (٥).

يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي: العصا، واليد، والسنين (٦)، والبحر، والطوفان (٧)، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، آيات مفصلات. قاله ابن عباس.

وقال محمد بن كعب: هي اليد، والعصا، والخمس في الأعراف، والطَّمْسَة والحجر.

وقال ابن عباس أيضاً، ومجاهد، وعكرمة والشعبى، وقتادة: هي يده، وعصاه، والسنين، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم.

وهذا القول ظاهر جلى حسن قوى. وجعل الحسن البصري «السنين ونقص الثمرات» واحدة، وعنده أن التاسعة هي: تلقف العصا ما يأفكون. ﴿فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِين ﴾ [الأعراف: ١٣٣]

<sup>(</sup>۱) في ف: «ﷺ». (۲) في أ: «تنهبوها». (۳) في ف، أ: «ومجاهد».

<sup>(</sup>٤) في ف: «كرم الله».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى برقم (٧٤١٩) وصحيح مسلم برقم (٩٩٣).

 <sup>(</sup>٦) في تُ، ف، أ : ولسانه».
 (٧) في ف، أ: ٩ والطوفان والبحر».

أى: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها، كفروا بها وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً، وما نجعت (١) فيهم، فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك (٢) سألوا، وقالو: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ [الإسراء: ٩٠] إلى آخرها، لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء اللَّه، كما قال فرعون لموسى \_ وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات \_: ﴿إِنِّي لأَظُنُكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُوراً ﴾ قيل: بمعنى ساحر. واللَّه تعالى أعلم.

فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة ههنا، وهي المعنية في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لا تَخَفْ إِنِي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ . إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوء فَإِنِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوء فِي تسْعِ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ خُرُعُونَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسَقِينَ ﴾ [ النمل: ١٠ ـ ١٢]. فذكر هاتين الآيتين: العَصا واليد، وبين الآيات الباقيات في «سورة الأعراف» وفصلها.

وقد أوتى موسى، عليه السلام، آيات أخر كثيرة، منها ضربه الحجر بالعصا، وخروج الأنهار منه، ومنها تظليلهم الغمام، وإنزال المن والسلوى، وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر، ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر، وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذي رواه الإمام [أحمد] (٣):

حدثنا يزيد، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة قال: سمعت عبد اللَّه بن سلمة (٤) يحدث، عن صفوان بن عَسَال المرادى، رضى اللَّه عنه، قال: قال يهودى لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى [عَلَيْ] (٥) حتى نسأله عن هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تَسْعَ آيَاتَ بَيِنَاتَ ﴾ فقال: لا تقل له: نبى فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه، فقال النبى عَلَيْهُ: « لا تشركوا باللَّه شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التى حرم اللَّه إلا بالحق، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله، ولا تقذفوا محصنة - أو قال: لا تفروا من الزحف ـ شعبة الشاك - وأنتم يايهود، عليكم (٢) خاصة ألا تعدوا فى السبت». فقبلا يديه ورجليه، وقالا: نشهد أنك نبى. [قال: «فما يمنعكما أن تتبعانى ؟» قالا: لأن داود، عليه السلام، دعا ألا يزال من ذريته نبى] (٧)، وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود.

فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير في تفسيره من طرق عن شعبة بن الحجاج، به (<sup>(۸)</sup> . وقال الترمذي : حسن صحيح.

وهو حديث مشكل، وعبد اللَّه بن سلمة فى حفظه شىء، وقد تكلموا فيه، ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات، فإنها، وصايا فى التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>۱) في ت: «وما نجوت». (۲) في ت: «مثل». (۳) زيادة من أ.

 <sup>(</sup>٤) في ف: ٩ مسلم، . (٥) زيادة من ت. (٦) في ت: «أيكم». (٧) زيادة من ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>۸) المسند (۲۳۹/۶) وسنن الترمذي برقم (۳۱٤٤) وسنن النسائي (۷/ ۱۱۱) وسنن ابن ماجة برقم (۳۷۰۵) وتفسير الطبري (۱۱۰/۱۵).

ولهذا قال موسى لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَات وَالأَرْض بَصَائر ﴾ أي: حججاً وأدلة على صدق ما جئتك به ﴿ وَإِنِّي لأَظُنُّكَ يَا فَرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ أي: هالكاً. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس ملعوناً . وقال أيضاً هو والضحاك: ﴿مَثْبُورًا ﴾ أى: مغلوباً. والهالك ــ كما قال مجاهد \_ يشمل (١) هذا كله، قال عبد اللَّه بن الزبعري :

إِذْ أَجَارِي الشَّيْطَانَ فِي سَنِنِ الغِّــ عِيِّ وَمَنْ مَالَ مَيْلُهُ مَثْبُورُ (٢)

[بمعنى هالك]<sup>(٣)</sup>.

وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: ﴿ عَلَمْتُ ﴾ وروى ذلك عن على بن أبى طالب. ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب(٤) لفرعون، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سحْرٌ مُّبِينٌ . وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدينَ ﴾ [ النمل: ١٣، . [18

فهذا كله مما يدل على (٥) أن المراد بالتسع الآيات إنما هي مما تقدّم ذكره (٦) من العصا، واليد، والسنين، ونقص من الثمرات، والطوفان، والجراد، والقُمَّل، والضفادع، والدم. التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه، وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله. وليس المراد منها كما ورد في هذا الحديث، فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه، وأى مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد اللَّه بن سلمة (٧)» فإن له بعض ما يُنكر. واللَّه أعلم . ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات، فاشتبه على الراوى بالتسع الآيات، فحصل وَهُم في ذلك، واللَّه أعلم.

وقوله: ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الأَرْضِ﴾ أي: يخليهم منها ويزيلهم(٨) عنها ﴿فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَميعًا .وَقُلْنَا مَنْ بَعْده لَبَني إِسْرَائيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ﴾ وفي هذا بشارة لمحمد ﷺ بفتح مكة مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع؛ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى: ﴿وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً . سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلا﴾ [الإسراء: ٧٦، ٧٧]؛ ولهذا أورث الله رسوله (٩) مكة، فدخلها عُنْوَة على أشهر القولين، وقهر أهلها، ثم أطلقهم حلمًا وكرمًا، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم

<sup>(</sup>١) في ت: «يشتمل.».

<sup>(</sup>٢) البيت في تفسير الطبري (١١٧/١٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ت.

<sup>(</sup>٤) في ف: ﴿ على الخطاب فتح التاء؛ .

<sup>(</sup>٧) في ف: « مسلم». (٦) في ت، ف: «ذكرها».

<sup>(</sup>٩) في ت: «ورسوله».

<sup>(</sup>٥) في أ: «عليه».

<sup>(</sup>٨) في ت: « ويرسلهم».

وثمارهم وكنوزهم، كما قال: ﴿كَذَلِكَ وَأُوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الشعراء: ٥٩] وقال ههنا: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ أي: جميعكم أنتم وعدوكم.

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: ﴿لَفِيفًا﴾ أي: جميعاً.

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزيلاً ۞.

يقول تعالى مخبرًا عن كتابه العزيز، وهو القرآن المجيد، أنه بالحق نزل، أى: متضمنًا للحق، كما قال تعالى: ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦] أى: متضمنا علم الله الذى أراد أن يُطْلِعكم عَليه، من أحكامه وأمره ونهيه.

وقوله: ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ أى: ووصل إليك \_ يامحمد \_ محفوظاً محروساً، لم يُشَب بغيره، ولا زيدَ فيه ولا نُقص منه، بل وصل إليك بالحق، فإنه نزل به شديد القُوى، [القَوِىّ](١) الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى.

وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ﴾ أى: يا محمد ﴿ إِلاَّ مُبَشِّرًا ﴾ لمن أطاعك من المؤمنين ﴿وَنَذِيرًا﴾ لمن عصاك من الكافرين.

وقوله: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ﴾ أما قراءة من قرأ بالتخفيف، فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مُفرقًا منجماً على الوقائع إلى رسول الله ﷺ في ثلاث وعشرين سنة. قاله عكرمة عن ابن عباس.

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: ﴿ فَرَقْنَاهُ ﴾ بالتشديد، أي: أنزلناه آية آية، مبيناً مفسراً ؛ ولهذا قال: ﴿ لِتَقْرُأَهُ عَلَى النَّاسِ ﴾ أي: لتبلغه الناس وتتلوه عليهم ﴿عَلَىٰ مُكْثُ ﴾ أي: مَهَل ﴿ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً ﴾ أي: شيئًا بعد شيء.

﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ لِلأَذْقَانِ لَلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ سُجَّدًا ﴿ ١٠٠٠ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ ١٠٠٠ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ ١٠٠٠ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ ١٠٠٠ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَذِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

يقول تعالى لنبيه ﷺ : ﴿قُلْ ﴾ يامحمد لهؤلاء الكافرين بما جنتهم به من هذا القرآن العظيم: ﴿آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا ﴾ أى: سواء آمنتم به أم لا، هو حق في نفسه، أنزله اللَّه ونوه بذكره في سالف الأزمان (٢) في كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ مِن قَبْلُهِ ﴾ أي: من صالح أهل الكتاب الذين يُمَسَّكون بكتابهم ويقيمونه، ولم يبدلوه ولا حَرفوه ﴿إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِم ﴾ هذا

<sup>(</sup>١) زيادة من ت، ف، أ.

القرآن، ﴿يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ ﴾ جمع ذَقْن، وهو أسفل الوجه ﴿سُجَّدًا ﴾ أي: لله، عز وجل، شكراً على ما أنعم به عليهم، من جعله إياهم أهلاً، إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه [هذا](١) الكتاب ؛ ولهذا يقولون: ﴿سُبْحَانَ رَبِنَا ﴾ أي: تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة، وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء [المتقدمين عن بعثة محمد ﷺ؛ ولهذا قالوا: ﴿سُبْحَانَ رَبِنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً ﴾](٢).

وقوله: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ أى: خضوعاً لله عز وجل وَإَيَاناً وتصديقاً بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله خشوعاً، أَى: إيَّاناً وتسليماً كما قال: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧].

وقوله: ﴿ وَيَخِرُّونَ ﴾ عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود، كما قال الشاعر: إِلَى الْمَلك القَرْم وابن الهُمام وَلَيْث الكَتِيبَة في الْمُزْدَحَمْ

﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (١٠٠٠) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٍّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (١١٠) ﴾.

يقول تعالى: قل يا محمد، لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله، عز وجل، المانعين من تسميته بالرحمن: ﴿ الْأَعُوا اللَّهُ أَو الْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ أى: لا فرق بين دعائكم له باسم «اللَّه» أو باسم (٣) «الرحمن»، فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى: ﴿ هُو اللَّهُ الذي لا إِلهَ إِلاَّ هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيم ﴾ إلى أن قال: ﴿ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فَى السَّمَوَات وَالأَرْض وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٢ \_ ٢٤].

وقد روى مكحول<sup>(٤)</sup>: أن رجلاً من المشركين سمع النبى ﷺ وهو يقول فى سجوده: «يارحمن يارحيم »، فقال: إنه يزعم أنه يدعو واحداً، وهو يدعو اثنين. فأنزل اللَّه هذه الآية. وكذا روى عن ابن عباس، رواهما ابن جرير.

وقوله: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ ﴾ الآية ، قال الإمام أحمد :

حدثنا هُشَيْم، حدثنا أبو بشر، عن (٥) سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: نزلت (٦) هذه الآية وهو متوار بمكة ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا [وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً] (٧) قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن، وسبوا من أنزله، ومن جاء به. قال: فقال اللّه تعالى لنبيه: ﷺ ﴿وَلا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ ﴾ أي: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ. (۳) في ت: «واسم».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٥/ ١٢١) وكأن الحافظ اختصره هنا.

<sup>(</sup>٥) في فَى: «حَدَثنا». (٦) في ت: «قرأت». (٧) زيادة من أ.

﴿ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ .

أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس، به  $^{(1)}$ . وكذا روى $^{(1)}$  الضحاك عن ابن عباس، وزاد: «فلما هاجر إلى المدينة، سقط ذلك، يفعل أيّ ذلك شاء» $^{(7)}$ .

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله على إذا جهر بالقرآن وهو يصلى، تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه، فكان الرجل إذا أراد أن يستمع أن من رسول الله على بعض ما يتلو وهو يصلى، استرق السمع دونهم فرقاً منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع أنهم قد عرفوا أنه يستمع أنهم قد عرفوا أنه يستمع فراءته شيئاً ، فأنزل الله: ﴿ولا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ ﴾ فيتفرقوا عنك ﴿ولا تُخَافَتُ الذين (٨) يستمع من أراد أن يسمعها عمن يسترق ذلك دونهم، لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع، فينتفع به ﴿واَبْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾.

وهكذا قال عكرمة، والحسن البصرى، وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة.

وقال شعبة عن أشعث بن أبى سليم (٩) عن الأسود بن هلال، عن ابن مسعود: لم يُخافت بها مَن أسمع أذنيه.

قال ابن جریر: حدثنا یعقوب، حدثنا ابن عُلیَّة، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سیرین قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر كان یرفع صوته، فقیل لأبی بكر: لم تصنع هذا ؟ قال: أناجی ربی، عز وجل، وقد علم حاجتی. فقیل: أحسنت. وقیل لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشیطان، وأوقظ الوسنان. قیل: أحسنت. فلما نزلت: ﴿وَلا تَجْهَرُ بِصَلاتِكُ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً قیل لأبی بكر: ارفع شیئاً، وقیل لعمر: اخفض شیئاً (۱۰).

وقال أشعث بن سُوَّار، عن عكرمة، عن ابن عباس: نزلت في الدعاء. وهكذا روى الثورى، ومالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: نزلت في الدعاء. وكذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو عياض، ومكحول، وعروة بن الزبير.

وقال الثورى عن [ابن] (۱۱) عياش العامرى، عن عبد اللَّه بن شداد قال: كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي (۱۲) ﷺ قالوا: اللهم ارزقنا إبلاً وولداً. قال: فنزلت هذه الآية: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكُ وَلا تُخَافَتْ بِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) المسند (۲۳/۱) وصحيح البخاري برقم (۲۷۲۲) وصحيح مسلم برقم (٤٤٦).

<sup>(</sup>۲) فی ف: «رواه».

<sup>(</sup>۳) رواه الطبرى في تفسيره (۱۲۳/۱۵).

<sup>(</sup>٤، ٥) في ت، ف: « يسمع».

 <sup>(</sup>٧) فى ف: ﴿وإن خفض رسول الله ﷺ صوته».

<sup>(</sup>٩) في هـ ، ت: «عن أبي سليم» والمثبت من الطبرى.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى (۱۵/ ۱۲٤).

ر ۱۱) زیادة من ف.

<sup>(</sup>٦) في ت: «يسمع».

<sup>(</sup>A) في ت: « ولم يسمع الذي».

<sup>(</sup>۱۲) في ف، أ: «رسول الله».

قول آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو السائب، حدثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضى اللَّه عنها، نزلت (١) هذه الآية في التشهد: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا ﴾.

وبه قال حفص، عن أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين، مثله.

قول آخر: قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا﴾ قال: لا تصل مراءاة الناس، ولا تدعها مخافة الناس. وقال الثورى، عن منصور، عن الحسن البصرى: ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِت بِهَا ﴾ قال: لا تحسن علانيتها وتسىء سريرتها. وكذا رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن، به. وهُشَيْم، عن عوف، عنه به. وسعيد، عن قتادة، عنه كذلك.

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ قال: أهل الكتاب يخافتون، ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح به، ويصيحون هم به وراءه، فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء، وأن يخافت كما يخافت القوم، ثم كان السبيل الذي بين ذلك، الذي سن له جبريل من الصلاة.

وقوله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَهُ الَّذِي لَمْ يَتَّخَذُ وَلَدًا﴾: لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى، نَزَّه نفسه عن النقائص فقال: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ بل هو اللَّه الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كَفواً أحد .

﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَ ﴾ أى: ليس بذليل فيحتاج (٢) أن يكون له ولى أو وزير أو مشير، بل هو تعالى[شأنه] (٣) خالق الأشياء وحده لا شريك له، ومقدرها ومدبرها (٤) بمشيئته وحده، لا شريك له.

قال مجاهد في قوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَ﴾: لم يحالف أحداً ولا يبتغي (٥) نصر أحد. ﴿ وَكَبَرْهُ تَكْبِيرًا ﴾ أى: عظّمه وأجلَّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً.

قال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، أخبرني أبو صخر، عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ﴾ الآية، قال: إن اليهود والنصاري قالوا: اتخذ اللَّه ولداً، وقال (٦) العرب: [لبيك] (٧) لبيك، لا شريك لك؛ إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك. وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء اللَّه لذل. فأنزل اللَّه هذه الآية: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَى مَنَ الذُّلُ وَكَبَرْهُ تَكْبِيرًا ﴾.

وقال أيضاً: حدثنا بشر، [حدثنا يزيد](٨) ، حدثنا سعيد، عن قتادة: ذكر لنا أن النبي عَلَيْتُ كان

<sup>(</sup>۱) في ت: «أنزلت». (۲) في أ: «فلايحتاج». (۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «ومدبرها ومقدرها». (٥) في ف: «ولم يبتغ». (٢) في ت، ف، أ: «وقالت».

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف. (٨) زيادة من ت، ف، أ.

يعلم أهله هذه الآية ﴿وَقُل الْحَمْدُ للَّه الَّذِي لَمْ يَتَّخذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ في الْمُلْك وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلَى مَّنَ الذُّلُّ وَكَبَّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾ الصغير من أهله(١) والكبير .

قلت: وقد جاء في حديث أن رسول اللَّه ﷺ سماها آية العز (٢). وفي بعض الآثار: أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللَّه أعلم .

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنًا بشر بن سيحان البصرى، حدثنا حرب بن ميمون، حدثنا موسى ابن عبيدة الرَّبَذي، عن محمد بن كعب القُرَظي، عن أبي هريرة قال: خرجت أنا ورسول اللَّه ﷺ، ویدی فی یده، فأتی علی رجل رث الهیئة، فقال: « أی فلان (۳) ، ما بلغ بك ما أری؟». قال: السقم والضرّ يارسول اللَّه. قال: « ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟ » قال: لا، قال: مايسرني بها(٤) أن شهدت معك بدراً أو أحداً . قال: فضحك رسول اللَّه عَلَيْتُ وقال: « وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟ ». قال: فقال(٥) أبو هريرة: يا رسول اللَّه، إياي فعلمني قال: فقل يا أبا هريرة: «توكلت على $(\overline{7})$  الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيراً». قال: فأتى علىّ رسول اللَّه وقد حَسُنَت حالى، قال: فقال لى: « مَهْيم ». قال: قلت: يارسول الله، لم أزل (٧) أقول الكلمات التي

إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. [واللَّه أعلم](٩).

<sup>(</sup>۱) في ف «منهم».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في مسنده (٣/ ٤٤٠) من حديث معاذ بن أنس مرفوعًا: « آية العز: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهَ الَّذِي لَمْ يَتَخذُ وَلَدًا ﴾. الآية كلها». (٣) في ت: « أنى تلك». (٥) في ت: «فقال قال». (٤) في ت: «لا يرى بها».

<sup>(</sup>٦) في ت: «صلي» . (٧) في ت: « لم أنزل».

<sup>(</sup>٨) مسند أبي يعلى (١٢/ ٣٣) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٥٢): «وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٩) زيادة من ف، أ.

ووقع في ت: «آخر تفسير سورة الإسراء، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة، غفر الله لكاتبه ولمن قرأ فيه ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين أجمعين آمين».

|  |  | e <sup>r</sup> |
|--|--|----------------|

### [بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين](١) تفسير سورة الكهف

وهي مكية.

#### ذكر ما ورد في فضلها، والعشر الآيات من أولها وآخرها، وأنها عصمة من الدجال:

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر،، حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف، وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة \_ أو: سحابة \_ قد غشيته، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن، أو تنزلت للقرآن».

أخرجاه فى الصحيحين، من حديث شعبة ، به  $(^{(Y)})$ . وهذا الرجل الذى كان يتلو هو: أسَيْدُ بن الخُضَيْر، كما تقدم فى تفسير البقرة $(^{(Y)})$ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا همّامَ بن يحيى، عن قتادة، عن سالم بن أبى الجعد، عن مَعْدان بن أبى طلحة، عن أبى الدرداء، عن النبى ﷺ قال: «من حَفظ عَشْرَ آيات من أول سورة الكهف، عُصم من الدجال».

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي (٤) من حديث قتادة، به (٥). ولفظ الترمذي: «من حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف»، وقال: حسن صحيح.

طريق أخرى: قال [الإمام] (٢) أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمعت سالم بن أبى الجعد يحدّث عن معدان، عن أبى الدرداء، عن النبى ﷺ قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال».

ورواه مسلم أيضًا والنسائى، من حديث قتادة، به (٧) . وفى لفظ النسائى: «من قرأ عشر آيات من الكهف»، فذكره.

حديث آخر: وقد رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن قتادة، عن سالم بن أبى الجعد، عن ثَوْبان عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف، فإنه عصمة له من الدجال»(٨). فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن

<sup>(</sup>١) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٢) المسند (٤/ ٢٨١) وصحيح البخارى برقم (٣٦١٤) وصحيح مسلم برقم (٧٩٥) .

<sup>(</sup>٣) في أول تفسير سورة البقرة، في فضلها .

<sup>(</sup>٤) في ف : «الترمذي والنسائي».

<sup>(</sup>٥) المسند (٩/ ١٩٦) وصحيح مسلم برقم (٨٠٩) وسنن أبى داود برقم (٤٣٢٣) وسنن النسائى الكبرى برقم (٨٠٢٥) وسنن الترمذى برقم (٢٨٨٦) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف

<sup>(</sup>٧) المسند (٦/ ٤٤٦) وصحيح مسلم برقم (٨٠٩) وسنن النسائي الكبرى برقم (١٠٧٨٦) .

<sup>(</sup>۸) سنن النسائي الكبرى برقم (١٠٧٨٤) .

أبى الدرداء .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهيعة، حدثنا ربَّان بن فايد (١)، عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهنى، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها، كانت له نورًا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورًا ما بين الأرض إلى السماء (٢)» انفرد به أحمد ولم يخرجوه (٣) (٤).

وروى الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويْه [في تفسيره] (٥) ، بإسناد له غريب، عن خالد بن سعيد بن أبى مريم، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنَان السماء، يضيء له يوم القيمة، وغُفر له مابين الجمعتين» (٦) .

وهذا الحديث في رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف .

وهكذا روى(<sup>۷)</sup> الإمام: «سعيد بن منصور» في سننه، عن هُشَيْم بن بشيرِ<sup>(۸)</sup> ،عن أبي هاشم<sup>(۹)</sup>، عن أبي مجلّز، عن قيس بن عباد<sup>(۱۱)</sup>، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له مِنَ النور ما بينه وبين البيت العتيق .

هكذا وقع موقوفا، وكذا(11) رواه الثورى، عن أبى هاشم(11)، به(11). من حدیث أبى سعید الخدرى .

وقد أخرجه الحاكم في مستدركه، عن أبي بكر محمد بن المؤمل، حدثنا الفضيل (١٤) بن محمد الشّعراني، حدثا نُعيم بن حَمَّاد، حدثنا هُشَيْم، حدثنا أبو هاشم، عن أبي مجْلَزْ، عن قيس بن عُبّاد، عن أبي سعيد، عن النبي عَلَيْ أنه قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى سننه، عن الحاكم (١٦١)، ثم قال البيهقى: ورواه يحيى بن كثير، عن شعبة، عن أبى هاشم بإسناده أن النبى ﷺ قال: «من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت

<sup>(</sup>۱) في ت: «زياد بن واقد»، وفي ف: «ثوبان بن فايد» .

<sup>(</sup>۲) في ف: "السماء والأرض"(۳) في ت: "يخرجه".

<sup>(</sup>٤) المسند (٤/ ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف .

<sup>(</sup>٦) ذكره المنذرى فى الترغيب (١/ ١٣)٥)وقال: ﴿ رُواهُ ابن مردويه بإسناد لا بأس به› .

<sup>(</sup>۷) فی ت : «رواه». (A) فی ت : «بشر» (P) فی ت، أ : «هشام».

<sup>(</sup>۱۳) ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص۱۳۱) قال: حدثنا هشيم به موقوفًا. وسيأتي الاختلاف على هشيم . أما رواية الثورى: فرواها النسائي في السنن الكبرى برقم (۱۰۷۹) من طريق عبد الرحمن عن سفيان الثورى به موقوفًا . وقد حقق الفاضل محمد طرهوني في كتابه «موسوعة فضائل القرآن» (۳۳۷/۱) روايتي الرفع والوقف فأجاد وأفاد، جزاه الله خيرًا، ثم رجح أنه موقوف في حكم المرفوع .

<sup>(</sup>١٤) في ت: «الفضل». (١٥) في ت : « أبو» .

<sup>(</sup>١٦) المستدرك (٢/ ٣٦٨) والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٤٩) .

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن (٣) مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني، عن على بن الحسين، عن أبيه، عن على مرفوعًا : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه (٤) .

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### [رب وفقنی]<sup>(ه)</sup>

﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكَتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عَوَجًا ۞ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَاكَثِينَ فِيهِ شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ بَهِ مِنْ عَلْمٍ وَلا لآبَائِهِمْ كَبُرَتُ كَلَمَةً أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۞ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لآبَائِهِمْ كَبُرَتُ كَلَمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا ۞ ﴾ .

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند (٦) فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة؛ ولهذا حَمَد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد، صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه أعظم نعمة (٧) أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتاباً مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم، بينا واضحا جلياً (٨)، نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين؛ ولهذا قال: ﴿وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَوْجًا ﴾ أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا زيغًا ولا ميلاً، بل جعله معتدلاً مستقيماً؛ ولهذا قال: ﴿قَيّما ﴾ أي: مستقيماً.

﴿لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ﴾ أى: لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره باسًا شديدًا، عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى ﴿مِّن لَدُنْهُ﴾ أى: من عند الله الذي لا يُعَذّب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد.

﴿وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أى: بهذا القرآن الذين صَدقوا إيمانهم بالعمل الصالح ﴿ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾أى: مثوبة عند الله ، وهو الجنة ، خالدين فيه ﴿أَبَدًا﴾ دائمًا لازوال له ولا انقضاء .

﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ (٩) قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم: نحن

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٤٢٨) «مجمع البحرين» واختلف فيه على شعبة، فرواه غندر عن شعبة موقوفًا .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من أ.
 (۲) فی 1: «عن».
 (٤) المختارة برقم (٤٣٠) وقال: «عبد الله بن مصعب لم يذكره البخارى، ولا ابن أبى حاتم فى كتابيهما».

<sup>(</sup>A) في ت: «جليل» .(P) في ت: «الذي»وهو خطأ.

نعبد الملائكة، وهم بناتِ الله .

﴿ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ﴾ أى: بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه من علم ﴿ وَلا لآبَائِهِمْ ﴾ أى: أسلافهم.

﴿كُبُرَتْ كَلَمَةً ﴾ : نصب على التمييز، تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمة.

وقيل: على التعجب، تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة، كما تقول: أكرم بزيد رجلا، قاله بعض البصريين. وقرأ ذلك بعض قراء مكة: ﴿كُبُرَتْ كَلْمَةٌ ﴾ ، كما يقال: عَظُم قولُك، و كبر (١) شأنُك . والمعنى على قراءة الجمهور أظهر؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم (٢) واستعظام لإفكهم؛ ولهذا قال: ﴿كَبُرَتْ كَلْمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ ﴾ أي: ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: ﴿إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًا ﴾ .

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة، فقال: حدثنى شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث، وعقبة بن أبى مُعيَط، إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد، وصفوا لهم صفته، وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة، فسألوا أحبار يهود (٣) عن رسول الله على وصفوا لهم (٤) أمره وبعض قوله، وقالا (٥): إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن، فهو نبى مرسل، وإن لم يفعل فالرجل مُتقول فَروا فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان من أمرهم؟ فإنهم (١) قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبؤه (٧)؟ [وسلوه عن الروح، ماهو؟] (٨) وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبؤه (٧)؟ [وسلوه عن الروح، ماهو؟] (٨)

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش، فقالا: يامعشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبروهم بها، فجاؤوا رسول الله على فقالوا: يامحمد، أخبرنا: فسألوه عما أمروهم به، فقال (٩) لهم رسول الله على: «أخبركم غدا بما سألتم عنه». ولم يستثن، فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله على خمس عشرة ليلة، لا يُحدث الله إليه في ذلك وحيًا، ولا يأتيه جبريل، عليه السلام، حتى أرجف (١٠) أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدًا، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها، لا يُخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله على مكث الوحى عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل، عليه السلام، من عند الله، عز وجل، بسورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ماسألوه عنه من أمر وما الفتية (١١) والرجل الطواف، وقول الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكُ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعُلْم إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٨٥](١٢).

| (۳) فی ت: «یهودی».                  | (٢) في ت: «لمقالهم» . | (۱) في ت: «وعظم» . |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <ul><li>(٦) في أ: «فإنه».</li></ul> | (٥) في ت: «وقال».     | (٤) في أ: «له».    |

<sup>(</sup>V) في ت، أ: «بناؤه»· (A) زيادة من الطبرى . (P) في ت: «فقالوا» .

<sup>(</sup>۱۰) فی ت: «أوجب». (۱۰) فی ت : «الفقیه» .

<sup>(</sup>۱۲) رواه الطبرى في تفسيره (۱۸/۱۷) .

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ۞ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ ﴾ .

يقول تعالى مسليًا رسوله ﷺ (١) في حزنه على المشركين، لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى: ﴿ فَلا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات ﴾ [فاطر: ٨]، وقال: ﴿ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ١٢٧]، وقال: ﴿ فَلا تَذْهَبُ إِنَّا عَلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ١٢٧]، وقال: ﴿ لَعَلَكَ (٢) بَاخعٌ نَفْسَكَ أَلا (٣) يَكُونُوا مُؤْمنينَ ﴾ [الشعراء: ٣].

باخع: أى مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال: ﴿فَلَعَلُّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾، يعنى : القرآن. ﴿ أَسَفًا ﴾ يقول: لاتهلك نفسك أسفًا .

قال قتادة: قَاتِل نَفْسَكَ غضبًا وحزنًا عليهم. وقال مجاهد: جزعًا. والمعنى متقارب، أى : لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارًا فانية مُزيَّنة بزينة زائلة. وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار، فقال : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ .

قال قتادة، عن أبى نَضْرة، عن أبى سعيد، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الدنيا خضرة حلوة (٤)، وإن الله عن مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا (٥)، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء» (٦).

ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها، وفراغها وانقضائها، وذهابها وخرابها، فقال: ﴿وَإِنَّا لَجَاعُلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ أى: وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾: لايُنبت ولا ينتفع به، كما قال العوفي، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَجَاعُلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ يقول: يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾: بلقعاً.

وقال قتادة: الصعيد : الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات.

وقال ابن زيد: الصعيد: الأرض التي ليس فيها شيء، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُرُزِ فَنَخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (٧) ﴾ [السجدة: ٢٧].

وقال محمد بن إسحاق: ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ يعنى الأرض، إن ما عليها لفان وبائد، وإن المرجع لإلى الله(^)، فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى .

<sup>(</sup>۱) في أ: «صلوات الله وسلامه عليه» . (٢) في ت: «ولعلك»، وفي أ: «لعلكم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ت، أ: «على ألا» وهو خطأ . (٤) في ف، أ: «حلوة خضرة». (٥) في أ: «يعملون، واتقوا الدنيا».

<sup>(</sup>٦) ورواه مسلم في صحيحه برقم (٢٧٤٢) من طريق أبي مسلمة عن أبي نضرة به .

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقيم كَانُوا منْ آيَاتنا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكُهْفِ فَقَالُوا رَبُّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا 🕥 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْف سنينَ عَدَدًا 🕦 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لنَعْلَمَ أَيُّ الْحزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لمَا لَبِثُوا أَمَدًا 📆 ﴾.

هذا إخبار عن قصة أصحاب (١) الكهف [والرقيم](٢)، على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال: ﴿أَمْ حَسبْتَ ﴾ يعني: يامحمد ﴿ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْف وَالرَّقيم كَانُوا منْ آياتنا عُجِّبًا ﴾ أي: ليس أمرهم عجيبا (٣) في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلْق السموات والأرض، واختلاف الليل والنهار، وتسخير الشمس والقمر والكواكب، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى، وأنه على ما يشاء قادر (٤)، ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف [والرقيم] (٥) كما قال ابن جريج (٦)، عن مجاهد: ﴿أَمْ حَسبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقيم كَانُوا مِنْ آيَاتنا عَجَبًا ﴾ يقول: قد كان من آياتنا ماهو أعجب من ذلك!

وقال العوفى، عن ابن عباس: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقيم كَانُوا مَنْ آيَاتنَا عَجَبًا ﴾ يقول: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب، أفضل من شأن أصحاب <sup>(٧)</sup> الكهف والرقيم.

وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت(٨) من حججي على العباد، أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم .

[وأما «الكهف» فهو: الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما «الرقيم»](٩) فقال العوفي، عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلَة. وكذا قال عطية العوفي، وقتادة .

وقال الضحاك: أما «الكهف» فهو : غار الوادي، و «الرقيم»: اسم الوادي .

وقال مجاهد: «الرقيم»: كان (١٠٠) بنيانهم (١١١)، ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهم .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري، عن سمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: «الرقيم»، قال: يزعم كعب أنها القرية .

وقال ابن جريج، عن ابن عباس: «الرقيم»: الجبل الذي فيه الكهف.

وقال ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن [مجاهد، عن](١٢)، ابن عباس قال: اسم ذلك الجبل بنجلوس.

وقال ابن جريج: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجبائي: أن اسم جبل الكهف بنجلوس، واسم الكهف حيزم، والكلب حمران.

(٣) في ت،ف، أ: «عجيب». (۲) زیادة من ت .

<sup>(</sup>١) في أ: «أهل».

<sup>(</sup>٤) في ت: «قدير». (٥) زيادة من ف، أ. (٦) في ت: «جرير».

<sup>(</sup>٧) في ت: «أصحاب أهل». (٨) في ت: «ما أظهر». (٩) زيادة من ف.

<sup>(</sup>۱۰) في أ: «كتاب» . (۱۱) في ت: «كتابتهم بهم». (۱۲) زیادة من ف.

وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه إلا حَنَانًا، والأواه، والرقيم .

وقال ابن جریج: أخبرنی عمرو بن دینار، أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ما أدرى ما الرقيم؟ أكتاب أم بنيان ؟

وقال على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس: الرقيم: الكتاب. وقال سعيد بن جبير:  $[llog]^{(1)}$ : لوح من حجارة، كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف $^{(1)}$ ، ثم وضعوه على باب الكهف .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قرأ: ﴿كِتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾ [المطففين: ٩].

وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى (٣) مرقوم، كما يقال للمقتول: قتيل، وللمجروح: جريح. والله أعلم .

وقوله: ﴿ إِذْ أُوَى الْفَتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾: يخبر تعالى عن أولئك الفتية، الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فَهَرَبُوا منهم فَلَجَوُّوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ﴿ رَبِّنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ أي: هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا ﴿ وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ أي: وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي: اجعل عاقبتنا رشداً (٤٠)، كما جاء في الحديث: ﴿ وما قضيت لنا من قضاء، فاجعل عاقبته رشداً »، وفي المسند من حديث بُسْر بن أبي أرطاة، عن رسول الله ﷺ أنه كان يدعو: «اللهم، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » .

وقوله: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف، فناموا سنين كثيرة ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ﴾ أي: من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه (٥) ليشترى لهم بها طعاماً يأكلونه، كما سيأتي بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَى الْحِزْبَيْنِ ﴾ ليشترى لهم بها طعاماً يأكلونه، كما سيأتي بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَى الْحِزْبَيْنِ ﴾ أي المختلفين فيهم ﴿ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴾ قيل: عدداً، وقيل: غاية، فإن الأمد الغاية كقوله (٢٠ : سَبُقَ الجَوّاد إذا اسْتَولي عَلَى الأمَد

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فَتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى آ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا آ هَوُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسَلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَيْهِم بِسَلْطَانٍ بَيِّن فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَيْهِم بِسَلْطَانٍ إِلَى الْكَهُن يَنشُر ْ لَكُمْ افْتَرَىٰ عَلَيْهِم بِسَلْطَانِ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُر ْ لَكُمْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا ۞ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُر ْ لَكُمْ

<sup>(</sup>٣) في ت: «من» .

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: « معينة».

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ف . (۲) فی أ: «أهل الكتاب» .

<sup>(</sup>٤) فى ت: «عاقبته رشد»، وفى ف، أ: «عاقبته رشدا».

<sup>(</sup>٦) هو النابغة الذبياني، والبيت في تفسير الطبري (١٥/ ١٣٧).

## رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا 📆 ﴾.

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أنهم فتية ـ وهم الشباب ـ وهم أقبل للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ، الذين قد عتوا وعَسوا(۱) فى دين الباطل؛ ولهذا كان أكثرهم المستجيبين لله ولرسوله ﷺ شباباً. وأما المشايخ من قريش، فعامتهم بَقُوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا(٢) أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً.

قال مجاهد: بلغنى أنه كان فى آذان بعضهم القرطة يعنى: الحَلَق فألهمهم اللَّه رشدهم وآتاهم تقواهم. فآمنوا بربهم، أى: اعترفوا له بالوحدانية، وشهدوا أنه لا إله إلا هو.

﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾: استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخارى وغيره (٣)، ممن ذهب لى زيادة الإيمان وتفاضله، وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾ كما قال: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ (٤) هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُم ﴾ [محمد: ١٧]، وقال: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [التوبة: ١٢٤]، وقال: ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِم ﴾ [الفتح: ٤]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك.

وقد ذكر (٥) أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم، عليه السلام، واللَّه أعلم ـ والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنه (٦) لو كانوا على دين النصرانية، لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم، لمباينتهم لهم. وقد تقدم عن ابن عباس: أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول اللَّه على أن فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء، وعن خبر ذى القرنين، وعن الروح، فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب، وأنه متقدم على دين النصرانية، واللَّه أعلم.

وقوله: ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُّ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يقول تعالى: وصبَّرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم، ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة، فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وأنهم خرجوا يوماً في بعض أعياد قومهم، وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت، ويذبحون لها، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: «دقيانوس»، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك، وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم، ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا(٧) أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها، لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والأرض. فجعل كل واحد

(١) في أ: « وغشوا».

<sup>(</sup>٣) في ت: «ونحوه».

<sup>(</sup>۲) في ف: «وكذا».

<sup>(</sup>٥) في ت: «ذكروا». (٦) في ف: « فإنهم».

<sup>(</sup>٤) في أ: « زدناهم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في ت، ف: « فعرفوا».

منهم يتخلص من قومه، وينحاز منهم (۱)، ويتبرز عنهم ناحية. فكان (۲) أول من جلس منهم [وحده] المحده، جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر فجلس عنده، وجاء الآخر فجلس إليهما، وجاء الآخر فجلس إليهم، وجاء الآخر، وجاء الآخر، ولا يعرف واحد منهم الآخر، وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً، من حديث يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله على الأرواح جنود مُجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف (١٤). وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل (٥)، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي (١) عليه (١٠).

والناس يقولون: الجنسية علة الضم.

والغرض أنه جعل كل<sup>(۱)</sup> أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه، خوفاً منهم، ولا يدرى أنهم مثله، حتى قال أحدهم: تعلمون ـ والله ياقوم ـ أنه ما <sup>(۹)</sup> أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم، إلا<sup>(۱۱)</sup> شيء فليظهر كل واحد منكم ما بأمره. فقال آخر: أما أنا فإني [والله]<sup>(۱۱)</sup> رأيت ما قومي عليه، فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد [وحده]<sup>(۱۲)</sup> ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق كل شيء: السموات والأرض وما بينهما . فقال الآخر: وأنا والله وقع لى كذلك. وقال الآخر كذلك، حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة، فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق، فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم، فوشوا بأمرهم إلى ملكهم، فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم، فوشوا بأمرهم إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: أمرهم وماهم عليه (۱۳)، فأجابوه بالحق، ودعوه إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: ﴿ وَلَهُذَا أَنِهُ وَلَنَ لَنْفِي التأبيد، وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبّنا رَبّ السَّمَوات والأَرْضِ لَن نَدْعُو مِن دُونِهِ إِلَها ﴾ ولن: لنفي التأبيد، أى: لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم: ﴿ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطاً ﴾ أى: باطلاً وكذباً وبهتاناً.

﴿ هَوُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِه آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَان بَيِن ﴾ أي: هَلاَّ أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً؟! ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبا ﴾ يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك، فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان باللَّه، أبى عليهم، وتَهَدّهم وتوعدهم، وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم، وأجَّلهم لينظروا في أمرهم، لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه. وكان هذا من لطف اللَّه بهم، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة.

وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس،أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه،كما جاء في

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «عنهم». (۲) في ت، ف: «وكان». (۳) زيادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٣٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «عن رسول الله ».

<sup>(</sup>٥) في أ: «سهل».(٧) صحيح مسلم برقم (٢٦٣٨).

<sup>(</sup>٩) **في** ت: « إنما».

<sup>(</sup>۸) فى ت: «وأنه جعل كل»، وفى ف: «أنه كل».

<sup>(</sup>۱۱، ۱۲) زیادة من ف. (۱۳) فی ت: « علیهم».

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «لا».

الحديث: « يوشك أن يكون خيرُ مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القَطْر، يفر بدينه من الفتن »(١) ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس، ولا تشرع فيما عداها، لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع.

فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم، واختار اللَّه تعالى لهم ذلك، وأخبر عنهم بذلك في قوله: ﴿ وَإِ فَا فَارِ اللَّه ﴾ أي: وإذا فارقتموهم وخالفتموهم باديانكم في عبادتهم غير اللَّه، ففارقوهم أيضاً بأبدانكم ﴿ فَأُووا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُكُم مِن رَحْمَتِه ﴾ أي: يسط عليكم رحمة (٢) يستركم بها من قومكم ﴿ وَيُهِيَّى لُكُم مِن أَمْرِكُم ﴾ [أي] (٣) : الذي أنتم فيه، ﴿ مُرْفَقًا ﴾ أي: أمرًا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هُراباً إلى الكهف، فآووا إليه، ففقدهم قومهم من بين أظهرهم، وتَطلَّبهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم، وعَمَّى اللَّه عليه خبرهم. كما فعل بنبيه والمحداء (١) عليه وصاحبه الصديق، حين لجآ إلى غار ثور، وجاء المشركون من قريش في الطلب، فلم يهتدوا إليه مع (٥) أنهم يمرون عليه، وعندها قال النبي على عن رأى جزع الصديق في قوله: يارسول يهتدوا إليه مع (٥) أنهم يمرون عليه، وعندها قال النبي على عنه أبا بكر، ما ظنك باثنين اللَّه ثالثهما؟ »، وقد قال تعالى: ﴿ إِلاَ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرِجَهُ اللَّذِينَ كَفُرُوا أَنَانِي الثَيْنِ إِذْ هُمَا في الْعَارِ السَّفَلَى وَكَلَمَةُ اللَّذِينَ كَفُرُوا اللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٤٤] فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب (٧) الكهف، وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم، وقفوا (٨) على باب الغار الذى دخلوه، فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بانفسهم. فأمر اللك بردم بابه عليهم الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية، كما قال تعالى :

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَات الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ ٢٠ ﴾ .

هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ﴿ أَنَ الْيَمِين ﴾ أى: يتقلص الفيء يمنة (١٠٠)، كما قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة: ﴿ تَّزَاور ﴾ أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال: ﴿ وَإِذَا غُرِبَت تَقُرْضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال ﴾ أى: تدخل إلى غارهم من شمال بابه، وهو من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه برقم (١٩) من حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في ت، ف: الرحمته". (٣) زيادة من ت، ف، أ. (٤) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٥) في ت: «ثم» . (٢) في أ: «قدمه». (٧) في ف، أ: «أهل».

وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة، وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيانه(١): أنه(٢) لو كان باب الغار من ناحية الشرق<sup>(٣)</sup> لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يميناً ولا شمالاً، ولو كان من جهة الغرب<sup>(1)</sup> لما دخلته وقت الطلوع، بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين<sup>(٥)</sup> ما ذكرناه وللّه الحمد.

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ﴿ تُقْرِضُهُم ﴾ : تتركهم.

وقد أخبر اللَّه تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد (٦) شرعى. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاً، فتقدم عن ابن عباس أنه قال:[هو]<sup>(۷)</sup> قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينُوَى. وقيل: ببلاد الروم. وقيل: ببلاد البلقاء. واللَّه أعلم بأى بلاد اللَّه هو. ولو كان لنا فيه مصلحةً دينية لأرشدنا اللَّه ورسوله إليه (٨٠) ، فقد قال رسول الله ﷺ: « ماتركت شيئاً يقربكم إلى [الجنة](٩) ويباعدكم من النار، إلا وقد أعلمتكم به». فأعلمنا تعالى بصفته، ولم يعلمنا بمكانه، فقال: ﴿وَتَرَى الشُّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ﴾ قال مالك، عن زيد بن أسلم: تميل ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُورَةً مِّنَّه ﴾ أي: في متسع منه داخلاً، بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم (۱<sup>۱۰</sup>) ، قاله ابن عباس.

﴿ ذَلِكَ مِنْ آياتِ اللَّه ﴾ حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم ؛ ولهذا قال : ﴿ ذَلِكَ مَنْ آيَاتِ اللَّهُ ﴾ .

ثم قال : ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴾ أى: هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم، فإنه من هداه اللَّه اهتدى، ومن أضله فلا هادي له .

﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رَعْبَا 🕟 ﴾.

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب اللَّه على آذانهم بالنوم، لم تنطبق(١١١) أعينهم؛ لتلا(١٢) يسرع إليها البلي، فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودً﴾ وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيناً، ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر (١٣):

> (١) في ت: «فبانه».. (٢) في ف: «أن». (٣) في ف، أ: «المشرق».

> (٤) في أ: « المغرب». (٥) في ت: «فتعي». (٦) في ت: «ولا تضر».

(٨) في ت: «الله». (٧) زيادة من ف. (٩) زيادة من ف، وفي ت: «الله».

(۱۱) في ت: «تطبق».

(١٠) في ت: «ثيابهم وأبدانهم»، وفي ف، أ: «ثيابهم وأجسادهم».

(۱۲) في ت: «كيلا».

<sup>(</sup>١٣) هو حميد بن ثور، والبيت في ديوانه (ص١٠٤) أ. هـ مستفادًا من حاشية ط الشعب.

يَنَامُ بِإِحْدَى مُقْلَتَية وَيَتَّقِى بِأَخْرَى الرزايا فَهُو يَقْظَانُ نَاثِمُ

وقوله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالَ﴾ قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين.

قال ابن عباس: لو لم يقلبوا(١) لأكلتهم الأرض.

وقوله: ﴿ وَكَلُّبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ قال ابن عباس، وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير<sup>(۲)</sup>: الوصيد: الفناء .

وقال ابن عباس: بالباب. وقيل: بالصعيد، وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء، وهو الباب، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ﴾ [الهمزة: ٨] أى: مطبقة مغلقة. ويقال: «وَصِيد» و«أصيد». ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب.

قال ابن جريج  $^{(7)}$ : يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض  $^{(2)}$  ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب \_ كما ورد في الصحيح  $^{(6)}$  ولا صورة ولا جُنُب ولا كافر، كما ورد به الحديث الحسن  $^{(7)}$ . وشملت كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن.

وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم، وهو الأشبه. وقيل: كان كلب طباخ الملك، وكان قد وافقهم على الدين فصحبه كلبه، فاللَّه أعلم.

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي»: حدثنا صَدَقَة بن عمر الغَسَّانى، حدثنا عباد المنْقَرى، سمعت الحسن البصرى، رحمه الله، يقول: كان اسم كبش إبراهيم: جرير، واسم هدهد سليمان: عَنْقَز، واسم كلب أصحاب الكهف: قطمير، واسم عجل بنى إسرائيل الذى عبدوه: بهموت. وهبط آدم، عليه السلام، بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بدست بيسان، والحية بأصبهان (٧).

وقد تقدم (٨) عن شعيب الجبائي أنه سماه: حمران.

واختلفوا في لونه (٩) على أقوال لا حاصل لها، ولا طائل تحتها ولا دليل عليها، ولا حاجة إليها، بل هي مما ينهي عنه، فإن مستندها رجم بالغيب .

<sup>(</sup>۲) فى ف: «ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة».

<sup>(</sup>١) في ت: «تتقلبون»، وفي أ: «يتقلبوا».

<sup>(</sup>٣) في أ: «جرير».
(٤) في ف: «ريض».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه برقم ( ٣٢٢٧) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في مسنده (٨٠/١) وأبو داود في السنن برقم (٢٢٧) والنسائي في السنن (١٤١/١) من حديث على بن أبي طالب مرفوعًا: «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب».

<sup>(</sup>٧) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٢٧/١٤٣).

<sup>(</sup>A) في ت: «وقيل».(B) في ت: «كونه».

وقوله تعالى: ﴿ لَو اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رَعْبًا ﴾ أي: أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لما ألبسوا من المهابة والذعر، لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم (١) يد لامس، حتى يبلغ الكتاب أجله، وتنقضى رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة <sup>(٢)</sup> البالغة، والرحمة الواسعة .

﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مَّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتَكُم برزْقِ مَّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعرَنَّ بكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعيدُوكُمْ في ملَّتهمْ وَلَن تُفْلحُوا إِذًا أَبَدًا 🕜 ﴾ .

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم، لم يفقدوا من أحوالهم وهيآتهم شيئاً، وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم: ﴿ كُمْ لَبِثْتُمْ ﴾؟ أى: كم رقدتم؟ ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار، واستيقاظهم (٣) كان في آخر نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا: ﴿أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمَ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ أى: اللَّه أعلم بأمركم، وكأنه حصل لهم نوع تَرَدُد في كثرة نومهم، فاللَّه أعلم، ثم عدلوا إلى الأهم فى أمرهم إذ ذاك(٤) ، وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب، فقالوا: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ﴾ أى: فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها، فتصدقوا منها وبقى منها؛ فلهذا قالوا: ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَة ﴾ أي: مدينتكم التي خرجتم منها والألف اللام للعهد .

﴿ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا ﴾ أي: أطيب طعاماً ،كقوله: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ [النور: ٢١] وقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ﴾ [الأعلى: ١٤]، ومنه الزكاة التي تُطَيب (٥) المال وتطهره. وقيل: أكثر طعاماً ، ومنه زكا الزرع إذا كثر، قال الشاعر (٦):

قَبَائِلُنا سَبْعٌ وَأَنْتُمْ ثَلاَثَةٌ وَلَلسَّبْعُ أَزْكَى مِنْ ثَلاثِ وَأَطْيَبُ

والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال، سواء كان قليلاً أو كثيرا.

وقوله : ﴿ وَلْيَتَلَطُّف﴾ أي: في خروجه وذهابه، وشرائه وإيابه، يقولون: وَلْيَتَخَفُ (٧) كل ما يقدر عليه ﴿ وَلا يُشْعِرَن ﴾ أي: يعلمن ﴿ بِكُمْ أَحَدًا . إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ﴾ أي: إن علموا بمكانكم، ﴿يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يَعِيدُوكُمْ فِي مِلْتَهِمْ ﴾ يعنون أصحاب دقيانوس، يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم، فلا يزالون يعذبونهم (٨) بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم (٩) في ملتهم التي هم عليها أو

<sup>(</sup>٣) في ف: «وإيقاظهم». (۲) في ف: «الحكمة والحجة».

<sup>(</sup>١) في أ: «أو يمسهم». (٤) في ت: «إن ذلك».

<sup>(</sup>٥) في ت: «يطيب».

<sup>(</sup>٦) البيت في تفسير الطبرى (١٤٨/١٥) غير منسوب.

<sup>(</sup>۸) فى ف: «يزالون يعذبونكم». (٧) في ف، أ: « وليتخفف». (۹) في ف: «يعيدوكم».

يموتوا، وإن واتَّوهم علِّي إلعود (١) في الدين فلا فلاح لكم (٢) في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال(٣): ﴿ وَلَن تُفْلَحُوا إِذًا أَبَدًا ﴾ .

﴿ وَكَذَلكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّه حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مُسْجِدًا 🕥 ﴾.

يقول تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي: أطلعنا عليهم الناس ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةُ لا رَيْبُ فيها ﴾.

ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة.

وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فبعث اللَّه أهل الكهف حجة (٤) ودلالة وآية على ذلك.

وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة، في شراء شيء لهم ليأكلوه، تنكر وخرج يمشى في غير الجادة، حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها دقسوس<sup>(٥)</sup>،وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنًا بعد قرن، وجيلاً بعد جيل، وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها، كما قال الشاعر:

## وَأَرَى رَجَالَ الْحَى غَيْرَ رَجَالُهُ أما الدّيارُ فَإِنَّها كَديارهم

فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف أحداً من أهلها، لا<sup>(٦)</sup> خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنوناً أو مساً، أو أنا حالم، ويقول: واللَّه ما بي شيء(٧) من ذلك، وإن عهدى بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل الخروج من ههنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام، فدفع إليه ما معه من النفقة، وسأله أن يبيعه بها طعاماً. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضرَّبها، فدفعها إلى جاره، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كنزاً. فسألوه عن أمره، ومن أين له هذه النفقة؟ لعله وجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة<sup>(٨)</sup>، وعهدى بها عشية أمس وفيها دقيانوس. فنسبوه إلى الجنون، فحملوه إلى ولى أمرهم، فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمره، وهو متحير في حاله، وماهو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف: مُتَوَلَّى البلد وأهلها، حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي،

(١) في ف: «وافوهم على العودة».

<sup>(</sup>٣) في ف: «قالوا».

<sup>(</sup>٢) في ت، ف: «لهم».

<sup>(</sup>٦) في ت، ف: «ولا». (٥) في ت: «دقوس».

<sup>(</sup>A) في ت: «النفقة». (۷) فی ت: «شتی».

<sup>(</sup>٤) في ت: «وحجة».

فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى اللَّه عليهم خبره(١)، ويقال: بل دخلوا عليهم، ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلماً فيما قيل، واسمه تيدوسيس<sup>(٢)</sup>، ففرحوا به وآنسوه الكلام، ثم ودعوه (٣) وسلموا عليه، وعادوا إلى مضاجعهم، وتوفاهم اللَّه، عز وجل، فاللَّه

قال قتادة : غزا<sup>(٤)</sup> ابن عباس مع حبيب بن مسلمة، فمروا بكهف في بلاد الروم، فرأوا فيه عظاماً، فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة. رواه ابن جرير .

وقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا (٥) عَلَيْهِم ﴾ أي: كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم، أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ﴿ لَيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّه حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُم﴾ أى: في أمر القيامة، فمن مثبت لـها ومـن منكـر، فجعـل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم ﴿ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بَنْيَانَا رَّبُّهُمْ أَعَلَمُ بِهِمْ ﴾ أى: سدوا عليهم باب كهفهم، وذروهم على حالهم ﴿ قَالَ الَّذينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ .

حكى ابن جرير في القائلين (٦) ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم، فالله أعلم $^{(V)}$ .

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر ؛ لأن النبي ﷺ قال: « لعن اللَّه اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» (^^ يحذر مافعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى اللَّه عنه، أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق، أمر أن يخفي عن الناس، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده، فيها شيء من الملاحم وغيرها .

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تُسْتُفُت فيهم مُّنَّهُم أُحَدَّا (٢٢) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب ِالكهف، فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع، ولما ضَعَّف القولين الأولين بقوله: ﴿ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ﴾ أى: قول بلا علم، كمن (٩) يرمى إلى مكان لا يعرفه، فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد ، ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: ﴿ وَثَامِنْهُمْ كُلِّبُهُمْ ﴾ دل على صحته، وأنه هو الواقع في نفس الأمر.

<sup>(</sup>۲) في ت: « تيدرسين»، وفي ف: «بيدوسيس». (١) في ت، ف: «خبرهم». (۳) فی ت،ف: «دعوه».

<sup>(</sup>٥) في ت: «أعثرناهم» وهو خطأ. (٦) في ت: «القائل». (٤) في ت: «وعن». (٧) في ت: «والله أعلم».

<sup>(</sup>٨) رواه البخارى في صحيحه برقم (١٣٣٠) من حديث عائشة، رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٩) في أ: «لمن».

وقوله: ﴿ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾ إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى اللَّه تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وَقَفْنَا

وقوله: ﴿ مَّا يَعْلَمُهُم ۚ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ أي: من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذي استثنى اللَّه، عز وجل؛ كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج، عن (١١) عطاء الخراساني عنه، أنه كان يقول: أنا ممن استثنى اللَّه، ويقول: عدتهم سبعة.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار (٢) ، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَليلٌ ﴾ قال: أنا من القليل، كانوا سبعة.

فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس: أنهم كانوا سبعة، وهو موافق لما قدمناه.

وقال محمد بن إسحاق بن يَسَار عن عبد اللَّه بن أبي نَجيح، عن مجاهد قال: لقد حُدَّثتُ أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وَضَح الورق. قال ابن عباس: فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة اللَّه، يبكون (٣) ويستغيثون باللَّه، وكانوا تُمانية نفر: مكسلمينا(٤)، وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهم، ومجسيميلنينا وتمليخا<sup>(ه)</sup>، ومرطونس، وكشطون<del>س، وبيرون</del>س، وديموس، ويطونس قالوش.

هكذا وقع في هذه الرواية، ويحتمل (٦) هذا من كلام ابن إسحاق، أو من بينه وبينه، فإن الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة، وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم حمران (٧). وفي تسميتهم بهذه (٨) الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته، واللَّه أعلم؛ فإن غالب ذلك مُتَلَقَّى من أهل الكتاب، وقد قال تعالى: ﴿ فَلا تُمَار فَيهُمْ إِلاَّ مرَاءَ ظَاهِرًا ﴾ أي: سهلاً هيَّنَّا؛ فإن الأمر في معرفة (٩) ذلك لا يترتب عليه كبير (١١) فائدة ﴿وَلاَ تَسْتَفْتَ فيهم مِّنَّهُمْ أَحَدًا ﴾ أي: فإنهم لا علم لهم بِذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب، من غير استناد إلى كلام معصوم، وقد جاءك اللَّه يا محمد بالحق الذي لاشك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه (١١)من الكتب والأقوال.

﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿ ٣٣ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدين رَبّى لأَقْرَبَ منْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿ كَ ﴾ .

هذا إرشاد من اللَّه لرسوله، صلوات الله وسلامه عليه، إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل، أن يرد ذلك إلى مشيئة اللَّه، عز وجل، علام الغيوب، الذي يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول اللَّه ﷺ أنه [قال](١٢) : « قال سليمان بن داود عليهما السلام: الأطوفن الليلة على

(۲) في ت: «يسار».

(٤) في هـ : «مكيليممنينا»، والمثبت من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>۱) في ت: «ابن».

<sup>(</sup>٣) في ت، ف أ: «يتلون». (٥) في ف: «شمليخا». (٦) فى ف، أ: «ويحتمل أن يكون».

<sup>(</sup>٩) في ت: «معرفته». (۸) فی ت: «بهذا».

<sup>(</sup>١١) في ف: «على من تقدمه». (١٢) زيادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>٧) في ت: «خمران». (۱۰) في ف: «كثير».

سبعين امرأة - وفي رواية تسعين امرأة. وفي رواية: مائة امرأة ـ تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل اللَّه، فقيل له - وفي رواية: فقال له الملك - قل: إن شاء اللَّه. فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان»، قال رسول اللَّه ﷺ: « والذي نفسي بيده، لو قال: « إن شاء اللَّه» لم يحنث، وكان دَركًا لحاجته»، وفي رواية: « ولقاتلوا في سبيل اللَّه فرساناً أجمعون (١)»(٢).

وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى ﷺ، لما سئل عن قصة أصحاب الكهف: « غداً أجيبكم». فتأخر الوحى خمسة عشر يوماً ، وقد ذكرناه بطوله فى أول السورة، فأغنى عن إعادته.

وقوله: ﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ قيل: معناه: وإذا نسيت الاستثناء، فاستثن عند ذكرك له. قاله أبو العالية، والحسن البصرى.

وقال هشيم، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس فى الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثنى ولو إلى سنة، وكان يقول: ﴿وَاذْكُر رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ فى ذلك. قيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ قال (٣): حدثنى به ليث بن أبى سليم، يرى(٤) ذهب كسائى هذا.

ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، به (٥) .

ومعنى قول ابن عباس: "أنه يستثنى ولو بعد سنة" أى: إذا نسى أن يقول فى حلفه أو كلامه "إن شاء الله" وذكر ولو بعد سنة، فالسننة له أن يقول ذلك، ليكون آتيا بسننة الاستثناء، حتى لو كان بعد الحنث، قاله ابن جرير، رحمه الله، ونص على ذلك، لا أن يكون [ذلك](١) رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة. وهذا الذى قاله ابن جرير، رحمه الله، هو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه، والله أعلم.

وقال عكرمة: ﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسِيت ﴾ أي: إذا غضبت. وهذا تفسير باللازم.

وقد قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى الحُلُوانى، حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يعلى بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: ﴿وَلا تَقُولَنَّ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ أن تقول: إن شاء الله (٧) . [وهذا تفسير باللازم] (٨) .

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الحارث الجُبيلي (٩)، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن

<sup>(</sup>١) في ت، ف: «أجمعين».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى برقم (٥٢٤٢) رواية المائة، وبرقم (٦٧٢٠) رواية التسعين، وصحيح مسلم برقم (١٦٥٤) .

<sup>(</sup>٣) في ف: «فقال» . (٤) في ت: «تري» .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (١٥/ ١٥١) والمعجم الكبير للطبراني (٦٨/١١) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف . (٧) المعجم الكبير (١٢/ ١٧٩) . (٨) زيادة من ف .

<sup>(</sup>٩) في ت، ف: ﴿الحبلي؛ ر

مسلم، عن عبد العزيز بن حُصِينٍ،، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَى ، إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا . إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسيت ﴾ أن تقول: إن شاء الله .

وروى الطبراني، أيضاً، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَاذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسيت﴾ الاستثناء، فاستثن إذا ذكرت. وقال: هي خاصة برسول<sup>(١)</sup> الله ﷺ، وليس لأحد منا أن يستثنى إلا في صلة من يمينه. ثم قال: تَفَرَّد به الوليد، عن عبد العزيز بن الحصين (٢) (٣).

ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله ، عز وجل، قد أرشد من نسى الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان، كما قال فتى موسى: ﴿وَمَا أَنسَانِيهَ إِلاَّ الشَّيْطُانُ أَنْ أَذْكُرُهُ ﴾ [الكهف: ٦٣]، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله تعالى سبب للذكر (٤)؛ ولهذا قال: ﴿وَاذْكُر رَّبُّكَ إِذَا نَسيتَ﴾ .

وقوله: ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدين رَبِّي لِأَقْرَبَ منْ هَذَا رَشَدًا ﴾ أي: إذا سُئلت عن شيء لا تعلمه، فاسأل الله فيه، وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد [في ذلك] (٥)، وقيل غير ذلك في تفسيره، والله أعلم .

﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۞ قُل اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أُحَدُال ٢٦ ﴾.

هذا خَبَر من الله تعالى لرسوله ﷺ بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم، منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره ثلاثمائة [سنة](٦) وتسع سنين بالهلالية، وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية، فإن تفاوت مابين كل مائة [سنة](V) بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين؛ فلهذا قال بعد الثلاثمائة: ﴿وَازْدَادُوا تَسْعالُهُ .

وقوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ﴾ أي: إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك [علم] (٨) في ذلك وتوقيف<sup>(٩)</sup> من الله، عز وجل<sup>(١٠)</sup>، فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ ﴾ أي: لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خَلْقه، وهذا الذي قلناه، عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد، وغير واحد من السلف والخلف.

وقال قتادة في قوله: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهُفِهِمْ ثَلاثُمِائَةً سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾: هذا قول أهل الكتاب،

<sup>(</sup>۱) في ت : «يارسول»، وفي ف: «لرسول» .

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط برقم (٣٣٥٧) «مجمع البحرين» .

<sup>(</sup>٤) في ت : «سبب الذكر» .

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١٠) في ت، ف: «تعالى» . (٩) في ت : «توفيق» .

<sup>(</sup>٢) في ف : «حصين» .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف، أ .

<sup>(</sup>۸ ، ۷) زیادة من **ف** .

وقد رده الله تعالى بقوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا﴾ قال: وفي (١) قراءة عبد الله: «وقالوا: ولبثوا»، يعنى أنه قاله الناس (٢) .

وهكذا قال \_ كما قال قتادة \_ مُطرَف بن عبد الله.

وفى هذا الذى زعمه قتادة نظر، فإن الذى بأيدى أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير تسع، يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال: ﴿وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾ وظاهر الآية إنما هو من إخبار الله، لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير، رحمه الله. ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هى شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها، والله أعلم.

وقوله: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ أي: إنه لبصير بهم سميع لهم .

قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود، وأسمعه لكل مسموع، لايخفي عليه من ذلك شيء.

ثم روى عن قتادة في قوله: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾ فلا أحد أبصر (٣)من الله ولا أسمع.

وقال ابن زيد: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾: يرى أعمالهم، ويسمع ذلك منهم سميعًا بصيرًا .

وقوله: ﴿مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ أي: إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، الذي لامعقّب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس.

﴿ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلَمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا (٧٣) وَاصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُويِدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨) ﴾.

يقول تعالى آمرًا رسوله [عليه الصلاة والسلام](٤) بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه(٥) إلى الناس: ﴿لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ أى: لا مغير(٦) لها ولا محرف ولا مُؤوّل .

وقوله: ﴿وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾: [عن مجاهد: ﴿مُلْتَحَدًا﴾ قال: ملجأ. وعن قتادة: وليًا ولا مولى] (٧) . قال ابن جرير: يقول (٨): ﴿إن أنت يامحمد لم تتل ما أوحى إليك من كتب ربك، فإنه لا ملجأ لك من الله ﴿. كما قال تعالى: ﴿ يأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ مِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ ﴾ [المائدة ٢٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ [المائدة ٢٥]، معاد ﴾ [القصص: ٨٥] أي: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ . (٥) في ت «وابتلاغه» .

 <sup>(</sup>٦) في ت، ف : «أى غير مغير» .
 (٧) زيادة من أ .

وقوله: ﴿وَاصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَه ﴾ أى: اجلس (١) مع الذين يذكرون الله ويهللونه، ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه، ويسألونه بكرة وعشياً من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت في أشراف قريش، حين طلبوا من النبي ﷺ أن يجلس معهم وحده (٢)، ولا يجالسهم (٣) بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب النبي ﷺ أن يجلس معهد، وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك، فقال: ﴿ولا تَطُرُد (٥) الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاة وَالْعَشِي الآية [الأنعام: ٥٦]، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس (١) مع هؤلاء ، فقال: ﴿واصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجُهَه ﴾.

قال مسلم فی صحیحه: حدثنا أبو بكر بن أبی شیبة، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدی، عن إسرائیل، عن المقدام بن شریع، عن أبیه، عن سعد ـ هو ابن أبی وقاص ـ قال: كنا مع النبی ﷺ ستة نفر، فقال المشركون للنبی ﷺ اطرد هؤلاء لا یجترئون علینا! قال: وكنت أنا وابن مسعود، ورجل من هذیل، وبلال، ورجلان نسیت اسمیهما(۱)، فوقع فی نفس رسول الله ﷺ ما شاء الله أن یقع، فحدت نفسه، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَلا تَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ یُرِیدُونَ وَجُهّهُ ﴾ . انفرد بإخراجه مسلم دون البخاری (۸) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبى التَّيَّاح قال: سمعت أبا الجعد يحدّث عن أبى أمامة قال: خرج رسول الله ﷺ: «قُص، فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس، أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب»(٩).

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هاشم (١٠)، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كُرْدُوس بن قيس ـ وكان قاص العامة بالكوفة ـ يقول: أخبرنى رجل من أصحاب بدر: أنه سمع النبى عَيْنَ يقول: «لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب». قال شعبة: فقلت: أي مجلس؟ قال: كان قاصا (١١) (١١).

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا محمد، حدثنا يزيد بن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لأن أجالس قوماً يذكرون الله من صلاة الغداة (١٣) إلى طلوع الشمس، أحب إلى عما طلعت عليه الشمس، ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق

<sup>(</sup>٧) في ت: ، ف: «اسمهما» .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم برقم (٢٤١٣) .

<sup>(</sup>٩) المسند (٥/ ٢٦١) .

<sup>(</sup>۱۰) في ت : «هشام» . (۱۱) في ت: «وقاص» .

<sup>(</sup>١٢) المسند (٣/ ٤٧٤) وكردوس بن قيس لم يوثقه إلا ابن حبان .

<sup>(</sup>۱۳) في ت : «الغد» .

ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً». فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس، فبلغت ستة وتسعين (١) ألفاً، وههنا من يقول: «أربعة من ولد إسماعيل» واللَّه ما قال إلا ثمانية، دية كل واحد منهم اثنا (٢) عشر ألفاً (٣).

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى، حدثنا أبو أحمد الزبيرى، حدثنا عمرو بن ثابت، عن على بن الأقمر، عن الأغر أبى (٤) مسلم \_ وهو الكوفى \_ أن رسول الله عليه مر برجل يقرأ سورة الكهف، فلما رأى النبى عليه سكت، فقال رسول الله عليه: « هذا المجلس الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم».

هكذا رواه أبو أحمد، عن عمرو بن ثابت، عن على بن الأقمر، عن الأغر مرسلاً. وحدثناه يحيى بن المعلى، عن (٥) منصور، حدثنا محمد (٦) بن الصلت، حدثنا عمرو بن ثابت، عن على بن الأقمر، عن الأغر أبى مسلم (٧)، عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: جاء رسول اللَّه ﷺ، ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف، فسكت، فقال رسول اللَّه ﷺ: «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسى معهم »(٨).

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر<sup>(۹)</sup>، حدثنا ميمون المَرثي، حدثنا ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك، رضى اللَّه عنه، عن رسول اللَّه ﷺ قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون اللَّه، لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكم، قد بُدِّلت سيئاتُكُم حسنات» (۱۰). تفرد به أحمد، رحمه اللَّه.

وقال الطبرانى: حدثنا إسماعيل بن الحسن، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد (۱۱) ، عن أبى حازم، عن عبد الرحمن بن سهل بن حُنيف قال: نزلت على رسول الله وهو فى بعض أبياته: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾، فخرج يلتمسهم، فوجد قوماً يذكرون الله، منهم ثاثر الرأس، وجافى الجلد (۱۲)، وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم وقال: « الحمد لله الذي جعل فى أمتى من أمرنى الله أن أصبر نفسى معهم» (۱۳).

عبد الرحمن هذا، ذكره أبو بكر بن أبى داود في الصحابة (١٤). وأما أبوه فمن سادات الصحابة،

<sup>(</sup>۱) في ت: «وسبعين». (۲) في ت: «اثنتا».

<sup>(</sup>٣) مسند الطيالسي برقم(٢١٠٤) ويزيد بن أبان ضعيف.

<sup>(</sup>٧) في ت: «الأغر بن أبي مسلم».

<sup>(</sup>٨) مسند البزار برقم(٢٣٢٥، ٢٣٢٦) «كشف الأستار»، وقال الهيثمى في المجمع (٧/ ١٦٤): «وفيه عمرو بن ثابت أبو المقدام وهو متروك».

<sup>(</sup>٩) في ف، أ: «بكير».

<sup>(</sup>١٠) المسند (٣/ ١٤٢) وميمون المرئى ضعيف.

<sup>(</sup>١٣) ورواه ابن منده وأبو نعيم في الصحابة كما في أسد الغابة(٣/٣٥٣) من طريق أبي حازم به.

<sup>(</sup>١٤) وتعقبه ابن الأثير بقوله: "ولا يصح، وإنما الصحبة لأبيه ولأخيه أبي أمامة، وله رؤية».

رضي اللَّه عنهم .

وقوله: ﴿ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم: يعنى: تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة.

﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا ﴾ أى: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا ﴿[وَاتَّبَعَ هَوَاهُ](١) وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ أى: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال تعالى: ﴿ ولا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنَّهُمْ زَهَرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ وفيهِ وَرِزْقٌ رَبّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٣١].

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءً كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئُسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩) ﴾.

يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ: وقل يا محمد للناس: هذا الذى جئتكم به من ربكم هو الحق الذى لا مرية فيه ولا شك ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُو ﴾ هذا من باب التهديد والوعيد الشديد؛ ولهذا قال : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا ﴾ أى : أرصدنا ﴿لِلظَّالِمِين ﴾ وهم الكافرون باللَّه ورسوله وكتابه ﴿نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ أى : سورها .

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لَهيعة، حدثنا دَرَّاج، عن أبى الهيثم (٢)، عن أبى الهيثم مثل عن أبى سعيد الخدرى، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: « لسُرادِق النار أربعة جُدُر، كثافة كل جدار مثل مسافة أربعين سنة».

وأخرجه الترمذي في «صفة النار» وابن جرير في تفسيره، من حديث دراج أبي السَّمح به (٣). [وقال ابن جريج: قال ابن عباس: ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾، قال: حائط من نار](١٤).

قال ابن جرير: حدثنى الحسين بن نصر والعباس بن محمد قالا: حدثنا أبو عاصم، عن عبدالله ابن أمية، حدثنى محمد بن حيى بن يعلى، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله ﷺ: « البحر هو جهنم» قال: فقيل له: [كيف ذلك ؟] (٥) فتلا هذه الآية \_ أو: قرأ هذه الآية \_: ﴿ وَاللَّهُ لا أَدْخَلُهَا أَبِداً أَو: ما دمت حياً \_ ولا تصيبنى منها قطرة» (١) .

وقوله: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ قال ابن عباس: «المهل»: ماء غليظ مثل (٧) دردى الزيت.

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ف.
 (۱) نی ت: «هشیم».

<sup>(</sup>٣) المسند(٣/ ٢٩) وسنن الترمذي برقم(٢٥٨٤) وتفسير الطبري (١٥٧/١٥). ودراج عن أبي الهيثم ضعيف.

<sup>(</sup>٤، ٥) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (١٥٧/١٥).

<sup>(</sup>٧) في ت: «قيل».

وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهي حُرَّه: وقال آخرون: هو كل شيء أذيب.

وقال قتادة: أذَاب ابنُ مسعود شيئاً من الذهب في أخدود، فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل .

وقال الضحاك: ماء جهنم أسود، وهي سوداء وأهلها(١) سود.

وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار ؛ ولهذا قال : ﴿ يَشُوى الْوَجُوهُ ﴾ أي: من حره، إذا أراد الكافر أن يشربه وقَرَّبه من وجهه، شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سُرادق النار عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: « ماء كالمهل ». قال<sup>(٢)</sup>: «كعكر الزيت فَإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه» (٣)، وهكذا رواه الترمذي في «صفة النار» من جامعه، من حدیث رشدین بن سعد $^{(3)}$ ، عن عمرو بن الحارث، عن دراج، به $^{(6)}$ . ثم قال:  $\mathbb{K}$ نعرفه إلا من حديث «رشدين»، وقد تكلم فيه من قبل حفظه،، هكذا قال، وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب، عن ابن لَهيعة، عن دَرّاج، واللَّه أعلم (٦).

وقال عبد اللَّه بن المبارك، وبَقيَّة بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، عن عبد اللَّه بن بُسْر، عن أبي أمامة، رضى الله عنه، عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وَيَسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ . يَتَجَرَّعَهُ ﴾ [إبراهيم: ١٦، ١٧] قال : «يقرب إليه فيَتَكرّهه، فإذا قرب منه شَوَى وجههَ ووقعت فروةُ رأسه، فإذا شربه<sup>(٧)</sup> قطع أمعاءه ، يقول اللَّه تعالى: ﴿وَإِن يَسْتَغيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِ كَالْمُهُلْ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئُسَ الشَّرَابُ﴾».

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم، فأكلوا(٨) منها فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارًا مرّ بهم يعرفهم، لعرف جلود وجوههم فيها. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون. فيغاثون بماء كالمهل، وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم<sup>(۹)</sup> وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود.

ولهــذا قــال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه (١٠) الصفات [الذميمة](١١) القبيحة: ﴿بَمْسَ الشَّرَابُ﴾ أي: بئس هذا الشرابِ(١٢)، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ [محمد: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ تُسْقَى (١٣) منْ عَيْنِ آنِيَةٍ ﴾ [الغاشية: ٥] أي: حارة، كما قال: ﴿ وبين حميم آن ﴾ [الرحمن: ٤٤].

| (٢) في ت: « قال كالمهل». | (۱) فی ف،۱: «شجرها». |
|--------------------------|----------------------|
| U                        | J                    |

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ٧٠).

(٩) في ت: «جلود».

(۸) في ت، ف: «فيأكلون».

<sup>(</sup>٤) في ت: « بن الأسعد».

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي برقم (٢٥٨١).

<sup>(</sup>٦) في ت: «فالله أعلم».

<sup>(</sup>۱۳) في ف: « يسقى». (۱۲) في ف، أ: «شرابا».

<sup>(</sup>٧) في ت، ف : «شرب».

<sup>(</sup>١١) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «بهذا».

﴿ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [أي: وساءت النار](١) منز لا ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاق(٢) كما قال في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقانَ: ٦٦].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي من تَحْتهمُ الأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فيهَا منْ أَسَاوِرَ من ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثيَابًا خُضْرًا مَّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكئينَ فيهَا عَلَى الأَرَائك نعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا 🗂 ﴾ .

لما ذكر تعالى حال الأشقياء، ثنى بذكر السعداء، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاوؤا به، وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة، فلهم ﴿جَنَّاتُ عَدْنَ ﴾ والعدن: الإقامة .

﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾ أي: من تحت غرفهم ومنازلهم، قال [لهم] (٢١) فرعون: ﴿ وَهَذِهِ الأُنْهَارُ تُجْرِي مِن تُحْتِي ﴾ [الزخرف: ٥١].

﴿ يُحَلِّوْنَ﴾ أى : من الحلية ﴿ فيهَا منْ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ﴾ وقال في المكان الآخر: ﴿ وَلُؤْلُؤًا وَلَبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣] وفصله ههنا فقال: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثَيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ فالسندس: لُباس(٤) رقاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها، وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيــه بريــق.

وقوله: ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِك ﴾: الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع في الجلوس. وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث [في]<sup>(ه)</sup> الصحيح: « أما أنا فلا آكل متكثاً »<sup>(٦)</sup> فيَّه القولان .

والأرائك: جمع أريكة، وهي السرير تحت الحَجَلة، والحجلة كما يعرفه (٧) الناس في زماننا هذا بالباشخاناه، والله أعلم .

قال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرُ، عن قتادة : ﴿ عَلَى الْأَرَائِكُ ﴾ قال: هي الحجال. قال معمر: وقال غيره: السُّرُر في الحجال (٨).

وقوله: ﴿ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [أى: نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم ﴿ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ أى: حسنت منزلا ومقيلا ومقاماً ،كما قال في النار: ﴿ بِئُسَ الشُّوابُ وَسَاءَتْ مُوتَّفَقًا ﴾] [الكهف: ٢٩](٩). وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقُرًّا وَمَقَامًا﴾ [الفرقان:٦٦]، ثم ذكر صفـات المؤمنين فقال: ﴿ أُوْلَئِكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحيَّةً وَسَلامًا . خَالدينَ فيهَا حُسنت مُستَقُرًا ومُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٥، ٧٥].

(٣) زيادة من ت.

<sup>(</sup>١) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٤) في ت، ف، أ: «ثياب».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٥٣٩٨).

<sup>(</sup>٧) في ت، ف: «تعرفه».

<sup>(</sup>٨) تفسير عبد الرزاق (١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٩) زيادة من ف.

<sup>(</sup>۲) في ت: «للارتفاع».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت، ف.

﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ ٣٣ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلَم مَّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خلالَهُمَا نَهَرًا ﴿ ٣٣ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ منكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرًا ۞ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالمٌ لَّنَفْسه قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَذه أَبَدًا ﴿ ٢٥ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مَّنْهَا مُنقَلَبًا 📆 ﴾.

يقول الله تعالى بعد ذكر (١١) المشركين المستكبرين عن مجالسة (٢) الضعفاء والمساكين من المسلمين، وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم، فضرب لهم (٣) مثلاً برجلين، جعل الله ﴿لأَحَدهما جَنَّتَيْن﴾ أي: بستانين من أعناب، محفوفتين بالنخل(٤) المحدقة في جنباتهما، وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والـزروع مثمر مُقبلٌ في غايــة الجـود؛ ولهذا قـال: ﴿كُلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلُّهَا﴾ أي: خرجت ثمرها ﴿وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا﴾ أي: ولم تنقص منه شيئاً ﴿ وَفَجَّرْنَا خلالَهُمَا نَهَرًا ﴾ أي: والأنهار تتخرق فيهما ههنا وههنا.

﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرَ ﴾ قيل: المراد به: المال. رُوى عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة.وقيل: الثمار وهو أظهر ههنا، ويؤيده القراءة الأخرى: «وكان له ثُمْر» بضم الثاء وتسكين الميم، فيكون (٥) جمع ثَمَرةً، كَخَشَبَة وخُشب، وقرأ آخرون: ﴿ثَمَر﴾ بفتح الثاء والميم.

فقال ـ أى صاحب هاتين [الجنتين](٦) ـ: ﴿ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُعَاوِرُهُ ﴾ أى: يجادله ويخاصمه، يفتخر عليه ويترأس: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ منكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفُوا ﴾ أي: أكثر خدماً وحشماً وولداً .

قال قتادة: تلك \_ و الله \_ أمنية الفاجر: كثرة المال وعزة النفر.

وقوله: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالَمٌ لِّنَفْسُهُ ﴾ أي: بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد ﴿ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾ وذلك اغترار منه، لما رأى فيها(٧) من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائها، ظن أنها لا تفني ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف<sup>(٨)</sup> ،وذلك لقلة عقله، وضعف يقينه بالله، وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها ،وكفره بالآخرة (٩) ؛ ولهذا قال: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائمَةَ﴾ أى: كائنة ﴿وَلَكُن رُّددتُ إِلَىٰ رَبِّي لأَجدَنَّ خَيْرًا مَّنْهَا مُنقَلَبًا﴾ أي: ولئن كان معاد ورجعة وَمَرَدٌّ إلى الله، ليكونَن لي هناك أحسن من هذا لأني مُحظى (١٠)عند ربي، ولولا كرامتي (١١) عليه ما أعطاني هذا، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَلَئِن رُّجعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عندَهُ لَلْحُسْنَي﴾[فصلت: ٥٠] وقال: ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ [مريم: ٧٧] أي: في الدار الآخرة، تألى على الله، عز

(٦) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٣) في ت، ف، أ: «لهم ولهم».

<sup>(</sup>۲) في ت: «مجالسهم».

<sup>(</sup>٥) في ت: « فيك».

<sup>(</sup>۸) في ت: «ولايسلم».

<sup>(</sup>٩) في ت: «بالأخرى». (١١) في ت: "إكرامي".

<sup>(</sup>۱) في ت، ف: «ذكره».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «بالنخيل».

<sup>(</sup>٧) في ف: «فيهما».

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف: «محض».

وجل، وكان سبب نزولها في العاص بن وائل، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة .

﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴿ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ رَجُلاً ﴿ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ إِن تَرَن أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ إِن تَرَن أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ إِن تَرَن أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ اللّهُ لا قُورةَ إِلاَّ بِاللّهِ إِن تَرَن أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ اللّهُ لَا قُورةً إِلاَّ بِاللّهِ إِن تَرَن أَنَا أَقَلَ مَنكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ اللّهُ لَا عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِن السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ اللّهُ اللّهُ لا قُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَا يُؤْمَا عَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَا لَهُ طَلَبًا ﴿ اللّهُ لا قُولًا اللّهُ لا قُولًا اللّهُ لا قُولًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن، واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: ﴿أَكَفُوتَ بِاللَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نَطْفَة ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴾؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه، الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، كما قال تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحييكُمْ ﴾ ودلالته عليكم ظاهرة جلية، كل أحد يعلمها من نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته، فعلم إسناد (١) إيجاده إلى خالقه، وهو الله، لا إله إلا هو، خالق كل شيء؛ ولذا (٢) قال : ﴿ لَكِنّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ أي: أنا لا أقول بمقالتك، بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية ﴿ولا أَشُوكُ بربّي أَحَدًا ﴾ أي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له.

ثم قال: ﴿ وَلَوْلاً إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّه إِن تَرَن أَنَا أَقَلَ منكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ هذا تحضيض وحث على ذلك، أى: هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك، وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك، وقلت: ﴿ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّه ﴾؛ ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله، فليقل: ﴿ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُوّةَ إِلاَّ بِاللّه ﴾ وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روى فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده:

حدثنا جَرَّاح بن مَخْلَد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عيسى بن عَوْن، حدثنا عبد الملك بن زُرارَة، عن أنس، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد، فيقول: ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّه ﴾ فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه الآية: ﴿ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّه ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) في ف: «استناد». (۲) في ف: «ولهذا».

<sup>(</sup>٣) ورواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (٤٥٢٥) من طريق الحسن بن صباح، عن عمر بن يونس به.

قال الحافظ أبو الفتح الأزدى: عيسى بن عون، عن عبد الملك بن زرارة، عن أنس: لا يصح حديثه.

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج، حدثنى شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولى أبى رُهُم، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ أنه قال: « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله». تفرد به أحمد (١).

وقد ثبت في الصحيح (٢) ، عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال له: « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله»(٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر<sup>(٤)</sup> بن عيسى، حدثنا أبو عَوَانة، عن أبى بَلْج، عن عَمْرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لى نبى الله ﷺ: «يا أبا هريرة، أدلك<sup>(٥)</sup> على كنز من كنوز الجنه تحت العرش؟». قال: قلت: نعم، فداك أبى وأمى. قال: «أن تقول لا قوة إلا بالله ». قال أبوبَلج: وأحسب أنه قال: « فإن الله يقول: أسلم عبدى واستسلم». قال: فقلت لعمرو \_ قال أبو بَلَج: قال عَمْرو: قلت لأبى هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لا، إنها في سورة الكهف: ﴿وَلُولُا إِذْ دَخُلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةً إِلا بالله﴾ (٦).

وقوله : ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّى أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِك﴾ أى: في الدار الآخرة ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا ﴾ أى: على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى ﴿حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ قال ابن عباس، والضحاك، وقتادة، ومالك عن الزهرى: أى عذاباً من السماء.

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج، يقلع زرعها وأشجارها ؛ ولهذا قال: ﴿ فَتُصْبِعَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ أي: بلقعاً تراباً أملس، لا يثبت فيه قَدم.

وقال ابن عباس: كالجُرز الذي لا ينبت شيئاً .

وقوله: ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا ﴾ أى: غائراً فى الأرض، وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض، فالغائر يطلب أسفلها (٧)، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينِ ﴾ [الملك: ٣٠] أى: جار وسائح. وقال ههنا: ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾ والمغور: مصدر بمعنى غائر، وهو أبلغ منه ،كما قال الشاعر (٨):

تَظَلُّ جِيَادُهُ نَوْحاً عَلَيه تُقَلَّدُهُ أعنَّتُها صُفُوفا

(٥) في ت، ف: «ألا أدلك».

بمعنى: نائحات عليه .

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) في ف: «الصحيحين».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٦٦١٠) وصحيح مسلم برقم(٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٤) في ف، 1: «بكير».

<sup>(</sup>٦) المسند (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) في ت، ف: « أسفل».

<sup>(</sup>٨) البيت في تفسير الطبري (١٥/ ١٦٣) غير منسوب.

﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (٤٤) وَلَمْ تَكُن لَهُ فَئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا (٤٤) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (٤٤) ﴾.

يقول تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ﴾: بأمواله، أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر، مما خَوَفه به المؤمن من إرسال الحسبان (١) على جنته، التى اغتر بها (٢) وألهته عن الله، عز وجل ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلّبُ كَفَيْه عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فيها ﴾ قال قتادة: يُصفّق كفيه متأسفًا متلهفًا على الأموال التى أذهبها عليه ﴿وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بَربّي أَحَدًا .وَلَمْ تَكُن لَهُ فَعَةٌ ﴾ أى: عشيرة أو ولد، كما افتخر بهم واستعز ﴿يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّه وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا . هُنالكَ الْوَلاَيةُ للله الْحقّ الختلف القراءهها، فمنهم من يقف على قوله: ﴿وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا . هُنَالك ﴾ أى: في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله، فلا منقذ منه، ويبتدئ [بقوله] (٣) ﴿ الْوَلايَةُ لِلّهِ الْحَقّ ﴾ ، ومنهم من يقف على: ﴿وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴾ ويبتدئ بقوله: ﴿هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلّهِ الْحَقّ ﴾ .

ثم اختلفوا في قراءة ﴿الْوَلايَةُ ﴾ فمنهم من فتح الواو، فيكون المعنى: هنالك الموالاة (١٤) لله، أي: هنالك (٥) كل أحد (٦) من مؤمن أو كافر (٧)، يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب، كقوله : ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنًا بِاللّه وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ [غافر: ٨٤]، وكقوله إخباراً عن فرعون: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّذِي آمَنتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلمينَ . آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسدينَ ﴾ [يونس: ٩٠، ٩١].

ومنهم من كسر الواو من ﴿الْوَلايَةُ ﴾ أي: هنالك الحكم لله الحق.

ثم منهم من رفع ﴿الْحَق﴾ على أنه نعت للولاية، كقوله تعالى: ﴿ الْمُلْكُ يَوْمُئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [ الفرقان: ٢٦].

ومنهم من خفض القاف، على أنه نعت لله عز وجل، كقوله: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ أَلَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِينِ ﴾ [الأنعام: ٦٢]؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ هُو خَيْرٌ ثُواباً ﴾ أي: جزاء ﴿وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ أى: الأعمال التى تكون لله، عز وجل، ثوابها خير، وعاقبتها حميدة رشيدة، كلها خير.

﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشْيِمًا تَذِرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۞ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالَحَاتُ خَيْرٌ عندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ۞ .

<sup>(</sup>۱) في ت: «الحسنات». (۲) في ت: «اعتز». (۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في ت: «الولاية». (٥) في ت: «هناك». (٢) في ف: «واحد». (٧) في ف: «وكافر».

يقول تعالى : ﴿ وَاضْرِب ﴾ يا محمد للناس ﴿ مَثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ في زوالها وفنائها وانقضائها ﴿ كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الأَرْض ﴾ أي: ما فيها من الحَبّ، فشب وحسن، وعلاه (١) الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله ﴿ أَصْبَح هَشِيما ﴾ يابسا ﴿ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ﴾ أي: تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال (٢) ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيء مُقْتَدرا ﴾ أي: هو قادر على هذه الحال، وهذه الحال (٣) ، وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما في سورة يونس: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُنْيا بَهَذَا المثل كما في سورة يونس: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُنْيا بَهَذَا المثل كما في سورة يونس: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ وَانَّيْنَتِ ﴾ الآية [يونس: ٤٢]، وقال في سورة الزمر: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِن السَّمَاء مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِه زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكْرَىٰ لأُولِي الْأَبْب ﴾ [الزمر: ٢١] . وقال في سورة الحديد: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعب وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ الْمُنَالُهُ فِي الْأَمُوالِ وَالأُولُاد كَمَثَلُ غَيْثَ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْأَرْور ﴾ اللَّمُورة قَدَابٌ شَديدٌ وَمَا اللَّهُ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيا لِعَ عَذَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَهُيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْحَرَاةُ عَذَابٌ شَديدٌ وَعَلْورَةٌ إِلَا اللَّهَ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لِالْعَتَاعُ الْخُرُور ﴾ اللَّهُ وَرَعُهُ وَلَا وَاللَّهُ وَرَحْوانًا وَيَا الْحَيَاةُ الدُّيْا لِالْعَتَاعُ الْخُرُور ﴾ المَلكة ورَاهُ وَلَا اللَّهُ وَرَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا الْحَيَاةُ الدُّيْا لِالْمَاعُ الْمُورِةُ وَاللَّهُ وَلَلُ وَالْمَا وَلَوْ وَاللَّهُ وَلَا أَلُولُهُ وَالْمَا وَلَيْمَ اللَّهُ وَالْمَ وَلَوْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَرَعُوانً وَاللَّهُ وَلَا أَلُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا أَلُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ وَلَا الْحَلَامُ وَلَا الْمَالِولُولُولُ وَاللَّهُ وَا الْحَلَامُ وَلَا الْمَالِقُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُول

وفي الحديث الصحيح: «الدنيا حلوة خضرة»(٤).

وقوله: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، كقوله: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنِطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَطِيرِ الْمُقَنِطَرِ الْمُقَنِظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَةَ وَالْأَنْعَامِ وَاللَّهُ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ [ الله عمران: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولُادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاللَّهُ عَندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٥] أي: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته، خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم، والشفقة المفرطة عليهم؛ ولهذا قال: ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا ﴾ قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وغير واحد من السلف: ﴿ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ ﴾: الصلوات الخمس.

وقال عطاء بن أبى رباح، وسعيد بن جُبير، عن ابن عباس: ﴿ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ ﴾: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

وهكذا سُئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رضى الله عنه، عن: ﴿الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ﴾ ما هي؟ فقال: هي(٥) لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولاحول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام أحمد:

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا حَيْوة، أنبأنا أبو عقيل، أنه سمع الحارث مولى عثمان، رضى الله عنه، يقول: جلس عثمان يوماً وجلسنا معه، فجاءه المؤذن، فدعا بماء في إناء، أظنه أنه سيكون فيه مُد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله على يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: « من توضأ وضوئي هذا، ثم قام فصلى العصر غفر وضوئي هذا، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غُفر له ما

<sup>(</sup>۱) في ت: «وعلا». (۲) في ت: «ذات يمين وذات شمال». (۳) في ت: «هذه الحالة وهذه الحالة».

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه عند تفسير الآية الثامنة من هذه السورة.

<sup>(</sup>٥) في ت: «هن». (٦) في ت، ف: «يصلي».

بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ<sup>(۱)</sup> ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح، غُفر له ما بينها <sup>(۲)</sup> وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولاقوة إلا بالله<sup>(۳)</sup>. تفرد به <sup>(٤)</sup>.

وروى مالك، عن عمارة بن عبد الله بن صياد (٥)، عن سعيد بن المسيب قال: ﴿الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ﴾: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقال محمد بن عَجْلان، عن عمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن ﴿الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ﴾، فقلت: الصلاة والحج. فقال: لم تصب، ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقال ابن جريج: أخبرنى عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن نافع بن سَرْجس، أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن: ﴿الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ﴾ قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، [ وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبى رباح مثل ذلك.

وقال مجاهد: ﴿الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ﴾: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر] (٧).

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمر، عن الحسن وقتاده في قوله: ﴿الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ﴾ قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، هُنّ الباقيات الصالحات.

قال ابن جرير: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار، عن أبي نصر التمار ،عن عبد العزيز بن مسلم، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «سُبَحان الله، والحمَّد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، من الباقيات الصالحات» (٨).

قال: وحدثنى يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث أن درّاجًا أبا السمح حَدّثه، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد أن رسول الله ﷺ قال: « استكثروا من الباقيات الصالحات». قيل: وما هى يارسول الله؟ قال: « التكبير، والتهليل، والتسبيح، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وهكذا، رواه أحمد، من حديث دراج، به (١٠).

وبه قال ابن وهب: أخبرني أبو صَخْر أن عبد الله بن عبد الرحمن، مولى سالم بن عبد الله

| (٣) في أ: «بالله العلى العظيم».                 | (۲) في ت: «بينهما». | ، أ: «لعله يتمرغ». | فی ف | (1) |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------|-----|
| ر از در این | ٠ - ا               | ي الي              | ب    |     |

<sup>(</sup>٤) المسند (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) في ف: «جياد». (٦) الله من ف: «فقال». (٧) زيادة من ف.

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبرى (۱۵/ ۱٦٧).

<sup>(</sup>٩) في أ: «وماهن».

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبري (۱۵/۱۵) والمسند (۳/۷۰).

حَدَّثه قال : أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي، فقال: قل له: القني عند زاوية القبر، فإن لى إليك حاجة. قال: فالتقيا، فسلم أحدهما على الآخر، ثم قال سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له سالم: متى جعلت فيها «لا حول ولا قوة إلا بالله ؟» فقال: مازلت أجعلها. قال: فراجعه<sup>(١)</sup> مرتين أو ثلاثاً، فلم ينزع، قال: فأثبت (٢) . قال سالم : أجل فأثبت (٣) ، فإن أبا أيوب الأنصارى حدثني أنه سمع رسول الله ﷺ وهو يقول: « عرج بي إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام، فقال: يا جبريل، من هذا معك ؟ فقال: محمد. فرحب بي وسَهِّل، ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة، فإن تربتها طيّبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله»(٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد، عن العوام، حدثني رجل من الانصار، من آل النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ، ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض، حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، ثم قال: «أما إنه سيكون بعدى أمراء، يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم، فليس منى ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم (٥) فهو منى وأنا منه. ألا وإن «سبحان الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر هُنَّ الباقيات الصالحات» (٦).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن كثير، عن زيد، عن أبي سلام [عن] (٧) مولى لرسول الله ﷺ [ أن رسول الله ﷺ قال : «بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه(٩) والده». وقال : « بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقناً بهن، دخل الجنة: يؤمن بالله، واليوم الآخر، وبالجنة والنار، وبالبعث بعد الموت، وبالحساب<sup>(١١)</sup>»(١١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عِطية قال: كان شداد بن أوس، رضى الله عنه، [ في سفر] (١٢) فنزل منزلاً، فقال لغلامه: « ائتنا بالشَّفرة نعبث بها». فأنكرت عليه، فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتى هذه. فلا تحفظوها على (١٣) ، واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا<sup>(١٤)</sup> هؤلاء الكلمات : اللهم إنى أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد ، وأسألك<sup>(١٥)</sup> شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً، وأسألك لساناً صادقاً ، وأسألك من خير

<sup>(</sup>٣) في أ: «فأبيت». (۲) في ف، أ: «فأبيت». (١) في ف، ١: «فراجعته».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٦٦/١٥).

<sup>(</sup>٥) في أ: "ولم يمالئهم على ظلمهم».

<sup>(</sup>٦) المستد (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٧، ٨) زيادة من ف، والمشند. (٩) في ت: "فيحتسبنه".

<sup>(</sup>١١) المسند (٤/ ٢٣٧)، وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٨٨): "رجاله رجال الصحيح".

<sup>(</sup>۱۲) زيادة من ف، والمسند. (۱۳) في ت: «على ذلك».

<sup>(</sup>١٥) في ت: «وأشكرك».

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف: «والحساب».

<sup>(</sup>١٤) في أ: «فأكثروا».

ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب»(١).

ثم رواه أيضاً والنسائى(Y)، من وجه آخر عن شداد، بنحوه (P).

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن ناجية، حدثنا محمد بن سعد العوفى، حدثنى أبى، حدثنا عمر بن الحسين، عن يونس بن نفيع الجدلى، عن سعد بن جنادة، رضى الله عنه، قال: كنت فى أول من أتى النبى ﷺ من أهل الطائف، فخرجت من أهلى (٤) من السراة غدوة، فأتيت منى عند العصر، فتصاعدت في الجبل ثم هبطت، فأتيت النبى ﷺ فأسلمت، وعلمنى: ﴿قُلْ هُو الله أَحَد ﴾، و﴿إِذَا زُلْزِلَت ﴾، وعلمنى هؤلاء الكلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وقال: «هن الباقيات الصالحات». وبهذا الإسناد: «من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه، ثم قال: سبحان الله مائة مرة، والحمد لله مائة مرة، والله أكبر مائة مرة، ولا إله إلا الله مائة مرة، والله أكبر مائة مرة، ولا إله إلا الله مائة مرة، في الله الله مائة مرة، والله أكبر مائة مرة، ولا الله الله مائة مرة،

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ﴾ قال: هى ذكر الله، قول: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، وتبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله، وصلى الله على رسول الله، والصيام، والصلاة، والحج، والصدقة، والعتق، والجهاد، والصلة، وجميع أعمال الحسنات. وهن الباقيات الصالحات، التى تبقى لأهلها فى الجنة، ما دامت السموات والأرض.

وقال العوفي، عن ابن عباس : هُنَّ الكلام الطيب .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلها. واختاره ابن جرير، رحمه الله.

﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجَبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جَنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جَنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بِلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ كَا عَلَىٰ رَبِّكَ مَتَابُ لِللَّهُ مَرَّةً لِللَّهُ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمَلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ ٤٤ ﴾.

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة، وما يكون فيه من الأمور العظام، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا .وَتَسِيرُ الْجَبَالُ سَيْرًا ﴾[الطور: ٩، ١٠] أي : تذهب من أماكنها وتزول، كما قال:

<sup>(</sup>١) المستد (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) في ت: «فالنسائي».

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي الكبرى برقم(١٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) في ت، ف، أ: «من أهلى الطائفة».

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٦/ ٥١) وفيه الحسين العوفي ضعيف.

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ [النمل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ [القارعة: ٥]، وقال: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسفُهَا رَبِّي نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا . لا تَرَىٰ فِيهَا عَوْجًا وَلا أَمْتًا ﴾ [طه: ٥ ١ ٠ ١]. يقول تعالى: إنه تذهب الجبال، وتتساوى المهاد، وتبقى الأرض ﴿ قَاعًا صَفْصَفًا ﴾ أي: سطحاً مستوياً لا عوج فيه ﴿ وَلا أَمْتًا ﴾ أي: لا وادى ولا جَبَل؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [أى: بادية ظاهرة، ليس فيها مَعْلَم لأحد ولا مكان يوارى أحداً، بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية .

قال مجاهد، وقتاده : ﴿وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً﴾] (١) لا خَمَرَ فيها ولا غَيَابة. قال قتادة: لا بناءَ ولا شَجَر.

وقوله: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ أى: وجمعناهم، الأولين منهم والآخرين، فلم نترك منهم أحداً، لا صغيراً ولا كبيراً، كما قال: ﴿ قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الواقعة: ٤٩ . ٥٠]، وقال: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّ مَشْهُودٌ ﴾ [هود: ٣٠].

وقوله: ﴿وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا﴾: يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين يدى الله صفاً واحداً، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لاَّ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨]، يحتمل أنهم يقومون (٢) صفوفا صفوفا، كما قال: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكِ وَفَا صَفًا صَفَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وقوله : ﴿ لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة ﴾ : هذا تقريع للمنكرين للمعاد ، وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد ؛ ولهذا قال مخاطباً لهم : ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ﴾ أى : ما كان ظنكم أن هذا واقع بكم، ولا أن هذا كائن .

وقوله: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابِ﴾ أى: كتاب الأعمال، الذى فيه الجليل والحقير، والفتيل والقطمير، والصغير والكبير ﴿ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفَقِينَ ممّا فيه ﴾ أى: من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، ﴿وَيَقُولُونَ يَا وَيُلْتَنَا ﴾ أى: ياحسرتنا وويلنا (أ) على ما فرطنا في أعمارنا ﴿ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً إِلاَّ أَحْصَاها ﴾ أى: لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملاً وإن صغر ﴿ إِلاَّ أَحْصَاها ﴾ أى: ضبطها ، وحفظها.

وروى الطبرانى، بإسناده المتقدم فى الآية قبلها، إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله ﷺ من غزوة حُنيَن، نزلنا قفراً من الأرض، ليس فيه شىء، فقال النبى ﷺ: «اجمعوا، من وجد عُودًا فليأت به، ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به. قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه رُكاماً، فقال النبى ﷺ: «أترون هذا ؟ فكذلك تُجْمَعُ والذنوبُ على الرجل منكم كما جَمَعْتُم هذا. فليتق الله رجل ولا

<sup>(</sup>١) زيادة من ف.

يذنب صغيرة ولا كبيرة، فإنها مُحْصَاة عليه »<sup>(١)</sup>.

وقوله : ﴿ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴾ أي: من خير أو شر، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠]، وقال تعالى : ﴿ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ ﴾ [القيامة: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ ﴾ [الطارق: ٩] أي: تظهر المخبآت والضمائر.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء يومَ القيامة [يعرف به»(٢).

أخرجاه في الصحيحين، وفي لفظ: «يُرْفَع لكل غادر لواء يوم القيامة] (٣) عند استه بقدر غَدْرته، يقال: هذه غَدْرة فلان بن فلان (٤).

وقوله : ﴿ وَلا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ أى: فيحكم بين عباده فى أعمالهم جميعاً، ولا يظلم أحدا من خلقه، بل يغفر (٥) ويصفح ويرحم ويعذب من يشاء، بقدرته وحكمته وعدله، ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصى، [ثم ينجى أصحاب المعاصى] (٦) ويُخلَّد فيها الكافرون (٧) ، وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْت مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظيماً ﴾ [النساء: ٤٤] ، وقال: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطُ لِيَوْم الْقَيَامَة فَلا (٨) تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةً مِنْ خَرْدُلَ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِينِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] والآيات في هذا (٩) كثيرة.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن يحيى، عن القاسم بن عبد الواحد المكى، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغنى حديث عن رجل سمعه من رسول الله على فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رَحْلى، فسرت عليه شهراً، حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس (۱۰) فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه، فاعتنقنى واعتنقته، فقلت: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله على في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمَعه فقال: سمعت رسول الله على يقول: «يحشر الله، عز وجل، الناس يوم القيامة \_ أو قال: العباد َ \_ عُرَاة غُرُلاً بهُماً» قلت: وما بهما ؟ قال: «ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد، كما يسمعه من قرب : أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق، حتى اقصه (۱۱) منه، ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق، حتى أقصه (۱۱) منه ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق، حتى أقصه (۱۱) منه حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف، وإنما نأتى الله، عز وجل، عُراة غُرلاً بهُماً ؟ قال:

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٦/ ٥٢). (٢) المسند (٣/ ١٤٢). (٣) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٣١٨٦) وصحيح مسلم برقم (١٧٣٧).

<sup>(</sup>ه) في ت، ف: «يعفو». (٦) زيادة من ف.

<sup>(</sup>V) في ف: «الكافرين». (A) في ت: «ولا» وهو خطأ. (٩) في ت: « في هذه»، وفي ف: «فيهما».

وعن شعبة، عن العوام بن مُزَاحم، عن أبي عثمان، عن عثمان بن عفان، رضى اللَّه عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال: « إن الجَمَّاء لتقتص من القرناء يوم القيامة» (٢). رواه عبد الله بن الإمام أحمد وله شواهد من وجوه أخر، قد ذكرناها عند قوله: ﴿ وَنَضَعُ (٣) الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ [ الأنبياء: ٤٧]، وعند قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنَ شَيْء ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُون ﴾ [الأنعام: ٣٨].

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو بئسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ۞ ﴾.

يقول تعالى منبها بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم، ومقرعاً لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه، الذى أنشأه وابتداه، وبألطاف رزقه غذاه، ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى الله، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ ﴾ أى: لجميع الملائكة، كما تقدم تقريره فى أول سورة «البقرة»(٤).

﴿اسْجُدُوا لآدَمَ ﴾ أى: سجود تشريف وتكريم وتعظيم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينِ ﴾ [لحجر: ٢٨ ، ٢٩].

وقوله ﴿فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ﴾ أي: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نار، وأصل خلق الملائكة من نور، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: « خُلِقت الملائكة من نور، وخُلق إبليس من مارج من نار، خُلق (٥) آدم مما وصف لكم (٦). فعند الحاجة نضح (٧) كل وعاء بما فيه، وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه كان قد تَوسَّم بأفعال الملائكة وتشبه بهم، وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم، وعصى بالمخالفة.

ونبه تعالى ههنا على أنه ﴿مِنَ الْجِن﴾ أى: إنه خُلِق من نار، كما قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَار، كما قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢، وص:٧٦].

قال الحسن البصرى: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قَط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم، عليه السلام، أصل البشر. رواه ابن جرير بإسناد صحيح [عنه] (٨) (٩).

 <sup>(</sup>٣) في ت: (ويضع).
 (٤) غند تفسير الآية: ٣٤.
 (٥) في ت، ف، ومسلم: (وخلق).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم برقم (٢٩٩٦).(٧) في أ: «نضح لكم».

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف، أ. (٩) تفسير الطبرى (١٥/ ١٧٠).

وقال الضحاك، عن ابن عباس: كان إبليس من حى من أحياء الملائكة، يقال لهم: الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة \_ قال: وكان اسمه الحارث، وكان خازناً من خزان الجنة، وخُلقت الملائكة من نور غير هذا الحى \_ قال: وخلقت الجن الذين ذُكروا فى القرآن من مارج من نار. وهو لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا التهبت.

وقال الضحاك أيضاً، عن ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجنان، وكان له سلطان [السماء] (١) الدنيا وسلطان الأرض، وكان مما سولت له نفسه، من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفاً على أهل السماء، فوقع من ذلك في قلبه كبر (٢) لا يعلمه إلا الله. فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين (٣) أمره بالسجود لآدم فاستكبر، وكان من الكافرين. قال ابن عباس: وقوله: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِ ﴾ أي: من خزان [الجنان، كما يقال للرجل: مكي، ومدني، وبصري، وكوفي. وقال ابن جريج، عن ابن عباس، نحو ذلك.

وقال سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: هو من خزان](٤) الجنة، وكان يدبر أمر السماء الدنيا، رواه ابن جرير من حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد، به.

وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة سماء (٥) الدنيا.

وقال ابن إسحاق، عن خَلاَّد بن (٦) عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس قال: كان إبليس - قبل أن يركب المعصية ـ من الملائكة، اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض. وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً. فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حى يسمون جنا.

وقال ابن جُريَّج، عن صالح مولى التَّوْأمة وشريك بن أبى نَمِر، أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجِنّ، وكان إبليس منها، وكان يسوس ما بين السماء والأرض. فعصى، فسخط اللَّه عليه، فمسخه شيطاناً رجيماً لله عليه اللَّه مسوخاً، قال: وإذا كانت خطيئة الرجل في كبْر فلا تَرْجُه، وإذا كانت في معصية فارجه.

وعن سعيد بن جُبير أنه قال: كان من الجنانين، الذين يعملون في الجنة.

وقد رُوى فى هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها، واللَّه أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى بأيدينا، وفى القرآن غُنيَةٌ عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يَنْفُون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه [الأمة من](٧) الأثمة العلماء، والسادة الأتقياء والأبرار النجباء (٨)، من الجهابذة النقاد، والحفاظ

(۲) في ف: «كبر في قلبه».

(١) زيادة من ت،ف، أ.

<sup>(</sup>٣) في ت: «حتى».

<sup>(</sup>٥) في ت، ف: «السماء». (٦) في ف: «عن».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف. (٥) في ت، ف:

<sup>(</sup>٨) في أ: «البررة والنجباء».

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف.

الجياد، الذين دونوا الحديث وحرروه، وبينوا صحيحه من حسنه، من ضعيفه، من منكره وموضوعه، ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين، وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى، خاتم الرسل، وسيد البشر[عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات](۱)، أن ينسب إليه كذب، أو يحدث عنه بما ليس [منه](۱)، فرضى الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فَعَل.

وقوله: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ﴾ أى: فخرج عن طاعة الله؛ فإن الفسق هو الخروج، يقال<sup>(٣)</sup>: فَسَقَت الرُّطَبَة: إذا خرجت منه للعيث<sup>(٥)</sup> وفسقت الفأرة من جُعرها: إذا خرجت منه للعيث والفساد .

ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه: ﴿أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي﴾ أي: بدلاً عني؛ ولهذا قال: ﴿بِئْسَ للظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾.

وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس: ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ .أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ . وأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ .وَلَقَدْ أَصَلَ مِنكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ [يس: ٥٩ ـ ٦٢].

﴿ مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۞﴾.

يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم، لا يملكون شيئاً، ولا أشهدتهم خلقى للسموات (٢) والأرض، ولا كانوا إذ ذاك موجودين، يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها، ومدبرها ومقدرها وحدى، ليس معى فى ذلك شريك ولا وزير، ولامشير ولا نظير، كما قال: ﴿ قُلِ ادْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللّه لا يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَواتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَرْكُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ . وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الآية [سبأ: ٢٢، ٢٣]؛ ولهذا قال: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخذَ الْمُضلِينَ عَضُدًا ﴾ قال مالك : أعواناً .

﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم

مَّوْبِقًا ﴿۞ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۞۞﴾.

يقول تعالى مخبراً عما يُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخاً:

(١) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: «تقول».

<sup>(</sup>۲) زیادة من ف.

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: الخلق السموات،

<sup>(</sup>٥) في أ: «للعنت».

<sup>(</sup>٤) في أ: «كمامها».

﴿ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ أي: في دار الدنيا، ادعوهم اليوم، ينقذونكم مما(١) أنتم فيه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّة وَتَركْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُوكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الانعام: ٩٤].

وقوله : ﴿فَلَدَعُوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ [كما قال: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ [القصص: ٦٤]، وقال: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مَمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بَعِبَادَتِهِمْ كَافُويِن﴾ [الأحقاف: ٥، ٦]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا . كَلاً سَيَكُفُوونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا﴾ [مريم: ٨١، ٨٢].

وقوله: ﴿وَجَعُلْنَا بَيْنَهُم مُّوْبِقَا﴾ قال ابن عباس، وقتادة، وغير واحد: مَهْلگا(٣).

وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البكالى<sup>(٤)</sup> حدث عن عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق، فُرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة .

وقال قتادة: ﴿مُوبِقا﴾: وادياً في جهنم .

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سنان القزاز، حِدثِنا عِبد الصِمد، حدثنا يزيد بن درهم سمعت أنس بن مالك يقول فى قول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُوْبِقًا﴾ قال: واد فى جهنم، من قيح ودم .

وقال الحسن البصرى: ﴿مُوَّبْقُلُهُ: عداوة.

والظاهر من السياق ههنا: أنه المهلك، ويجوز أن يكون وادياً في جهنم أو غيره، إلا أن الله تعالى أخبر (٥) أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين، ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا، وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة، فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر، بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير.

وأما إن جعل الضمير في قوله: ﴿ بَيْنَهُم (٢) ﴾ عائداً إلى المؤمنين والكافرين، كما قال عبد الله ابن عمرو: إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به، فهو كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَعُذُ يَصَدَّعُونَ ﴾ [الروم: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا لَيُعَرَّقُونَ ﴾ [الروم: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا اللهُ مُونَ ﴾ [الروم: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا اللهُ مُونَ ﴾ [الروم: ٢٥]، وقال تعالى عَالَى عَالَمُ اللهُ عَنْهُمُ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ . فَكَفَىٰ باللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنًا عَنْ عَادَتَكُمْ لَغَافِلِينَ . هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى اللّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٢٨] .

(۱) في ت: «بما». (۲) زيادة من ف. (۳) في ت: «هلكًا».

(٤) في أ: «البكائي». (٥) في أ: «خير». (٦) في َّت: «بينهما».

وقوله: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُوا أَنَّهُم مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ أى: إنهم لما عاينوا جهنم حين (١) جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فإذا رأى المجرمون النار، تحققوا لا محالة أنهم مواقعوها، ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم، فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه، عذاب ناجز.

﴿ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ أي: ليس (٢) لهم طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها .

قال ابن جرير: حدثنى يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى عُمرو بن الحارث، عن دَرَّاج عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد، عن رسول الله (٣) ﷺ أنه قال: « إن الكافر يرى (٤) جهنم، فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين (٥) سنة »(٦).

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن (٧) لَهيعة، حدثنا درّاج، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ: « ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة، كما لم يعمل فى الدنيا، وإن الكافر ليرى جهنم، ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » (٨).

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا ﴿ ۞ ﴾.

يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآن، ووضحنا لهم الأمور، وفصلناها، كيلا<sup>(٩)</sup> يضلوا عن الحق، ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان، الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل، إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة .

في ت: "حتى".
 في ت، ف، أ: «وليس».
 في ف، أ: «عن النبي».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «ليري». (٥) في ف: «أربعمائة».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (١٥/ ١٧٣) ودراج عن أبي الهيثم ضعيف.

<sup>(</sup>٧) في ت: «أبي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) المسند(٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٩) في ف، : «لئلا». (١٠) في ف، أ: «النبي». (١١) في ت، ف، أ: «يقول».

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ت، ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>١٣) المسند(١/ ١١٢) وصحيح البخاري برقم (١٢٢٧) وصحيح مسلم برقم (٧٥٥).

(۱) في ت: «ثمود».

(A) في ت، أ: «أبعث».

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْنَاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمْ الْنَاتِينَ كَفَرُوا أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ قَبُلاً ۞ وَمَا لَنُوسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا مُبْوَلًا لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُواً ۞ ﴾.

يخبر تعالى عن تمرد (١) الكفرة في قديم الزمان وحديثه، وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات [والآثار] (٢) والدلالات الواضحات، وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناً، كما قال أولئك لنبيهم: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِنَ السَّمَاء إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨٧]، وآخرون قالوا: ﴿ائْتِنَا (٣) بِعَذَابِ اللَّه إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [المنعراء: ١٨٧]، وآخرون قالوا: ﴿ائْتِنَا (٣) بِعَذَابِ اللَّه إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [العنكبوتَ: ٢٩]، وقالت قريش: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عندكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَو الْعَنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٢]، ﴿وَقَالُوا يَأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذَكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ . لَوْ مَا تَأْتَينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [الحجر: ٢، ٧] إلى غير ذلك [من الآيات الدالة على ذلك] (٤).

ثم قال: ﴿ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ ﴾ من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم، ﴿أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً ﴾ أى: يرونه عياناً مواجهة [ومقابلة] (٥)، ثم قال : ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذَرِينَ وَيُجَادِلُ الّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوا ﴾ أى: قبل العذاب مبشرين (٦) مَن صدقهم وآمن بهم، ومنذرين (٧) مَنْ كذبهم وخالفهم.

ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل (ليُدْحِضُوا بِهِ ﴾ أي: ليضعفوا به ﴿الْحَقَّ ﴾ الذي جاءتهم به الرسل، وليس ذلك بحاصل لهم. ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوا ﴾ أي: اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث (٨) بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب ﴿هُزُوا ﴾ أي :سخروا منهم في ذلك، وهو أشد التكذيب .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بِل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلاً ۞ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ ﴾.

يقول تعالى: وأى عباد الله أظلم<sup>(٩)</sup> ممن ذكر بآيات اللَّه<sup>(١٠)</sup> فأعرض عنها، أى: تناساها وأعرض

<sup>(</sup>۲) زیادة من ف ، أ. ﴿ فَي تَ، أَ: ﴿ فَأَتُنَا ۗ وَهُو خَطًّا.

<sup>(</sup>٤، ه) زيادة من ف، أ. (٦) في ت، ف، أ : «مبشرون». (٧) في ت، ف، أ : «ومنذرون».

<sup>(</sup>۹) فی أ: «وأی عبادی أظلم». (۱۰) فی ف: «ربه».

عنها، ولم يصغ (١) لها، ولا ألقى إليها بالا ، ﴿وَنَسِي مَا قَدَّمَتْ يَدَاه﴾ أى: من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة . ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَيْ قُلُوبِهِمْ ﴾ أى: قلوب هؤلاء ﴿أَكِنَّة ﴾ أى: أغطية وغشاوة، ﴿أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ أى : لئلا يفهموا (٢) هذا القرآن والبيان، ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ﴾ أى : صمم معنوى عن الرشاد، ﴿ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴾ .

وقوله: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ﴾ أى: ربك (٣) \_ يا محمد \_ غفور ذو رحمة واسعة، ﴿ لَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظُهْرِهَا (٤٠ مَن دَابَّة ﴾ [فاطر: ٤٥]، وقال: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ اللَّهُ النَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعُقَابِ ﴾ [الرعد: ٦]. والآيات في هذا كثيرة.

ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر، وربما هدى بعضهم من الغى إلى الرشاد، ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها؛ ولهذا قال: ﴿ بِل لَّهُم مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا ﴾ أى: ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل.

وقوله: ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ أى: الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم ﴿ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا ﴾ أى: جعلناه إلى مدة معلومة ووقت[معلوم] (٥) معين، لايزيد ولا ينقص، أى: وكذلك أنتم أيها المشركون، احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فقد كذبتم أشرف رسول (١) وأعظم نبى، ولستم بأعز علينا منهم، فخافوا عذابي ونذر.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ① فَلَمَّا بَلَغَا مَخْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۞ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ ٢٣ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ ٢٣ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ ٣٣ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنّا نَبْغِ فَارْتَدًّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ ٢٤ فَوَ جَدَا عَبْدًا مَنْ عَبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندَنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنّا عَلَمْ اللّهُ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ ٢٣ فَوَ جَدَا عَبْدًا مَنْ عَبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندَنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنّا عَلْمَا وَا

سبب قول موسى [عليه السلام] (٧) لفتاه \_ وهو: يُوشع بن نُون \_ هذا الكلام: أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله بمجمع البحرين، عنده من العلم ما لم يحط به موسى، فأحب الذهاب إليه، وقال لفتاه ذلك: ﴿لا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِيْنَ ﴾ أى لا أزال سائراً حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين، قال الفرزدق:

<sup>(</sup>۱) في ت: «يفهم». (۲) في ت: «يفهم»، وفي ف، أ: «يفهموه». (۳) في ف، أ: «وربك».

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ.

فَمَا بَرحُوا حَتَّى تَهَادَتْ نسَاؤهُم بِبَطْحَاء ذي قار عيابَ اللطَّائم(١)

قال قتادة وغير واحد: وهما بحر فارس مما يلي المشرق، وبحر الروم مما يلي المغرب.

وقال محمد بن كعب القُرظى: مجمع البحرين عند طنجة، يعنى فى أقصى بلاد المغرب، فالله أعلم.

وقوله: ﴿أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾ أى: ولو أنى أسير حقباً من الزمان.

قال ابن جرير، رحمه اللَّه: ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحُقُب في لغة قيس<sup>(۲)</sup>: سنة. ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحُقُب ثمانون سنة. وقال مجاهد: سبعون خريفاً . وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿أَوْ أَمْضِى حُقُباً ﴾ قال: دهراً . وقال قتادة، وابن زيد، مثل ذلك.

وقوله: ﴿ فَلَمَّا بَلَغًا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُما ﴾ ، وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه ، وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثَمّة . فسارا حتى بلغا مجمع البحرين ؛ وهناك عين يقال لها: «عين الحياة» ، فناما هنالك ، وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء ، فاضطرب (٣) ، وكان في مكتل مع يوشع [عليه السلام] (٤) ، وطَفَر من المكتل إلى البحر ، فاستيقظ يُوشع ، عليه السلام ، وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيه ، والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده ؛ ولهذا قال : ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرِبًا ﴾ أي: مثل السَرَب في الأرض .

قال ابن جريج (٥): قال ابن عباس: صار أثره كأنه حَجَر.

وقال العوفي، عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة (٢).

وقال محمد \_ [هو] (٧) بن إسحاق \_ عن الزهرى، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ حين ذكر حديث ذلك: « ما انجاب ماء منذ كان الناس غيره، ثبت (٨) مكان الحوت الذى فيه، فانجاب كالكُوّة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه»، فقال: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنّا نَبْعَ ﴾ .

وقال قتادة: سَرَب من البر<sup>(٩)</sup>، حتى أفضى إلى البحر، ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا جعل<sup>(١٠)</sup> ماء جامداً .

وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا ﴾ أي: المكان الذي نسيا الحوت فيه، ونُسب النسيان إليهما وإن كان يُوشَع

<sup>(</sup>۱) البيت في تفسير الطبرى (۱۵/ ۱۷٦).

<sup>· (</sup>٢) في ف، أ: «العرب». (٣) في ف، أ: «فاضطربت». (٤) زيادة من ت، ف، أ.

 <sup>(</sup>٥) في ت: «جرير».
 (٦) في ت، ف، أ: «كصخرة».
 (٧) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۸) في أ: « غير مثبت». (۹) في ت، أ : «الحر». (١٠) في ت، أ : «صار».

هو الذي نسيه، كقوله تعالى : ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤُلُّؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: ٢٢]، وإنما يخرج من (١) المالح في أحد القولين .

فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه مَرْحَلَةً ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ لَفَتَاهُ آتنا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقينا من سَفَرنا هَذَا [نَصَبًا](٢) ﴾ أي: الذي جاوزا فيه المكان ﴿نَصَبًا ﴾ يعني: تعبأ. ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَة فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ قال قتادة: وقرأ ابن مسعود: [ (وما أنسانيه إن أَذَكُر هُ إِلا الشيطان ] (٣) ، ولهَذا قال: ﴿ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ ﴾ أي: طريقه ﴿ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا . قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ ﴾ أي: هذا الذي نطلب ﴿فَارْتَدَّا ﴾ أي : رجعا ﴿عَلَىٰ آثَارِهما ﴾ أي: طريقهما ﴿ قَصَصاً ﴾ أي: يقصان أثر مشيهما، ويقفوان أثرهما.

﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ وهذا هو الخضر، عليه السلام، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ . بذلك قال البخارى:

حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عَدُو الله ، حدثنا أبي بن كعب، رضى الله عنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: « إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فَسُنل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا . فعتب الله عليه إذ لم يَرُدّ العلم إليه ، فأوحى الله إليه: إنَّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يارب، وكيف لى به ؟ قال: تأخذ معك حوتاً، تجعله (٤) بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو (٥) ثم. فأخذ حوتا، فجعله بمكتل<sup>(٦)</sup>، ثم انطلق وانطلق معه بفتاه<sup>(٧)</sup> يُوشع بن نون عليهما<sup>(٨)</sup> السلام، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل، فخرج منه، فسقط في البحر واتخذ(٩) سبيله في البحر سرباً، وأمسك الله عن الحوت جريةَ الماء، فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: ﴿ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ ولم يجد موسى النَّصَب حتى جاوزًا المكان الذي أمره الله به. َ قال له فتاه (١١٠): ﴿ وَأَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ قال: «فكان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً ، فقال : ﴿فَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتُدًا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصاً ﴾». قال: «فرجعا(١١) يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مُسجّى بثوب، فسلم عليه موسى، فقال الخَضر: وأنّى بأرضك السلام!. قال: أنا موسى. قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتك لتعلمني مَما عُلّمت رشداً . ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطيعَ مَعي صَبْراً ﴾، ياموسي إنى على علم من علم الله علمنيه، لاتعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله عَلَّمَكُه الله لا

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «على» .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف، أ. (٤) في أ: «فتجعله». (٥) في أ: «منهم».

<sup>(</sup>٦) في ف: «فتاه». (۸) في ت، ف: «عليه».

<sup>(</sup>۱۰) فی ت: «قتادة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف، أ، وفي هـ : «أن أذكره».

<sup>(</sup>٦) في ف: «في مكتل».

<sup>(</sup>٩) في ف: «فاتخذ».

<sup>(</sup>۱۱) في ف: « فرجعان».

أعلمه . فقال موسى: ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ قال له الخضر: ﴿ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ .

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه (١)، فعرفوا الخضر، فحملوهم (٢) بغير نول، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم، فقال له موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت (٣) إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جمئت شيئاً إمراً. ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلُ (٤) إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً .قَالَ لا تُوَاخِذُني بِما نسيتُ وَلا تُرهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ﴾ قال: وقال رسول الله ﷺ: «كانت الأولى من موسى نسياناً ». قال: وجاء عصفور فنزل (٥) على حرف السفينة فنقر في البحر نَقْرة، [أو نقرتين] (١) ، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر.

ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه [بيده] (٧) فاقتلعه بيده فقتله، فقال له موسى: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسا زَكِيَّةً (٨) بِغَيْرِ نَفْس لَقَدْ جَنْتَ شَيْئًا نُكْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعي صَبْرًا ﴾ ؟! قال: « وهذه أشد من الأولى »، ﴿ قَالَ إِنَّ سَأَلْتُكَ عَن شَيْء بَعْدَهَا فَلا تُصاحبني قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي (٩) عُذْرًا . فَانطَلقا حَتَىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة اسْتَطْعَما أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضِيقُوهُما فَوَجَدَا فَيها جدارًا يُريدُ أَن ينقض (١٠) وقال : ماثل . فقال الخضر بيده: ﴿ فَقَالَ مُوسَى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، ﴿ لَوْ شَئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْه أَجْرًا .قَالَ مُوسَى الله عَلَيْه صَبْرًا ﴾ . فقال رسول الله ﷺ : «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما ».

قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: « وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً » وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين »(١١).

ثم رواه (۱۲) البخارى عن قتيبة، عن سفيان بن عينة... فذكر نحوه (۱۳)، وفيه: « فخرج موسى ومعه فتاه يُوشع بن نون، ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة، فنزلا عندها ـ قال: فوضع موسى رأسه فنام ـ قال سفيان: وفي حديث غير (۱۶) عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها: الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حيى: فأصاب (۱۵) الحوت من ماء تلك العين، قال، فتحرك وانسل من المكتل، فدخل البحر، فلما استيقظ قال موسى لفتاه: ﴿آتِنَا غَدَاءَنَا ﴾. كذا قال: وساق (۱۵) الحديث، ووقع عصفور على حرف السفينة، فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمى

<sup>(</sup>۲) في ت: «فحملوه»، وفي ف، أ: «فحملوا».

 <sup>(</sup>٤) في ف، أ: « أقل لك» وهو خطأ.
 (٥) في ف، أ: «فوقع».

<sup>(</sup>V) زیادة من ف، أ. (A) في ف، أ: «زاكية».

<sup>(</sup>١٠) في ت: « ينقض فأقامه».

<sup>(</sup>١٣) في ت، ف، أ: «فذكره بنحوه». (١٤) في ت، ف، أ: «عن».

<sup>(</sup>١٦) في أ: «وسباق».

في ف، أ: «يحملوهم».

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: "عمدت".

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٩) في ف: «قد بلغت مني» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۱۱) صحيح البخاري برقم (٤٧٢٥).

<sup>(</sup>۱۲) **فی** أ: «ورواه».

<sup>(</sup>١٥) في ت: «قال: فأصاب».

وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدارُ ما غمس هذا العصفورُ منقاره وذكر تمامه بنحوه (١).

وقال البخارى أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف، أن ابن جُرَيْج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير \_ يزيد أحدهما على صاحبه \_ وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته، إذ قال: سلوني. فقلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداك، بالكوفة رجل قاص، يقال له: «نوف» يزعم أنه ليس بموسى بنى إسرائيل ــ أما عمرو فقال لي: قال<sup>(٢)</sup>: كذب عدو الله! وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: « موسى رسول الله، ذكَّر الناس يوماً، حتى إذا فاضت العيون، ورقت القلوب، ولي، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض<sup>(٣)</sup> أحد أعلم منك ؟ قال : لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، قيل: بلي. قال: أي رب ، وأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي رب، اجعل لي علماً أعلم ذلك به». قال لي عمرو: قال: حيث يفارقك الحوت، وقال لى يعلى: خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتاً فجعله في مكتل، فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت، قال: ما كلفت كبيراً. فذلك قوله: ﴿وَإِذَّ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ ﴾ يوشع بن نون، ليست عن سعيد بن جبير، قال: « فبينا(٤) هو في ظل صخرة في مكان ثريان (ه)، إذ تَضَرَّب (٦) الحوت وموسى نائم، فقال فتاه: لا أوقظه، حتى إذا استيقظ نسى أن يخبره، وتَضَرَّب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عنه جَرْيَة الماء حتى كأن أثره في حجر». [قال: فقال لي عمرو: هكذا كأن أثره في حجر](٧)، وحلق بين إبهاميه والتي تليهما: ﴿لَقَدُ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ قال: «وقد قطع الله عنك النصب» ليست هذه عن سعيد \_ أخبره، فرجعا فوجدا خَضراً. قال : قال (٨) عثمان بن أبى سليمان: على طنَفْسة خضراء على كبد (٩) البحر. قال سعيد بن جبیر: مُسَجى بثوب، قد جعل طرفه تحت رجلیه، وطرفه تحت رأسه، فسلم علیه موسى، فكشف عن وجهه، وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك ؟ قال: جئتك لتعلمني مما علمت رشداً . قال: يكفيك (١٠) التوراة (١١) بيدك، وأن الوحى يأتيك!. ياموسي، إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر[ فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر [(١٢)، حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل (١٣) أهل هذا الساحل إلى (١٤) هذا الساحل الآخر عرفوه، فقالوا: عبد الله الصالح؟. قال: فقلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقها، وَوَتَدَ فيها وتدأ. قال مُوسى: ﴿أَخُرَقْتُهَا لَتَغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جئتُ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (٤٧٢٧).

<sup>(</sup>۲) في أ : « فقال وقال».

<sup>(</sup>٣) في ت: «هل على الأرض»، وفي ف: «هل في الناس».

<sup>(</sup>٤) في ت: «فبينما». (٥) في ف، أ: «يريان». (٦) ف أ: «يضرب».

<sup>(</sup>١٠) في أ: «أما يكفيك»، وفي ت: «ألا تكفيك (١١) في ف: «أما يكفيك أن التوراة».

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ف، أ، والبخاری . (۱۳) فی ت: «فحمد». (۱٤) فی ت،أ: «إلى أهل».

(۱۳) فمی ت: «واحد».

شَيْئًا إِمْرًا ﴾. قال مجاهد: منكراً. قال: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ كانت الأولى نسياناً، والوسطى شرطاً، والثالثة عمداً ﴿ قَالَ لا تُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرهقني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا . فَانطَلَقاً﴾ حتى لقيا غلاماً فقتله. قال يعلى: قال سعيد، وجد غلماناً يلعبون، فاخذ غلاماً كافراً ظريفاً فاضجعه، ثم ذبحه بالسكين، فقال: ﴿ قَتَلْتَ نَفُسا زَكِيةً ﴾ لم تعمل بالحنث (١١). وابن عباس قراها ﴿ وَكَيةً ﴾ ﴿ وَكَانَةُ عَلَيْهُ الله وَجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه، قال إسعيدًا ألا بيده هكذا، ورفع يده فاستقام ـ قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام قال: ﴿ لَوْ شَئْتَ لا تَخذُتُ عَلَيْهُ أَجْرًا ﴾ قال سعيد: أجراً نأكله ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلك ﴾ وكان أمامهم، قال: ﴿ وَلَوْ شَئْتُ لا تَخذُتُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَصْبًا ﴾ فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها، فإذا يزعمون ح جَيسُور (٥) ﴿ مَلك يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَة غَصْبًا ﴾ فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها، فإذا جاوزه (١٦) أصلحوها فانتفعوا بها . ومنهم من يقول: بالقار . وفكان أَبُواهُ مُؤْمنين ﴾ وكان كافراً، ﴿ فَخشينا أن يُرْهَهُهُما طُغْيَانًا وَكُفُرا ﴾ . أن يحملهما حُبّه على ان وفكان أَبُواهُ مُؤْمنين ﴾ وكان كافراً، ﴿ فَخشينا أَن يُرْهَهُهُما طُغْيَانًا وَكُفُرا ﴾ . أن يحملهما حُبّه على ان رحم منهما بالأول الذي قتل (٨) خضر . وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية . وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية . وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية . .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن أبى إسحاق، عن سعيد بن جُبيَر، عن ابن عباس قال: خطب موسى، عليه السلام، بنى إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره منى. فأمر أن يلقى هذا الرجل. فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان (١٠٠)، والله أعلم.

وقال محمد بن إسحاق، عن الجسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة (١١)، عن سعيد بن جبير قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا العباس، إن نوفاً بن امرأة كعب، يزعم عن كعب أن موسى النبى الذى طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا ؟ قال سعيد: فقال ابن عباس: أنو في يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعم، أنا سمعت نوفاً يقول (١٢) ذلك. قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نعم، قال: كذب نوف. ثم قال ابن عباس: حدثنى أبى بن كعب، عن رسول الله ﷺ: « أن موسى بنى إسرائيل سأل ربه فقال: أى رب، إن كان في عبادك أحد (١٣) هو أعلم منى، فدلنى عليه. فقال له: نعم، في عبادى من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه (١٤) وأذن له في لقيه. فخرج موسى ومعه فتاه، ومعه حوت مليح، قد قيل له: إذا (١٥) حيى هذا الحوت في مكان، فصاحبك هنالك، وقد أدركت حاجتك. فخرج موسى ومعه فتاه، ومعه ذلك الحوت يحملانه، فسار حتى جهده السير، وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء، وذلك الماء ماء الحياة، من

<sup>(</sup>۱) في ت: «لم تعلم بالحنث»، وفي ف، أ: «لم تعمل الحنث». (۲) في ت: «كقوله».

 <sup>(</sup>٣) زيادة من ف، أ، والبخارى.
 (٤) في ت: «المقصود».

<sup>(</sup>۹) صحیح البخاری برقم (۲۷۲۱) .

<sup>(</sup>۱۰) تفسير عبد الرزاق (۱/۳٤۱، ۳٤۲).

<sup>(</sup>۱۱) في ف، أ: «عيينة». (۱۲) في ت: «فيقول».

<sup>(</sup>١٤) في ف، أ: «بمكان». (١٥) في أ: «إنه إذا».

شرب منه خلد، ولا يقاربه شيء ميت إلا حيى. فلما نزلا ومس الحوت الماء حَييَ ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في الْبُحْرِ سَرَبًا﴾ فانطلقا فلما جاوز مُنْقَلَبَه قال: موسى لفتاه: ﴿ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ ، قال الفتى \_ وذكر \_: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾. قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليها، فإذا رجل متلفف في كساء له، فسلم موسى، فردّ عليه العالم ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك في قومك لَشُغل؟. قال له موسى: جئتك لتعلمني بما علمت رشداً ﴿قَالْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ وكانِ رِجلاً يعلم علم الغيب قد عُلِّم ذلك \_ فقال مـوسى: بلى. قال: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرَ عَلَىٰ مَا لَمْ تَحِطْ بِهِ خَبُوا﴾؟ أي: إنجا تعرِف ظاهر ما ترى من العدل، ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ وإن رأيتُ ما يخالفنى، قال: ﴿فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾ [وإن أنكرته](١) ﴿ حَتَّىٰ أُحْدَثَ لَكَ مِنهُ ذِكْرًا ﴾: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرّضان الناس، يتلمسان (٢) من يحملهما، حتى مرّت بهما سفينة جديدة وثيقة، لم يمرّ بهما من السفن أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها. فسألا أهلها أن يحملوهما، فحملوهما (٣) ، فلما اطمأنا فيها وَلجَّجَت بهما مع أهلها، أخرج منقاراً له ومطرقة، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. ثم أخذ لوحاً فطبقه عليها، ثم جلس عليها يرقعها، فقال: له موسي - ورأي أمراً أفظع به \_: ﴿ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطيعَ مَعي صَبْرًا . قَالَ لا تُؤَاخذُني بِمَا نَسيتُ ﴾ اي : بما تركت من عهدك، ﴿وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾. ثم خرجا(٤) من السفينة فانطلقا، حتى أتيا(٥) أهل قرية، فإذا غلمان يلعبون خلفها، فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أثري(٢) ولا أوضاً (٧) منه، فأخذه بيده، وأخذ (٨) حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله، قال: فرأى موسى أمراً فظيعاً لا صبر عليه، صبى صغير قتله لا ذنب له (٩) قال: ﴿قَتَلْتَ نَفْسًا زَكيَّة (١٠) ﴾ أي: صغيرة ﴿بغَيْر نَفْسِ لَّقَدْ جَئْتَ شَيْئًا نُكْرًا . قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْرًا . قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَلَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي (١١) عُذْرًا ﴿ أَى : قد اعْذرَتَ (١٢) فَي شَانِي. ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِداَرًا يُرِيدُ أَن يَنقَضٍ ﴾، فهدمه ثم قعد يبنيه، فضِجر موسى مما يراه (١٣) يصنع من التكليف، وما ليس عليه صبر،قال: ﴿ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْه أَجْرًا﴾ أي: قد استطعمناهم فلم يطعمونا، وضفناهم فلم يُضيّفونا، ثم قعدت تعمل من غير صنيعة، ولو شئت لأعطيت عليه أجراً في عمله؟. قال: ﴿ هَذَا فَرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَنْبَئُكَ بِتَأْوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطع عَلَيْه صَبْرًا. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمَ مَّلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَة غَصْبًا ﴾ \_ وفي قراءة أبيّ بن كعب: «كل سفينة صالحة» \_ وإنما عبتها (١٤) لأرده عنها، فسلمت (١٥) حين رأى

(٣) في ت: "فحملوها».

(٦) في ف ، أ: «ولا أبرأ».

(٩) في ف: «عليه».

(۱۲) فی ت: «عددت»، وفی أ: «عذرت».

(١٥) في ف: «فسلمت منه».

ی. (۲) فی ف، أ: «یلتمسان».

(٥) في ف، أ: "حتى إذا أتيا".

(٨) في ف: «فأخذ».

(۱۱) في ف: « قد بلغت مني» وهو خطأ.

(١٤) في أ: "عيبتها".

(١) زيادة من ف ،أ، والطبرى.

(٤) في ت: «خرجاه».

(٧) في أ: «ولا أضوأ».

(۱۰) في أ: «زاكية».

(۱۳) في أ : «رآه».

العيب الذي صنعت بها. ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمنيْنِ فَخَشينَا أَن يُرْهقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا . فَأَرَدْنَا أَن يُرْهقَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا . وَأَمَّا الْجَدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فَي الْمَدينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا يُبِدُلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ أي : وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ أي : ما كان الكنز إلا علما (١) .

وقال العوفي، عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر، أنزل قومه (٢) ، فلما استقرت بهم الدار، أنزل الله: أن ذكرهم بأيام الله. فخطب قومه، فذكر ما آتاهم الله من الخير والنعمة، وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون، وذكرهم هلاك عدوهم، وما استخلفهم الله في الأرض، وقال: كلم الله نبيكم تكليماً، واصطفاني لنفسه، وأنزل على محبة منه، وآتاكم الله من كل ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض، وأنتم تقرؤون التوراة، فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا وعرفهم إياها. فقال له رجل من بني إسرائيل: هم (٣) كذلك يا نبي الله، قد عرفنا الذي تقول، فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. فبعث الله جبرائيل إلى موسى، عليهما السلام(٤)، فقال: إن الله [عز وجل]<sup>(ه)</sup> يقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلي<sup>(٦)</sup>. إن على شط البحر رجلاً هو أعلم منك \_ قال ابن عباس: هو الخضر \_ فسأل موسى ربه أن يريه إياه، فأوحى إليه: أن ائت البحر، فإنك تجد على شط البحر حوتاً، فخذه فادفعه إلى فتاك، ثم الزم شط البحر، فإذا نسيت الحوت وهلك منك، فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب. فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيه، سأل فتاه عن الحوت، فقال له فتاه وهو غلامه: ﴿ أَرَأَيْتُ إِذْ أُوَيِّنَا إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتُ وَمَا أنسَانيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَه ﴾ لك ، قال الفتى: لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سرباً فأعجب ذلك موسى، فرجع حتى أتى الصخرة، فوجد الحوت، فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى، وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع<sup>(٧)</sup> الحوت، وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس، حتى يكون صخرة (٨)، فجعل نبى الله يعجب من ذلك، حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر، فلقى الخضر بها فسلم عليه، فقال الخضر: وعليك السلام ، وأنى يكون السلام بهذه (٩) الأرض؟ ومن أنت؟ قال: أنا موسى. فقال (١) الخضر: أصاحب بني إسرائيل ؟ [قال: نعم](١١) فرحب به وقال: ما جـاء(١٢) بك ؟ قال: جثتك ﴿عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا . قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْرًا﴾ يقول: لا تطيق ذلك. قال موسى: ﴿سَتَجدُني إِن شَاءَ اللَّهُ صَابرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴾ قال: فانطلق به، وقال له: لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه ، فذلك قُوله: ﴿ حَتَّىٰ أُحْدَثَ لَكَ مَنْهُ ذَكُرًا ﴾ .

وقال الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن ابن عباس: أنه تمارى هو

 <sup>(</sup>۱) رواه الطبرى في تفسيره (۱۵/ ۱۸۰).
 (۲) في ت، ف، أ: «قومه مصر».
 (۳) في أ: «هن».

<sup>(</sup>٤) في ف: « جبريل عليه السلام إلى موسى عليه السلام»، وفي أ: «جبريل إلى موسى عليه السلام».

 <sup>(</sup>۸) في ت: "حتى يكون مثل الحجر". (٩) في أ: "وأنّى يكون هذا السلام بهذا". (١٠) في ف، أ: "فقال له".
 (١١) زيادة من ف، أ، والطبرى. (١٢) في أ: "ما حاجتك". (١٣)

والحر بن قيس بن حصن الفزارى في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إنى تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لُقيه، فهل سمعت رسول الله ﷺ يذكر شأنه؟ قال: إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: « بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لا ؛ فأوحى الله إلى موسى: بلي، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لُقيَّه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فَقَدَت (١) الحوت [فهو ثمة](٢) فارجع، فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ ﴾ . قال موسى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدًا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ فوجدا عبدنا (٣) خضراً، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه (١٤) (٥).

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا ﴿ ٢٦ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٢٦﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٦﴾ قَالَ سَتَجدُني إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٦ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ منْهُ ذكْرًا 🕜 🦫 .

يخبر تعالى عن قيل موسى، عليه السلام، لذلك [الرجل](١) العالم، وهو الخضر، الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر، ﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُك﴾ سؤال بتلطف(٧) ، لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم . وقوله : ﴿ أُتَّبِعَك ﴾ أي: أصحبك وأرافقك، ﴿ عَلَىٰ أَن تُعَلَّمَن ممَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا ﴾ أي: مما علمك الله شيئاً، أسترشد به في أمرى، من علم نافع وعمل صالح. فعندها ﴿قَالَ﴾ الخضر لموسى: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ أي: أنت لا تقدر أن تصاحبني، لما ترى [منَّى](٨) من الأفعال التي تخالف شريعتك، لأنى على علم من علم الله، ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله، ما علمنيه الله، فكل منا مكلف بأمور (٩) من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي. ﴿وَكَيْفَ تَصْبُرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾، فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه، ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك ﴿قَالَ﴾ له (١٠) موسى: ﴿سَتَجدُني إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ أى: على ما أرى من أمورك ، ﴿وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ أى: ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر ﴿ قَالَ فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَن شَيْء ﴾ أي: ابتداءً ﴿ حَتَّىٰ أُحْدثَ لَكَ منهُ ذِكْرًا ﴾ أي: حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني .

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب، عن هارون بن عنترة (١١١)، عن أبيه، عن ابن (٣) في أ: «عبدًا». (٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۱) في ت: «بعدت».

<sup>(</sup>٤) في ت: «كتابه العزيز».

<sup>(</sup>٥) رواه الطبرى في تفسيره (١٥/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٩) في أ : «مأمور».

<sup>(</sup>۸) زیادة من أ. (٧) في ت، ف، أ: «تلطف». (۱۰) في أ: «أي».

<sup>(</sup>۱۱) في ف: «عرة».

عباس قال: سأل موسى ربه ،عز وجل، فقال (۱): رب، أى عبادك أحب إليك ? قال: الذى يذكرنى ولا ينسانى. قال: فأى عبادك أقضى ؟ قال: الذى يقضى بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أى رب، أى عبادك أعلم ؟ قال: الذى يبتغى علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى، أو عبادك أعلم ؟ قال: الذى يبتغى علم الناس إلى علمه منى ؟ قال: نعم. قال: فمن هو ؟ قال ترده عن ردى. قال: أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة، التى ينفلت (٤) عندها الحوت. قال: الخضر. قال: فأين (٢) أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة، التى ينفلت (٤) عندها الحوت. قال: فخرج موسى يطلبه، حتى كان ما ذكر الله، وانتهى موسى إليه عند الصخرة، فسلم (٥) كل واحد منهما على صاحبه. فقال له موسى: إني أريد أن تصحبنى (٢). قال: إنك لن تطيق (٧) صحبتى. قال: بلى. قال: فإن صحبتنى ﴿فَلَا تَسَأَلْنِي عَن شَيْء حَتَىٰ أُحُدثَ لَكَ مَنْهُ ذَكُراً ﴾ قال: فسار به فى البحر (٨) بلى. قال: فسار به فى البحر (١) مكان أكثر ماء منه. قال: وبعث الله حتى انتهى إلى مجمع البحور (٩)، وليس فى الأرض (١٠) مكان أكثر ماء منه. قال: ما أقل الخطاف، فجعل يستقى منه بمنقاره، فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال: ما أقل ما رزأ! قال: ياموسى، فإن علمى وعلمك فى علم الله كقَدْر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه، أو تكلم به،، فمن ثم أمر أن يأتى الخضر. وذكر تمام الحديث فى خرق السفينة، وقتل الغلام، وإصلاح الجدار، وتفسيره له ذلك.

يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه، وهو الخضر، أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا، واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه (١١) من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه، فركبا في السفينة. وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة، وأنهم عرفوا الخضر، فحملوهما بغير نول يعنى بغير أجرة \_ تكرمة للخضر. فلما استقلت بهم السفينة في البحر، ولججت، أي: دخلت اللجة، قام الخضر فخرقها، واستخرج لوحاً من ألواحها (١٢)، ثم رقعها. فلم يملك موسى، عليه السلام، نفسه أن قال منكراً عليه: ﴿ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلُهَا ﴾. وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل، كما قال الشاعر (١٣):

لدُوا للْمَوت وابْنُوا للخَرَاب

﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾: قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباً. فعندها قال له الخضر مذكرا(١٤) عما تقدم من الشرط: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا﴾ يعني وهذا الصنيع فعلته(١٥) قصداً،

<sup>(</sup>۱) في ت، ف، أ: «فقال أي». (٢) في ت ف، أ : «في الأرض». (٣)

<sup>(</sup>٤) في ت، ف : «يتفلت (٥) في ت: «وسلم». (٦) في ت: «تستصحبني».

<sup>(</sup>٧) في ت: «تستطيع». (A) في ت: « فصار في البحر»، وفي ف، أ: «فسار به إلى البحر». (٩) في ف، أ: «البحرين».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «في البحر» (١١) في ف، أ: «يبتدئ به». (١٢) في ت: «الواح».

<sup>(</sup>١٣) هو أبو العتاهية، والبيت في ديوانه (ص٤٦) أ. هـ. مستفادًا من ط ـ الشعب.

<sup>(</sup>۱٤) في ت: «مذكورًا». (١٥) في ت : «عملته» .

وهو<sup>(۱)</sup> من الأمور التى اشترطت معك ألا تنكر على فيها، لأنك لم تحط بها خبراً، ولها داخل هو مصلحة ، ولم تعلمه (۲) أنت. ﴿ قَالَ ﴾ أى موسى: ﴿ لا تُوَاخِدْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسُراً ﴾ أى: لا تضيق على وتُشدد (۳) على ؛ ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كانت الأولى من موسى نسياناً » .

﴿ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْءً لَكُ إِنَّا غُلامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جَئْتَ شَيْءٍ بِعُدَهَا فَلا نُكُرًا ﴿ ٢٠ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بِعُدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ ٢٠ ﴾ .

يقول تعالى : ﴿فَانطَلَقَا ﴾ أى: بعد ذلك، ﴿حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلامًا فَقَتَلَهُ ﴾. وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى، وأنه عمد إليه من بينهم، وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم (٤)، فقتله، فروى أنه احتز رأسه، وقيل: رضخه بحجر. وفي رواية: اقتطفه بيده. والله أعلم.

فلما شاهد موسى، عليه السلام، هذا أنكره أشد من الأول، وبادر فقال: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَّةً (٥)﴾ أى صغيرة لم تعمل الحنث<sup>(٦)</sup>، ولا حملت إثماً بعد، فقتلته ؟! ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ أى: بغير مستند لقتله ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴾ أى: ظاهر النكارة. ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ فأكد أيضاً في التذكار بالشرط الأول؛ فلهذا قال له موسى: ﴿ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا ﴾ أى: إن اعترضت عليك بشىء بعد هذه المرة ﴿ فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴾ أى: قد أعذرت إلى مرة بعد مرة.

قال ابن جریر: حدثنا عبد اللَّه بن أبی زیاد، حدثنا حجاج بن محمد، عن حمزة الزیات، عن أبی إسحاق، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن أبی بن کعب قال: کان النبی علیه إذا ذکر أحداً فدعا له، بدأ بنفسه، فقال ذات یوم: «رحمة اللَّه علینا وعلی موسی، لو لبث (۷) مع صاحبه لأبصر العجب ولکنه قال إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذراً» [مثقلة] (۸) (۹).

﴿ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِداَرًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شئتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ ٧٧ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنبَئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين (١٠) ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ﴾. روى

<sup>(</sup>۱) في ف : «وهي» . (۲) في ت: «تعلم» . (۳) في ت، ف : «ولا تشدد» .

<sup>(</sup>٤) في ف : «وأضوأهم» . (٥) في ت : «زاكية بغير نفس» . (٦) في أ: «الخبث» .

<sup>(</sup>٧) فى ف، أ: «ثبت» .(٨) زيادة من ف، أ، والطبرى.

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبري (١٥/ ١٨٦) ورواه أبو داود في السنن برقم (٣٩٨٤) من طريق حمزة الزيات به.

<sup>(</sup>١٠) في أ: «الأولتين».

ابن جرير (١) ، عن ابن سيرين أنها الأيلة (٢) ، وفي الحديث: « حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما» (٣) أي: بخلاء ﴿فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِداَراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ إسناد الإرادة ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل. والانقضاض هو: السقوط.

وقوله: ﴿ فَأَقَامَهُ ﴾ أى: فردّه إلى حالة الاستقامة، وقد تقدم في الحديث أنه ردّه بيديه، ودعمه حتى ردّ ميله (٤). وهذا خارق فعند ذلك قال موسى له : ﴿ لَوْ شَئْتَ لاَتَّخَذْتَ (٥) عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ أى: لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغى ألاَّ تعمل لهم مجاناً (٦) ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ [أى: لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فهو فراق بيني وبينك [٧) ، ﴿ سَأَنبُنُكَ بِتَأْوِيل ﴾ أى: بتفسير ﴿ مَا لَمْ تَسْتَطع عَلَيْه صَبْرًا ﴾ .

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ غَصْبًا ۞ ﴾ .

هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى، عليه السلام، وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر اللَّه الخضر، عليه السلام، على (^) باطنة فقال إن:السفينة (<sup>(9)</sup> إنما خرقتها لأعيبها؛ [لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة ﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَة ﴾ صالحة، أى: جيدة ﴿ غَصْبًا ﴾ فأردت أن أعيبها] (١١) ، لأرده عنها لعيبها (١١) ، فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها. وقد قيل: إنهم أيتام.

و[قد]  $(17)^{(17)}$  روى ابن جريج  $(17)^{(17)}$  عن وهب بن سليمان، عن شعيب الجبائى؛ أن اسم ذلك الملك هُدَدُ  $(18)^{(18)}$  بن بُدَدَ، وقد تقدم أيضاً فى رواية البخارى، وهو مذكور فى التوراة فى ذرية «العيص بن إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم فى التوراة، واللَّه أعلم  $(18)^{(18)}$ .

﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدَلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مَنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۞ .

قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جَيْسُور. وفي الحديث عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن النبي ﷺ قال: « الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ». رواه ابن جرير من حديث ابن النبي ﷺ قال: « الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ». رواه أمُوْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَن يُرْهِقَهُما طُغْيَاناً السحاق، عن سعيد، عن ابن عباس، به؛ ولهذا قال: ﴿ فَكَانَ أَبُواَهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيناً أَن يُرْهِقَهُما طُغْيَاناً

(٦) في ت: «يعمل مجانا».

(۱۰) زیادة من ف، أ.

(۱۳) فی ت: «جریر».

<sup>(</sup>۱) في ت: «الأيكة» .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد فَى مسنده (١١٩/٥) من طريق أبى إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبى بن كعب، رضى الله عنهما.

 <sup>(</sup>٤) في ت : "بيده وعمه حتى ردًّ مثله" .
 (٥) في ت : "البيده وعمه حتى ردًّ مثله" .

<sup>(</sup>۷) زیادة من ف ، أ .(۸) فی ت ، ف ، أ : اعلى حكمة » .

<sup>...</sup> (٩) في ت: «فقال له السفينة»، وفي ف: «أما السفينة».

<sup>(</sup>١١) في ت: «لعينها» . (١٢) زيادة من ف، أ .

<sup>(</sup>١٤) في أ: «هود». (١٥) في ف: «فالله أعلم».

الجزء الخامس \_ سورة الكهف: الآية (٨٢)

وَكُفُراً﴾ أي: يحملهما حبه على متابعته على الكفر.

قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد، وحزنا عليه حين قتل، ولو بقى كان فيه هلاكهما، فليرض (١١) امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه (٢) فيما يحب.

وصح في الحديث: « لا يقضى اللَّه للمؤمن قضاء (٣) إلا كان خيراً له». وقال تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تُكْرَهُوا شُيئًا وَهُوَ خُيْرٌ لَّكُمْ﴾[البقرة: ٢١٦] .

وقوله [تعالى](٤) : ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدَلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ أي: ولداً أزكى من هذا، وهما أرحم به منه، قاله ابن جريج.

وقال قتادة: أبر بوالديه.

وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم. قاله ابن

﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَة وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطع عَّلَيْه صَبْرًا ( 🔼 ﴾.

في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولاً ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة ﴾ [الكهف: ٧٧] وقال ههنا: ﴿ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتيمَيْنِ فِي الْمَدينَةِ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ﴾[محمد: ١٣]، ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرَيَّتَيْنَ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] يعنى: مكة والطائف.

ومعنى الآية: أن هذا الجدار<sup>(٦)</sup> إنما أصلحه<sup>(٧)</sup> لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما .

قال عكرمة، وقتادة، وغير واحد: كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية، وهو اختيار ابن جرير، رحمه الله.

وقال العوفي عن ابن عباس: كان تحته كنز علم. وكذا قال سعيد بن جبير، وقال مجاهد: صحف فيها علم ، وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوى ذلك، قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا بشر بن المنذر، حدثنا الحسارث بن عبد اللَّه الْيَحْصَبَى، عن عياش (٨) بن عباس القتباني (٩) ،عن ابن حُجَيرة (١١) ،عن

<sup>(</sup>۱) في ت، ف ،أ: «فرضي». (٢) في ف: «من قضائه له».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت. (٥) في ت: «ابن جرير» .

<sup>(</sup>٧) في ف: «أصلحته». (٨) في ت، ف، أ: «عباس».

<sup>(</sup>١٠) في هـ: «أبي حجيرة» والصواب ما أثبتناه من مسند البزار .

<sup>(</sup>٣) في أ: «للمؤمنين قضاء» .

<sup>(</sup>٦) في ت: «الجار» .

<sup>(</sup>٩) في أ: «الغساني».

أبى ذر، رضى الله عنه، [رفعه](١) قال: «إن الكنز الذي ذكر (٢) اللَّه في كتابه: لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه : عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب (٣) ؟ وعجبت لمن ذكر النار لم ضَحك (١) ؟ وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله»(٥).

بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي: في حديثه وهم (٦).

وقد روى في هذا آثار عن السلف، فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب، حدثني الحسن ابن حبیب بن ندبه (۷)، حدثنا سلمه (۸)، عن نعیم العنبری \_ وکان من جلساء الحسن \_ قال: سمعت الحسن ـ يعنى البصرى ـ يقول في قوله: ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزَّ لَّهُمَا ﴾ قال: لوح من ذهب مكتوب فيه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن يوقن (٩) بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا اللَّه، محمد رسول اللَّه.

وحدثنى يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى عبد اللَّه بن عياش (١٠) ،عن عُمَر (١١) مولى غُفْرَة (١٢) قال: إن الكنز الذي قال اللَّه في السورة التي يذكر فيها الكهف: ﴿وَكَانَ تَحْتُهُ كَنزٌ لَّهُمَا ﴾ قال: كان لوحاً من ذهب مُصْمَت مكتوبا فيه : بسم اللَّه الرحمن الرحيم، عجب من عرف النار (١٣) ثم ضحك! عجب (١٤) لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

وحدثني أحمد بن حازم الغفاري، حدثتنا هَنَّادَة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبي حماد ابن الوليد الثقفي يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول في قول اللَّه تعالى(١٥): ﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا﴾ قال: سطران ونصف لم يتم الثالث: عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب وعجبت للموقن(١٦) بالحساب كيف يغفل؟ وعجبت للموقن(١٧) بالموت كيف يفرح؟ وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلَ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧] قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهما، ولم يذكر منهما صلاح، وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء، وكان نساجاً.

وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة، وورد به الحديث المتقدم وإن صح، لا ينافي قول عكرمة: إنه كان مالاً لأنهم ذكروا أنه كان لوحاً من ذهب، وفيه مال جزيل، أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه علم (١٨)، وهو حكم ومواعظ، واللَّه أعلم .

وقوله: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة

<sup>(</sup>١) زيادة من ت، ف، أ. (۲) في ف، أ: «ذكره». (۳) في ف، أ: «ينصب» .

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «يضحك»، وفي أ: «ضحك».

<sup>(</sup>٥) مسند البزار برقم (٢٢٢٩) «كشف الاستار» وقد روى موقوفًا من طرق عن ابن عباس وعلى، رضى الله عنهما، لكن أسانيدها

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «بدنة». (٦) ميزان الاعتدال (٢/ ٣٢٥) . (۸) فى ت : «مسلم».

<sup>(</sup>۱۰) في أ، ف: «بن عباس» . (٩) في ت، ف: «يؤمن». (١١) في ف: « عن عمرو».

<sup>(</sup>۱۳) في ت: «عجبت لمن عرف الموت» . (١٢) في ف: «عفرة» . (۱٤) في ت: «عجبت». (۱۷) في ت: «للموتي».

<sup>(</sup>١٦) في ت: «للموقف». (١٥) في ف: « عز وجل» .

<sup>(</sup>۱۸) في ف: «علما».

عبادته لهم فى الدنيا والآخرة، بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الجنة لتقر عينه بهم، كما جاء فى القرآن ووردت السنة (١) به. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما، ولم يذكر لهما صلاح، وتقدم أنه كان الأب السابع. [فاللَّه أعلم](٢).

وقوله : ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا ﴾: ههنا أسند الإرادة إلى اللّه تعالى؛ لأن بلوغهما الحلم (٣) لا يقدر عليه إلا اللّه ؛ وقال في الغلام: ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ﴾ وقال في النال في النال في النال في النال في السفينة: ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾، فاللّه أعلم.

وقوله : ﴿ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ أى: هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة، إنما هو من رحمة اللَّه بمن ذكرنا من أصحاب السفينة، ووالدى الغلام، وولدى الرجل الصالح، ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ﴾، لكنى أمرت به ووقفت عليه، وفيه دلالة لمن قال بنبوة الحَضر، عليه السلام، مع ما تقدم من (٤) قوله: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا ﴾.

وقال آخرون: كان رسولاً. وقيل: بل كان ملكاً. نقله الماوردي في تفسيره.

وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبياً. بل كان ولياً. فاللَّه أعلم .

وذكر ابن قتيبة فى المعارف أن اسم الخضر بَلْيَا بن مَلْكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح، عليه السلام (٥٠).

قالوا: وكان يكنى أبا العباس، ويلقب بالخضر، وكان من أبناء الملوك، ذكره النووى في تهذيب الأسماء، وحكى هو وغيره في كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين، ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه، وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث. ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها أحاديث<sup>(1)</sup> التعزية، وإسناده ضعيف.

ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبُشَرِ مِّن قَبْلُكَ الْخُلْد ﴾ [الأنبياء: ٣٤] وبقول النبي ﷺ يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة، لا تعبد في الأرض» (٧) ، وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله ﷺ [ولا حضر عنده، ولا قاتل معه. ولو كان حياً لكان من أتباع النبي ﷺ (٨) وأصحابه؛ لأنه عليه السلام (٩) كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن والإنس، وقد قال: « لو كان موسى وعيسى حَيَيْن ما (١١) وسعهما إلا اتباعي (١١) ، وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرْفُ، إلى غير ذلك من الدلائل.

<sup>(</sup>۱) في ف: «به السنة». (۲) زيادة من ف، أ . (۳) في ت: «الحكم» .

<sup>(</sup>٤) في ف: «في» . (٥) المعارف (ص٤٢) . (٦) في ت: «حديث» .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في صحيحه برقم (١٧٦٣) من حديث عمر، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف، أ . (٩) في ت، ف: ﴿ لما ﴾ . (٩) في ت، ف: ﴿ لما ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱) ذكره ابن أبى العز فى شرح الطحاوية فى سياقه وعلق عليه الشيخ ناصر الألبانى فى تخريج الطحاوية بقوله: «كذا الأصل، وكأنه يشير إلى الحديث الذى ذكره شيخه ابن كثير فى تفسير سورة الكهف بلفظ: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعى». وهو حديث محفوظ، دون ذكر «عيسى» فيه، فإنه منكر عندى لم أره فى شىء من طرقه، وهى مخرجة فى إرواء الغليل برقم (١٥٨٩)».

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن مَعْمَر، عن همام بن مُنبِّه، عن أبي هريرة، رضي اللَّه عنه، عن النبي ﷺ [في الخَضر قال](١) : « إنما سمى «خضراً»؛ لأنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تحته [تهتز]<sup>(۲)</sup> خضراء <sup>» (۳)</sup>.

ورواه أيضاً عن عبد الرزاق. وقد ثبت أيضاً في صحيح البخاري، عن همام، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّهِ ﷺ قال: «إنما سمى الخضِر؛ لأنه جلس على فَرْوَة، فإذا هـى تهتـز [مـن خلفـه](٤)

والمراد بالفروة ههنا(٦) : الحشيش اليابس، وهو الهشيم من النبات ، قاله عبد الرزاق . وقيل: المراد بذلك وجه الأرض.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تُسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ أي: هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً، ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء ، ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال : ﴿ [مَا لَمْ] (٧)تَسْطِع ﴾ وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلاً فقال: ﴿ سَأُنبِّكُ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعٍ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ فقابل الأثقل بالأثقل ، والأخف، بالأخف، كما قال تعالى: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ وهو الصعود إلى أعلاه، ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهَ نَقْبًا﴾ [الكهف: ٩٧]، وهو أشق من ذلك، فقابل كلاً بما يناسبه لفظاً ومعنى، واللَّه أعلم.

فإن قيل : فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟

فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما ، وفتى موسى معه تبع، وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون، وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى، عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال: حدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة (٨) ،حدثني ابن إسحاق، عن الحسن بن عمارة، عن أبيه، عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتي موسى بذكر من حديث وقد كان معه؟ فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال: شرب الفتى من الماء [فخلد، فأخذه] (٩) العالم، فطابق به سفينة ثِم أرسله في البحر، فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه

إسناد ضعيف، والحسن متروك، وأبوه غير معروف.

# ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ ٢٨ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ في الأَرْض

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف، أ، والمسند. (١) زيادة من ف،أ، والمسند.

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ٣١٢) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ، والبخارى.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٣٤٠٢).

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف . (٦) في ت: «ههنا بالفروة».

<sup>(</sup>۹) زیادة من ف ، أ، والطبری، وفی هـ: «فحار» .

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبري (۱۸۲/۱۵) .

<sup>(</sup>۸) في ف: «مسلم».

### وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (11) ﴾.

يقول تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ ﴾ يامحمد ﴿ عَن ذِى الْقَرْنَيْنَ ﴾ أى: عن خبره . وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون (١) منهم ما يمتحنون به النبي ﷺ، فقالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرض ، وعن فتية لا يدرى ما صنعوا ، وعن الروح ، فنزلت سورة الكهف.

وقد أورد ابن جرير ههنا، والأموى في مغازيه، حديثاً أسنده وهو ضعيف، عن عقبة بن عامر، أن نفراً من اليهود جاؤوا يسألون النبي علي عن ذى القرنين، فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به: «أنه كان شاباً (٢) من الروم، وأنه بنى الإسكندرية، وأنه علا به ملك في السماء، وذهب به إلى السد، ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب». وفيه طول ونكارة، ورفعه لا يصح، وأكثر ما فيه أنه من أخبار بنى إسرائيل. والعجب أن أبا زُرعة الرازى، مع جلالة قدره، ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة، وذلك غريب منه ، وفيه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذى كان من الروم الإسكندر الثانى ابن فيليبس المقدوني، الذى تؤرخ به الروم ، فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل، عليه السلام، أول ما بناه وآمن به واتبعه، وكان معه (٣) الخضر، عليه السلام ، وأما الثاني فهو، اسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني، وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور، والله أعلم. وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح، عليه السلام، وغيره، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم، عليه السلام، وقرب إلى الله قربانا، وقد وغيره، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم، عليه السلام، وقرب إلى الله قربانا، وقد ذكرنا طرفاً (٤) من أخباره في كتاب «البداية والنهاية» (٥) ، بما فيه كفاية، ولله الحمد .

قال وهب بن منبه: كان ملكاً، وإنما سمى ذا القرنين لأن؛ صفحتى رأسه كانتا من نحاس، قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان فى رأسه شبه القرنين، وقال سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت، عن أبى الطفيل قال: سئل على، رضى اللَّه عنه، عن ذى القرنين، فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه، دعا قومه إلى اللَّه فضربوه على قرنه فمات، فسمى ذا القرنين.

وكذا رواه شعبة، عن القاسم بن أبى بَزَّة عن أبى الطفيل، سمع علياً يقول ذلك.

ويقال: إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب، من حيث يطلع<sup>(۷)</sup> قرن الشمس ويغرب.

وقوله: ﴿ إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ ﴾ أي: أعطيناه ملكاً عظيماً متمكناً، فيه له من جميع ما يؤتى (^) الملوك، من التمكين والجنود (٩) ، وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد، وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم، من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر

<sup>(</sup>۱) في ت: «يسألونك» . (۲) في ت: «ماشيا» . (۳) في أ: «وكان وزيره» .

<sup>(</sup>٧) في ت، ف : «تطلع» .(٨) في ف: «تؤتي» .(٩) في ف: «من الجنود والتمكن» .

بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها .

وقوله: ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾: قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والسدى، وقتادة، والضحاك، وغيرهم: يعنى علماً .

وقال قتادة أيضاً في قوله : ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ قال: منازل الأرض وأعلامها.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ وَٱتَّيَّنَّاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّبًا ﴾ قال: تعليم الألسنة، كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم .

وقال ابن لَهيعة: حدثني سالم بن غَيْلان، عن سعيد بن أبي هلال؛ أن معاوية بن أبي سفيان قال(١) لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا ؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك، فإن اللَّه تعالى قال: ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾ .

وهذا الذي أنكره معاوية، رضى اللَّه عنه، على كعب الأحبار هو الصواب(٢) ، والحق مع معاوية في الإنكار؛ فإن معاوية كان يقول عن كعب: «إن كنا لنبلو<sup>(٣)</sup> عليه الكذب» يعنى: فيما ينقله، لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته (٤)، ولكن الشأن في صحيفته (٥) أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق (٦) ، ولا حاجة لنا مع خبر اللَّه ورسول اللَّه [ﷺ (٧) ] إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل منها على الناس شر كثير (٨) ، وفساد عريض. وتأويل كعب قول اللَّه: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك، ولا إلى الترقى(٩) في أسباب السموات. وقد قال اللَّه في حق بلقيس: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣] أي: مما يؤتى مثلها من الملوك، وهكذا ذو القرنين يسر اللَّه له الأسباب، أي: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرَّسَاتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداء، وكبت ملوك الأرض، وإذلال أهل الشرك. قد أوتى من كل شيء مما(١٠) يحتاج إليه مثله سبباً، واللَّه أعلم.

وفي «المختارة» للحافظ الضياء المقدسي، من طريق قتيبة، عن أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن حبيب بن حماز (١١) قال : كنت عند على، رضى اللَّه عنه، وسأله رجل عن ذى القرنين: كيف بلغ المشارق والمغارب؟ فقال سبحان اللَّه سخر له السحاب، وقَدَّر له الأسباب، وبسط له اليد (١٢٠).

﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةِ وَوَجَدَ عندَهَا قَوْمًا قُلْنِا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخذَ فيهمْ حُسْنًا ﴿ ٨٠ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ

(۲) في أ : «الطنوب» .

<sup>(</sup>١) في ت: «يقول» .

<sup>(</sup>٤، ٥) في ف، أ: «صحفه». (٦) في أ: «مخلق».

<sup>(</sup>۸) في ت: «كبير». (٩) في ف: «الرقي».

<sup>(</sup>۱۱) في ت، ف، أ: «حماد».

<sup>(</sup>١٢) المختارة برقم (٤٠٩) .

<sup>(</sup>٣) في أ: «لنتلوا» .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ .

<sup>(</sup>۱۰) في أ: «ما» .

نُعَذَّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُّكُرًا ﴿۞ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مَنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿۞ ﴾ .

قال ابن عباس: ﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴾ يعنى: بالسبب المنزل](١). وقال مجاهد: ﴿ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴾: منزلاً وطريقاً ما بين المشرق والمغرب.

وفي رواية عن مجاهد: ﴿ سَبَبًا ﴾ قال: طريقا في (٢) الأرض.

وقال قتادة: أي اتبع منازل الأرض ومعالمها <sup>(٣)</sup>.

وقال الضحاك: ﴿ فَأَتْبُعَ سَبَبًا ﴾ أي: المنازل (٤).

وقال سعيد بن جبير في قوله: ﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾ قال: علماً. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى، والسدى.

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك .

وقوله: ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ ﴾ أى: فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب، واختلاق (٥) زنادقتهم وكذبهم (٦).

وقوله: ﴿ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةً ﴾ أى: رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه، وهى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى مثبتة فيه لاتفارقه (٧).

والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين (^) من «الحمأة» وهو الطين، كما قال تعالى: ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاً مَسْنُونٍ ﴾ [الحجر: ٢٨] أي: طين أملس (٩) . وقد تقدم بيانه.

وقال ابن جرير: حدثنى يونس، أخبرنا ابن وهب (١١)، حدثنى نافع بن أبى نعيم، سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول (١١) ﴿ فِي عَيْنٍ حَمِئَةً ﴾ ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع: وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن منى، ولكنى أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء (١٢).

وكذا روى غير واحد عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد وغير واحد.

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن دينار، عن سعد(١٣) بن أوس، عن مِصْدُع، عن ابن

<sup>(</sup>۱) زيادة من ف ، أ . (۲) في هـ، ت، ف: «طرفي»، والمثبت من الطبري، أ.

<sup>(</sup>٦) في ف: «وكذبتهم» . (٧) في ت: «يفارقه» . (٨) في ت: «على أحد الروايتين» .

<sup>(</sup>۱۲) تفسير الطبري (۱۱/ ۱۰) .

<sup>(</sup>۱۳) فی ت: «سعید» .

١٩٢ \_\_\_\_\_\_ الجزء الخامس \_ سورة الكهف: الآيات (٨٥ ـ ٨٨) عباس، عن أبيّ بن كعب؛ أن النبي ﷺ أقرأه ﴿حَمئة ﴾(١) .

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «وجدها تغرب في عين حامية» يعنى: حارة. وكذا قال الحسن البصرى .

وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان، فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب (٢).

قلت: ولا منافاة بين معنييهما، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وَهُج الشمس عند غروبها، وملاقاتها الشعاع بلا حائل و﴿ حَمِئَة ﴾ في ماء وطين أسود، كما قال كعب الأحبار وغيره .

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا<sup>(٣)</sup> العوام، حدثني مولى لعبد اللَّه بن عمرو، عن عبد اللَّه قال: نظر رسول اللَّه ﷺ إلى الشمس حين غابت، فقال: «في نار اللَّه الحامية](٤)، لولا ما يزعها من أمر اللَّه، لأحرقت ما على الأرض».

قلت: ورواه الإمام أحمد، عن يزيد بن هارون<sup>(ه)</sup>. وفي صحة رفع هذا الحديث نظر، ولعله من كلام عبد اللَّه بن عمرو، من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك، واللَّه أعلم.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا محمد ـ يعنى ابن بشر ـ حدثنا عمرو بن ميمون، أنبأنا ابن حاضر، أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبى سفيان قرأ الآية التى فى سورة الكهف «تغرب فى عين حامية» قال ابن عباس لمعاوية ما نقرؤها(٢) إلا ﴿حَمِئَة ﴾ فسأل معاوية عبد الله ابن عمرو كيف تقرؤها: فقال عبد الله: كما قرأتها. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: فى بيتى نزل القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة؟ [فقال له كعب: سل أهل العربية، فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإنى أجد الشمس تغرب فى التوراة](٢) فى ماء وطين. وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أنى عندكما أفدتك(٨) بكلام تزداد فيه بصيرة فى حمئة. قال ابن عباس: وإذاً ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تُبَّع، فيما ذكر به ذا القرنين فى تخلقه بالعلم واتباعه الماه:

بَلَخَ المُشَارِقَ والمُغَارِبَ يَبْتَغِى أَسْبَابَ أَمَارٍ مِنْ (٩) حَكِيمٍ مُرْشِد فَرَأَى مَغِيبُ (١٠) الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوبها فِي عَيْنِ ذِي خَلُب وَثَاطِ (١١) حَرْمَدِ (١٢) (١٣)

قال(١٤) ابن عباس: ما الخُلُب؟ قلت: الطين بكلامهم. [يعني بكلام حمير](١٥) . قال: ما الثاط؟

<sup>(</sup>١) مسند الطيالسي برقم (٥٣٦) .

<sup>(</sup>٢) في ت: «المصيب» . (٣) في ت: «حدثنا» . (٤) زيادة من ف،أ، والطبري.

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/٧/٢).

<sup>(</sup>٦) في ت: «تقرأها» . (٧) زيادة من ف، أ، والطبرى.

 <sup>(</sup>٨) في أ: «لأفدتك» .
 (٩) في ت أ: «فوجد مغاب» وفي ف: «فرأى مغاب» .

<sup>(</sup>۱۱) في أ: «وأناط» . (۱۲) في ت: «وقاص»، وفي ف : «وناط» .

<sup>(</sup>١٣) البيتان في لسان العرب، مادة (ثأط) وهما لأمية بن أبي الصلت .

 <sup>(</sup>١٤) في ف: «فقال» .
 (١٥) زيادة من ت، ف.

قلت: الحمأة. قال: فما الحرْمُد؟ قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلاً أو غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل.

وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ: ﴿ وَجَدُهَا تَغْرُبُ فَي عَيْنِ حَمَّةً ﴾ فقال كعب: والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس، فإنا نجدها في التوراة: تغرب في مدرة سوداء.

وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا هشام بن يوسف قال: في تفسير ابن جريج ﴿ وَوَجَدَ عِندَهَا قُوْمًا ﴾ قال: مدينة لها اثنا عشر ألف باب، لولا أصوات أهلها لسمع الناس وُجُوبِ الشمس حين تجب .

وقوله : ﴿ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ﴾ أي: أمَّة من الأمم، ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم .

وقوله: ﴿ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ معنى هذا: أن اللَّه تعالى مكنه منهم (١) ، وحكمه فيهم، وأظفره بهم (٢) وخيره: إن شاء قتل وسبى، وإن شاء من أو فدى (٣). فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه (٤) في قوله: ﴿ أَمَّا مَن ظَلَمَ ﴾ أي: من استمر على كفره وشركه بربه ﴿فَسَوْفَ نَعَذِّبُه ﴾ قال قتادة: بالقتل: وقال السدى: كان يحمى لهم بقر النحاس ويضعهم فيها(٥) حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه: كان يسلط الظلمة، فتدخل أفواههم وبيوتهم، وتغشاهم من جميع جهاتهم، والله أعلم .

وقوله (٦) : ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُّكُواً ﴾ أي: شديداً بليغاً وجيعاً اليماً. وفيه (٧) إثبات المعاد وإلجزاء.

وقوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ ﴾ أي: تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة اللَّه وحده لا شريك له ﴿ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ﴾ أي: في الدار الآخرة عند اللَّه، عن وجل ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ قال مجاهد: معروفاً .

﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٨٠ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ مِّن دُونِهَا سَتْرًا ﴿ كَذَلَكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خَبْرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

يقول: ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها(٨) ، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم، واستباح أموالهم، وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل(٩) الإقليم المتاخم لهم.. وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش ألفاً وستمائة سنة يجوب (١٠) الأرض طولها والعرض (١١) ، حتى بلغ المشارق والمغارب. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى: ﴿ وَجَدُهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۲) فى ت: "وأظفره عليهم"، وفى ف، أ: "وأظهره عليهم".

<sup>(</sup>۱) في ت: «فيهم». (٣) في ف، أ: «وافتدى». (٥) في ف : «فيه» . (٤) في ت: «وثباته».

<sup>(</sup>٦) فى ت: «فقوله». (٨) في ت: "من مطلع الشمس إلى مغربها". (٧) في أ: «وفي هذا».

<sup>(</sup>٩) في أ: «قتال». (۱۰) في ف، أ: «يخرب». (۱۱) في ف، أ: «طولها وعرضها».

قَوْمِ ﴾ أى: أمة ﴿ لَمْ نَجْعَل لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْرًا ﴾ أى: ليس لهم بناء يكنهم، ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس.

قال سعيد بن جبير: كانوا حُمراً قصاراً، مساكنهم الغيران، أكثر معيشتهم من السمك .

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سهل (۱) بن أبى الصلت، سمعت الحسن وسئل عن قوله تعالى: ﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْراً ﴾ قال: إن أرضهم (۲) لاتحمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا (۳) في المياه، فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم. قال (٤) الحسن: هذا حديث سمرة (٥).

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لاتنبت لهم شيئاً، فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب، حتى إذا زالت<sup>(١)</sup> الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم.

وعن سلمة بن كُهين أنه قال: ليس لهم أكنان، إذا طلعت الشمس طلعت عليهم، فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما (٧)ويلبس الأخرى.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن قتادة في قبوله: ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴾ قال: هم الزنج (^).

وقال ابن جريج في قوله: ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴾ قال: لم يبنوا فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم (٩) حتى تزول الشمس، أو دخلوا البحر، وذلك أن أرضهم ليس فيها (١٠) جبل ، جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها. قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس، ما هذه العظام ؟ قالوا: هذه جيف عيش طلعت عليهم الشمس ههنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين في الأرض.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴾ قال مجاهد، والسدى : علماً، أى: نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه، لايخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض، فإنه تعالى: ﴿ لا يَخْفَىٰ عَلَيه شَيْءٌ في الأَرْض وَلا في السَّمَاء﴾ [آل عمران: ٥].

﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ آَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ﴿ ثَ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ ١٤ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ

<sup>(</sup>۱) في أ: «سهيل». (۲) في ت: «أرضيكم». (۳) في ت: «فقعدوا»، وفي أ: «يغوروا».

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «فقال».

<sup>(</sup>٥) ورواه الطبرى فى تفسيره (١٦/١٦) من طريق إبراهيم بن المستمر، عن أبى داود به.

<sup>(</sup>٦) في ت: «غربت». (٧) في ف، أ: «واحدة».

<sup>(</sup>٨) تفسير عبد الرزاق (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٩) في ت: « أسرابا بهم». (١٠) في أ: «بها».

وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ ٩٦ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن ذى القرنين: ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً ﴾ أى: ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ ﴾ وهما جبلان متناوحان بينهما ثُغْرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيهم فساداً، ويهلكون الحرث والنسل، ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم، عليه السلام، كما ثبت في الصحيحين: ﴿ إِن اللَّه تعالى يقول: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: ابعث بَعْثَ النار، فيقول: وما بَعْثُ النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة؟ فحينئذ يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال: إن فيكم أمتين، ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج (١٠).

وقد حكى النووى (٢) ، رحمه اللّه، فى شرح «مسلم» عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج خلقوا من منى خرج من آدم فاختلط بالتراب، فخلقوا من ذلك ( $^{(7)}$ ) ، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم، وليسوا من حواء. وهذا قول غريب جداً،  $[^{(3)}]$  لا دليل عليه لا من عقل ولا  $[^{(0)}]$  نقل، ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب، لما عندهم من الأحاديث ( $^{(7)}$ ) المفتعلة، واللّه أعلم .

وفي مسند (٧) الإمام أحمد، عن سَمُرة؛ أن رسول اللَّه ﷺ قال: « وَلَدُ نوح ثلاثة: سام أبوالعرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك (٨). فقال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبى الترك ، قال: [ إنما (٩) سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد من (١٠) هذه الجهة، وإلا فهم أقرباء أولئك، ولكن كان في أولئك بغى وفساد وجراءة (١١). وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين، وبنائه السد، وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم، [وطولهم] (١٢) وقصر بعضهم، وآذانهم (١٣). وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح (١٤) أسانيدها، واللَّه أعلم .

وقوله: ﴿ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ﴾ [أي](١٥): الاستعجام كلامهم وبعدهم

(٥) زيادة من ت، ف.

(٦) في ت: «من الأكاذيب».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (۲۵۳۰) وصحيح مسلم برقم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد، رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) في أ: «النواوي».

<sup>(</sup>٣) شرح النووى (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «المسند».

<sup>(</sup>٨) المسند (٥/٩).

<sup>(</sup>٩) في أ: «وإنما». (٣/٧ - ا

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۱۳) تفسير الطبرى (۱۲/ ۱۶). (۱۶) في ف، أ: «لايصح».

<sup>(</sup>۱۰) في أ: «فمن».

<sup>(</sup>۱۱) في أ: «وجرأة» .

<sup>(</sup>١٥) زيادة من ف، أ.

عن الناس.

﴿ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ قال ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس: أجراً عظيماً، يعنى: أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه، حتى يجعل بينهم وبينهم سداً. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : ﴿ مَا مَكَّنِّي فيه رَبِّي خَيْرٌ ﴾ أي: إن الذي أعطاني اللَّه من الملك والتمكين (١) خير لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان عليه السلام: ﴿ أَتُمدُّونَن بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مَّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَديَّتكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [النمل: ٣٦]. وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه، ولكن ساعدوني ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ أي: بعملكم وآلات البناء، ﴿ أَجْعَلْ بُينَكُمْ وَبُيْنَهُمْ رَدْمًا . آتُوني زُبَرَ الْحَديد ﴾، والزبر: جمع رُبْرَة، وهي القطعة منه، قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. وهي كاللبنة<sup>(٢)</sup>، يقال: كل لبنة [زنة]<sup>(٣)</sup> قنطار بالدمشقي، أو تزيد عليه.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ أي: وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذي به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً . واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال. ﴿ قَالَ انفُخُوا ﴾ أي: أجبح (٤) عليه النار حتى صار كله ناراً، ﴿قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْه قِطْراً ﴾ قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، والسَّدى: هو النحاس. وزاد بعضهم: المذاب. ويستشهد بقوله تعالى: ﴿وأُسَلُّنَا لَهُ عَيْنُ الْقَطْرِ ﴾ [سبأ: ١٢] ولهذا يشبه (٥) بالبرد المحبر.

قال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً قال: يارسول اللَّه، قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال: «انعته لي» قال: كالبرد المحبر، طريقة سوداء. وطريقة حمراء. قال: «قد رأيته». هذا حديث مرسل<sup>(٦)</sup>.

وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه، ووجه(٧) معه جيشاً سرية، لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلاد، ومن مُلْك إلى مُلْك، حتى وصلوا إليه، ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماً، وعليه<sup>(٨)</sup> أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك. وأن عنده حرساً (٩) من الملوك المتاخمة له، وأنه منيف عال(١٠) شاهق، لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم، وكانت غيبتهم أكثر من سنتين،

<sup>(</sup>٢) في أ: «اللبنة». (١) في أ: «والتمكن». (٣) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٤) في ف: «أججوا». (٥) في أ: «شبه».

<sup>(</sup>٦) وقد روى موصولاً من طرق: فرواه ابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الكشاف(٢/٣١٢) من طريق أبي الجماهر \_ سعيد بن بشير \_ عن قتادة، عن رجل، عن أبي بكرة الثقفي: أن رجلا أتي النبي ﷺ فقال: إني قد رأيته، فذكر نحوه. ورواه البزار في مسنده كما في تخريج الكشاف(٣١٣/٢) من طريق عبد الملك بن أبي نعامة، عن يوسف بن أبي مريم، عن أبي بكرة بنحوه مطولاً ورواه ابن مردويه أيضًا من طريق سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي ﷺ، فذكر نحوه.

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: « وجهز».

<sup>(</sup>۸) فی ت : «وعلی».

<sup>(</sup>٩) في ف، أ : «سرحًا».

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف، أ: «عال منيف».

وشاهدوا أهوالاً وعجائب.

ثم قال اللَّه تعالى :

﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ ۞ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ. رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا ﴿ ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يِمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فَي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا (١) فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله. ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلاً بما يناسبه فقال: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ وهذا دليل على أنهم لم (٢) يقدروا على نقبه، ولا على شيء منه.

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد:

حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبى عَرُوبة، عن قتادة، حدثنا أبو رافع، عن أبى هريرة، عن رسول اللَّه ﷺ قال: « إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد اللَّه أن يبعثهم على الناس<sup>(۳)</sup> [حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس]<sup>(٤)</sup> قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء اللَّه. ويستثنى، فيعودون إليه وهو كهيئته (٥) حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون أن على الناس، فينشفون المياه، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء، [فترجع وعليها هيئة الدم، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء](٧). فيبعث الله عليهم نغفا (٨) في أقفائهم، فيقتلهم بها. قال رسول الله ﷺ: "والذى نفسى بيده، إن دواب الأرض عليهم نغفا (٨) في أقفائهم، فيقتلهم بها. قال رسول الله ﷺ: "والذى نفسى بيده، إن دواب الأرض

ورواه أحمد أيضاً عن حسن \_ هو ابن موسى الأشيب \_ عن سفيان، عن قتادة، به (١٠) . وكذا رواه (١١) ابن ماجه، عن أزهر بن مروان، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبى عَرُوبَة، عن قتادة قال: حدث أبو رافع. وأخرجه الترمذي، من حديث أبى عوانة، عن قتادة (١٢) . ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «يصعدوا من». (۲) في ت: «لا». (۳) في أ: « على النار».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ، والمسند. (٥) في أ: «كهيئة». (٦) في ت: «ويخرجونهم».

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ، والمسند.(٨) في أ: « نغيفا».

<sup>(</sup>٩) المسند (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>١٠) المسند(٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>١١) في أ: «رواه الإمام».

<sup>(</sup>۱۲) سنن ابن ماجة برقم (٤٠٨٠) وسنن الترمذي برقم (٣١٥٣).

وهذا إسناد قوى، ولكن فى  $^{(1)}$  رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه، لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه  $^{(7)}$  إلا القليل، فيقولون: غداً نفتحه. فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلحسونه حتى لا يبقى منه  $^{(7)}$  إلا القليل، فيقولون كذلك، ويصبحون وهو كما كان، فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: «إن شاء اللَّه»، فيصبحون وهو كما فارقوه، فيفتحونه. وهذا مُتَّجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب. فإنه كثيراً ما كان يجالسه  $^{(3)}$  ويحدثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم  $^{(0)}$  بعض الرواة عنه أنه مرفوع، فرفعه، واللَّه أعلم.

ويؤكد ما قلناه (٦) ـ من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه، ومن نكارة هذا المرفوع ـ قول الإمام أحمد:

حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن عروة، عن [زينب بنت أبى سلمة، عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبى سفيان، عن أمها أم حبيبة، عن] (٧) زينب بنت جحش زوج النبى ﷺ قال سفيان: أربع نسوة – قالت: استيقظ النبى ﷺ من نومه، وهو محمر وجهه، وهو يقول: « لا إله إلا الله! ويل للعرب (٨) من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ». وحلَّق. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: « نعم إذا كثر الخبث ».

هذا حدیث صحیح، اتفق البخاری ومسلم علی إخراجه، من حدیث الزهری (۹)، ولکن سقط فی روایة البخاری ذکر حبیبة، وأثبتها مسلم. وفیه أشیاء (۱۰) عزیزة نادرة قلیلة الوقوع فی صناعة (۱۱) الإسناد، منها روایة الزهری عن عروة، وهما تابعیان ومنها (۱۲) اجتماع أربع نسوة فی سنده، کلهن یروی بعضهن عن بعض. ثم کل منهن صحابیة (۱۳) ، ثم ثنتان ربیبتان وثنتان زوجتان، رضی الله عنهن.

وقد روی نحو هذا عن أبی هریرة أیضاً، فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا مُومَّل بن إسماعیل، حدثنا وهیب (۱٤)، عن ابن طاوس، عن أبیه، عن أبی هریرة، عن النبی ﷺ أنه قال: «فُتَح الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذا» وعقد التسعین . وأخرجه البخاری ومسلم من حدیث وهیب (۱۵)، به (۱۲).

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «ولكن متنه في». (۲) في ف: «فيه». (۳) في ف، أ: «فيه».

<sup>(</sup>٤) في ت: «كان كثيرًا ما يجالسه». (٥) في ت: «فيقرهم». (٦) في أ: «قلنا».

<sup>(</sup>V) زيادة من ف، أ، والمسند. (A) في ت: «للغريب».

<sup>(</sup>٩) المسند (٢٨/٦) وصحيح البخاري برقم (٧١٣٥) وصحيح مسلم برقم (٢٨٨٠).

<sup>(</sup>۱٠) في أ: «إسناد». (١٢) في أ: «وفيما». (١٢) في أ: «وفيما».

<sup>(</sup>۱۳) في أ: «منهم صاحبيه».

<sup>(</sup>۱۶، ۱۵) فی ت: «وهب».

<sup>(</sup>١٦) صحيح البخاري برقم (٧١٣٦) وصحيح مسلم برقم (٢٨٨١).

وقوله : ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي ﴾ أى: لما بناه ذو القرنين ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي ﴾ أى: بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث (١) في الأرض والفساد. ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِي ﴾ أى: إذا اقترب الوعد الحق ﴿ جَعَلَهُ دَكَّاء ﴾ أى: ساواه (٢) بالأرض. تقول العرب: ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لها. وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ [الأعرف: ١٤٣] أى: مساوياً للأرض (٣).

وقال عكرمة في قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾ قال: طريقاً كما كان.

﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ أي: كاثناً لا محالة.

وقوله: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ [ يَوْمَئِذ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ] (٤) ﴾ أى: الناس يومئذ أى: يوم يدك (٥) هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم، وهكذا قال السدى في قوله: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾ قال: ذاك حين يخرجون على الناس. وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال، كما سيأتي بيانه [إن شاء الله تعالى] (٢) عند قوله: ﴿ حَتَىٰ إِذَا فُتحَت يُأْجُوجُ وَمُّمْ مِن كُلِّ حَدَب يِنسلُونَ . وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَق ﴾ [الأنبياء: ٩٦، ٩٦] وهكذا قال فُتحَت يُأْجُوجُ وَمَّهُمْ يَوْمَئِذ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ قال ابن زيد في قوله: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾ قال: هذا أول يوم القيامة، ﴿ وَنُفِخَ (٧) في الصُّورِ على الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾.

وقال آخرون: بل المراد بقوله: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ﴾ أى: يوم القيامة يختلط الإنس والجن.

روى ابن جرير، عن محمد بن حميد، عن يعقوب القمى (٨) ،عن هارون بن عنترة، عن شيخ من بى فزارة (٩) فى قوله: ﴿وَرَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمُعَذْ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ ﴾ قال: إذا ماج الإنس والجن قال إبليس: أنا أعلم لكم علم هذا الأمر. فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد بطنوا (١٠) الأرض، ثم يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا (١١) الأرض، فيقول: «ما من محيص». ثم يظعن يميناً وشمالاً إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة بطنوا (١٢) الأرض فيقول: «ما من محيص». فبينما هو كذلك، إذ عرض له طريق كالشراك، فأخذ عليه هو وذريته، فبينما هم عليه إذ هجموا على النار، فأخرج الله خازناً من خزان النار، فقال: يا إبليس، ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن فى الجنان؟! فيقول: ليس هذا يوم عتاب، لو أن الله فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من فيقول: ليس هذا يوم عتاب، لو أن الله فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من

<sup>(</sup>١) في أ: «العبث». (٢) في ت، أ: «واساه». (٣) في ت: «الأرض».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف ، أ .

<sup>(</sup>٥) **نى** ت: «بذكر» .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف، أ .

<sup>(</sup>٧) في ت: «ينفخ». (٨) في أ: «العمي». (٩) في أ: «قوارة» .

<sup>(</sup>۱۰\_ ۱۲) في أ: «قد تطبقوا».

خلقه. فيقول: فإن اللَّه قد فرض عليك فريضة. فيقول: ماهي؟ فيقول: يأمرك أن تدخل النار. فيتلكأ عليه، فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم في النار. فتزفر النار<sup>(١)</sup> زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مُرسل إلا جثا لركبتيه (٢).

وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به. رواه من وجه آخر عن يعقوب، عن هارون بن عنترة ، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿وَتُرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذُ يَمُوجَ فِي بَعْض ﴾ قال: الجن والإنس ، يموج بعضهم في بعض .

وقال الطبراني: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن العباس الأصفهاني (٣) ، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم، ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً، وإن من ورائهم ثلاث أمم: تاويل، وتايس<sup>(٤)</sup> ومنسك»<sup>(٥)</sup>.

هذا حديث غريب، بل منكر ضعيف.

وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبيه، عن جده أوس بن أبى أوس مرفوعاً: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساء، يجامعون ما شاؤوا، وشجر يلقحون ما شاؤوا ،ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً» <sup>(٦)</sup> .

وقوله: ﴿ وَنَفِحَ فِي الصُّورِ ﴾: والصور كما جاء في الحديث: «قرن ينفخ فيه» والذي ينفخ فيه إسرافيل، عليه السلام، كما قد تقدم في الحديث بطوله، والأحاديث فيه كثيرة .

وفي الحديث عن عطية، عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم، وصاحب القَرْن قد التقم القَرْن ، وحنى جبهته واستمع متى يؤمر». قالوا: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على اللَّه توكلنا "(٧).

وقوله: ﴿ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ أي: أحضرنا الجميع للحساب، ﴿ قُلْ إِنَّ الْأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠]، ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٧].

 <sup>(</sup>١) في أ: «جهنم» .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى (١٦/ ٢٣) .

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «الأصبهاني» . (٤) في ت، ف: «تاريس».

<sup>(</sup>٥) الحديث في مسند الطيالسي برقم (٢٢٨٢) وقال الهيثمي في المجمع (٦/٨): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات». تنبيه: وقع في مجمع الزوائد «تاول وتاريس ومنسك» وعند الطيالسي «تاويل وتاريس وتارليس ومنسك» وفي المطالب العالية «تاويل وتاريس وناسك» .

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي الكبرى برقم (١١٣٣٤) .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي في السنن برقم (٢٤٣١) وقال: «هذا حديث حسن» .

﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (١٠٠٠) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءِ عَن ذكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠٠٠) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً (١٠٠٠) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة: أنه يعرض عليهم جهنم، أى: يبرزها لهم ويظهرها، ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم والحزن لهم.

وفى صحيح مسلم، عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك [يجرونها](١)» (٢).

ثم قال مخبراً عنهم : ﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذَكْرِي ﴾ أى: تعاموا وتغافلوا وتصاموا (٣) عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، وقال ههنا : ﴿ وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ أى: لا يعقلون عن اللَّه أمره ونهيه .

ثم قال ﴿ أَفَحَسِبَ (٤) الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادي مِن دُونِي أُولْيَاء ﴾ أى: اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك، وينتفعون بذلك؟ ﴿ كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [مريم: ٨٢]؛ ولهذا أخبر أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلاً.

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عَمْرو، عن مُصْعَب قال : سألت أبى \_ يعنى سعد بن أبى وقاص \_: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً﴾: أهم الحَرُورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمداً ﷺ، وأما النصارى كفروا بالجنة، وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد اللَّه من بعد ميثاقه. وكان سعد رضى اللَّه عنه، يسميهم الفاسقين (٥).

(٤) في ت: «أفحسبتم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) زيادة من ف،أ، ومسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) في أ: «تصانموا» .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٤٧٢٨) .

وقال على بن أبى طالب(١) ، والضحاك، وغير واحد: هم الحرورية.

ومعنى هذا عن على، رضى اللَّه عنه: أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت فى هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء من بل هى أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل (٢) وجود الخوارج بالكلية، وإنما هى عامة فى كل من عبد اللَّه على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول، وهو مخطئ، وعمله مردود ،كما قال تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئذ خَاشَعَةٌ . عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ . تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴾ [الغاشية: ٢ - ٤] وقوله (٤) تعالى: ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلَ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلَ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ مُسَرًاب بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمَّانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ [النور: ٣٩] .

وقال في هذه الآية الكريمة : ﴿ قُلْ هَلْ نُنبِّنُكُم ﴾ أي : نخبركم ﴿ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ ؟ ثم فسرهم فقال : ﴿ اللَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ أي : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ، ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِبُونَ صَنْعًا ﴾ أي : يعتقدون أنهم على شيء، وأنهم مقبولون محبوبون.

وقوله : ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلَقَائِهِ ﴾ أى: جحدوا آيات اللَّه في الدنيا، وبراهينه التي أقام على وحدانيته، وصدق رسله، وكذبوا بالدار الآخرة، ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾ أى: لا نثقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخير<sup>(٥)</sup>.

قال البخارى: حدثنا محمد بن عبد اللَّه، حدثنا سعيد بن أبى مريم، أخبرنا المغيرة، حدثنى أبو الزِّنَاد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "إنه ليأتى الرجل العظيم السمين (٦) يوم القيامة، لايزن عند اللَّه جناح بعوضة» وقال: "اقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَزُنًا ﴾». وعن يحيى بن بُكَيْر، عن مغيرة بن عبد الرحمن، عن أبى الزناد، مثله (٧).

هکذا ذکره عن یحیی بن بکیر معلقاً ( $^{(A)}$  . وقد رواه مسلم عن أبی بکر محمد بن إسحاق، عن یحیی بن بکیر، به  $^{(P)}$  .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد، عن صالح مولى التَّوْأمة، عن أبى هريرة، رضى اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم، فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيامَةِ وَزُنّا ﴾.

وكذا رواه ابن جرير، عن أبي كريب، عن أبي الصلت، عن ابن أبي الزناد، عن صالح مولى

<sup>(</sup>۱) في ت : «طلحة» . (۲) في أ : «هو» . (۳) في ت : «وقيل» .

 <sup>(</sup>٤) في ت، ف، أ: «وقال».
 (٥) في ت: «السمين العظيم».

<sup>(</sup>۷) صحیح البخاری برقم (٤٧٢٩) .

<sup>(</sup>٨) في ت: «مغلقًا» .

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم برقم (٢٧٨٥) .

التوأمة، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، مرفوعاً (١) فذكره بلفظ البخاري سواء .

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد، حدثنا عون بن عُمَارة (٢)، حدثنا هشام بن حسان، عن واصل، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه قال: كنا عند رسول اللَّه وعد اللَّه بن بريدة، عن أبيه قال: «يابريدة، هذا ممن ويشي من قريش يخطر في حلة له. فلما قام على النبي سَلَيْقُ قال: «يابريدة، هذا ممن لايقيم اللَّه له يوم القيامة وزناً» (٣).

ثم قال: تفرد به واصل مولى أبى عنبسة (٤) وعون (٥) بن عُمَارة (٢)، وليس بالحافظ، ولم يتابع عليه. وقد قال ابن جرير أيضًا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن شمر (٧) ، عن أبى يحيى، عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل، فلا يزن عند اللّه جناح بعوضة، اقرؤوا: ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يُوْمَ الْقَيَامَةَ وَزُنّا ﴾ (٨).

وقوله: ﴿ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا﴾ أى: إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم، بسبب كفرهم واتخاذهم آيات اللَّه ورسله هزواً، استهزؤوا بهم ، وكذبوهم أشد التكذيب .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً (١٠٠٠ خَالِدِينَ فِيهَا لا يَنْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً (١٠٠٠) ﴾ .

يخبر تعالى عن عباده السعداء، وهم الذين آمنوا باللَّه ورسله، وصدقوهم فيما جاؤوا به بأن لهم جنات الفردوس.

قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية .

وقال كعب، والسدى، والضحاك: هو البستان الذي فيه شجر الأعناب.

وقال أبو أمامة<sup>(٩)</sup> :الفردوس: سرة (١٠) الجنة.

وقال قتادة: الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها.

وقد روى هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن بشير (١١) ،عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرَة، عن النبي ﷺ: « الفردوس (١٢) : ربوة الجنة، أوسطها وأحسنها» (١٣) .

(٧) في ت: "سمرة" .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۲۹/۱۶).

<sup>(</sup>۲) في ت: «عامر» .

<sup>(</sup>٣) مسند البزار برقم (٢٩٥٦) «كشف الأستار».

<sup>(</sup>٤) في ت: «مولى عن عبيد»، وفي ف، أ: «مولى أبي عبينة».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «وعنه عون» . (٦) في ت : «عامر» .

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبرى (۱۶/۲۹) .

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «والفردوس».

<sup>(</sup>١٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢١٣) من طريق أبي الجماهر، عن سعيد بن بشير به .

وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً. وروى عن قتادة، عن أنس ابن مالك مرفوعاً بنحوه. وقد نقله (۱) ابن جرير، رحمه الله (۲) .

وفي الصحيحين: « إذ سألتم اللَّه الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط<sup>(٣)</sup> الجنة، ومنه تُفَجَّرُ أنهار الجنة » (٤).

وقوله : ﴿ نُزُلاً ﴾ أى : ضيافة، فإن النزل هو الضيافة .

وقوله : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أى: مقيمين ساكنين (٥) فيها، لا يظعنون عنها أبداً، ﴿لا يَبْغُونَ عَنْهَا حُولًا﴾ أى : لا يختارون (٦) غيرها ، ولا يحبون سواها ، وكما قال الشاعر (٧):

فَحَلَّتْ سُويَدا القَلْبِ لاَ أَنَا بَاغياً سواها ولا عَنْ حُبُّها أَتَحوَّلُ

وفى قوله: ﴿ لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولاً ﴾ تنبيه على رغبتهم فيها، وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم (^) فيمن هو مقيم في المكان دائماً أنه يسأمه أو يمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى، لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولاً ولا انتقالاً ولا ظعناً (٩) ولا رحلة (١١) ولا بدلاً (١١).

﴿ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۞ ﴾.

يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذى تكتب (١٢) به كلمات ربى وحكمه وآياته الدالة (١٣)عليه، ﴿ لَنَفِدَ الْبَحْرِ ﴾ [أى: لفرغ البحر] (١٤) قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ﴿ وَلَوْ جَنْنَا بِمثْلِهِ ﴾ أى: بمثل البحر آخر، ثم آخر، وهلم جرا، بحور تمده ويكتب بها، لما نفدت كلمات اللَّه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مًا نَفِدَتُ كَلَمَاتُ اللَّه عَزِيزٌ حَكِيم ﴾ [لقمان: ٢٧].

قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم اللّه كقطرة من ماء البحور (١٥) كلها، وقد أنزل اللّه ذلك: ﴿ قُل لُّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَفْنَا بِمِثْلِهِ مَدُدًا﴾ .

 <sup>(</sup>١) في أ: «ذكر ذلك كله» .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۲۱/ ۳۰) ورواه الترمذي في السنن برقم (٣١٧٤) من طريق روح بن عبادة، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، رضي الله عنه، وقال: «هذا حديث حسن صحيح» .

<sup>(</sup>٣) في ت : «وأوسطه» .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٧٤٢٣).

<sup>(</sup>٧) هو النابغة الجعدى، والبيت في مغنى اللبيب ( ص٢٦٥) أ.هـ مستفادًا من حاشية طـ الشعب .

<sup>(</sup>۸) فی ا: «آنه قد توهم». (۹) فی ت: «ضعفا». (۱۰) فی ا: «رحیلة».

<sup>(</sup>۱۱) في ت، ف، أ: «بديلا». (۱۲) في ف: «يكتب». (۱۳) في ت، ف، أ: «والدلالات».

<sup>(</sup>١٤) زيادة من ت، ف، أ. (١٥) في ت: «البحر».

يقول: لو كان البحر مدادا [لكلمات الله](۱)، والشجر كله أقلام(۲)، لانكسرت الأقلام وفنى ماء البحر، وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثنى عليه كما ينبغى، حتى يكون هو الذى يثنى على نفسه، إن ربنا كما يقول وفوق مانقول(۳)، إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة (٤) كحبة من خردل في خلال الأرض [كلها](٥).

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعَبَادَة رَبّه أَحَدًا ﴿ نَ ﴿ ﴾ .

روى الطبرانى من طريق هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن قيس الكوفى، أنه سمع معاوية بن أبى سفيان أنه قال: هذه آخر آية أنزلت (٦).

يقول لرسوله محمد ﷺ (۱۷) : ﴿ قُل ﴾ لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم: ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْ الْمُكُمْ ﴾ فمن زعم (۱۸) أنى كاذب، فليأت بمثل ماجئت به، فإنى لا أعلم الغيب فيما (۱۱) أخبرتكم به من الماضى، عما سألتم من قصة أصحاب الكهف، وخبر ذى القرنين، مما هو مطابق (۱۱) فى نفس الأمر، لولا ما أطلعنى اللّه عليه، وأنا أخبركم ﴿ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ ﴾ الذى أدعوكم إلى عبادته، ﴿ إِلّهُ وَاحِد ﴾ لا شريك له، ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه ﴾ أى: ثوابه وجزاءه الصالح، ﴿ فَلْيعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ﴾، وهو ما كان موافقاً لشرع اللّه، ﴿ وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَة رَبّهِ أَحَدًا ﴾ وهو الذى يراد به وجه اللّه وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل. لابد أن يكون خالصاً لله، صواباً (۱۱) على شريعة رسول اللّه [ﷺ (۱۲) . وقد روى ابن أبى حاتم من حديث معمر، عن عبد الكريم الجَزَرى، عن طاوس قال: قال رجل: يارسول اللّه، إنى أقف المواقف أريد وجه اللّه، وأحب أن يرى موطنى. فلم يرد عليه رسول اللّه ﷺ شيئاً. حتى نزلت هذه الآية: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّه أَحَدًا ﴾.

وهكذا أرسل هذا مجاهد، وغير واحد.

وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بنى هاشم، عن شَهْر بن حَوْشَب قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئنى عما أسألك عنه: أرأيت رجلاً يصلى، يبتغى وجه اللَّه، ويحب أن يُحمد، ويصوم ويبتغى وجه اللَّه، ويحب أن يحمد، ويتصدق ويبتغى وجه اللَّه، ويحب أن يحمد، ويتحد ويبتغى وجه اللَّه، ويحب أن يحمد، فقال عبادة: ليس له شيء، إن اللَّه تعالى يقول: « أنا خير شريك، فمن كان له معى شريك (١٤) فهو له كله، لاحاجة لى فيه». (١٤)

<sup>(</sup>۱) زيادة من أ. (٣) في ت، أ: «والشجر أقلام كلها». (٣) في ت، أ: «يقول».

<sup>(3)</sup> في أ: «الجنة». (٥) زيادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير(١٩/ ٣٩٢) وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٤): «رجاله ثقات». (٧) في ترين في أن «مرا التريان التريية المراجعة (٧/ ١٤): «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٧) في ت، ف، أ: «صلوات الله وسلامه عليه». (٨) في ف، أ: « يزعم». (٩) في أ: «مما».

<sup>(</sup>١٠) في ت، أ : «المطابق». (١٠) زيادة من ف، أ. (١٠) في ت : «صوابًا خالصاً له». (١٢) زيادة من ف، أ. (٢٣) في أ: «شرك».

<sup>(</sup>۱٤) تفسير الطبرى (۲۱/۳۲).

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد اللّه بن الزبير، ثنا كثير بن زيد، عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده قال: كنا نتناوب رسول اللّه عليه، فنبيت عنده، تكون (۱) له الحاجة، أو يطرقه أمر من الليل، فيبعثنا. فكثر المحتسبون (۲) وأهل النّوب، فكنا نتحدث، فخرج علينا رسول اللّه عليه فقال: « ما هذه النجوي؟ [ ألم أنهكم عن النجوي] قال: فقلنا: تبنا إلى الله، أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح، وفرقنا منه، فقال: « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندى؟ » قال: قلنا: بلى. قال: « الشرك الحفي، أن يقوم الرجل يصلى لمكان الرجل » (١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد ـ يعثى ابن بَهْرَام ـ قال: قال شَهْر بن حَوْشَب: قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء، لقينًا عبادة بن الصامت، فأخذ يميني بشماله، وشمال أبي الدرداء بيمينه، فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجي، واللَّه أعلم بما نتناجي به، فقال عبادة بن الصامت: إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما، لتوشكان (٥) أن تريا الرجل من ثبج المسلمين ـ يعنى من وسط ـ قرأ القرآن على لسان محمد ﷺ فأعاده وأبدأه، وأحل حلاله وحرم(١ حرامه، ونزل عند منازله، لا يَحُورُ فيكم إلا كما يَحُور<sup>(۷)</sup> رأس الحمار الميت. قال: فبينما نحن كذلك، إذ طلع شداد بن أوس، رضى اللَّه عنه، وعوف بن مالك، فجلسا إلينا، فقال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « من الشهوة الخفية والشرك». فقال عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أو لم يكن رسول اللَّه ﷺ قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب . وأما الشهوة الخفية (٨) فقد عرفناها، هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به ياشداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلى لرجل، أو يصوم لرجل، [أو تصدق له، أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا: نعم، واللَّه إنه من صلى لرجل أو صام له](٩) أو تصدق له، لقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ [يقول](١): «من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك؟» فقال(١١١) عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد اللَّه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك: فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إن اللَّه يقول: أنا خير قسيم مى مسور الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بى شيئاً فإن [حَشْده] (١٢) عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، وأنا عنه غنى » (١٣).

طريق [أخرى](١٤) لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثنى عبد الواحد بن زياد، أخبرنا عبادة بن نُسىّ، عن شداد بن أوس، رضى اللَّه عنه، أنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول اللَّه عَيَّا [يقوله فذكرته](١٥) فأبكانى، سمعت رسول اللَّه يقول: « أتخوف على أمتى الشوك والشهوة الخفية ». قلت: يارسول اللَّه، أتشرك أمتك [من بعدك؟](١٦) قال: « نعم،

<sup>(</sup>٢) في أ: «المجسسون».

<sup>(</sup>١) في ت، ف: « تأذن»، وفي أ: «نأذن».

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>٤) المسند(٣/ ٣٠) وفي إسناده ربيح بن عبد الرحمن قال أحمد: ليس بمعروف، وقال البخارى: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٥) في أ: «ليوشكان». (٦) في ت: «فحرم». (٧) في ت، ف، أ: « لايجوز منكم إلا كما يجوز».

<sup>(</sup>١٣) المسند (١٢٥/٤). (١٦ ـ ١٦) زيادة من ف، أ.

أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً، ولا حجراً ولا وثناً، ولكن يراؤون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه (١)».

ورواه ابن ماجه من حدیث الحسن بن ذَكُواَن، عن عبادة بن نُسيّ، به (۲). وعبادة فیه ضعف وفی سماعه من شداد نظر .

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين (٣) بن على بن جعفر الأحمر، حدثنا على ابن ثابت، حدثنا قيس بن (٤) أبى حصين، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « يقول اللَّه يوم القيامة: أنا خير شريك، من (٥) أشرك بى أحداً فهو له كله».

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ، يرويه عن ربه، عز وجل، أنه قال: « أنا خير الشركاء، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيرى، فأنا منه برىء، وهو للذى أشرك ». تفرّد به من هذا الوجه (٦).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا لَيْث، عن يزيد \_ يعنى ابن الهاد \_ عن عمرو، عن محمود بن لبيد؛ أن رسول اللَّه ﷺ قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول اللَّه ؟قال: « الرياء ، يقول اللَّه يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » (٧).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر (٨)، أخبرنا عبد الحميد \_ يعنى ابن جعفر \_ أخبرنى أبى، عن زياد بن ميناء، عن أبى سعيد بن أبى فضالة الأنصارى \_ وكان من الصحابة \_ أنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « إذا جمع اللَّه الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً، فليطلب ثوابه من عند غير اللَّه، فإن اللَّه أغنى الشركاء عن الشرك ».

وأخرجه الترمذي وابن ماجه،[ من حديث محمد بن ] (٩) بكر (١٠) وهو البُرساني، به (١١).

حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا بكار، حدثنى أبى - یعنی عبد العزیز بن أبی بكرة (۱۲) - عن أبی بكرة، رضی اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « من سمَّع سمَّع اللَّه به، ومن راءی راءی اللَّه به »(۱۳).

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية، حدثنا شيبان، عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد

<sup>(</sup>۱) في أ: «صيامه».

<sup>(</sup>٢) المسند(٤/ ١٢٣) وسنن ابن ماجة برقم (٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «الحسن».
(٥) في أ: «عن».

<sup>(</sup>٦) المسند (٢/ ٣٠١) ورواه ابن خزيمة في صحيحه برقم(٩٣٨) من طريق محمد بن جعفر به.

<sup>(</sup>٧) المسند(٥/ ٤٢٨) وقال الهيثمي في المجمع (١٠٢١): «رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>A) في ف، أ: «بكير». (P) زيادة من ف، أ. (١٠) في ف، أ: \*بكير».

<sup>(</sup>١١) المسند (٤/ ٢١٥) وسنن الترمذي برقم (٣١٥٤) وسنن ابن ماجة برقم (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>۱۲) فی ف، أ: «بکر».

<sup>(</sup>١٣) المسند (٥/ ٥٥).

الحدري، عن رسول اللَّه عَلَيْهِ قال: « من يرائي يرائي اللَّه به، ومن يسمع يسمع اللَّه به »(١).

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثنى عمرو بن مرة، قال: سمعت رجلاً في بيت أبي عبيدة؛ أنه سمع (٢) عبد اللَّه بن عمرو يحدث ابن عمر (٣)، أنه سمع رسول اللَّه بَيْكُ يقول: « من سَمَّع الناس بعمله سَمَّع اللَّه به ، سامع خلقه وصغره وحقره »[قال](٤): فذرفت عينا عبد اللَّه (٥).

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلى، حدثنا الحارث بن غسان، حدثنا الجونى، عن أنس، رضى اللَّه عنه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تعرض أعمال بنى آدم بين يدى اللَّه، عز وجل، يوم القيامة فى صحف مختومة (٦)، فيقول اللَّه: ألقوا هذا، واقبلوا هذا، فتقول اللَّه: يارب، واللَّه ما رأينا منه إلا خيراً. فيقول: إن عمله كان لغير وجهى، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهى».

ثم قال الحارث بن غسان: روى عنه جماعة وهو بصرى ليس به بأس (٧).

وقال ابن وهب: حدثني يزيد بن عياض، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد اللَّه <sup>(۸)</sup> بن قيس الخزاعي، أن رسول اللَّه ﷺ قال: « من قام رياء وسمعة، لم يزل<sup>(٩)</sup> في مقت اللَّه حتى يجلس» (١٠٠).

وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكر، حدثنا محمد بن دينار، عن إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص، عن عوف (١١) بن مالك، عن ابن مسعود، رضى اللَّه عنه، قال : قال رسول اللَّه ﷺ: «من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، فتلك (١٢) استهانة استهان بها ربه، عز وجل (١٣).

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السَّكونى، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا ابن عياش (١٤) ، حدثنا عمرو بن قيس الكندى؛ أنه سمع معاوية بن أبى سفيان تلا هذه الآية ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾، وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن (١٥).

(٤) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>١) المسند (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) في أ: «ليسمع».

<sup>(</sup>٣) في أ: «عمرو».

<sup>(</sup>٥) المسند(٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٦) في أ: «مختمة».

<sup>(</sup>٧) مسند البزار برقم (٣٤٣٥) «كشف الأستار».

<sup>(</sup>A) في أ: «عبد الرحمن». (٩) في ت، أ: «يزد».

<sup>(</sup>۱۰) قال الهيثمي في المجمع (۲۲۳/۱۰): «رواه الطبراني وفيه يزيد بن عياض وهو متروك». وله شاهد من حديث أبي هند الداري رواه أحمد في مسنده (۵/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>١١) في ت، ف، أ: «عروة». (١٢) في أ: «فذلك».

<sup>(</sup>١٣) مسند أبى يعلى (٩/ ٥٤) وحسنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية(٣/ ١٨٣) وقال الهيثمي في المجمع (١١/ ٢٢١): «فيه إبراهيم ابن مسلم الهجري وهو ضعيف».

<sup>(</sup>۱٤) في ت، أ: «ابن عباس».

<sup>(</sup>۱۵) تفسير الطبرى (۱۲/۳۲).

وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية [هي]<sup>(۱)</sup> آخر سورة الكهف. والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها<sup>(۲)</sup> ولا يغير حكمها<sup>(۳)</sup> ،بل هي مثبتة محكمة، فاشتبه ذلك على بعض الرواة، فروى بالمعنى ما فهمه، واللَّه أعلم .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا أبو قُرَّرة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عنها أبو قُرَّرة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عنه أحدًا في الله: ﴿ فَهُمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَحَدًا في كان له من قرأ في ليلة: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَحَدًا في كان له من عدن أبين إلى [مكة] (٤) حَشْوهُ الملائكة (٥). غريب جداً.

آخر [تفسير ]<sup>(١)</sup>سورة الكهف وله الحمد<sup>(٧)</sup>

١) زيادة من أ. (٢) في أ: « آية تنسخها ».

<sup>(</sup>٣) في ت، ف: (بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها».(٤) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٥) مسند البزار برقم (٣١٠٨) «كشف الأستار»، وأبو قرة الأسدى جهله الذهبى وابن حجر، وقال الذهبى: «تفرد عنه النضر بن شميل» . وقال ابن حجر: «أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، غفر الله لمن كتبه ولمن كان سببًا في كتابته.

|  |  | ٤ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### تفسيرسورة مريم[عليها السلام](١)

وهي مكية.

وقد روى محمد بن إسحاق فى السيرة من حديث أم سلمة، وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود، فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبى طالب، رضى اللَّه عنه، قرأ صدر هذه السورة على النجاشى وأصحابه (٢).

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ كَهيقَ صَ الْعَظْمُ مَنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خِفْتُ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مَنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خِفْتُ الْمُوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضيًّا ۞ ﴾.

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة .

وقوله: ﴿ فَرَكُرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ﴾ أى : هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا.

وقرأ يحيى بن يعمر «ذَكَّرَ رحمة ربك عَبْدَهُ زَكَريًّا».

[و]<sup>(٣)</sup>﴿زَكَرِيًّا﴾: يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبياً عظيماً من أنبياء بني إسرائيل. وفي صحيح البخاري: أنه كان نجارًا، أي:كان يأكل من عمل يديه في النجارة.

وقوله: ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ نِدَاءً خَفَيًا ﴾: قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه، لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره . حكاه الماوردي.

وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى اللّه. كما قال قتادة في هذه الآية ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾: إن اللّه يعلم القلب التقي<sup>(٤)</sup> ، ويسمع الصوت الخفي.

وقال بعض السلف: قام من الليل، عليه السلام، وقد نام أصحابه، فجعل يهتف بربه يقول خفية: يارب، يارب، فقال اللَّه: لبيك، لبيك، لبيك.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ﴾ أي :ضعفت (٥) وخارت القوى ، ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) زيادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة (٥/ ٢٩٠) ومن حديث ابن مسعود (١/ ٤٦١).

 <sup>(</sup>٣) زیادة من ت، ف.
 (٤) فی ت ، ف: «ضعف».

اضطرم المشيب في السواد، كما قال ابن دُريد في مقصورته (١):

إِمَّا (٢) تَرَى رأسى حَاكى لونه طُرَّة صبيح تَحست أَذْيَال الدُّجسى واشْتَعَلَ المُبيَّض في مُسْوَده مثل اشتعال النَّار في جَمر (٣) الغَضَا

والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف والكبر، ودلائله الظاهرة والباطنة.

وقوله: ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة (٤) في الدعاء، ولم تردني قط فيما سألتك.

وقوله: ﴿ وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي ﴾: قرأ الأكثرون بنصب «الياء» من ﴿ الْمَوَالِي ﴾ على أنه مفعول ، وعن الكسائي أنه سكن الياء، كما قال الشاعر:

كَأَنَّ أَيْديهِنَّ في القَاعِ الفَرق أَن أيدى جَوَارِ يَتَعَاطَينَ الورق (٥)

وقال الآخر:

أو القَمَرَ السَّاري لألْقَى المقالداً

فَتَى لو يُبَارى الشَّمسَ ٱلْقَتْ قنَاعَها

ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي :

حَتَّى ظَنَنْتُ قَــوافيه سَتَقــتلُ<sup>(٧)</sup>

تَغَاير الشَّعرُ فيه<sup>(٦)</sup> إذ سَهـرت لَهُ

وقال مجاهد، وقتادة، والسدى: أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة.

وروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رضي اللَّه عنه، أنه كان يقرؤها: "وإني خَفَّت الموالي من وراثی» بتشدید «الفاء» بمعنی: قلت عصباتی (<sup>۸)</sup> من بعدی.

وعلى القراءة الأولى، وجه خوفه أنه خشى أن يتصرفوا [من](٩) بعده في الناس تصرفاً سيئاً، فسأل اللَّه ولداً، يكون نبياً من بعده، ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه. فأجيب في ذلك، لا أنه خشى من وراثتهم له ماله، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده (۱۰) أن يأنف (۱۱) من وراثة عصباته (۱۲) له، ويسأل أن يكون له ولد، فيحوز (۱۳) ميراثه دونه دونهم. هذا وجه.

الثانى: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال، بل كان نجارا يأكل من كسب(١٤) يديه، ومثل هذا لا يجمع مالاً ولا سيما الأنبياء، عليهم السلام، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا.

الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: ﴿ لَا نُورَث ، ما

(١) انظر: شرح مقصورة ابن دريد (ص ٢) . ا. هـ. مستفاداً من حاشية ط ـ الشعب.

(٤) في أ: «إجابة». (٣) في ت، ف، أ: «جزل». (۲) في أ: «ما».

(٥) الرجز في اللسان مادة (قرق) غير منسوب.

(٦) في ت: «منه».

(٧) البيت في ديوان أبي تمام (٢٢٧) أ. هـ. مستفادًا من حاشية ط ـ الشعب.

(٩) زيادة من ت، ف. (۸) في أ: «عصابتي». (١٢) في أ: «عصابته». (۱۱) في أ: «يأتنف».

(١٤) في أ: «من عمل».

(١٠) في أ: « حسده».

(۱۳) في ف، أ: «ليجوز».

تركنا فهو صدقة»(١). وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: «نحن معشر الأنبياء لا نورث»(٢). وعلى (٣) هذا فتعين حمل قوله: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا . يَرْثُنِي ﴾ على ميراث النبوة؛ ولهذا قال: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴾ [النمل: ١٦] أي: في النبوة ؛ إذ وكان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها، وكل هذا يقرره ويثبته (٤) ما صح في الحديث : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا فهو صدقة».

قال مجاهد في قوله: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ [قال] (٥): كان وراثته علماً وكان زكريا من ذرية يعقوب .

وقال هشيم: أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد، عن أبى صالح فى قوله: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ قال: [قد] (٦) يكون نبياً كما كانت آباؤه أنبياء.

وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن: يرث نبوته وعلمه.

وقال السُّدِّي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب.

وعن مالك، عن زيد بن أسلم: ﴿ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ قال: نبوتهم.

وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون، كلاهما عن إسماعيل بن أبى خالد، عن أبى صالح فى قوله: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مَنْ آل يَعْقُوبَ ﴾ قال: يرث مالى، ويرث من آل يعقوب النبوة.

وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا<sup>(۷)</sup> معمر، عن قتادة: أن رسول الله<sup>(۸)</sup> ﷺ قال: «يرحم اللَّه زكريا، وما كان عليه من ورثة، ويرحم اللَّه لوطاً، إن كان ليأوى إلى ركن شديد» (٩).

وقال ابن جریر: حدثنا أبو كُرَیْب، حدثنا جابر بن نوح، عن مبارك ـ هو<sup>(۱۱)</sup> ابن فضالة ـ عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «رحم اللَّه أخى زكريا، ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول: ﴿هَبْ لِي مَن لَدُنكَ وَلَيًّا . يَرثُني وَيَرثُ مَنْ آل يَعْقُوبَ ﴾»(۱۱).

<sup>(</sup>۱) جاء من حدیث عائشة، وأبی بکر الصدیق، وعمر بن الخطاب، وطلحة، وعثمان بن عفان، والزبیر بن العوام أما حدیث عائشة فرواه البخاری: (۲۷۳۰) ومسلم برقم (۱۷۵۸). وأما حدیث أبو بکر فرواه البخاری برقم (۲۷۲۱) ومسلم برقم (۱۷۵۹). وأما حدیث عمر بن الخطاب وعثمان وطلحة والزبیر، فرواه البخاری برقم (۳۰۹۵، ۲۷۲۸، ۲۷۲۵) ومسلم برقم (۱۷۵۷).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في سنن الترمذي المطبوع بهذا اللفظ. وانظر كلام الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية والوجوه التي تحمل عليها في الفتح (٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) في ف: «فعلي». (٥) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف،أ. (٨) في ت: «حدثنا». (٨) في ف،أ: «أن النبي».

 <sup>(</sup>٩) تفسير عبد الرزاق (٢/ ٥) وقد وصل طرفه الثاني: «يرحم الله لوطًا لقد كان يأوى إلى ركن شديد».
 الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٥٠) من طريق الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱۰) فی ف: «وهو».

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبرى (۱٦/۳۷).

وهذه مرسلات لاتعارض الصحاح، واللَّه أعلم .

وقوله: ﴿ وَاجْعُلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ أى مرضياً عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه .

## ﴿ يَا زَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامِ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ٧٠٠ ﴾.

هذا الكلام يتضمن محذوفاً، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل[له] (١) : ﴿ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نَبُشَرُكَ بِغُلامِ اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾، كما قال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيّبةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء. فَنَادَتْهُ الْمَلائكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدّقًا بِكَلِمَةً مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِن الصَّالَحِينَ﴾ [آل عمرن: ٣٨، ٣٩].

وقوله: ﴿لَمْ نَجْعَلَ لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًا ﴾: قال قتادة، وابن جريج، وابن زيد: أى لم يسم أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير، رحمه اللَّه.

وقال مجاهد: ﴿ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ أي: شبيهاً.

أخذه من معنى قوله: ﴿ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥] أي: شبيهاً.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أي لم تلد العواقر قبله مثله.

وهذا دليل على أن زكريا، عليه السلام، كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرها، بخلاف إبراهيم وسارة، عليهما السلام، فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق على كبرهما (٢) لا لعقرهما (٣) ؛ ولهذا قال: ﴿أَبَشَرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَنِي الْكَبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ [الحجر: ٥٤] مع أنه كان قد ولد له قبله (٤)، إسماعيل بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته: ﴿ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ . قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ [هود: ٧٧، ٧٧].

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مَن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۞ ﴾.

هذا تعجب من زكريا، عليه السلام، حين أجيب إلى ما سأل، وبُشِّر بالولد، ففرح فرحاً شديداً، وسأل عن كيفية ما يولد له، والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته [كانت] (٥) عاقراً لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتا، أي عسا عظمه ونحل (٦) ولم يبق فيه لقاح ولاجماع.

تقول العرب للعود إذا يبس: «عَتَا يَعْتُو عِتِيا وعُتُوا، وعَسا يَعْسو عُسوا وعسيا».

<sup>(</sup>۱) زیادة من ف،أ. (۲) في أ: «لكبرهما». (۳) في أ: «لا لعقرها».

<sup>(</sup>٤) في ت، أ: «أنه قد كان ولد له قبل»، وفي ف: «أنه كان ولد له قبل». (٥) زيادة من ف،أ. (٦) في أ: «وقحل».

الجزء الخامس ـ سورة مريم:الآيتان ( ۱۰ ، ۱۱ ) ـ 110-

وقال مجاهد: ﴿عَتِيًّا ﴾ بمعنى: نحول (١) العظم.

وقال ابن عباس وغيره. ﴿عتيًّا ﴾ يعني: الكبر.

والظاهر أنه أخص من الكبر.

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا هُشَيْم، أخبرنا حُصَيْن، عن عكْرمة، عن ابن عباس قال: لقد علمت السنة كلها، غير أنى لا أدرى أكان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولا أدرى كيف كان يقرأ هذا الحرف: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكَبَرِ عَتيًّا ﴾ أو ﴿عسياً ﴾.

ورواه الإمام أحمد عن سُرَيْج (٢) بن النعمان، وأبو داود، عن زياد بن أيوب، كلاهما عن هشيم،

﴿قَالَ ﴾ أى الملك مجيباً لزكريا عما استعجب منه: ﴿ كَذَلكَ قَالَ رَبُّكَ هُو عَلَى هَينٌ ﴾ أي: إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها ﴿ هَيَنَّ ﴾ أي: يسير سهل على اللَّه.

ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه، فقال : ﴿ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾ كما قال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَان حينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١].

﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاًّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَويًّا ١٠٠ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشيًّا 🔟 ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن زكريا، عليه السلام، أنه ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَل لَي آيَةً ﴾ أي: علامة ودليلاً على وجود ما وعدتني، لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني كما قال إبراهيم، عليه السلام: ﴿ رَبُّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكَن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ الآية [البقرة: ٢٦٠] . ﴿ قَالَ آيَتُك ﴾ أي: علامتك ﴿ أَلاَّ تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سُويًّا ﴾ أي: أن تحبس (٤) لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت صحیح سوی من غیر مرض ولا علة<sup>(ه)</sup>.ُ

قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، ووهب[بن منبه](١)، والسدى وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة.

وقال العوفي، عن ابن عباس: ﴿ ثَلاثَ لَيَالٍ سُوِيًّا ﴾ أي: متتابعات.

والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح (٧)، كما قال تعالى في [أول](٨) آل عمران: ﴿ قَالَ رَبّ

(٦) زيادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>١) في أ: «يعني قحول».

<sup>(</sup>۲) في ف، أ: «شريح».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (١٦/ ٣٩)، والمسند (٧٤٩/١) وسنن أبي دوَد برقم (٨٠٩).

<sup>(</sup>٥) في أ: «وعلامة».

<sup>(</sup>٤) في ف: «تحتبس».

<sup>(</sup>٨) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «واضح».

اجْعَل لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيّ وَالإِبْكَارِ ﴾ [آل عمران: ١٤].

وقال مالك، عن زيد بن أسلم : ﴿ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ من غير خرس.

وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها ﴿إِلاَّ رَمْزاً ﴾ أى: إشارة؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمحْرَابِ ﴾ أى: الذي بشر فيه بالولد، ﴿فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ ﴾ أى: أشار إشارة خفية سريعة: ﴿أَنْ سَبِحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ أى: موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله، وشكراً لله على ما أولاه .

قال مجاهد : ﴿فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ ﴾ أي: أشار. وبه قال وهب، وقتادة .

وقال مجاهد في رواية عنه: ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ ﴾ أي: كتب لهم في الأرض. كذا قال السدى.

﴿ يَا يَحْيَىٰ خُدِ الْكَتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمْ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقَيًّا ﴿ وَ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا لَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا عَلَيْهِ مَا وَلَكُ وَيَوْمَ لَيُعْتُ وَكُوا لَا عَصِياً وَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلَكُمْ وَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلِهُ مَا لَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَكُمْ عَلَيْهُ مِنْ وَلَكُمْ عَلَيْهِ مَا وَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلِيهُ مَا وَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَلِهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلَهُ مَا لَا عَلَيْهُ مَا وَلَكُمْ عَلَيْهُ مِنْ مَا لَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ كُن مَا يَقُومُ وَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ مِنْ مَا مَا عَلَيْهُ مَا لَذَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْلِكُ وَيَوْمَ اللَّهُ مَا لَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا لَذَى اللَّهُ مَا لَا عَلَاهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَاهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عِلَاهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ مَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

وهذا أيضاً تضمن (١) محذوفاً، تقديره: أنه وجد هذا الغلام المبشر به، وهو يحيى، عليه السلام، وأن اللّه علمه الكتاب، وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقد كان سنه إذ ذاك صغيراً، فلهذا نوه بذكره، وبما أنعم به عليه وعلى والديه، فقال: ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوّةً ﴾ أي: تعلم الكتاب ﴿ بِقُوّةً ﴾ أي: بجد وحرص واجتهاد ﴿ وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِياً ﴾ أي: الفهم والعلم والجد والعزم، والإقبال على الخير، والإكباب عليه، والاجتهاد فيه وهو صغير حدث [السن] (٢).

قال عبد اللَّه بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب. قال: ما للعب خلقت (٣)، قال: فلهذا أنزل اللَّه: ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمْ صَبِيًا ﴾.

وقوله: ﴿وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا ﴾ يقول: ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة، وقتادة، والضحاك وزاد: لايقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة: رُحِم بها زكريا .

وقال مجاهد: ﴿ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا ﴾: وتعطفاً من ربه عليه.

وقال عكرمة: ﴿وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا ﴾ [قال: محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح: ﴿ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا ﴾ [<sup>(٤)</sup>، قال: تعظيماً من لدنا (٥) .

<sup>(</sup>۱) في أ: «يضمن». (۲) زيادة من أ. (۳) في ف،أ: «خلقنا».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ. (٥) في أ: «الدنيا».

وقال ابن جریج: أخبرنی عمرو بن دینار، أنه سمع عكرمة عن ابن عباس قال:  $\mathbb{K}$  واللّه ما أدرى (١) ما حناناً.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: ﴿ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا ﴾، فقال: سألت عنها عباس، فلم يحر (٢) فيها شيئاً .

والظاهر من هذا السياق أن: ﴿وَحَنَانًا [مِن لَدُنًا]<sup>(٣)</sup> ﴾معطوف على قوله: ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمْ صَبِيًا ﴾ أى: وآتيناه الحكم وحناناً، ﴿وَزَكَاةً ﴾ أى: وجعلناه ذا حنان وزكاة، فالحنان هو المحبة في شفقة وميل كما تقول العرب: حنّت الناقة على ولدها، وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة «حَنَّة» من الحَنَّة، وحن الرجل إلى وطنه، ومنه التعطف والرحمة، كما قال الشاعر (٤):

تَحَّن (٥) عَلَى هَدَاكَ المليكُ فإنَّ لِكُل مَقام مَقَالا

وفى المسند للإمام أحمد، عن أنس، رضى اللَّه عنه، أن<sup>(٦)</sup> رسول اللَّه ﷺ قال: «يبقى رجل فى النار ينادى ألف سنة: ياحنان يامنان» (٧).

وقد يُثنَّى  $^{(\Lambda)}$  ، ومنهم من يجعل ما ورد من  $^{(P)}$  ذلك لغة بذاتها، كما قال طرفة :

أَنَا مُنْذَر أَفنيتَ فاسْتبق بَعْضَنَا حَنَانْيكَ بَعْض الشَّر أَهُونُ مِنْ بَعْض (١٠)

وقوله: ﴿وَزَكَاةً﴾ معطوف على ﴿وَحَنَانًا ﴾ فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب.

وقال قتادة: الزكاة<sup>(١١)</sup> العمل الصالح.

وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكى .

وقال العوفيين ابن عباس: ﴿وَزَكَاةً﴾ [قال: بركة](١٢) ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ﴾: طهر، فلم يعمل بذنب.

وقوله: ﴿ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾: لما ذكر تعالى طاعته لربه، وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طَاعته لوالديه وبره بهما، ومجانبته (١٣) عقوقهما، قولاً وفعلاً [وأمراً] (١٤) ونهياً؛ ولهذا قال: ﴿ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: ﴿ وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ أي: له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال.

وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة مواطن: يوم يولد، فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه، ويوم يموت فيرى نفسه فى محشر عظيم. قال: كان فيه، ويوم يموت فيرى نفسه فى محشر عظيم. قال: ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَلِدَ وَيَوْمٌ يَمُوتُ وَيَوْمٌ وَلَدَ وَيَوْمٌ يَمُوتُ وَيَوْمٌ

<sup>(</sup>۱) في ت، أ: «لا أدرى». (٢) في ف، أ: «يخبر». (٣) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٤) هو الحطينة، والبيت في اللسان، مادة «حَنن». (٥) في أ: «تعطف». (٦) في ت، ف، أ: «عن».

<sup>(</sup>V) المستد (۳/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>A) في أ: «يعني».
(٩) في أ: «في».

<sup>(</sup>١٠) البيت في ديوانه (ص ٢٠٨) أ. هـ مستفادًا من حاشية ط ـ الشعب.

<sup>(</sup>۱۱) فی ت: «والزکاة». (۱۲) زیادة من ف،أ.

<sup>(</sup>۱۳) في ف: «ومجانبة». (۱٤) زيادة من أ.

يُبْعَثُ حَيًّا ﴾. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة بن الفضل عنه.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمر، عن قتادة ، في قوله: ﴿جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾، قال: كان ابن المسيب يذكر قال: قال النبي ﷺ: « ما من أحد يلقى اللَّه يوم القيامة إلا ذا ذنب، إلا يحيى بن زكريا ». قال قتادة ما أذنب ولا همّ بامرأة ، مرسل<sup>(١)</sup>.

وقال محمد بن إسحاق،عن يحيى بن سعيد،عن سعيد بن المسيب، حدثنى ابن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ قال<sup>(۲)</sup>: « كل بنى آدم يأتى يوم القيامة وله ذنب، إلا ما كان من يحيى بن زكريا» (۳) ابن إسحاق هذا مدلس ،وقد عنعن هذا الحديث، فاللَّه أعلم .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، أخبرنا على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن رسول اللَّه ﷺ قال : « ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ، أو همَّ بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»(٤).

وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة، واللَّه أعلم.

وقال سعید بن أبی عَرُوبة، عن قتادة: أن حسن قال: إن یحیی وعیسی، علیهما السلام، التقیا، فقال له فقال له عیسی: استغفر لی، أنت خیر منی. فقال له الآخر: استغفر لی فأنت علی نفسی، وسلم اللَّه علیك، فَعرُف واللَّه فضلهما.

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقيًّا (١٦) فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٦) قَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا (١٦) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَك عُلامًا زَكِيًّا (١٦) قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي عُلامٌ وَلَمْ يَعْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٦) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيَّ هَيْنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (١٦) ﴾.

لما ذكر تعالى قصة زكريا، عليه السلام، وأنه أوجد منه، في حال كبره وعقم زوجته، ولداً زكياً طاهراً مباركاً ـ عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى، عليهما<sup>(١)</sup> السلام، منها من غير أب، فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة (١)؛ ولهذا ذكرهما في آل عمران وههنا وفي سورة الأنبياء، يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه، وأنه على ما يشاء

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق (٢/٢).

<sup>(</sup>۲) في ت: «أنه قال».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرى فى تفسيره (٤٤/١٦) والحاكم فى المستدرك (٣٧٣/٢) من طريق محمد بن إسحاق به، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووفقه الذهبى، ورجح أبو حاتم وقفه، وقال لابنه: «لا يرفعون هذا الحديث».

<sup>(</sup>٤) المسند (١/ ٢٥٤). (٥) في أ: «أنت».

<sup>(</sup>٦) في ف، أ : «عليه».

قادر (١) ، فقال: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ﴾ وهي مريم بنت عمران، من سلالة داود، عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر اللَّه تعالى قصة ولادة أمَّها لها في « آل عمران»، وأنها نذرتها محررة، أي: تخدم<sup>(٢)</sup> مسجد بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك، ﴿فُتَقَبُّلُهَا رَبُهَا بقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران: ٣٧] ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت(٣) إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة (٤) والتبتل والدؤوب، وكانت في كفالة زوج أختها \_ وقيل: خالتها \_ زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم، الذي يرجعون إليه في دينهم. ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره، ﴿ كُلُّمَا دُخُلِّ عُلَيْهَا زُكُرِيًّا الْمِحْرَابُ وَجَدَ عِندُهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِند اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغَيْر حسَابِ ﴿ [آل عمران: ٣٧] فذكر أنه كان يجد عندها ثمر (٥) الشتاء في الصيف وثمر (٦) الصيف في الشتاء، كما تقدم بيانه في « آل عمران». فلما أراد اللَّه تعالى \_ وله الحكمة والحجة البالغة \_ أن يُوجد منها عبده ورسوله عيسى، عليه السلام، أحد الرسل أولى العزم الخمسة العظام، ﴿انتَبَدُّتْ مِنْ أَهْلُهَا مَكَانَا شُرْقَيًّا ﴾ أي: اعتزلتهم وتنحت عنهم، وذهبت إلى شرق المسجد المقدس.

قال السدى: لحيض أصابها. وقيل لغير ذلك. قال أبو كُدِّينَّة، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه، وما صرفهم عنه إلا قيل ربك: ﴿ فَانْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴾، قال: خرجت مريم مكاناً شرقياً، فصلوا قبل مطلع الشمس. رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير.

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثنا خالد بن عبد اللَّه، عن داود، عن عامر، عن ابن عباس قال: إني لأعلم خلق الله لأى شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول اللَّه تعالى(٧): ﴿فَانْتَبَذَتْ مَنْ أَهْلُهَا مَكَانًا شَرْقَيًّا ﴾ واتخذوا(٨) ميلاد عيسى قبلة(٩).

وقال قتادة: ﴿ مَكَانًا شَرْقيًّا ﴾: شاسعاً متنحياً .

وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها تستقى [من](١٠) الماء .

وقال نَوْف البِكَالِّي: اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه. فاللَّه (١١) أعلم.

وقوله: ﴿ فَاتَّخَذَتُ مَن دُونِهِمْ حِجَابًا ﴾ أي: استترت منهم وتوارت، فأرسل اللَّه تعالى إليها جبريل، عليه السلام، ﴿ فَتُمَثَّلُ لَهَا بَشُرا سُويًّا ﴾ أي: على صورة إنسان تام كامل.

قال مجاهد، والضحاك، وقتادة، وابن جُرَيْج (١٢)، ووهب بن مُنبِّه، والسُّدِّي في قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلْيُهَا رُوحْنَا﴾ يعني: جبريل، عليه السلام.

(٣) في ت: «وكانت».

<sup>(</sup>١) في ت، أ: «قدير».

<sup>(</sup>۲) في أ: «لخدمة».

<sup>(</sup>ه، ٦) في أ: «ثمرة». (٤) في ت: «والعظمة».

<sup>(</sup>٨) في أ: «فاتخذوا». (٧) في ت: «لقول الله عز وجل»، وفي ف: «لقوله».

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى (١٦/ ٤٥). (۱۰) زیادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>۱۱) فى ت: «والله».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: ﴿وَابِنَ جَرِيرِۗۗۗ.

وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذرينَ ﴾ [الشعراء:١٩٣، ١٩٣].

وقال أبو جعفر الرازى<sup>(۱)</sup>، عن الربيع بن أنس، عن أبى العالية، عن أبى بن كعب قال: إن روح عيسى، عليه السلام، من جملة الأرواح التى أخذ عليها العهد فى زمان آدم، وهو الذى تمثل لها بشراً سوياً، أى: روح عيسى، فحملت الذى خاطبها وحل فى فيها.

وهذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي.

﴿ قَالَتْ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ أى: لما تَبَدى لها الملك في صورة بشر، وهي (٢) في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقَيًّا ﴾ أي: إن كنت تخاف اللّه. تذكير (٣) له باللّه، وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولاً باللّه، عز وجل.

قال ابن جرير: حدثنى أبو كُرين، حدثنا أبو بكر، عن عاصم قال: قال أبو وائل ـ وذكر قصة مريم \_ فقال: قد علمت أن التقى ذو نُهيّة حين قالت: ﴿ إِنّي أَعُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا. قَالَ إِنَّمَا رَسُولُ رَبِّك ﴾ أى: فقال لها الملك مجيباً لها ومزيلاً ما (٤) حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين، ولكنى رسول ربك، أى: بعثنى إليك ، ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا (٥) وعاد إلى هيئته وقال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاماً زكيا».

[هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهورى القراء. وقرأ الآخرون: ﴿ لأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًا﴾](١) وكلا القراءتين له وجه حسن، ومعنى صحيح، وكل تستلزم(٧) الأخرى.

﴿قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي عُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ أى: فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لى غلام؟ أى: على أى صفة يوجد هذا الغلام منى، ولست بذات زوج، ولايتصور منى الفجور؛ ولهذا قالت: ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾. والبغى: هى الزانية؛ ولهذا جاء فى الحديث نهى عن مهر البغى. ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُكِ هُو عَلَيَّ هَين ﴾ أى: فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: إن اللَّه قد قال: إنه سيوجد منك علاماً، وإن لم يكن لك بعل ولا توجد (٨) منك فاحشة، فإنه على ما يشاء قادر (٩)؛ ولهذا قال: ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ﴾ أى: دلالة وعلامة للناس على قدرة بارثهم وخالقهم، الذي نوع (١٠) في خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى، إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه.

وقوله: ﴿ وَرَحْمَةً مِّنَّا ﴾ أي ونجعل(١١) هذا الغلام رحمة من اللَّه نبياً من الأنبياء يدعو إلى عبادة

<sup>(</sup>۱) في أ: «وقال أبو جعفر الرازى عن أبيه ».

<sup>(</sup>٤) في أ: «لما».

<sup>(</sup>٧) في أ: «يستلزم».

<sup>(</sup>۱۰) فی ت، ف، أ: "تنوع".

<sup>(</sup>۲) في ت، ف، أ: «وهو».(۳) في أ: «تذكر».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «فزعًا». (٦) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>A) في ت ، ف، أ: «ولا يوجد».(P) في أ: «قدير»

<sup>(</sup>۱۱) فی ت، ف، أ: «ویجعل».

<sup>(</sup>٩) في أ: «قدير».

اللَّه تعالى وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةً مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ . وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلاً وَمَنَ الصَّالحينَ﴾ [آل عمران: ٤٥، ٤٦] أي: يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده (١) وكهولته.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم ـ دُحَيْمُ ـ حدثنا مروان، حدثنا العلاء بن الحارث الكوفى، عن مجاهد قال: قالت مريم، عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثنى عيسى وكلمنى وهو فى بطنى، وإذا كنت مع الناس سبح فى بطنى وكبر .

وقوله: ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًا ﴾ يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته. ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد ﷺ وأنه كنى بهذا عن النفخ فى فرجها، كما قال تعالى: ﴿ وَمَرْيُمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا ﴾ [الأنبياء: ٩١]. وقال: ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا ﴾ [الأنبياء: ٩١].

قال محمد بن إسحاق: ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًا﴾ أى: أن اللَّه قد عزم على هذا، فليس منه بد، واختار هذا أيضاً ابن جرير في تفسيره، ولم يحك غيره، واللَّه أعلم .

## ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٣) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي

مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿ ٢٣ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن اللّه تعالى ما قال، أنها استسلمت لقضاء اللّه تعالى  $^{(7)}$ . فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك \_ وهو جبريل عليه السلام \_ عند ذلك نفخ في جيب درعها، فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج، فحملت بالولد بإذن اللّه تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعاً به  $^{(7)}$ ، ولم تدر ماذا تقول  $^{(3)}$  للناس، فإنها تعلم أن الناس لايصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لانحتها امرأة زكريا. وذلك أن زكريا، عليه السلام، كان قد سأل اللّه الولد، فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته، فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها، وقالت: أشعرت يامريم أني حبلى ؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضاً أنى حبلى ؟ وذكرت لها شأنها وماكان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق، ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذى في جوفها  $^{(7)}$  يسجد للذى في بطن مريم، أي: يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعاً، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن تسجد  $^{(8)}$ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك، رحمه اللّه: بلغنى أن عيسى ابن مريم ويحيى بن

<sup>(</sup>۱) في ت، أ: «المهد». (۲) في ت: «الله عز وجل». (۳)

 <sup>(3)</sup> في ت: «يقول». (٥) في أ: «وجهت». (٦) في ف: «بطنها». (٧) في ف، أ: «يسجدوا».

زكريا ابنا خالة، وكان حملهما جميعاً معاً، فبلغنى أن أم يحيى قالت لمريم: إنى أرى أن ما فى بطنى يسجد لما فى بطنى يسجد لما فى بطنك . قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى، عليه السلام؛ لأن اللَّه جعله يحيى الموتّى ويبرئ الأكمه والأبرص.

ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى، عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر. وقال عكرمة: ثمانية أشهر ـ قال: ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر.

وقال ابن جُرَيْج: أخبرني المغيرة بن عثمان (١) بن عبد اللَّه الثقفي، سمع ابن عباس وسئل عن حَبَل مريم، قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت (٢).

ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة، انتبذت منهم مكاناً قصياً، أي: قاصياً منهم بعيداً عنهم، لئلا تراهم ولا يروها.

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها<sup>(۹)</sup> ورجعت، استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم وتغير اللون، حتى فَطَرَ لسانها، فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا، وشاع الحديث في بني إسرائيل، فقالوا: « إنما صاحبها يوسف»، ولم يكن معها في الكنيسة غيره ، وتوارت من الناس، واتخذت من دونهم حجاباً، فلا (١٠) يراها أحد ولا

<sup>(</sup>۱) في أ: «ابن عتبة». (۲) في ت، أ: «وضعت». (٣) في أ: «تعقب».

<sup>(</sup>٤) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وسيأتي عند تفسير الآية: ٥ من سورة الحج.

<sup>(</sup>۸) في أ : " وهل يكون ولد من غير أب». (٩) في أ: " قلبها»». (١٠) في ف، أ: "فلم».

تراه.

وقوله: ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ [أى: فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة](١). وهي نخلة في المكان التي تنحت إليه.

وقد اختلفوا فيه، فقال السدى: كان شرقى محرابها الذي تصلى فيه من بيت المقدس.

وقال وهب بن مُنبِّه: ذهبت هاربة، فلما كانت بين الشام وبلاد مصر، ضربها الطلق.

وفى رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس، في قرية هناك يقال لها: «بيت لحم».

قلت: وقد تقدم فى حديث  $^{(7)}$  الإسراء، من رواية النسائى عن أنس، رضى الله عنه، والبيهقى عن شَدَّاد بن أوس، رضى الله عنه: أن ذلك ببيت لحم. فالله أعلم، وهذا هو المشهور الذى تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم، وقد تلقاه الناس. وقد ورد به الحديث إن صح .

وقوله تعالى إخباراً عنها: ﴿ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسيًّا ﴾، فيه دليل على جواز تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها، وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة، تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية ، فقالت : ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا ﴾ أي: قبل هذا الحال، ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا مَنسيًا ﴾ أي: لم أخلق ولم أك شيئاً. قاله ابن عباس.

وقال السدى: قالت وهى تطلق من الحبل ـ استحياء من الناس: يا ليتنى مت قبل هذا الكرب الذى أنا فيه، والحزن بولادتى المولود من غير بَعْل ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسَيًا ﴾ نُسِىَ فتُرِك طلبه، كخِرَق الحيض التى إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر. وكذلك كل شىء نُسِى وترك فهو نَسِىّ.

وقال قتادة : ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا مُّنسِيًّا ﴾ أي: شيئًا لا يعرف، ولا يذكر، ولايدري من أنا.

وقال الربيع بن أنس: ﴿ وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴾: وهو (٣) السقط.

وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط.

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تمنى الموت إلا عند الفتنة، عند قوله: ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْني بِالصَّالِحِين ﴾ [يوسف: ١٠١].

﴿ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿ آَ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ وَ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسَيًّا ﴿ آَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ.

قرأ بعضهم: ﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾ بمعنى (١) :الذى تحتها. وقرأ آخرون. ﴿مِن تَحْتِهَا ﴾ على أنه حرف جر.

واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره، عن ابن عباس: ﴿فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا ﴾: جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير، والضحاك، وعمرو بن ميمون، والسدى، وقتادة: إنه الملك جبريل، عليه الصلاة والسلام، أي: ناداها من أسفل الوادى.

وقال مجاهد: ﴿ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا ﴾ قال: عيسى ابن مريم. وكذا قال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها، وهو إحدى (٢) الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنها، قال: أو لم (٣) تسمع اللَّه يقول: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾؟ [مريم: ٢٩] واختاره ابن زيد، وابن جرير في تفسيره (٤).

وقوله: ﴿ أَلاَّ تَحْزُنِي ﴾ أى: ناداها قائلاً: لا تحزنى، ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكَ سَرِيًّا ﴾ قال سفيان الثورى وشعبة، عن أبى إسحاق، عن البراء بن عازب: ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ قال: الجدول. وكذا قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: السرىّ: النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه.

وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية .

وقال سعيد بن جُبير: السرى: النهر الصغير بالنبطية.

وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية .

وقال إبراهيم النَّخَعِي: هو النهر الصغير.

وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز.

وقال وهب بن مُنبُّه: السرى:هو ربيع الماء.

وقال السدى: هو النهر. واختار هذا القول ابن جرير. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع، فقال الطبراني:

حدثنا أبو شعيب الحَرَّانى: حدثنا يحيى بن عبد اللَّه البَابلُتِّى (٥)، حدثنا أيوب بن نَهيك، سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: « إن السرى الذى قال اللَّه لمريم : ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًا ﴾: نهر أخرجه اللَّه لتشرب منه (٦). وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلى (٧) ، قال فيه أبو حاتم الرازى: ضعيف . وقال أبو زُرْعَة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدى: متروك الحديث.

<sup>(</sup>۱) في أ: «أي». (۲) في ت: «أحد». (۳) في ت، أ: «ولم».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) في أ: "يحيى بن عبد النابلتي".

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٢١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٧) في، أ: «الحلبي».

وقال آخرون: المراد بالسرى: عيسى، عليه السلام. وبه قال الحسن، والربيع بن أنس، ومحمد ابن عَبَّاد بن جعفر. وهو إحدى الروايتين عن قتادة، وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والقول الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَة ﴾ أى: وخذى إليك بجذع النخلة. قيل: كانت يابسة، قاله ابن عباس. وقيل: مثمرة. قال مجاهد: كانت عجوة. وقال الثورى، عن أبى داود (١) نُفَيْع الأعمى: كانت صرَفَانة (٢).

والظاهر أنها كانت شجرة، ولكن لم تكن في إبان ثمرها، قاله وهب بن منبه؛ ولهذا امتن عليها بذلك، أن جعل عندها طعاماً وشراباً، فقال: ﴿ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا . فَكُلِي وَاشْرِبِي وَقَرِّي عَيْنًا ﴾ أي: طيبي نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، ثم تلا هذه الآية الكريمة.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا شيباًن، حدثنا مسرور بن سعيد التميمى (٣)، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى، عن عُرُوة بن رُويَم، عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله ﷺ: « أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذى خلق منه آدم، عليه السلام، وليس من الشجر شيء (٤) يُلقَّح غيرها ». وقال رسول الله ﷺ: « أطعموا نساءكم الولْدَ الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر، وليس من الشجرة شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران».

هذا حدیث منکر جداً، ورواه أبو یعلی، عن شیبان، به<sup>(ه)</sup>.

وقرأ بعضهم قوله: ﴿ تُسَاقِطْ ﴾ بتشديد السين، وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو نَهيك: ﴿ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴾، وروى أبو إسحاق عن البراء: أنه قرأها: ﴿ تُسَاقِطْ ﴾ (٢) أى: الجذع. والكل متقارب.

وقوله: ﴿ فَإِمَّا تَرَينً مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا﴾ أى: مهما رأيت من أحد، ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾، المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن (٧) المراد به القول اللفظى، لثلا ينافى: ﴿ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾.

قال أنس بن مالك في قوله: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ أي: صمتاً (^). وكذا قال ابن عباس، والضحاك. وفي رواية عن أنس: «صوماً وصمتاً»، وكذا قال قتادة وغيرهما.

والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام، نص على ذلك السدى،

<sup>(</sup>١) في ت: «عن أبي الأسود». (٢) في ف، أ: « صوفانة». (٣) في ت: «التيمي».

<sup>(</sup>٤) في ف: «وليس شيء من الشجر».

<sup>(</sup>٥) مسند أبى يعلى (٣٥٣/١) ورواه أبو نعيم في الحلية (١٢٣/٦) وابن عدى في الكامل (٣٦١/٦) من طريق مسرور بن سعد التميمي به، وقد ذكر له ابن عدى ثلاث علل:

۱ ـ تفرد به مسرور عن الأوزاعي فهو منكر.

٢ ـ أنه منقطع بين عروة بن رويم وعلى بن أبى طالب.

٣ ـ أن مسور بن سعيد غير معروف. قلت: وضعفه ابن حبان والعقيلي.

<sup>(</sup>٦) في أ: «يساقط». (٧) في ت: «لأن». (٨) في أ: «صوتًا».

وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد.

وقال أبو إسحاق، عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود، فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف ألا يكلم الناس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كَلِّم الناس وسلم عليهم، فإنما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج. يعنى بذلك مريم، عليها السلام، ليكون عذراً لها إذا سئلت. رواه ابن أبى حاتم، وابن جرير، رحمهما الله.

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لمريم: ﴿ أَلاَّ تَحْزَنِي ﴾ ، قالت: وكيف لا أحزن وأنت معى؟! لا ذات وروج ولا مملوكة ، أى شيء عذرى عند الناس؟ يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ، قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبُشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلِمَ الْيَوْمَ إِنسِيًا ﴾ ، قال :هذا كله من كلام عيسى لأمه . وكذا قال وهب .

﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جَئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ آ َ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءَ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ آ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ مَبَيًّا ﴿ آ فَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبَيًّا ﴿ آ قَالُوا كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبَيًّا ﴿ آ قَالُوا كَيْفَ مَا كُنتُ مَا كُنتُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ آ وَجَعَلَنِي مَبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ آ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ آ وَالسَّلَامُ عَلَيْ يَوْمَ وَلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعْتُ حَيًّا ﴿ آ آ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك، وألا تكلم أحداً من البشر، فإنها (١) ستكفى أمرها ويقام بحجتها (٢) ، فسلمت لأمر الله، عز وجل، واستسلمت لقضائه، وأخذت ولدها ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُه﴾، فلما رأوها كذلك، أعظموا أمرها واستنكروه جداً، وقالوا: ﴿ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًا ﴾ أي: أمراً عظيماً. قاله مجاهد، وقتادة، والسدى، وغير واحد.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبى، حدثنا عبد اللَّه بن أبى زياد، حدثنا سيَّار (٣)، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا أبو عمران الجَوْنى، عن نوف البِكَالِيّ قال: وخرج قومها فى طلبها، وكانت من أهل بيت نبوة وشرف. فلم يحسوا (٤) منها شيئاً، فرأوا (٥) راعى بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا وكذا نَعْتُها؟ قال: لا، ولكن رأيت الليلة من بقرى ما لم أره منها قط. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها (١) سُجداً نحو هذ الوادى . قال عبد اللَّه بن أبى زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً. فتوجهوا حيث قاموا حيث قال لهم، فاستقبلتهم مريم، فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها فى حجرها، فجاؤوا حتى قاموا عليها، ﴿قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جَئْتِ شَيْئًا فَرِيًا ﴾ أمراً عظيماً. ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ أى: يا شبيهة هارون فى العبادة ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ امْراً سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُكِ بَغِيًّا ﴾ أى: أنت من بيت طيب طاهر، معروف بالصلاح

<sup>(</sup>٣) في ت: «سفيان»، وفي أ: «شيبان».

<sup>(</sup>١) في ف، أ: «فإنه». (٢) في ف: «وتقام حجتها».

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «رأيتها الليلة».

<sup>(</sup>٤) في ت: «يحسبوا». (٥) في أ: «فَلَقوا».

قال على بن أبى طلحة (٢)، والسدى: قيل لها: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ أى: أخى موسى، وكانت من نسله (٣)، كما يقال للتميمي: يا أخا تميم، وللمضرى: يا أخا مضر.

وقيل: نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، فكانت تقاس<sup>(٤)</sup> به في العبادة، والزهادة.

وحكى ابن جرير عن بعضهم: أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم. يقال له: هارون. ورواه ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير.

وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم.

حدثنا على بن الحسين الهِسنْجَانى (٥) ،حدثنا ابن أبى مريم، حدثنا المفضل بن فَضَالة، حدثنا أبو صخر، عن القُرَظى فى قول اللَّه عز وجل: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾، قال: هى أخت هارون لأبيه وأمه، وهى أخت موسى أخى هارون التى قَصَّت أثر موسى، ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ [القصص: ١١].

وهذا القول خطأ محض؛ فإن اللَّه تعالى قد ذكر في كتابه أنه قفَّي بعيسى بعد الرسل، فدل على أنه آخر الانبياء بعثاً وليس بعده إلا محمد صلوات اللَّه وسلامه عليه (٢)؛ ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري، عن أبي هريرة، رضى اللَّه عنه، عن النبي (٧) على أنه قال: « أنا أولى الناس بابن مريم، إلا أنه (٨) ليس بيني وبينه نبي " ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظى، لم يكن متأخراً عن الرسل سوى محمد. ولكان قبل سليمان و (٩) داود؛ فإن اللَّه قد ذكر أن داود بعد موسى، عليهما الرسل من قوله تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ بعد مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لنبي لَّهُمُ ابعث لنَا مَلكاً السلام، في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأُ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ مَنْ بعد مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لنبي لَّهُمُ ابعث لنَا مَلكاً السلام، في قوله تعالى: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوت ﴾ الآية [البقرة: ٢٥١]، والذي جَرا البقرة: ٢٤٦] فذكر القصة إلى أن قال: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوت ﴾ الآية [البقرة: ٢٥١]، والذي جَرا البقرظى على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر، وإغراق فرعون وقومه، قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبين، تضرب بالدف هي والنساء معها وهي وسحن اللَّه ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل. فاعتقد القرظى أن هذه هي أم عيسى. وهي وأل الإمام أحمد:

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، سمعت أبي يذكره (١٢) عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن المغيرة ابن شعبة قال: بعثنى رسول اللَّه ﷺ إلى نجران ، فقالوا: أَرَايت ماتقرؤون: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾،

<sup>(</sup>۱) في ت: «والزهاد». (۲) في أ: «طالب». (٣) في ت: «قبيلتة».

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «تقاسي» . (٥) في : «الحجستاني». (٦) في ف: «عليه وسلامه».

<sup>(</sup>V) في ف، أ: «عن رسول الله ». ( ٨) في أ: «إن أولى الناس بابن مريم لأنّا إن». ( ٩) في أ: «بن».

<sup>(</sup>١٠) في ف، أ: «وهذه». (١١) في ف، أ: «باسم». (١٢) في أ: «يذكر».

وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال : « ألا أخبرتهم أنهم كانوا يَتَسَمّون (١١) بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ ».

انفرد بإخراجه مسلم، والترمذي، والنسائي، من حديث عبد اللَّه بن إدريس، عن أبيه، عن سماك، به (۲)، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس.

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن عُلَيَّة، عن سعيد بن أبي صدقة، عن محمد بن سيرين قال نُبُّنت أن كعباً قال: إن قوله: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾: ليس بهارون أخى موسى. قال: فقالت له عائشة: كذبت، قال (٣): يا أم المؤمنين، إن كان النبي ﷺ قاله، فهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما ستمائة سنة. قال: فسكتت (٤). وفي هذا التاريخ نظر .

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّك بَغيًّا ﴾ قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح، ولايعرفون بالفساد، [ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به، وآخرون يعرفون بالفساد]<sup>(ه)</sup> ويتوالدون به. وكان هارون مصلحاً محبباً، في عشيرته، وليس بهارون أخي (٦) موسى، ولكنه هارون آخر، قال: وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألفاً، كلهم يسمون هارون، من بني إسرائيل.

وقوله: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْه قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ في الْمَهْد صَبيًّا ﴾ أي: إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها(٧)، وقالو لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة، صامتة فأحالت الكلام عليه، وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين بها، ظانين أنها تزدرى بهم وتلعب بهم : ﴿ كَيْفَ نُكُلُّمُ مَن كَانَ فَي الْمَهْد صَبيًّا ﴾؟

قال ميمون بن مهْران: ﴿ فَأَشَارَتْ [ إِلَيْهِ ] ( ^ ) ﴾ ، قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبيا!.

وقال السدى: لما أشارت إليه غضبوا، وقالوا: لَسُخْرِيتُها(٩) بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبى أشد علينا من زناها.

﴿قَالُوا كَيْفَ نُكَلُّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْد صَبِيًّا ﴾ أي: من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، كيف يتكلم؟ قال: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ﴾ ، أول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى(١٠)، وبرأ الله عن الولد، وأثبت لنفسه العبودية لربه.

وقوله: ﴿ آتَانِيَ الْكَتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾: تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة.

<sup>(</sup>١) في ف، أ: «يسمون».

<sup>(</sup>٢) المسند (٤/ ٢٥٢) وصحيح مسلم برقم (٢١٣٥) وسنن الترمذي برقم (٣١٥٥) وسنن النسائي الكبري برقم (١١٣١٥).

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «فقال».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٦/ ٥٨). (٥) زيادة من ف، أ، والطبرى.

<sup>(</sup>٦) في أ: «وليس أخي بهارون».

<sup>(</sup>٨) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «قصتها». (۱۰) في ف، أ: «عز وجل».

<sup>(</sup>٩) في أ: « لسخرتها».

قال نوف البِكَالي: لما قالوا لأمه ما قالوا، كان يرتضع ثديه، فنزع الثدي من فمه، واتكأ على جنبه الأيسر، وقال: ﴿ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾.

وقال حماد بن سلمة، عن ثابت البنُّانى: رفع إصبعه السبابة فوق منكبه، وهو يقول: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللَّه آتَانَى الْكَتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ الآية .

وقال عكرمة: ﴿ آتَانِيَ الْكِتَابَ ﴾ أي: قضى أنه (١) يؤتيني الكتاب فيما قضى.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا يحيى بن سعيد (٢)، عن عبد العزيز بن زياد، عن أنس بن مالك، رضى اللَّه عنه، قال: كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه (٣) في بطن أمه فذلك قوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾.

يحيى بن سعيد العطار الحمصى: متروك.

وقوله: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾، قال مجاهد، وعمرو بن قيس، والثورى: وجعلنى معلماً للخير. وفي رواية عن مجاهد: نفَّاعاً .

وقال ابن جرير: حدثنى سليمان بن عبد الجبار، حدثنا محمد بن يزيد (٤) بن خُنيُس المخزومى، سمعت وُهيَّب بن الورد مولى بنى مخزوم قال: لقى عالم عالماً هو فوقه فى العلم، فقال له: يرحمك اللَّه، ما الذى أعلن من عملى؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فإنه دين اللَّه الذى بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد أجمع الفقهاء على قول اللَّه: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾، وقيل: ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أينما كان.

وقوله: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ كقوله تعالى لمحمد ﷺ: ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَىٰ يَأْتَيَكَ الْيَقِينِ﴾ [الحجر: ٩٩].

وقال عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك بن أنس في قوله: ﴿وَأُوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾، قال: أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت (٥)، ما أثبتها لأهل القدر .

وقوله: ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي ﴾ أى: وأمرنى ببر والدتى، ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لأن اللَّه تعالى كثيراً ما يقرن (٦) بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما قال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاً تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال: ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وقوله: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ أى: ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتى، فأشقى بذلك.

قال سفيان الثورى: الجبار الشقى: الذى يقبل (٧) على الغضب.

<sup>(</sup>٣) في أ: «وأحكمها».

<sup>(</sup>٦) في أ: «قرن كثيرًا».

<sup>(</sup>١) في ف، أ: «أن». (٢) في أ: «يحيى بن سعيد العطار».

 <sup>(</sup>٤) في أ: «زيد».
 (٥) في أ: «أمره حتى يموت».

<sup>(</sup>٧) في ف: «يقتل».

وقال بعض السلف: لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياً، ثم قرأ : ﴿وَبَرَّا بِوَالدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِياً﴾، قال: ولاتجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً ، ثم قرأ: ﴿وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً﴾ [النساء: ٣٦].

وقال قتادة: ذكر لنا أن أمرأة رأت ابن مريم يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، في آيات سلطه اللّه عليهن، وأذن له فيهن، فقالت: طوبى للبطن الذى حملك والثدى الذى أرضعت به، فقال نبى اللّه عيسى، عليه السلام، يجيبها: طوبى لمن تلا كلام (١) اللّه، فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً.

وقوله: ﴿ وَالسَّلامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾: إثبات منه لعبوديته لله عز وجل، وأنه مخلوق من خلق اللَّه يحيا<sup>(٢)</sup>، ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد، [صلوات اللَّه وسلامه عليه] (٣).

﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (٣٤) مَا كَانَ لِلَّه أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَد سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ (٣٥ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٣٦ فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٦) ﴾.

يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ: عليه ذلك الذى قصصنا أنا عليك من خبر عيسى، ﴿قُولُ الْحَقِ اللَّهِ وَلَا يَعْدُ مِنْ أَنْ بِهِ وَكُفْرِ بِهِ وَلَهْذَا قَرَأَ الْأَكْثُرُونَ: «قُولُ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ أى: يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ ولهذا قرأ الأكثرون: «قُولُ الْحَقَ الْحَقَ اللَّهُ بن عامر: ﴿ قُولُ الْحَقَ ﴾.

وعن ابن مسعود أنه قرأ: «ذلك عيسى ابن مريم قَالُ الحق»، والرفع أظهر إعراباً، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكُن مَنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [آل عمرن: ٦٠].

ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً نبياً، نزه نفسه المقدسة فقال: ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَخِذَ مِن وَلَد سَبْحَانَهُ ﴾ أى: عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيراً، ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنَ فَيَكُون ﴾ أى: إذا أراد شيئاً فإنما يأمر به، فيصير (٥) كما يشاء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ أَى الْمُعْتَرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٩، ٢٠]. آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكُن مِنَ الْمُعْتَرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٩، ٢٠].

وقوله ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ أى: ومما<sup>(١)</sup> أمر عيسى به<sup>(٧)</sup> قومه وهو فى مهده، أن أخبرهم إذ ذاك أن اللَّه ربهم وربه (<sup>٨)</sup>، وأمرهم بعبادته، فقال: ﴿فَاعْبُدُوهُ هَذَا

<sup>(</sup>۲) في أ: "يحيى ويميت". (٣) زيادة من أ.

 <sup>(</sup>۱) في أ: «كتاب».
 (۵) في أ: «قصصناه».

<sup>(</sup>٥) في ت: «فتصير». (٦) في ت: «ربما».

<sup>(</sup>٧) فى ت، ف، أ: «به عيسى».

<sup>(</sup>A) في ت، ف: «ربه وربهم».

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ أى: هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم، أى: قويم، من اتبعه رشد وهدى، ومن خالفه ضل وغوى .

وقوله: ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾ أى: اختلفت (١) أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله، وأنه عبده (٢) ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فصَمَّمَت طائفة \_ وهم جمهور اليهود، عليهم لعائن الله \_ على أنه ولد زِنْيَة، وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى: إنما تكلم (٣) الله. وقال آخرون: هو ابن الله. وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق، الذي أرشد الله إليه (٤) المؤمنين. وقد روى [نحو هذا] (٥) عن عمرو بن ميمون، وابن جريج، وقتادة، وغير واحد من السلف والخلف.

قال عبد الرزاق: أخبرنا<sup>(۱)</sup> مَعْمَر، عن قتادة في قوله: ﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾، قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر، أخرج كل قوم عالمهم، فامتروا<sup>(۷)</sup> في عيسى حين رفع، فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا، وأمات من أمات، ثم صعد إلى السماء ـ وهم اليعقوبية. فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل (٨) أنت فيه. قال: هو ابن الله ـ وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو ثالث ثلاثة: الله إله، وهو إله، وأمه إله ـ وهم الإسرائيلية ملوك (٩) النصارى، عليهم لعائن الله. قال الرابع: كذبت، بل هو عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته، وهم المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالوا، فاقتتلوا فَظُهِرَ على المسلمين ، وذلك قول الله تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ أَلْدِينَ يَأْمُرُونَ أَلْقَالُ اللَّهُ: ﴿ وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الأَحْزَابُ مِنْ أَلْكُ اللَّهُ عَلَى الله فصاروا أحزاباً (١١).

وقد روى ابن أبى حاتم، عن ابن عباس، وعن عروة بن الزبير، وعن بعض أهل العلم، قريباً من ذلك. وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم: أن قسطنطين جمعهم فى محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم، فكان جماعة الأساقفة  $^{(11)}$  منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفاً، فاختلفوا فى عيسى ابن مريم، عليه السلام، اختلافاً متبايناً، فقالت كل شرذمة فيه قولاً، فمائة تقول فيه قولا $^{(11)}$ , وسبعون تقول  $^{(11)}$  فيه قولاً آخر، وخمسون تقول  $^{(10)}$  فيه شيئاً آخر، ومائة وستون تقول شيئاً، ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاثمائة وثمانية منهم، اتفقوا على قول وصَمَّمُوا عليه  $^{(11)}$ , ومال  $^{(11)}$  إليهم الملك، وكان فيلسوفاً، فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم، فوضعوا له الأمانة الكبيرة، بل هى الخيانة العظيمة، ووضعوا له كتب القوانين، وشرَّعوا له أشياء  $^{(11)}$ 

| (٣) في ف، أ : «يكلم» | (٢) في ت: «عبد الله». | <ul><li>(١) في أ: «اختلف».</li></ul> |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|

<sup>(</sup>٤) في ت: «فيه». (٥) زيادة من أ. (٦) في ت: «حدثنا».

<sup>(</sup>V) في أ: «فامتتروا». (A) في أ: «قلت». (P) في ت: «ملك».

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف، أ: «قال».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «الأساومة». (١٣) في أ: «شيئا». (١٣) في أ: «شيئا». (١٦) في ف، أ : «فما

<sup>(</sup>۱۳) في أ: «شيئا». (۱۳) في ف، أ: «يقولون». (۱۷) في ف، أ: «شيئًا». (۱۷) في ف، أ: «شيئًا».

وابتدعوا بدعاً كثيرة، وحَرَّفوا دين المسيح، وغيروه، فابتنى حينئذ لهم (١) الكنائس الكبار في مملكته كلها: بلاد الشام، والجزيرة، والروم، فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة (٢) ألف كنيسة، وبنت أمه هيلانة قُمَامة على المكان الذي صلب فيه المصلوب (٣) الذي تزعم اليهود والنصاري أنه المسيح، وقد كذبوا بل، رفعه الله إلى السماء.

وقوله: ﴿ فَوَيْلٌ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِن مَسْهَد يَوْم عَظِيم ﴾: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله، وافترى، وزعم أن له ولدا. ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلماً وثقة بقدرته عليهم؛ فإنه الذى لا يعجل على من عصاه، كما جاء في الصحيحين: ﴿ إِن الله ليملى (٤) للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ﴾ ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذُ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَيد ﴾ [هود: ٢٠١]. وفي الصحيحين أيضاً عن رسول الله ﷺ أنه قال: ﴿ لا أحد أصبر على أذى سمعه (٥) من الله، إنهم يجعلون له ولدا، وهو يرزقهم ويعافيهم (٢). وقد قال الله تعالى: ﴿ وَكَأَيّنِ مَن قَرْيَة أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالَمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِير ﴾ [الحج: ٤٨] وقال تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللّه غَافلاً عَمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لَيَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: ٢٤]؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿ فَوَيْلٌ لَلّذِينَ كَفَرُوا مَن مَشْهَد يَوْم عَظِيم ﴾ أي: يوم القيامة. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صَحته، عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « من شهد أن لا إله إلا وحده لاشريك له، وأن الجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ﴾ (٨).

﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ (٣٦) وَأَنذَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٣٦) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَ ٢٠٠٠).
وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٢٠٠٠﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الكفار [يوم القيامة] (٩) أنهم أسْمَعُ شيء وأبْصَرُه كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُون ﴾ ترَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُون ﴾ [السجدة: ١٦] أي: يقولون ذلك حين لاينفعهم ولا يجدى (١٠) عنهم شيئاً، ولو كان هذا قبل معاينة العذاب، لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله؛ لهذا قال: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ (١١) وَأَبْصِر ﴾ أي : ما أسمعهم وأبصرهم ﴿ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ يعنى: يوم القيامة ﴿ لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْم ﴾ أي: في الدنيا ﴿ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ أي: لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون، ويكونُون مُطيعين حيث لا ينفعهم ذلك.

<sup>(</sup>٢) في ت،ف،أ: «فابتني لهم حينئذ». (٢) في أ: «اثني عشر»، وهو خطأ والصواب ما بالأصل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «المصلون». (٥) في ت: «إنه ليملي». (٥) في ت: «يسمعه».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٩٩) وصحيح مسلم برقم (٢٨٠٤).

<sup>(</sup>۷) زیادة من ف، أ، والبخاری ومسلم.(۸) صحیح البخاری برقم (۳٤٣٥) وصحیح مسلم برقم (۲۹).

<sup>(</sup>٩) زیادة من ف، أ. (١٠) في ت: «يجزي». (١٠) في أ: «به».

ثم قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾ أى: أنذر الخلائق يوم الحسرة، ﴿ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ أى: فصل بين أهل الجنة وأهل النار، ودخل كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه ، ﴿ وَهُمْ ﴾ أى: اليوم ﴿ فِي غَفْلَةً ﴾ عما أنذروا به ﴿ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ أى : لايُصدقون به .

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد [الخدرى] (١) قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ قال: «فيشرئبون [فينظرون] (٢) ويقولون: نعم، هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت» قال: «فيؤمر به (٣) فيذبح» قال: «ويقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت » قال: ثم قرأ رسول اللَّهُ عَلَيْهُ في غَفْلَة ﴾ وأشار بيده (٤). قال: «أهل الدنيا في غفلة الدنيا».

هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخارى ومسلم في صحيحيهما، من حديث الأعمش، p(0) ولفظهما قريب من ذلك. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة: حدثنى أسباط بن محمد، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة مرفوعاً، مثله. وفي سنن ابن ماجه وغيره، من حديث محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، بنحوه p(0) وهو في الصحيحين عن ابن عمر p(0) ورواه ابن جُريْج قال : قال ابن عباس: فذكر من قبله نحوه p(0) ورواه أيضاً عن أبيه أنه سمع عبيد بن عمير يقول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة، فيذبح والناس ينظرون p(0) وقال سفيان الثورى، عن سلمة بن كُهيَّل، حدثنا أبو الزعراء، عن عبد الله \_ هو ابن مسعود \_ في قصة ذكرها، قال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار، وهو يوم الحسرة [ فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنوا، فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحا، كان لكم هذا الذي ترونه في الجنة . فتأخذهم الحسرة p(0) قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار، فيقال: لولا أن ترق الله عليكم . . . (١١١) .

وقال السدى، عن زياد، عن زرِّ بن حُبَيْش، عن ابن مسعود فى قوله: ﴿ وَأَنذُرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، أتى بالموت فى صورة كبش أملح، حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى مناد: ياأهل الجنة، هذا الموت الذي كان يُميتُ الناس فى الدنيا، فلا يبقى أحد فى أهل علين ولا فى أسفل درجة فى الجنة إلا نظر إليه، ثم ينادى : يا أهل

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم ( ٤٧٣٠) وصحيح مسلم برقم (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه برقم (٤٣٢٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٦٥٤٨) وصحيح مسلم برقم(٢٨٥٠).

<sup>(</sup>۸) أخرجه الطبرى في تفسيره(١٦/١٦).

<sup>(</sup>۹) أخرجه الطبرى في تفسيره (١٦/ ٦٧).

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ف، أ، والطبری

<sup>(</sup>۱۱) رواه الطبرى في تفسيره (۱۱/ ٦٦).

النار، هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنيا، فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم، إلا نظر إليه، ثم يذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة، هو الخلود أبد الآبدين، ويا أهل النار، هو الخلود أبد الآبدين، فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتاً من فرح ماتوا، ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتوا فذلك قوله: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرةِ إِذْ قَضِيَ الْأَمْرُ ﴾ . يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾: من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَأَنذُرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ قال: يوم القيامة، وقرأ: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَيْ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ في جَنبِ اللّه﴾ [الزمر: ٥٦].

وقوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾: يخبر تعالى أنه الخالق المالك المتصرف، وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو، تعالى وتقدس ولا أحد يَدّعى مُلْكاً ولا تصرفاً، بل هو الوارث لجميع خلقه، الباقى بعدهم، الحاكم فيهم، فلا تظلم نفس شيئاً ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة.

قال ابن أبى حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسى: حدثنا حزم بن أبى حزم القُطَعى قال: كتب عمر ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد، فإن الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت، فجعل مصيرهم إليه، وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذى حفظه بعلمه، وأشهد ملائكته على خلقه: أنه يرث الأرض ومن عليها، وإليه يرجعون.

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لاَبِيهِ يَا أَبَت لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ آ يَ يَا أَبَت إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعَلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ آ يَ يَا أَبَت إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعَلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿ آ يَ يَا أَبَت لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿ آ يَ يَا أَبَت لا تَعْبُد الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا ﴿ وَلَيَّا مَا ﴾ .

يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ (۱): واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين (۲) هم من ذريته، ويدعون أنهم على ملته، وهو (۳) كان صديقاً نبياً \_ مع أبيه \_ كيف نهاه عن عبادة الأصنام، فقال: ﴿يَا أَبُتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُعْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴾ أي: لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً.

﴿ يَا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعَلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ : يقول : فإن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك، لأنى ولدك، فاعلم أنى قد اطلعت عليه ولا جاءك بعد، ﴿ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ أى : طريقاً مستقيماً موصلاً إلى نيل المطلوب، والنجاة من المرهوب.

<sup>(</sup>١) في ف: «صلوات الله وسلامه عليه».

﴿ يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ﴾ أى: لا تطعه (١) في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك، والراضى به، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ [يس: ٦٠] وقال: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاتًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴾ [النساء:١١٧].

وقوله: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ أي: مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه، فطرده وأبعده، فلا تتبعه تصر مثله .

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ أى: على شركك وعصيانك لما آمرك به، ﴿ وَلَتَكُونَ (٢) لِلَشَيْطَانِ وَلِيًّا ﴾ يعنى: فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك، كما قال تعالى: ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزيّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النحل: ٦٣].

﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لأَرْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ ٤٠ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقيًّا ﴿ ٤٠ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم [لولده إبراهيم] (٣) فيما دعاه إليه أنه قال: ﴿أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيم﴾ يعنى: [إن كنت لا] (٤) تريد عبادتها ولا ترضاها، فانته عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، وهو (٥) قوله: ﴿لأَرْجُمَنَّكَ﴾، قاله ابن عباس، والسدى، وابن جريج، والضحاك، وغيرهم.

وقوله: ﴿ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾: قال مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومحمد بن إسحاق: يعنى دهراً .

وقال الحسن البصرى: زماناً طويلاً .

وقال السدى : ﴿ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ قال: أبداً .

وقال على بن أبى طلحة، والعَوْفى، عن ابن عباس: ﴿ وَاهْجُرْنِي مَلِيًا ﴾ قال: سوياً سالماً، قبل أن تصيبك منى عقوبة. وكذا قال الضحاك، وقتادة وعطية الجَدَلَى و[أبو](٢) مالك، وغيرهم، واختاره ابن جرير.

فعندها قال إبراهيم لأبيه: ﴿ سَلامٌ عَلَيْكَ ﴾ كما قال تعالى في صفة المؤمنين: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾ [الفرقان: ٣٣] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغى الْجَاهلينَ﴾ [القصص: ٥٥].

<sup>(</sup>١) في أ: «لا تطيعه» وهو خطأ، والصواب ما بالأصل. (٢) في ت: «فيكون». (٣) زيادة من ف، أ.

 <sup>(</sup>٤) زیادة من ف، أ، وفی هـ : (أما».
 (٥) فی أ: (وهی».
 (٦) زیادة من ف، أ.

ومعنى قول إبراهيم لأبيه: ﴿ سَلامٌ عَلَيْكَ ﴾ يعنى: أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة ، ﴿ سَأَسْتَغْفُرُ لَكَ رَبِي ﴾ أى: ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك، ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ﴾ قال ابن عباس وغيره: لطيفاً، أى: في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد وقتادة، وغيرهما : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ﴾ قال (١): [و](٢)عَودَه الإجابة.

وقال السدى: «الحفي»: الذى يَهْتُم بأمره .

وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق، عليهما السلام، في قوله: ﴿ رَبُّنَا (٣) اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحسابِ ﴾ [إبراهيم: ٤١].

وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الحليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهيم وَالَّذينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ الْحَلَيلِ في ذلك حتى أنزل الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ إِنَّا بُرَاءُ مِنكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه كَفُرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُدَهُ إِلاَ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفَرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ الآية [الممتحنة: ٤] ، يعنى إلا في هذا القول، فلا (٤) تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك، ورجع عنه، فقال (٥) تعالى: ﴿ مَا كَانَ للنَّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَسُعُوا الْجَحيم ﴾ [التوبة ١١٤، ١١٤].

وقوله: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبّي ﴾ أى: أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها [من دون اللّه] (٢٠) ، ﴿ وَأَدْعُو رَبّي ﴾ أى: وأعبد ربى وحده لا شريك له، ﴿عَسَىٰ أَلا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبّي شَقِيًّا ﴾ و «عسى» هذه موجبة لا محالة، فإنه، عليه السلام، سيد الأنبياء بعد محمد عَليه .

﴿ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ ﴿ وَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۞ ﴾ .

يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى اللَّه، أبدله الله من هو خير منهم، ووهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وابن إسحاق ،كما قال فى الآية الأخرى: ﴿وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٧]، وقال: ﴿ وَمَن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبٍ ﴾ [هود: ٧١].

ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، وهو نص القرآن في سورة البقرة: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ [البقرة: ١٣٣]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب، أي: جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء، أقر الله بهم

<sup>(</sup>٣) في ت، ف، أ: "رب".

<sup>(</sup>۲) زیادة من ت.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۵) في ت: «وقال».

في أ: «قالوا».

<sup>(</sup>٤) في ت: ﴿ولا﴾.

عينه في حياته؛ ولهذا قيال: ﴿ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِياً ﴾، فلو لم يكن يعقوب قد نُبئ في حياة إبراهيم، لما اقتصر عليه، ولذكر ولده يوسف، فإنه نبى أيضاً كما قال رسول الله ﷺ في الحديث المتفق على صحته، حين سئل عن خير الناس، فقال: «يوسف نبى اللَّه، ابن يعقوب نبى اللَّه، ابن إسحاق نبي اللَّه، ابن إبراهيم خليل الله »(١). وفي اللفظ الآخر: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم »(٢).

وقوله: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْق عَلَيًا ﴾: قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: يعنى الثناء الحسن. وكذا قال السدى، ومالك بن أنس.

وقال ابن جرير: إنما قال: ﴿ عَلِيًّا ﴾؛ لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ۞ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۞ ﴾.

لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه، عَطَف بذكر الكليم، فقال: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ﴾ قرأ بعضهم بكسر اللام، من الإخلاص في العبادة.

قال الثورى<sup>(٣)</sup>، عن عبد العزيز بن رُفَيع<sup>(٤)</sup>، عن أبى لبابة<sup>(٥)</sup> قال: قال الحواريون: يا روح اللَّه، أخبرنا عن المخلص للّه. قال: الذي يعمل للّه، لا يحب أن يحمده الناس.

وقرأ الآخرون (٢) بفتحها، بمعنى أنه كان مصطفى، كما قال تعالى: ﴿ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ﴾[الأعراف: ١٤٤] .

﴿ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًا ﴾، جُمِع له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولى (٧) العزم الخمسة، وهم: نوح وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الانبياء الجمعين .

وقوله: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ ﴾ أى: الجبل ﴿ الأَيْمَنِ ﴾ أى: من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغى من تلك النار جَدُوة، رآها تلوح فقصدها، فوجدها في جانب الطور الأيمن منه (١٠)، عند شاطئ الوادى. فكلمه الله تعالى، ناداه وقربه وناجاه (٩). قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار (١٠)، حدثنا يحيى \_ هو القطان \_ حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب (١١)، عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس: ﴿ وقَرَّبْنَاهُ نَجِيًا ﴾ قال: أدنى حتى سمع (١٢) صريف القلم.

(٥) في ت: «تمامة».

(٨) في ت، ف،أ: «منه غربية».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى برقم (٣٣٧٤) وصحيح مسلم برقم (٢٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٦٨٨).

 <sup>(</sup>٣) في أ: «قال العوفي».
 (١) في أ: «قرأ آخرون».
 (٢) في أ: «قرأ آخرون».

<sup>(</sup>٩) في ت: «ناداه أو قربه فناجاه». (١٠) في ت: «ابن يسار».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «ابن يساري»، وفي أ: «ابن يسار». (۱۲) في ت: اليسمع».

وهكذا قال مجاهد، وأبو العالية، وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة.

وقال السدى: ﴿ وَقُرِّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾قال: أدخل في السماء فكلم، وعن مجاهد نحوه.

وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة: ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجيًّا ﴾ قال: نجا بصدقه(١).

قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم، حدثنا محمد بن سلمة الحرانى، عن أبى الوصل، عن شهر بن حَوْشَب، عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نجياً بطور سيناء، قال: يا موسى، إذا خلقت لك قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجة تعين على الخير، فلم أخزن عنك من الخير شيئاً، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئاً.

وقوله: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا ﴾ أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه، فجعلناه نبيًا، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ وَأَخِي هَرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لَسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدَّقُنِي إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذَّبُون ﴾ [القصص: ٣٤]، وقال (٢٠) : ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ﴾ [طه: ٣٦]، وقال : ﴿ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ . وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ [الشعراء: ١٣، ١٤]؛ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياً، قال الله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًا ﴾.

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن عُليَّة، عن داود، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قوله: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾، قال: كان هارون أكبر من موسى، ولكن أراد: وهب له نبوته.

وقد ذكره ابن أبى حاتم معلقاً، عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي، به .

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُمُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عَندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۞ ﴾.

هذا (٣) ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليهما السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه ﴿كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ .

قال<sup>(٤)</sup> ابن جريج: لم يَعدُ ربه عدة إلا أنجزها، يعنى: ما التزم قط عبادة (٥) بنذر إلا قام بها، ووفاها حقها.

وقال ابن جرير: حدثنى يونس، أنبأنا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، أن سهل بن عقيل حدثه، أن إسماعيل النبى، عليه السلام، وعد رجلاً مكاناً أن يأتيه، فجاء ونسى الرجل، فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت من ههنا ؟ قال: لا. قال: إنى نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتينى. فلذلك ﴿ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في ت: «لصدقه». (۲) في ت، ف: «إلى أن قال». (۳) في أ: «وهذا».

<sup>(</sup>٤) في ت: (قالت). (٥) في ف، أ: (عبادة قط).

وقال سفيان الثورى: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه.

وقال ابن<sup>(١)</sup> شوْذَب: بلغنى أنه اتخذ ذلك الموضع سكناً .

وقد روى أبو داود فى سننه، وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطى فى كتابه «مكارم الأخلاق» من طريق إبراهيم بن طَهْمَان، عن عبد الله (٢)بن مَيْسَرة، عن عبد الكريم \_ يعنى: ابن عبد الله بن شقيق \_ عن أبيه، عن عبد الله بن أبى الحمساء قال: بايعت رسول الله ﷺ قبل أن يبعث فبقيت له على بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك، قال: فنسيت (٣) يومى والغد، فأتيته فى اليوم الثالث وهو فى مكانه ذلك، فقال لى: «يا فتى، لقد شققت (٤) على أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك » لفظ الخرائطى (٥)، وساق آثاراً حسنة فى ذلك.

ورواه ابن مَنْده أبو عبد الله في كتاب «معرفة الصحابة»، بإسناده (٦٠) عن إبراهيم بن طَهْمَان، عن بُدَيْل بن ميسرة، عن عبد الكريم، به (٧٠).

وقال بعضم: إنما قيل له : ﴿ صَادِقَ الْوَعْد ﴾؛ لأنه قال لأبيه: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: ٢٠٢]، فصدق في ذلك .

فَصِدْقُ الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خُلْفَه من الصفات الذميمة، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢، ٣]، وقال رسول الله ﷺ: ﴿ آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ﴾ (٨).

ولما كانت هذه صفات المنافقين، كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين، ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد، وكذلك كان رسول الله على صادق الوعد أيضاً، لا يعد أحداً شيئاً إلا وفي له به، وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، فقال: «حدثنى فصدقنى، ووعدنى فوفي لى»<sup>(٩)</sup>. ولما توفى النبي على قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله عنه عدة أو دين فليأتنى أنجز له، فجاءه (١٠٠٠) جابر بن عبد الله، فقال: إن رسول الله على كان قال: «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»، يعنى: ملء كفيه، فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابراً، فغرف بيديه من المال، ثم أمره بِعدة، فإذا هو خمسمائة درهم، فأعطاه مثليها معها (١٠٠٠).

وقوله: ﴿ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ﴾ : في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما

<sup>(</sup>۱) في ت: «أبو». (۲) في سنن أبي داود: «بديل». (۳) في ت: «نسيت».

<sup>(</sup>٤) في ت: «لو أشفقت».

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم (٤٩٩٦) ومكارم الأخلاق برقم (١٧٧).

<sup>(</sup>٦) في ت، أ: «إنه بإسناده».

<sup>(</sup>٧) ورواه ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ١١٣) بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة مثله.

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٣) ومسلم في صحيحه برقم (٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٧٢٩) ومسلم في صحيحه برقم (٢٤٤٩) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱۰) في أ: «فجاء».

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٦٨٣) ومسلم في صحيحه برقم (٢٣١٤).

وصف (١) بالنبوّة فقط، وإسماعيل وصف (٢) بالنبوّة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم (٣) أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل.... » وذكر تمام الحديث، فدل على صحة ما قلناه.

وقوله: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عَندَ رَبّهِ مَرْضَيًّ ﴾: هذا أيضاً من الثناء الجميل، والصفة الحميدة، والخلة السديدة (٤)، حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لأهله (٥)، كما قال تعالى لرسوله: ﴿ أُمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلاةِ واصْطَبْرِ عَلَيْهَا لا نَسْئلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ والْعَاقِبَةُ للتَّقُوْى ﴾ [طه: تعالى لرسوله: ﴿ أُمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلاةِ واصْطَبْرِ عَلَيْهَا لا نَسْئلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ والْعَاقِبَةُ للتَّقُوْى ﴾ [طه: ١٣٢]، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائكَةً غلاظٌ شدادٌ ﴾ الآية [التحرم: ٦] أي: مروهم بالمعروف، وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملاً غلاظٌ شدادٌ ﴾ الآية [التحرم: ٦] أي: مروهم بالمعروف، وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملاً فتأكلهم الناريوم القيامة، وقد جاء في الحديث، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: « رحم الله امرأة قامت اللهل فصلى، وأيقظ امرأته، فإن أبت نضحت (٢) في وجهه الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلى، وأيقظت زوجها، فإن أبي نضحت (٢) في وجهه الماء » أخرجه أبو داود، وابن ماجه (٧).

وعن أبى سعيد، وأبى هريرة، رضى الله عنهما، عن النبى ﷺ قال: « إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته، فصليا ركعتين، كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ». رواه أبو داود، والنسائى، وابن ماجه ، واللفظ له (٨).

## ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ ﴾.

وهذا<sup>(٩)</sup> ذكر إدريس، عليه السلام، بالثناء عليه، بأنه (١٠) كان صديقاً نبياً، وأن الله رفعه مكاناً علياً. وقد تقدم في الصحيح: أن رسول الله ﷺ مرّ به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة.

وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً، فقال : حدثنى يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان الأعمش، عن شَمِر بن عطية، عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباً، وأنا حاضر، فقال له: ما قول الله \_ عز وجل \_ لإدريس: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴾ فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أنى أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم، فأحب أن يزداد عملاً (١١)، فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلى كذا وكذا، فكلم لى (١٢) ملك الموت، فأيؤخرنى حتى أزداد عملاً. فحمله بين جناحيه، حتى صعد به إلى السماء، فلما كان فى السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدراً، فكلم ملك الموت فى الذى كلمه فيه إدريس، فقال: وأين السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدراً، فكلم الموت: فالعجب! بعثت وقيل لى: اقبض روح إدريس المناء الموت في الذي كلمه فيه إدريس، قال الموت المناء الموت في الذي كلمه فيه إدريس، فقال الموت في الذي كلمه فيه الموت في الذي كلمه فيه إدريس، فقال الموت في الذي كلمه فيه إدريس، وقيل لي الموت في الذي الموت في الموت في الذي الموت في الم

<sup>(</sup>۱، ۲) فی ف: «وصفه». دسه ادما

<sup>(</sup>٣) لفظه عند مسلم في صحيحه برقم (٢٢٧٦): «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشًا»، والله أعلم. (٤) في ت: «الشديدة». (٦) في ف: «أهله». (٦) في ت: «فنضحت».

<sup>(</sup>۷) سنن أبي داود برقم (۱٤٥٠) وسنن ابن ماجه برقم (۱۳۳٦).

<sup>(</sup>۸) سنن أبي داود برقم (۱٤٥١) وسنن النسائي الكبرى برقم (۱۱٤٠٦) وسنن ابن ماجه برقم (۱۳۳۵).

<sup>(</sup>٩) في ت: «وهكذا». (١١) في أ: «فإنه». (١١) في ف، أ: «تزداد علمًا».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «له».

فى السماء الرابعة». فجعلت أقول: كيف (١) أقبض روحه فى السماء الرابعة، وهو فى الأرض؟ فقبض روحه هناك، فذلك (٢) قول الله: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَليًا ﴾ (٣).

هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات ، وفي بعضه نكارة، والله أعلم .

وقد رواه (3) ابن أبى حاتم من وجه آخر، عن ابن عباس: أنه سأل كعباً، فذكر نحو ماتقدم، غير أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله \_ يعنى: ملك الموت \_ كم بقي من أجلى لكى أزداد من العمل وذكر باقيه (٥)، وفيه: أنه لما سأله عما بقي من أجله، قال (٢): لا أدرى حتى أنظر. ثم نظر، قال: إنك تسألنى (٧) عن رجل ما بقى من عمره إلا طرفة عين، فنظر الملك (٨) تحت جناحه إلى إدريس، فإذا (٩) هو قد قبض، عليه السلام، وهو لا يشعر به.

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس: أن إدريس كان خياطاً، فكان (١٠) لا يغرز إبرة إلا قال: «سبحان الله»، فكان يمسى حين يمسى (١١)، وليس في الأرض أحد أفضل عملاً منه. وذكر بقيته كالذي قبله، أو نحوه.

وقال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد فى قوله: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ قال: إدريس رفع ولم يمت، كما رفع عيسى.

وقال سفيان، عن منصور ، عن مجاهد: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ قال:[رفع إلى](١٢)السماء الرابعة.

وقال العوفى عن ابن عباس: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴾ قال: رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مُزاحم .

وقال الحسن، وغيره، في قوله: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴾ قال: الجنة .

(١٣) زيادة من ف، أ.

﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِيَّةٍ إِذُا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ( عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ( ٤٠٠ ) .

يقول تعالى: هؤلاء النبيون \_ وليس المراد [هؤلاء](١٣) المذكورين في هذه السورة فقط، بل جنس الأنبياء، عليهم السلام، استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس \_ ﴿ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُكْرِ الْأَشْخَاصِ إلى الجنس \_ ﴿ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن دُرّيَّة آدَمَ ﴾ الآية.

|                                        | <br>(۲) فی ف: «فهذا».            | (۱) فی ف: «فکیف».                         |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                        |                                  | (۳) تفسير الطبرى (۱۶/۷۲).                 |
| <ul><li>(٦) في ف، أ: «فقال».</li></ul> | (٥) في أ: «وذكر ما فيه».         | (٤) في أ: «وقد روى».                      |
| <ul><li>(٩) في ت: «قال».</li></ul>     | (٨) في أ: «ملك الموت».           | <ul><li>(۷) في ف، أ: «لتسألني».</li></ul> |
| (۱۲) زیادة من ف، أ.                    | (۱۱) في أ: «وكان يمشي حين يمشي». | (۱۰) فی ف: «وکان».                        |

قال السدى وابن جرير، رحمه الله:[فالذي عنى به من ذرية آدم: إدريس، والذى عنى به من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم]<sup>(۱)</sup> ، والذى عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذى عنى به من ذرية إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذى عنى به من ذرية إسرائيل: موسى، وهارون، وزكريا، ويحيى وعيسى ابن مريم.

قال ابن جرير: ولذلك (٢) فرّق أنسابهم، وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة، وهو إدريس، فإنه جد نوح.

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح، عليهما السلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل، أخذا من حديث الإسراء، حيث قال في سلامه على النبي ﷺ: «مرحباً بالنبي الصالح، والأخ الصالح»، ولم يَقُل: « والولد الصالح»، كما قال آدم وابراهيم (٣) ، عليهما السلام .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، أخبرنى ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عبد الله بن محمد<sup>(٤)</sup> أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه، فأمرهم أن يقولوا: « لا إله إلا الله»، ويعملوا<sup>(٥)</sup> ما شاؤوا فأبوا، فأهلكهم الله عز وجل.

[وبما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنسُ الأنبياء، أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَتَلْكَ حُجَّتُنَا اللهُ الْمِرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ ] (٢) إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ . وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلاً هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتُهُ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنِينَ . وَزَكَرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِنْيَاسَ كُلِّ مِن الصَّالِحِينَ . وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاَّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ . وَوَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ إلى أن قال : عَلَى الْعَالَمِينَ . وَمِنْ آبَائِهِمْ مَّنَ قَصَصْنَا عَلَيْكَ أَلْنَالُكُمْ عَلَيْهُ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانعام: ٨٠٠] وقال : وقال تعالى: ﴿أُولُئِكَ اللّهُ فَبِهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمَّ نَقْصُصْ عَلَيْك (٢٠) ﴾ [غافر: ٨٧]. وفي صحيح وقال تعالى: ﴿مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن أَمْ نَقْصُصْ عَلَيْك (٢٠) ﴾ [غافر: ٨٧]. وفي صحيح البخاري، عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس: أني "ص» سجدة؟قال (٨٠): نعم، ثم تلا هذه الآية: ﴿أُولُئِكَ اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ ، فنبيكم من أُمرَ أن يقتدى بهم، قال: وهو منهم، يعنى داود (٩).

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ أى: إذا سمعوا كلام الله المتضمن حُجَجه ودلائله وبراهينه، سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة، وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة.

«والبُكِيّ»: جمع باك، فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا، اقتداء بهم، واتباعاً لمنوالهم (١٠٠).

قال سفيان الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي مَعْمَر قال: قرأ عمر بن الخطاب، رضى

<sup>(</sup>۲) في أ: «وكذلك».(۳) في ت: «إبراهيم وآدم».

<sup>(</sup>۱) زیادة من ت.(٤) فی ف، أ: «بن عمر»

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: "ويعملون" وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>٧) في ت، ف، أ: «عليك وكلم الله موسى تكليما». (٨) في ف، أ: «فقال».

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري برقم (٤٨٠٧).

<sup>(</sup>۱۰) في ف، أ: «لمواليهم».

الله عنه، سورة مريم، فسجد وقال: هذا السجود، فأين البكي؟ يريد البكاء.

رواه ابن أبى حاتم وابن جرير، وسَقَط من روايته ذكر «أبى معمر» فيما رأيت<sup>(۱)</sup>، ولله<sup>(۲)</sup> أعلم.

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا فَأُولَئكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۞ ﴾.

لما ذكر تعالى حزّب السعداء، وهم الأنبياء، عليهم السلام، ومن اتبعهم، من القائمين بحدود الله وأوامره، المؤدين فرائض الله، التاركين لزواجره \_ ذكر أنه ﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ أى: قرون أخر، ﴿ أَضَاعُوا الصَّلاةَ ﴾ \_ وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين وقوامه، وخير أعمال العباد \_ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا، أى: خَسَاراً يوم القيامة.

وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهنا، فقال قائلون: المراد بإضاعتها تَرْكُها بالكلية، قاله محمد بن كعب القُرَظي، وابن زيد بن أسلم، والسدى، واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأثمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد، وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة، للحديث ( $^{(7)}$ : « بين العبد وبين الشرك تَركُ الصلاة»  $^{(3)}$ ، والحديث الآخر: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر  $^{(6)}$ . وليس هذا محل بسط هذه المسألة.

وقال الأوزاعي، عن موسى بن سليمان، عن القاسم بن مُخَيمرة في قوله: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ﴾، قال: إنما أضاعوا المواقيت، ولو كان تركاً كان كفراً.

وقال وكيع، عن المسعودى، عن القاسم بن عبد الرحمن، والحسن بن سعد، عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ و ﴿عَلَىٰ صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ و ﴿عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذاك(٢٦) الكفر.

[و]<sup>(۷)</sup> قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس، فيكتب من الغافلين ، وفي إفراطهن الهلكة، وإفراطهن: إضاعتهن عن وقتهن.

وقال الأوزاعى، عن إبراهيم بن يزيد<sup>(٨)</sup>: أن عمر بن عبد العزيز قرأ: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾، ثم قال: لم تكن<sup>(٩)</sup> إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱٦/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) في ف، أ: «فالله». (٣) في أ: «الحديث».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه برقم (٨٢) من حديث جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذى في السنن برقم (٢٦٢١) والنسائي في السنن (١/ ٢٣١) من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

 <sup>(</sup>۲) في ت، ف، أ: «ذلك». (۷) زيادة من ت، ف. (۸) في أ: « زيد». (۹) في ت، ف، أ: «يكن».

وقال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ﴾ قال: عند قيام الساعة، وذهاب صالحى أمة محمد عَلَيْلَةٍ، ينزو بعضهم على بعض فى الأزقة، وكذا روى ابن جُريج، عن مجاهد، مثله (١).

وروى جابر الجُعْفي، عن مجاهد، وعكرمة، وعطاء بن أبى رباح: أنهم من هذه الأمة. يعنون في آخر الزمان.

وقال ابن جرير: حدثني الحارث، حدثنا الحسن الأشيب، حدثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ ﴾، قال: هم في هذه، الأمة (٢)، يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق، لا يخافون الله في السماء، ولا يستحيون الناس في الأرض.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطى، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا حيوة، حدثنا بشير بن أبى عمرو الخولانى: أن الوليد بن قيس حدثه، أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكون خلف بعد ستين سنة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن، ومنافق، وفاجر». قال بشير (٣): قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المؤمن مؤمن به. والمنافق كافر به، والفاجر يأكل به.

وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن، المقرئ (٤)، به (٥).

وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنى أبى، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا عيسى بن يونس، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَب (٢)، عن مالك، عن (٧) أبى الرجال؛ أن عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصُّفَّة، وتقول: لا تعطوا منه بربريا ولا بربرية، فإنى سمعت رسول الله عليه الشيرية عنه الخلف الذين قال الله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاة ﴾». هذا حديث غريب (٨).

وقال أيضاً: حدثنى أبي، حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك، حدثنا الوليد، حدثنا حَرِيز (٩)، عن شيخ من أهل المدينة؛ أنه سمع محمد بن كعب القُرَظِي يقول في قوله (١٠): ﴿ فَخَلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ الآية، قال: هم أهل الغرب (١١)، يملكون وهم شر من ملك.

<sup>(</sup>۱) في ت: «منكم». (۲) في ت، ف: «الآية». (۳) في ف، أ: «بشر».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «المقبري».

<sup>(</sup>٥) المسند (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «ابن وهب».(٧) في ف: «ابن».

<sup>(</sup>٨) ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٤٤) من طريق الحسن بن على عن إبراهيم بن موسى به.

وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «عبيد الله مختلف في توثيقه، ومالك لا أعرفه ثم هو منقطع».

<sup>(</sup>٩) في ت، ف، أ: «ابن جرير». (١٠) في ف: «قول الله عز وجل». (١١) في ت: «القرى»، وفي أ: «المغرب».

وقال كعب الأحبار: والله إنى لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل: شرابين للقهوات تراكين الله عن العلمات، مفرطين في الغدوات، تراكين للجمعات (١) قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾.

وقال الحسن البصرى: عطلوا المساجد، ولزموا الضيعات.

وقال أبو الأشهب العُطَارِدى: أوحى الله ـ تعالى ـ إلى داود: يا داود، حَذَّر وأنذر أصحابك أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة، وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدى إذا آثر شهوة من شهواته على (٣) أن أحرمه طاعتى.

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو [السمح]<sup>(۱)</sup> التميمي، عن أبي قبيل<sup>(۱)</sup>، أنه سمع عقبة<sup>(۱)</sup> بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: « إنى أخاف على أمتى اثنتين : القرآن [واللبن، أما اللبن]<sup>(۷)</sup> فيتبعون الريف، ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون، فيجادلون به المؤمنين<sup>(۱)</sup>.

ورواه عن حسن بن موسى، عن ابن<sup>(۹)</sup> لهيعة، حدثنا أبو قبيل، عن عقبة، به مرفوعاً بنحوه تفرد به <sup>(۱۰)</sup>.

وقوله : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ أي: خسرانا. وقال قتادة: شراً.

وقال سفيان الثورى، وشعبة، ومحمد بن إسحاق، عن أبى إسحاق السَّبيعى، عن أبى عبيدة، عن عبيدة، عن عبيدة، عن عبد الله بن مسعود : ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ قال: واد في جهنم، بعيد القعر، خبيث الطعم.

وقال الأعمش، عن زياد، عن أبى عياض فى قوله: ﴿فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا﴾ قال: واد فى جهنم من قيح ودم.

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثني عباس بن أبى طالب، حدثنا محمد بن زياد بن زيان، حدثنا شرقى بن قطامى، عن لقمان بن عامر الخزاعى قال: جئت أبا أمامة صُدَى بن (١١) عَجْلان الباهلى فقلت: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله ﷺ، قال: فدعا بطعام، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: « لو أن صخرة زنة عشر (١٢) أواق قذف بها من شفير جهنم، ما بلغت قعرها خمسين خريفاً،

<sup>(</sup>۱) في أ: «تاركين». (۲) في أ: «للجماعات». (۳) في أ: «عليه».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ، والمسند. (٥) في أ: «عن ابن قنبل». (٦) في ت: «عبد الله».

<sup>(</sup>V) في هـ، ت، ف، أ: «الكني، أما الكني» والمثبت في المسند.

 <sup>(</sup>٨) المسند (٤/ ١٥٦) والمراد باللبن كما قال الحربي: «أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة، ويطلبون مواضع اللبن في المراعي والبوادي».

<sup>(</sup>۹) فی ت: «أبی».

<sup>(</sup>١٠) المسند (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «حدثني». (۱۲) في ف: «عشر عشر»، وفي أ: «عشر عشراوات».

ثم تنتهي إلى غي وآثام ». قال: قلت: وما غي وآثام؟ قال: « بثران في أسفل جهنم، يسيل فيهما صديد أهل النار، وهما اللتان(١) ذكر الله في كتابه: ﴿ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتُ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا﴾» وقوله في الفرقان: ﴿ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ <sup>(٢)</sup>.

هذ حديث غريب ورفعه منكر .

وقوله: ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالِحًا ﴾، أي: إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته، ويحسن عاقبته، ويجعله من ورثة جنة النعيم؛ ولهذا قال: ﴿فَأُولَئكُ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾، وذلك؛ لأن التوبة تجُبُّ ما قبلها. وفي الحديث الآخر: « التائب من الذنب كمن لا ذنب له »(٣)؛ ولهذا لا يُنقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئاً، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص(٤) لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَراً وترك نسيا، وذهب مُجَّانًا، من كرم الكريم، وحلم الحليم.

وهذ الاستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخْلُدْ فيه مُهَانًا . إِلاُّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَملاً صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبدَلُ اللَّهُ سَيَّنَاتِهمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٦٨ \_ ٧٠].

﴿ جَنَّاتَ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عَبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتَيًّا ١٦٠ لا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُوا إِلاَّ سَلامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٢٦ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقيًّا (٦٣) ﴾.

يقول تعالى: الجنات التي يدخلها(٥) التائبون من ذنوبهم، هي ﴿جَنَّات عَدْن ﴾ أي: إقامة ﴿الَّتي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عَبَادَهُ ﴾ بظهر الغيب، أي: هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتَيًّا ﴾، تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله، كقوله: ﴿ و كَانَ (٦) وَعْدُهُ مَفْعُولاً ﴾ [المزمل: ١٨] أي: كائنا لا محالة.

وقوله ههنا: ﴿ مُأْتَيًّا ﴾ أي: العباد صائرون إليه، وسيأتونه.

ومنهم من قال: ﴿مَأْتِيًّا ﴾ بمعنى: آتيا؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته، كما تقول العرب: أتت على خمسون سنة، وأتيت على خمسين سنة، كلاهما بمعنى[واحد]<sup>(٧)</sup>.

(٥) في ت: «يدخل إليها».

<sup>(</sup>١) في ف: «اللذان».

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى (١٦/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) جاء من حديث أنس بن مالك، وابن مسعود، وأبو سعيد الأنصاري، وابن عباس، رضي الله عنهم، وأجودها حديث ابن مسعود. أخرجه ابن ماجه في السنن برقم (٤٢٥٠) لكنه فيه انقطاع.

<sup>(</sup>٤) في ف: «فنقص». (٦) في ت: "إنه كان" وهو خطأ، وفي أ: "كان وعده مفعولاً" وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ.

وقوله: ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً ﴾ أي: هذه (١) الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له، كما قد يوجد في الدنيا .

وقوله: ﴿ إِلاَّ سَلامًا﴾ استثناء منقطع، كقوله: ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا (٢). إِلاَّ قِيلاً سَلامًا سَلامًا﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦] .

وقوله : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ أى: في مثل وقت البُكُرات ووقت العَشيّات، لا أن<sup>(٣)</sup> هناك ليلا أو نهارًا <sup>(٤)</sup>، ولكنهم في أوقات تتعاقب، يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، كما قال الإمام أحمد:

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معْمَر ، عن هَمَّام، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ: « أول رُمْرَة تلج الجنة صُورهم على صورة القمر ليلة البدر، لايبصُقون فيها، ولا يتمخطون (٥) فيها، ولا يتعَوَّطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم (٦) الألوّة، ورَشْحُهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مُخ ساقيهما (٧) من وراء اللحم؛ من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا».

أخرجاه في الصحيحين، من حديث معمر، به (٨).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبى، عن (٩) ابن إسحاق، حدثنى الحارث بن (١٠) فضيل الأنصارى، عن محمود بن لبيد الأنصارى، عن ابن عباس قال : قال رسول الله وغيرة «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة، في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً»(١١) . تفرد به أحمد من هذا الوجه.

وقال الضحاك، عن ابن عباس: ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ قال: مقادير الليل والنهار.

وقال ابن جرير :حدثنا على بن سهم، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد، عن قول الله تعالى : ﴿ وَلَهُمْ وَنِهُمْ فِيهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴾ قال : ليس فى الجنة ليل، هم فى نور أبداً، ولهم مقدار الليل والنهار، يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب، وبفتح (١٢) الأبواب .

وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم، عن خُلَيْد، عن الحسن البصرى، وذكر أبواب الجنة، فقال: أبواب (١٣) يُرى ظاهرها من باطنها، فتكلم وتكلم، فَتُهَمْهِم (١٤) انفتحى انغلقى، فتفعل.

<sup>(</sup>١) في ت، ف: «أي: في هذه» . (٢) في ت: «تأثيم». (٣) في ت: «إلا أن» .

 <sup>(</sup>٤) في ف: «ونهاراً» .
 (٥) في ف: «يتخطون» .
 (٦) في أ: «ومجامرهم من» .

<sup>(</sup>٧) في ف: «ساقها» .

<sup>(</sup>٨) المسند (٢/٣١٦) وصحيح البخارى برقم (٣٢٢٥) وصحيح مسلم برقم (٢٨٣٤) .

<sup>(</sup>۹) فی ت: «عن موسی بن إسحاق». (۹)

<sup>(</sup>١١) المسند (٢٦٦/١) وقال الهيثمى في المجمع (٥/ ٢٩٤): "إسناد رجاله ثقات» .

<sup>(</sup>١٢) في ت، ف : "فتح" . (١٣) في ت: "أبواب الجنة". (١٤) في ت: "فيفهمهم"، وفي ف، أ: "فتفهم" .

وقال قتادة في قوله : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾: فيها ساعتان: بكرة وعشى: ليس ثم (١) ليل ولا نهار، وإنما هو ضوء ونور .

وقال مجاهد ليس [فيها] (٢) بكرة ولا عشى، ولكن يُؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا.

وقال الحسن، وقتادة، وغيرهما: كانت العرب، الأنْعَم فيهم، من يتغدّي ويتعشى، ونزل<sup>(٣)</sup> القرآن على ما في أنفسهم (٤) من النعيم ، فقال تعالى: ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾.

وقال ابن مهدى، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ قال: البكور يرد على العشى، والعشى يرد على البكور، ليس فيها ليل.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا سليم (٥) بن منصور بن عمار، حدثنى أبى، حدثنا محمد بن زياد قاضى أهل شَمْشَاط (٦) عن عبد الله بن جرير (٧) ،عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: « ما من غداة من غدوات الجنة، وكل الجنة غدوات، إلا أنه يزف إلى ولى الله فيها زوجة من الحور العين، أدناهن التى خلقت من الزعفران» (٨).

قال أبو محمد: هذا حديث منكر.

[وقوله تعالى] (٩): ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ أى: هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين، وهم المطيعون لله \_ عز وجل \_ في السراء والضراء، والكاظمون (١٠) الغيظ والعافون (١١) عن الناس، وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين: ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ إلى أن قال: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفُرْدُوسَ هُمْ فِيها خَالدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١].

﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَهِيَّا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَهِيًّا ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ﴾ .

قال الإمام أحمد: حدثنا يَعْلَى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذَرّ، عن أبيه، عن سعيد بن جُبِيْر، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ لجبريل: « ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ » قال: فنزلت ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بَأَمْر رَبِّكَ ﴾ إلى آخر الآية .

انفرد بإخراجه البخاری، فرواه عند تفسیر هذه الآیة عن أبی نعیم، عن عمر بن ذَرّ، به. ورواه ابن أبی حاتم وابن جریر، من حدیث عمر بن ذر، به (۱۲). وعندهما زیادة فی آخر الحدیث، فکان

<sup>(</sup>١) في أ: «ثمت». (٢) زيادة من ف، أ . (٣) في أ: «فنزل» .

<sup>(</sup>٤) في ف : "نفوسهم" . (٥) في جميع النسخ: "سليمان" والمثبت من الجرح والتعديل ٤/ ١٧٦ .

<sup>(</sup>٦) في أ: «شمياط» .(٧) في ت ، ف ، أ : «جدير» .

<sup>(</sup>٨) ورواه ابن عدى في الكامل (٦/ ٣٩٤) من طريق سليم بن منصور بن عمار به وقال: «ولايعرف هذا إلا لمنصور بهذا الإسناد»، ومنصور بن عمار ضعفه العقيلي وقال أبو حاتم: ليس بالقوى .

<sup>(</sup>١٢) المسند (١/ ٢٣١)، (١/ ٢٣٣) وصحيح البخاري برقم (٤٧٣١) وتفسير الطبري (١٦/ ٧٨) .

ذلك الجواب لمحمد ﷺ.

وقال العَوْفى، عن ابن عباس: احتبس جبريل عن رسول الله ﷺ، فوجد رسول الله ﷺ من ذلك وحَزَن، فأتاه جبريل وقال: يا محمد، ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ فَكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسَيًا﴾ .

وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد ﷺ اثنتى عشرة ليلة، ويقولون [قُلِي](١) ، فلما جاءه قال: ياجبريل، لقد رثْتَ على ،حتى ظن المشركون كل ظن. فنزلت ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ [لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدينَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلكَ](٢) وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا﴾ قال: وهذه الآية كالتي في الضحى.

وكذلك قال الضحاك بن مُزَاحم، وقتادة، والسدى، وغير واحد: إنها نزلت في احتباس جبريل.

وقال الحكم بن أبان، عن عكرمة قال: أبطأ جبريل النزول على رسول الله عَلَيْقُ أربعين يومًا، ثم نزل، فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك ثم نزل، فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك أشوق، ولكنى مأمور، فأوحى إلى جبريل أن قل له: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّك ﴾ الآية. رواه ابن أبى حاتم، رحمه الله، وهو غريب.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سِنَان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مجاهد قال: أبطأت الرسلُ على النبى ﷺ، ثم أتاه جبريل فقال له: ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم، ولا تُنقُون براجمكم، ولا تأخذون شواربكم، ولا تستاكون؟ ثم قرأ : ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّك﴾ إلى آخر الآية.

وقد قال الطبرانى: حدثنا أبو عامر النحوى، حدثنا محمد بن إبراهيم الصورى، حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن [الدمشقى] (٣) حدثنا إسماعيل بن عياش، أخبرنى ثعلبة بن مسلم، عن أبى كعب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن النبى ﷺ؛ أن جبريل أبطأ عليه، فذكر ذلك له ، فقال: وكيف وأنتم لاتَسْتَنُون، ولا تُقلّمُون أظفاركم، ولا تقصون شواربكم، ولا تُنْقُون رواجبكم .

وهكذا رواه الإمام أحمد، عن أبي اليمان، عن إسماعيل بن عياش، به نحوه (٤) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا سَيَّار، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا المغيرة بن حبيب \_ [ختن] (٥) مالك بن دينار \_ حدثنى شيخ من أهل المدينة، عن أم سلمة قالت: قال لى رسول الله ﷺ: «أصلحى لنا المجلس، فإنه ينزل إلى الأرض، لم ينزل إليها قط» (٧) .

وقوله : ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ قيل: المراد: ما بين أيدينا: أمر الدنيا، وما خلفنا: أمر الآخرة، ﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلكَ ﴾: ما بين النفختين. هذا قول أبي العالية، وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن

<sup>(</sup>١) زيادة من ت، ف، أ . (٢) في ت، ف ، أ : «إلى قوله» . (٣) زيادة من ت، ف، أ .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١١/ ٤٣١) والمسند (٢٤٣/١) وفي إسناده أبو كعب مولى ابن عباس، قال أبو زرعة: «لايسمى ولا يعرف إلا في هذا الحديث».

<sup>(</sup>٥) في هـ، ت، ف: «عن»، والمثبت من أ، والمسند . (٦) في ف، أ : «يتنزل» .

<sup>(</sup>٧) المسند (٦/ ٢٩٦) .

جبير. وقتادة ، في رواية عنهما، والسدى، والربيع بن أنس.

وقيل : ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا ﴾: ما نستقبل من أمر الآخرة ، ﴿ وَمَا خَلْفَنَا ﴾ أى :ما مضى من الدنيا، ﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ أى: ما بين الدنيا والآخرة . يروى نحوه عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والضحاك، وقتادة، وابن جريج، والثورى. واختاره ابن جرير أيضاً، والله أعلم .

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾: قال مجاهد [والسُّدِّي](١) : معناه: ما نسيك ربك .

وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : ﴿وَالضُّحَىٰ . وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ . مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ١ـ٣].

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى، حدثنا محمد بن عثمان (٢) يعنى أبا الجماهر (٣) ـ حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة، عن أبيه، عن أبى الدرداء يرفعه قال: « ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت [عنه] (٤) فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى (٥) شيئاً ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴾ ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴾ ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيًّا ﴾ ثم تلا هذه الآية .

وقوله : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [أى: خالق ذلك ومدبره، والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه، ﴿ فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ] (٧) هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾: قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبها.

وكذلك قال مجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن جريج وغيرهم.

وقال عكرمة ، عن ابن عباس: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى ، وتقدس اسمه .

﴿ وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَثِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ آ أَوَلا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ آ فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ آ لَمُ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ آ لَمُ لَنَحْضَرَ عَبِيًّا ﴿ آ لَهُ مَن كُلِّ شِيعَةً إَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿ آ ثُمَ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِاللّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صَلِيًّا ﴿ آ ثُمَ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِاللّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صَلِيًّا ﴿ آ ﴾ .

يُخْبِر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعْجَبُ

(٣) في أ: (أبا الجماهير) .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ت ، ف .(۲) فی ت: «ابن عباس» .

<sup>.</sup> تا الينسنا» . (٥) في أ: «لينسنا» . (٤) في أ: «لينسنا» .

<sup>(</sup>٢) ورواه البزار في مسنده برقم (١٢٣) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عياش به وقال: «إسناده صالح» . ورواه الحاكم في المستدرك (٣٧٥/٢) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٢) عن طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن عاصم بن رجاء عن أبيه به وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . وله شاهد من حديث سلمان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ت، ف ، أ .

فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذًا كُنَّا تُرَابًا أَثِنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [الرعد: ٥]، وقال :﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةً فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُو َ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [يس ٧٧ ـ ٧٩]، وقال ههنا : ﴿وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتَّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا . أَوَلا يَذْكُرُ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ يستدل، تعالى، بالبداءة على الإعادة، يعني أنه، تعالى [قد](١) خلق الإنسان ولم يك شيئاً، أفلا يعيده وقد صار شيئاً، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه ﴾ [الروم: ٢٧]، وفي الصحيح: « يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم یکن له أن یکذبنی، وآذانی ابن آدم ولم یکن له أن یؤذینی ، أما تکذیبه إیای فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علىّ من آخره ، وأما أذاه إياى فقوله: إن لي ولداً ، وأنا الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد<sup>(٢)</sup> ، ولم يكن له<sup>(٣)</sup> كفواً أحد »<sup>(٤) .</sup>

وقوله: ﴿فَوَرَبُّكَ لَنَحْشُرنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾ أقسم الرب، تبارك وتعالى، بنفسه الكريمة، أنه لابد أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ﴿ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جثيًّا ﴾.

قال العَوْفي، عن ابن عباس : يعني: قعوداً ،كقوله: ﴿ وَتُرَيٰ كُلَّ أُمَّة جَاثِيَة ﴾ [الجاثية: ٢٨].

وقال السدى في قوله: ﴿ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾: يعنى: قياماً ، وروى عن مرة، عن ابن مسعود [مثله] <sup>(ه)</sup>.

وقوله : ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ﴾ يعنى: من كل أمة. قاله مجاهد، ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ

قال الثورى، عن [على بن الأقمر](١)، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: يحبس الأول على الآخر، حتى إذا تكاملت العدة (٧)، أتاهم جميعاً، ثم بدأ بالأكابر، فالأكابر جرما ، وهو قوله: ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شَيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَن عَتيًّا ﴾ .

وقال قتادة: ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾ قال: ثم لننزعن من أهل كل (٨) دين قادتهم [ورؤساءهم] (٩) في الشر. وكذا قال ابن جريج، وغير واحد من السلف. وهذا كقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضعْفًا مّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ . وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسبُون﴾ [الأعراف: ٣٨، ٣٩] .

وقوله : ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴾: «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبر، والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلَّد فيها، وبمن (١٠٠) يستحق تضعيف

<sup>(</sup>۲) في ت، ف، أ: «ألد ولم أولد». (٣) في ف، أ: اللي، .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاي برقم (٤٩٧٥) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف، أ .

<sup>(</sup>٧) في ت: «المغيرة».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت، ف، أ، وفي هـ: «أبي»والمثبت من الطبرى. (٨) في ت، ف: «من كل أهل» . (٩) زيادة من ت، ف، ١ .

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف، أ: «ومن» .

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ۞ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا ﴿ ۞ ﴾ .

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا خالد بن سليمان، عن كثير بن زياد البرساني، عن أبي سُميَّة قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعاً، ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد الله، فقلت له: إنا اختلفنا في الورود، فقال: يردونها جميعاً وقال سليمان مَرَّة (۱) يدخلونها جميعاً وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه، وقال: صُمَّتا، إن لم أكن سمعت رسول الله علي يقول: « لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن (۲) برداً وسلاماً، كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم، ثم ينجى الله الذين اتقوا، ويذر الظالمين فيها جثياً »(۳) .غريب ولم يخرجوه .

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية، عن بكار بن<sup>(٤)</sup> أبى مروان، عن خالد بن مُعْدَان قال : قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار ؟ قال: قد مررتم عليها وهى خامدة .

وقال عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس بن أبى حازم قال: كان عبد الله بن رَوَاحة واضعاً رأسه فى حجر امرأته، فبكى، فبكت امرأته فقال (٥): ما يبكيك ؟ فقالت: (٦) رأيتك تبكى فبكيت. قال: إنى ذكرت قول الله عز وجل: ﴿ وَإِن مِنكُم (٧) إِلا وَارِدُها ﴾، فلا أدرى أنجو منها أم لا؟ (٨) ، وفى رواية: وكان مريضاً.

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرِيْب، حدثنا ابن يَمَان، عن مالك بن مغُول، عن أبى إسحاق: كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمى لم تلدنى ثم يبكى، فقيل: مايبكيك يا أبا ميسرة ؟ فقال: أخبرنا أنا واردوها، ولم نُخْبَرُ أنا صادرون عنها (٩) .

وقال عبد الله بن المبارك، عن الحسن البصرى قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ [قال فما رُئى ضاحكاً حتى لحق بالله](١٠).

<sup>(</sup>۱) في أ: «سليمان بن مرة» . (۲) في ف: «المؤمنين» .

<sup>(</sup>٣) المسند (٣/ ٣٢٨) وقال المنذري في الترغيب (٢/ ٣٠٦): «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٤) في ف: «عن» . (٥) في ف: «قال» . (٦) في أ: «قالت» .

<sup>(</sup>٧) في ت: «وما منكم».

<sup>(</sup>٨) تفسير عبد الرزاق (٢/ ١١) .

<sup>(</sup>۹) تفسير الطبرى (۱۲/۸۲) .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ف، أ، والطبری.

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عيننة، عن عمرو، أخبرنى من سمع ابن عباس يخاصم نافع ابن الأزرق، فقال ابن عباس: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا ابن الأزرق، فقال ابن عباس: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا ابن عباس: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا الْزَرَق، فقال ابن عباس: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا الْزَرُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، وردوا أم لا؟ وقال: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمُ النَّارَ وَقَالَ: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ النَّارَ وَقَالَ: ﴿ يَقُدُمُ اللَّهُ مَخْرَجُكُ مَنها بَعَذَيبِكُ فَضِحكُ نافع (٣) .

وروى ابن جريج، عن عطاء قال: قال أبو راشد الحَرُورى \_ وهو نافع بن الأزرق \_: ﴿ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ [الأنبياء: ١٠٢]، فقال ابن عباس: ويلك: أمجنون أنت؟ أين قوله: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴾ [هود: ٩٨]، ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ [مريم: ٨٦]، ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ [مريم: ٤٦]، ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَ وَارِدُها ﴾؟ والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجني من النار سالماً ، وأدخلني الجنة غانماً ﴿ أَنْ اللهم أُورِدُها ﴾ والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجني من النار سالماً ، وأدخلني الجنة غانماً ﴿ أَنْ اللهم أَوْرَدُها ﴾ [اللهم أخرجني من النار سالماً ، وأدخلني الجنة غانماً ﴿ أَنْ اللهم أَوْرَدُهُ اللهُ إِلَىٰ وَاللهُ اللهم أَوْرَدُهُ اللهم أَوْرَدُهُ اللهُ إِلَىٰ اللهم أَوْرَدُهُ اللهم أَوْرَدُهُ اللهم أَوْرِدُهُ اللهم أَوْرَدُهُ وَاللهُ إِنْ مَا اللهم أَوْرَدُهُ اللهم أَوْرِدُهُ اللّهُ وَاللهُ إِلَا وَاللهُ اللهم أَوْرِدُهُ اللهم أَوْرِدُهُ اللهم أَوْرِدُهُ اللهم أَوْرُدُهُ اللهم أَوْرِدُهُ اللهم أَوْرِدُهُ الله وَالله إِلَا وَالله اللهم أَوْرِدُهُ اللّه وَالله إِلَا وَاللهُ اللهم أَوْرَدُهُ الله وَالله إِلَا وَالله إِلَا وَلَالِهُ اللّهُ وَاللهُ إِلّهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ إِلَا وَاللهُ إِلَا وَلَالِهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ إِلَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَوْلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربى، حدثنا أسباط، عن عبد الملك، عن عبيد الله، عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس، فأتاه رجل يقال له: أبو راشد، وهو نافع بن الأزرق، فقال له: يا ابن عباس، أرأيت قول الله: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾؟ قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنر هما، فانظر: هل نصدر عنها أم لا (٥).

وقال أبو داود الطيالسي: قال شعبة، أخبرني عبد الله بن السائب، عمن سمع ابن عباس يقرؤها [كذلك](٦): «وإن منهم إلا واردها» يعني: الكفار (٧) .

وهكذا روى عمرو بن الوليد الشَّنِّي<sup>(٨)</sup> ، أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك: «وإن منهم إلا واردها»، قال: وهم الظلمة. كذلك كنا نقرؤها. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.

وقال العوفى ، عن ابن عباس قوله: ﴿وَإِن مَنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا﴾ يعنى: البر والفاجر ، ألا تسمع إلى قول الله لفرعون: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبَئْسَ الْوِرْدُ اللهِ الْمَوْرُودُ ﴾ ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ ، فسمى الورود في النار دخولاً ، وليس بصادر .

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، عن إسرائيل، عن السدى، عن مُرَّة، عن عبد الله عبد الناس [النار] (٩) كلهم، ثم يصدرون عنها بأعمالهم » .

<sup>(</sup>۲) في ت: «أوردهم»، وفي أ: «أوردوها».

<sup>(</sup>۱) **نی** ت: «المورود» .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق (٢/ ١١) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبرى في تفسيره (١٦/ ٨٢) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (١٦/ ٨٤) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ت، ف، أ .

<sup>(</sup>۷) رواه الطبری فی تفسیره (۱٦/ ۸۳) .

<sup>(</sup>A) في أ: «السني».

<sup>(</sup>٩) زيادة من ت، ف،أ، والمسند.

ورواه الترمذی عن عبد بن حمید، عن عبید الله، عن إسرائیل، عن السدی به  $^{(1)}$ . ورواه من طریق شعبة، عن السدی، عن مرة، عن ابن مسعود موقوفا $^{(7)}$ .

هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً. وقد رواه أسباط، عن السدى، عن مُرة عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعاً الصراط، وورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق (3)، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مراً رجل نوره على موضعى (0) إبهامى قدميه، يمر يتكفأ (1) به الصراط، والصراط دَحْضُ مَزَلّة، عليه حَسَك كَحَسك القَتَاد، حافتاه ملائكة، معهم كلاليب من نار، يختطفون بها الناس. وذكر تمام الحديث. رواه (0) ابن أبى حاتم .

وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا النضر، حدثنا إسرائيل، أخبرنا أبو إسحاق، عن أبى الأحوص (٨) عن عبد الله: قوله: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلّم سلّم.

ولهذا شواهد فى الصحيحين وغيرهما، من رواية أنس، وأبى سعيد، وأبى هريرة، وجابر، وغيرهم، من الصحابة، رضى الله عنهم (٩) .

وقال ابن جریر: حدثنی یعقوب، حدثنا ابن عُلیَّة عن الجُریری، عن [أبی السلیل]<sup>(۱۱)</sup> ،عن غُنیْم ابن قیس قال: ذکروا ورود النار، فقال کعب: تمسك النار للناس<sup>(۱۱)</sup> کأنها مَثن<sup>(۱۲)</sup> إهالة حتی یستوی علیها أقدام الخلائق، برهم وفاجرهم، ثم ینادیها مناد: أن امسکی أصحابك، ودعی أصحابی. قال: فتخسف بكل ولی لها، ولهی أعلم بهم<sup>(۱۲)</sup> من الرجل بولده، ویخرج المؤمنون ندیة ثیابهم. قال کعب: ما بین منکبی الخازن من خزنتها مسیرة سنة، مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتین<sup>(۱۱)</sup>، یدفع به الدفع فیصرع به فی النار سبعمائة ألف<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) المسند (١/ ٤٣٤) وسنن الترمذي برقم (٣١٥٩) وقال: "حديث حسن، ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه" .

<sup>(</sup>۲) فی ت، ف: «مرفوعا».

<sup>(</sup>۳) سنن الترمذي برقم (۳۱٦٠) .

 <sup>(</sup>٤) في ف، أ: «البرق الخاطف».
 (٥) في أ: «موضع».
 (٦) في أ: «فيمر فيكفأ».

<sup>(</sup>٧) في ت، ف : ﴿ ورواه؛ . ﴿ (٨) في ت: ﴿ المولَى الأَحِوصِ؛ .

<sup>(</sup>٩) أما حديث أنس فرواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (٣٦٧) وضعَّف إسناده .

وأما حديث أبى هريرة فهو في صحيح البخاري برقم (٦٥٧٣) وصحيح مسلم برقم (١٨٢) .

وأما حدث أبي سعيد فهو في صحيح البخاري برقم (٢٥٧٤) وصحيح مسلم برقم (١٨٣).

<sup>(</sup>١٠) في هـ: «ابن أبي ليلي» والمثبت من ت، ف، أ، والطبري .

<sup>(</sup>١١) في ف، أ: «الناس» . (١٢) في أ: «بين» . (١٣) في أ: «فتخسف بكل وليها وهي أعلم بهم» .

<sup>(</sup>١٤) في ت، ف، أ : «عمود وشعبتين» .

<sup>(</sup>۱۵) تفسیر الطبری (۱۶/ ۸۲) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، عن أم مُبَشِّر، عن حفصة قالت: قال رسول الله ﷺ: « إنى لأرجو ألا يدخل النار \_ إن شاء الله \_ أحد شهد بدراً والحديبية » قالت (١): فقلت: أليس الله يقول ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾؟ قالت (٢): فسمعته يقول: ﴿ ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ (٣).

وقال [الإمام] (٤) أحمد أيضاً: حدثنا ابن إدريس، حدثنا الأعمش، عن أبى سفيان (٥)، عن جابر، عن أم مبشر- امرأة زيد بن حارثة \_ قالت: كان رسول الله ﷺ في بيت حفصة، فقال: « لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول: ﴿ وَإِن مَنكُمْ إِلاَ وَارِدُهَا ﴾؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ وَأَن مَنكُمْ الله يَتَالِيْ وَالْ مَنكُمْ الله يَتَالِيْ : ﴿ وَأَن مَنكُمْ الله يَتَالِيْ وَالْ وَالْ وَالْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْكُونُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ

وفى الصحيحين، من حديث الزهرى، عن سعيد، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول ﷺ: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار، إلا تَحلَّة القسم » (٧).

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرنى الزهرى، عن ابن المسيب، عن أبى هريرة؛ أن النبى ﷺ قال: « من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم » يعنى الورود (^).

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا زَمْعَة، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، تمسه النار إلا تحلة القسم ». قال الزهرى: كأنه يريد هذه الآية: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضيًا ﴾ (٩).

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي (١٠)، حدثنا أبو المغيرة (١١)، حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم، حدثنا إسماعيل بن عبيد الله، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، قال: خرج رسول الله علي يعود رجلاً من أصحابه وعكّا، وأنا معه، ثم قال: « إن الله تعالى يقول: هى نارى أسلطها على عبدى المؤمن؛ لتكون حظه من النار في الآخرة » غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه (١٢).

وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار، ثم قرأ: ﴿ وَإِن مَنكُمْ إِلاَّ وَاردُهَا ﴾ .

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لَهِيعَة، حدثنا زَبَّان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ مَن قرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ حتى يختمها عشر

<sup>(</sup>۲) في أ: «قال».

<sup>(</sup>۱) في ت: «قال».

<sup>(</sup>٣) المسند (٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) في ت: «شقيق».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ت .

<sup>(</sup>٦) المسند (٦/ ٣٦٢).(٧) صحيح البخارى برقم(٦٦٥٦) وصحيح مسلم برقم (٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٨) تفسير عبد الرزاق(٢/ ١١).

<sup>(</sup>٩) مسند الطيالسي برقم (٢٣٠٤).

<sup>(</sup>١٠) في ت: «الخلاعي». (١٠) في ت: «أبو شعبة».

<sup>(</sup>١٢) تفسير الطبري (٦/ ٨٣١) ورواه البيهقي في السنن الكبري (٣/ ٣٨٢) من طريق محمد بن يحيي عن أبي المغيرة به.

وقال رسول الله ﷺ: «من قرأ ألف آية في سبيل الله، كُتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إن شاء الله. ومن حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا بأجرة (٣) سلطان، لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، قال الله تعالى: ﴿وَإِن مَنكُمْ إِلاَ وَارِدُهَا ﴾، وإن الذكر في سبيل [الله] (٤) يُضعفُ فوق النفقة بسبعمائة ضعف». وفي رواية: «بسبعمائة ألف ضعف».

وروى أبو داود، عن أبى الطاهر، عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب [ وسعيد بن أبى أيوب]<sup>(1)</sup> كلاهما عن زبان<sup>(۷)</sup>، عن سهل، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ: « إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف »<sup>(۸)</sup>.

وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة قوله: ﴿وَإِنْ مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴾ قال: هو الممر عليها(٩).

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَإِن مَنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين: أن يدخلوها، وقال النبي ﷺ: « الزالون والزالات يومئذ كثير، وقد أحاط بالجسر يومئذ سِمَاطان من الملائكة، دعاؤهم: يا ألله سلم سلم »(١٠).

وقال السدى، عن مرة، عن ابن مسعود في قوله: ﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾قال: قسماً واجباً. وقال مجاهد: [حتماً](١١)، قال: قضاء. وكذا قال ابن جريج (١٢).

وقوله: ﴿ثُمَّ نُنجِي اللَّذِينَ اتَّقُواْ ﴾ أي: إذا مر الخلائق كلهم على النار، وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوى المعاصى، بحسبهم، نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون (١٣)، فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار، إلا دارات وجوههم \_ وهي مواضع السجود \_ وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيخرجون أولاً من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، [ثم الذي يليه] لله عن النار عتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>٢) المسند(٣/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) في ت، ف: «بأجر».

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في مسنده(٣/ ٤٣٧) من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) ريادة من ف، أ. (٧) في أ: «ريان».

<sup>(</sup>۸) سنن أبى داود برقم (۲٤۹۸).

<sup>(</sup>٩) تفسير عبد الرزاق (٢/ ١١).

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الطبرى(۱٦/ ۸۳).

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من **ف**، أ.

<sup>(</sup>١٤)زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>١٢) في ت: «ابن جرير». (١٣) في ت: «فيشفع الله الملائكة والنبيين والمؤمنين».

من قال يوماً من الدهر: « لا إله إلا الله» (١) وإن لم يعمل خيراً قط، ولا يبقى فى النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنجَى الَّذِينَ اتَّقَوْاْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جثيًا﴾.

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَىُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَديًّا (٣٤) ﴾ .

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى (٢) عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: أنهم يصدون عن ذلك، ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم: ﴿خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَديًا ﴾ [أى: أحسن منازل وأرفع دوراً وأحسن نديا] (٢)، وهو مجمع الرجال للحديث، أى: ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاً، يعنون: فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل، وأولئك [الذين هم] (٤) مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من (٥) الدور على الحق؟. كما قال تعالى مخبراً عنهم: ﴿ وَقَالَ اللّذينَ كَفُرُوا للّذينَ آمنُوا لَو كَانَ وَنحوها من (٥) الدور على الحق؟. كما قال تعالى مخبراً عنهم قرائلًا وَاتَبعَكَ الأَرْذَلُون وَاللّذينَ آمنُوا لَو كَانَ وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلُكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بَبعْض لِيَقُولُوا أَهَوُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهم مِّنْ بَيْنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾ وقال تعالى راداً عليهم شبهتهم: ﴿ وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّن قَرْنُ ﴾ أى: وكم مَن أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم، ﴿ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِءْيًا ﴾ أى: كانوا أحسن من هؤلاء أموالأ وأمتعة ومناظر وأشكالا.

[و](٢) قال الأعمش، عن أبى ظَبْيَان، عن ابن عباس: ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ قال: المقام: المنزل، والندى: المجلس، والأثاث: المتاع، والرائى: المنظر.

وقال العوفى، عن ابن عباس: المقام: المسكن، والندى: المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا فيها، وهو كما قال الله لقوم فرعون حين (٧) أهلكهم وقص شأنهم فى القرآن: ﴿ كُمْ تُرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . وَزُرُوعٍ (٨) وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [الدخان: ٢٥، ٢٦]، فالمقام: المسكن والنعيم، والندى: المجلس والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه، وقال [الله] (٩) فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط (١٠٠): ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرِ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، والعرب تسمى المجلس: النادى.

وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد ﷺ في عيشهم خشونة، وفيهم قشافة، تَعَرَّض (١١) أهل الشرك بما تسمعون (١٢): ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْن خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَديًا ﴾. وكذا قال مجاهد، والضحاك.

ومنهم من قال فى الأثاث: هو المال. ومنهم من قال: المتاع. ومنهم من قال: الثياب ، والرئى: المنظر كما قال ابن عباس، ومجاهد وغير واحد.

<sup>(</sup>١) في ف: «من قال: لا إله إلا الله يوما من االدهر». (٢) في ف: «يتلي». (٣، ٤) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٥) في ت: «في». (٧) في ت: «حتى».

 <sup>(</sup>٨) في ت، ف، أ: «وكنوز».
 (٩) زيادة من: ت، ف.
 (١٠) في أ: «لوط إذ قال».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «وفيهم». (۱۲) في ت، ف، أ: «يسمعون».

وقال الحسن البصرى: يعنى الصور. وكذا قال مالك: ﴿ أَثَاثًا وَرِءْيًا ﴾: أكثر أموالاً وأحسن صوراً. والكل متقارب صحيح.

﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو َ شَرِّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞۞ ﴾.

يقول تعالى: ﴿قُلْ﴾ يا محمد، لهؤلاء المشركين بربهم المدعين، أنهم على الحق وأنكم على الباطل: ﴿مَن كَانَ فِي الضّلالَةِ﴾ أي: منا ومنكم، ﴿فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ أي: فأمهله الرحمن (١) فيما هو فيه، حتى يلقى ربه وينقضي (٢) أجله، ﴿إِمَّا الْعَذَابِ﴾ يصيبه، ﴿وَإِمَّا السَّاعَةَ ﴾ بغتة تأتيه، ﴿فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ حينئذ ﴿مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وأَضْعَفُ جُندًا ﴾ [أي] (٣): في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندى.

قال مجاهد في قوله: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾: فليدعه الله في طغيانه. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير، رحمه الله.

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه (٤) ، كما ذكر تعالى مباهلة البهود في قوله: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِياءً لِلّه مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الجمعة: ٦] أي: ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت (٥) إِن كنتم تدعون أنكم على الحق، فإنه لا يضركم الدعاء، فنكلوا عن ذلك، وقد تقدم تقرير ذلك في سورة «البقرة» مبسوطا، ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة «آل عمران» حين (٢) صمموا على الكفر، واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله، وقد ذكر الله حُجَجه وبراهينه على عبودية عيسى، وأنه مخلوق كآدم، قال (٧) بعد ذلك: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْد مَا جَاءَكَ مِن الْعلْمِ على عبودية عيسى، وأنه مخلوق كآدم، قال (٧) بعد ذلك: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْد مَا جَاءَكَ مِن الْعلْمِ الْكَاذِبِينَ ﴾ قُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وأنفُسنَا وأَنفُسنكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ٢١] فنكلوا أيضاً عن ذلك.

﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ( عَالَمُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ( عَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لما ذكر[الله] (^^) تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه، أخبر بزيادة المهتدين هُدى كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَوَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٥، ١٢٥].

<sup>(</sup>۱) في ت، ف، أ: «الله». (۲) في أ: «ويقضي». (۳) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: «وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون على هدى قيامهم».

<sup>(</sup>٥) في ف: « أي ادعوا بالموت على المبطّل منا ومنكم". وفي أ: «أي ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم».

وقوله: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ﴾:قد تقدم تفسيرها، والكلام عليها، وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة «الكهف».

﴿ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا ﴾ أي: جزاءً ﴿ وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴾ أي: عاقبة ومراداً على صاحبها.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «إن قول: لا إله الرحمن قال: جلس رسول الله ﷺ ذات يوم، فأخذ عوداً يابساً فَحَطَّ ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله، تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح (۱) خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن، هن الباقيات الصالحات، وهن (۲) من كنوز الجنة». قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله، ولأكبرن الله، ولأسبحن الله، حتى إذا رآني الجاهل حسب أنى مجنون (۳).

وهذا ظاهره <sup>(٤)</sup> أنه مرسل، ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة، عن أبي الدرداء، والله أعلم. وهكذا وقع في سنن ابن ماجه، من حديث أبي معاوية، عن عُمر <sup>(٥)</sup> بن راشد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي الدرداء، فذكر نحوه <sup>(١)</sup>.

﴿ أَفَرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ وَلَدًا ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ﴿ مَا اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَانْرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ﴿ مَا اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَانْرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ﴿ مَا اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَانْرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ﴿ مَا لَكُنْ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَوْدًا ﴿ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا لَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا لَا اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا لَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا لَهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا لَهُ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا لَهُ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنَا اللَّهُ مِنَ الْعَلَالَ مَا لَهُ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا لَ

أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهما، من غير وجه، عن الأعمش به (٩)، وفي لفظ البخارى: كنت قيناً بمكة، فعملت للعاص بن وائل سيفاً، فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث، وقال: ﴿أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَن عَهْداً﴾ قال: موثقاً.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى، عن الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق قال: قال خَبَّاب

<sup>(</sup>۱) في أ: «كما يحط ورق هذا الشجر الريح». (۲) في أ: «وهو».

<sup>(</sup>۳) تفسير عبد الرزاق (۱۲/۲).

<sup>(</sup>٤) في آ: «عمرو».

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه برقم (٣٨١٣) وقال البوصيرى في الزوائد(٣/ ١٩٤): «هذا إسناد ضعيف».

<sup>(</sup>V) في ت: «محمد». (A) زيادة من ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>٩) المسند (٤/ ١١١) وصحيح البخارى برقم (٢٠٩١)، (٤٧٣٤، ٤٧٣٥) وصحيح مسلم برقم (٢٧٩٥).

ابن الأرت: كنت قيناً بمكة، فكنت أعمل للعاص بن وائل، قال: فاجتمعت لى عليه دراهم، فجئت لأتقاضاه (۱)، فقال لى: لا أقضيك (۲) حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فإذا بعثت كان لي مال وولد. قال: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله: ﴿أَفَرأَيْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

وقال العَوْفِي عن ابن عباس: إن رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يطلبون العاص بن واثل السهمى بدين، فأتوه يتقاضونه، فقال: ألستم تزعمون أن فى الجنة ذهباً وفضة وحريراً، ومن كل الشمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم (٤) الآخرة، فوالله لأوتين مالاً وولداً، ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله مثله فى القرآن فقال (٥): ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيَأْتِيناً فَوْدًا ﴾ .

وهكذا قال مجاهد، وقتادة، وغيرهم: إنها نزلت في العاص بن واثل.

وقوله: ﴿لِأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴾: قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمها، وهو بمعناه، قال رُوْبَة:

الحمْدُ للهِ العـــزيز فَرْداً لَمْ يتخــذ مِنْ وُلُد شيءُ وُلْدا(٦)

وقال الحارث بن حلزة:

وَلَقَد رأيتُ معَـــاشراً قد تمـــرُوا مالاً وَولْدا(٧)

وقال الشاعر:

فَلَيت فُلاناً كانَ في بَطْن أمه وَليتَ فُلاناً كان وُلْد حمَار (^^)

وقيل: إن «الوُلْد» بالضم جمع، «والوَلَد» بالفتح مفرد، وهي لغة قيس، والله أعلم.

وقوله: ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ ﴾: إنكار على هذا القائل، ﴿لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً ﴾ يعني: يوم القيامة، أى: أعلم ماله فى الآخرة حتى تَألى (٩) وحلف على ذلك، ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ﴾: أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم عند البخارى: أنه الموثق.

وقال الضحاك، عن ابن عباس: ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ قال: لا إله إلا الله، فيرجو بها (١٠). وقال محمد بن كعب القرظي: ﴿ أَمَ اتَّخَذَ (١١) عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قرأ : ﴿ أَمْ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف، أ: «أتقاضاه» . (١) في أ: «فقال لي أقضيك » .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق (٢/ ١٣) .

<sup>(</sup>٤) في ت: «قال فموعدكم» . (٥) في ت: «فقالوا» .

<sup>(</sup>٦) الرجز في تفسير الطبرى (٩٢/١٦) .

<sup>(</sup>۷) البیت فی تفسیر الطبری (۱۶/۹۲) .

<sup>(</sup>۸) البیت فی تفسیر الطبری (۱۶/۹۶) واللسان مادة «ولد» غیر منسوب.

<sup>(</sup>٩) في أ: «حتى مالأ» . (٩)

<sup>(</sup>١١) في ف: «أم اتخذ»، وفي هـ: "إلا من اتخذ»، وهو خطأ، والصواب ما اثبتناه.

وقوله : ﴿ كَلاَ ﴾: هي حرف رَدْع لما قبلها وتأكيد لما بعدها ، ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ﴾ أي : منْ طَلَبَه ذلك وحُكْمه لنفسه بما تمناه ، وكفره بالله العظيم ، ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ أي : في الدار الآخرة ، على قوله ذلك ، وكفره [بالله] (١) في الدنيا ، ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ أي : من مال وولد ، نسلبه منه ، عكس ما قال : إنه يُؤْتي في الدار الآخرة مالا وولداً ، زيادة على الذي له في الدنيا ، بل في الآخرة يُسلَب مِنَ الذي كان له في الدنيا ؛ ولهذا قال : ﴿ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ أي : من المال والولد .

قال على بن أبى طلحة ،عن ابن عباس: ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾، [قال: نرثه](٢) .

وقال مجاهد: ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ﴾: ماله وولده، وذلك الذي قال العاص بن وائل.

وقال عبد الرزاق، عن مُعْمَر، عن قتادة : ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ﴾ قال: ما عنده ،وهو قوله: ﴿لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا﴾ وفي حرف ابن مسعود: «ونرثه ما عنده» .

وقال قتادة: ﴿ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾: لا مال له، ولا ولد.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ﴾ قال: ما جمع من الدنيا، وما عمل فيها، قال : ﴿ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ قال: فرداً من ذلك ، لا يتبعه قليل ولا كثير.

﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا ۞ كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ أَزًّا ۞ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ أَزًّا ۞ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۞ ﴾ .

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهة، لتكون تلك الآلهة ﴿عِزًّا﴾ يعتزون بها ويستنصرونها .

ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ، ولا يكون ما طمعوا ، فقال: ﴿ كَلاَّ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ أي: بخلاف ما ظنوا فيهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجَيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةُ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (٣) ﴾ [الأحقاف: ٥، ٦] .

وقرأ أبو نَهيك: «كلّ سيكفرون بعبـادتهم».

وقال السدى (٤): ﴿ كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ أي: بعبادة الأوثان. وقوله: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ أي: بخلاف ما رَجَوا منهم .

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضدًّا ﴾ قال: أعواناً.

قال مجاهد : عوناً عليهم ، تُخَاصمُهم وتُكذَّبهم .

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ف . (۳) فی ت: «کافرون»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ت : «السندي» .

وقال العوفي، عن ابن عباس: ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ قال: قرناء .

وقال قتادة: قرناء في النار، يلعن بعضهم بعضاً، ويكفر بعضهم ببعض.

وقال السدى : ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صَدًّا ﴾ قال: الخصماء الأشداء في الخصومة .

وقال الضحاك : ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صَدًّا ﴾ قال: أعداء.

وقال ابن زيد: الضد: البلاء .

وقال عكرمة: الضد: الحسرة.

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: تغويهم إغواء.

وقال العوفي عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه.

وقال مجاهد: تُشليهم إشلاء (١) .

وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصى اللَّه .

وقال سفيان الثورى: تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا.

وقال السدى: تطغيهم طغيانا .

وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾[الزخرف: ٣٦] .

وقوله: ﴿ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ﴾ أى: لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم ، ﴿ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ﴾ أى: إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط، وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله، ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤخِرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فيه الأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، ﴿ فَمَهَلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُويْدًا ﴾ [الطارق: ١٧]، ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لَيَزْدَادُوا إِثْمًا ﴾ [أت عمران: ١٧٨]، ﴿ فَلُ تَمَتَّعُوا الْمَالُ مُ مَا يَعْمُلُ الْكَافِرِينَ مَصْيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٣٠] . ﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا اللهُ عَلَيْ مُصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٣٠] . ﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا اللهُ عَلِيلًا فَي النَّارِ ﴾ [إبراهيم: ٣٠] .

قال السدى: ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴾: السنين، والشهور، والأيام، والساعات.

وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا﴾ قال: نعد أنفاسهم في الدنيا.

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ۞ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ ١٠ لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿ ٨٠ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في ف: «تمليهم إملاء».

يخبر تعالى عن أوليائه المتقين، الذين خافوه في الدار الدنيا<sup>(۱)</sup>، واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم، وأطاعوهم فيما أمروهم به، وانتهوا عما عنه زجروهم: أنه (۲) يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه. والوفد: هم القادمون ركباناً، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور، من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه، إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم، فإنهم يساقون عنفا إلى النار، ﴿ورْدا﴾: عطاشاً، قاله [عطاء](٣)، وابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وغير واحد. وههنا يقال: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا﴾ [مريم:

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن خالد (٤)، عن عمرو بن قيس الملائى، عن ابن مرزوق: ﴿يَوْم نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُدًا ﴾ قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها، وأطيبها ريحاً، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفنى؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: أنا عملك الصالح، وهكذا كنت في الدنيا، حسن العمل طيبه، فطالما ركبتك في الدنيا، فهلم اركبنى. فيركبه، فذلك قوله: ﴿يَوْم نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُدا ﴾ .

وقال على بن أبى طلحة ،عن ابن عباس : ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ قال: ركباناً.

وقال ابن جرير: حدثني ابن المثني، حدثنا ابن مهدى، عن شعبة (٥)، عن إسماعيل، عن رجل، عن أبي هريرة: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفْدًا ﴾قال: على الإبل.

وقال ابن جُريج: على النجائب.

وقال الثورى: على الإبل النوق.

وقال قتادة : ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُدًا ﴾ قال: إلى الجنة .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سُويْد بن سعيد، أخبرنا على بن مُسْهِر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند على ، رضى الله عنه، فقرأ هذه الآية: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً﴾ قال: لا، والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير(٦) الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب، فيركبون عليها، حتى يضربوا أبواب الجنة (٧).

وهكذا رواه ابن أبى حاتم وابن جرير، من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدنى، به. وزاد: «عليها رحائل الذهب، وأزمتها الزبرجد» والباقى مثله.

وروى ابن أبى حاتم ههنا حديثا غريباً جداً مرفوعاً، عن على، فقال:

حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى، حدثنا مسلمة بن جعفر البَجكي،

<sup>(</sup>١) في ف: «الآخرة» . (٣) زيادة من ف،أ.

<sup>(</sup>٤) في ف: «أبو خالد» . (٥) في أ: «سعيد» . (٦) في ف، أ: «لم تر» .

<sup>(</sup>۷) زوائد المسند (۱/ ۱۵۵) وتفسير الطبرى (۹۲/۱۹) .

سمعت أبا معاذ البصرى قال: إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله ﷺ فقرأ هذه الآية: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَن وَفْدًا﴾ فقال: ما أظن الوفد إلا الركب(١) يا رسول الله. فقال رسول الله (٢) ﷺ: «والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون ـ أو: يؤتون ـ بنوق بيض لها أجنحة، وعليها رحال الذهب، شُرُك نعالهم نور يتلألأ، كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان، فيشربون من إحداهما، فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدأ، وتجرى عليهم نضرة النعيم، فينتهو أو: فيأتون باب الجنة، فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فيضربون بالحلقة على الصفيحة (٣) فيسمع (٤) لها طنين يا على، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، فتبعث قيمها فيفتح له، فإذا رآه خرّ له - قال مسلمة (٥) : أراه قال: ساجداً - فيقول: ارفع رأسك، إنما أنا قيمك، وكلت بأمرك. فيتبعه ويقفو أثره، فتستخف الحوراء العجلةُ فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه، ثم تقول: أنت \_ حبّى، وأنا حبُّك، وأنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبأس، وأنا الراضية التي لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أظعن. فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع، بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق: أصْفر وأحمر وأخضر، ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفي البيت سبعون سريراً، على كل سرير سبعون حشية، على كل حشية سبعون زوجة، على كل زوجة سبعون حلة، يرى مخ ساقها من وراء الحلل، يقضى جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتهم تطرد، أنهار من ماء غير آسن \_ قال: صاف لا كَدَر فيه (٦) \_ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لم يعتصرها(٧) الرجال بأقدامهم(٨)، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، فيستحلى (٩) الثمار، فإن شاء أكل قائماً، وإن شاء قاعداً، وإن شاء متكناً، ثم تلا: ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظَلَالُهَا وَذُلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً ﴾ [الإنسان: ١٤]، فيشتهي الطعام، فيأتيه طير أبيض، وربما قال: أخضر(١٠٠)، فترفع أجنحتها، فيأكل من جنوبها أي الألوان شاء، ثم تطير فتذهب، فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم : ﴿تُلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾[الزخرف: ٧٧]، ولو أن شعرة من شعر الحوراء (١١) وقعت لأهل الأرض، لأضاءت الشمس معها سواد في نور»(١٢).

هكذا وقع فى هذه الرواية مرفوعاً، وقد رويناه فى المقدمات من كلام على، رضى الله عنه، بنحوه ،وهو أشبه بالصحة ،والله أعلم .

وقوله : ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ أى: عطاشا ، ﴿لا يَمْلَكُونَ الشَّفَاعَةَ ﴾ أى: ليس لهم من يشفع لهم، كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبراً عنهم: ﴿ فَمَا لَنَا مِن

<sup>(</sup>۱) في أ: «الركوب» . (٣) في أ: «النبي» . (٣) في ف: «الصفحة» .

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «يعصّرها» . (٨) في أ: «بأقدامها» . (٩) في ف، أ: «فيستميل» .

<sup>(</sup>١٠) في ف، أ: «خضر» . (١١) في ف: «الحور العين، وفي، أ: « من شعر الحور » .

<sup>(</sup>١٢) ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة برقم (٧) من طويق الضحاك بن مزاحم، عن الحارث، عن على أنه سأل النبى ﷺ عن هذه الآية: ﴿يُوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً﴾ فذكر نحوه .

شَافعينَ . وَلا صَديق حَمِيمٍ ﴾[الشعراء: ١٠١، ١٠١] .

وقوله : ﴿ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴾: هذا استثناء منقطع، بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بحقها.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس : ﴿ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ قال: العهد: شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله، عز وجل.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطى، حدثنا محمد بن الحسن الواسطى، عن المسعودى، عن عون بن عبد الله، عن أبى فاختة، عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله \_ يعنى ابن مسعود \_ هذه الآية: ﴿ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ﴾، ثم قال: اتخذوا عند الله عهداً، فإن الله يقول يوم القيامة: «من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن، فعلمنا. قال: قولوا: اللهم، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فإنى أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلنى إلى عمل تقربنى من الشر وتباعدنى (١) من الخير، وإنى لا أثق إلا برحمتك، فاجعل (٢) لى عندك عهداً تُؤدّيه إلى يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.

قال المسعودى: فحدثنى زكريا، عن القاسم بن عبد الرحمن، أخبرنا ابن مسعود: وكان يُلْحِقُ بهن :خائفاً مستجيراً مستغفراً، راهباً راغباً إليك (٣) .

ثم رواه من وجه آخر، عن المسعودي ،بنحوه .

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ اللَّهَ لَقَدْ جَئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ اللَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجَبَالُ هَدَّا ﴿ اللَّهَ اللَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ وَلَدَّا ﴿ وَلَدَّا لِلَّ حُمَنِ وَلَدَّا اللَّهُ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخَذَ وَلَدًا ﴿ وَلَدًا ﴿ وَلَدًا ﴿ وَلَدَّا لَهُ وَعَدَّهُمْ وَعَدَّهُمْ وَعَدَّهُمْ وَعَدَّهُمْ وَعَدَّهُمْ وَعَدَّا لَهُ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿ ٥٠ ﴾ .

لما قرر تعالى فى هذه السورة الشريفة عبودية عيسى، عليه السلام، وذكر خلقه من مريم بلا أب، شرع فى مقام الإنكار على من زعم أن له ولداً .. تعالى وتقدّس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً \_ فقال: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً . لَقَدْ جَنْتُمْ ﴾ أى : فى قولكم هذا ، ﴿شَيْئًا إِدًّا ﴾ (٤) قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، ومالك: أى عظيماً .

ويقال: ﴿إِدًّا ﴾ بكسر الهمزة وفتحها، ومع مدِّها أيضاً ، ثلاث لغات، أشهرها الأولى .

<sup>(</sup>۱) في ف، أ : «ويباعدوني» . (۲) في أ: «فاجعله» .

<sup>(</sup>٣) ورواه الحاكم فى المستدرك (٢/ ٣٧٧) من طريق عبد الرحمن بن سعد عن المسعودى عن عون عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود بنحوه، ولم يذكر أبا فاختة، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» .

 <sup>(</sup>٤) في ف: ﴿ ﴿ شِيئًا إِدًّا ﴾ أي: في قولكم هذا».

-- الجزء الخامس \_ سورة مريم: الآيات (٨٨ \_ ٩٥)

وقوله : ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ منهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخرُّ الْجَبَالُ هَدًّا . أَن دَعَوا للرَّحْمَن وَلَدًا ﴾ أي: يكاد يكون ذلك عند سماعهن (١) هذه المقالة من فجرة بني آدم، إعظاماً للرب وإجلالاً؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا صاحبة له ، ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد:

## وفى كُل شَيء له آيــةٌ تَدُل على أنه واحدُ

قال ابن جرير: حدثني على، حدثنا عبد الله، حدثني معاوية، عن على، عن ابن عباس، في قوله : ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ منهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخرُّ الْجَبَالُ هَدًّا . أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴾ قال: إن الشرك (٢) فزعت منه السموات والأرض والجبال، وجميع الخلائق إلا الثقلين، فكادت أن تزول منه لعظمة الله، وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين، وقال رسول الله ﷺ: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة». قالوا: يا رسول الله، فمن قالها في صحته ؟ قال: «تلك أوجب وأوجب». ثم قال: «والذي نفسي بيده، لو جيء بالسموات والأرضين<sup>(٣)</sup> وما فيهن، وما بينهن، وما تحتهن، فوضعن في كفة الميزان، ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، لرجحت بهن (١٤).

هكذا رواه ابن جرير، ويشهد له حديث البطاقة، والله أعلم .

وقال الضحاك: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مَنْهُ ﴾ أي: يتشققن فَرَقاً (٥) من عظمة الله .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ ﴾ أي: غضباً لله، عز وجل.

﴿وَتَخرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴾ قال ابن عباس: هدماً .

وقال سعيد بن جبير: ﴿هَدُّا ﴾: ينكسر بعضها على بعض متتابعات .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سُوَيْد المقبري، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا مسْعَر، عن عون بن<sup>(١)</sup> عبد الله قال: إن الجبل لينادى الجبل باسمه: يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكرُ الله عز وجل (٧)؟ فيقول: نعم، ويستبشر. قال عون: لهي(٨) للخير أسمع، أفيسمعن (٩) الزور والباطل إذا قيل ولايسمعن (١٠) غيره، ثم قرأ: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا . أَن دَعَوْا للرَّحْمَن وَلَدًا﴾ (١١) .

<sup>(</sup>٣) في أ: «والأرض» . (۲) في أ: «الشريك» . (۱) في ف، أ: «سماعهم» .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١٦/ ٩٨) .

<sup>(</sup>٥) في ف: «فرعًا»، وفي أ: «أي ينشق فزعًا». (٦) في ف: «ابن».

<sup>(</sup>٩) في ف، أ: «أفيستمعن» . (۸) في أ: «فهي» . (٧) في ف، أ: «ذاكر الله تعالى».

<sup>(</sup>۱۰) في ف، أ: «يستمعن» .

<sup>(</sup>١١) ورواه أبو الشيخ في العظمة برقم (١١٧٦) من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان، عن مسعر به، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٠٧) من طريق سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر ، عن عون، عن ابن مسعود، بنحوه. وقال الهيثمي في المجمع

<sup>( ·</sup> ١/ ٧٩): «رجاله رجال الصحيح» .

وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا هُوْذَة ، حدثنا عوف، عن غالب بن عَجْرُد، حدثنى رجل من أهل الشام فى مسجد منى قال: بلغنى أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر، لم يكن فى الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة - أو قال: كان لهم فيها منفعة \_ ولم تزل الأرض والشجر بذلك، حتى تكلم فجرة بنى آدم بتلك الكلمة العظيمة، قولهم: ﴿ التَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا ﴾، فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض، وشكاك الشجر.

وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة، واستعرت النار(١)، حين قالوا ما قالوا.

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن أبى عبدالرحمن السلمى ، عن أبى موسى، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أحد<sup>(٢)</sup> أصبر على أذى يسمعه<sup>(٣)</sup> من الله، إنه يشرك به، ويجعل له ولداً، وهو يعافيهم ويدفع عنهم، ويرزقهم».

أخرجاه في الصحيحين (٤). وفي لفظ: «إنهم يجعلون له ولداً، وهو يرزُقُهم ويعافيهم».

وقوله: ﴿وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ أي: لا يصلح له، ولا يليق به لجلاله وعظمته؛ لأنه لا كفء له من خلقه (٥)؛ لأن جميع الجلائق عبيد له؛ ولهذا قال: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لِا كَفَء له من خلقه أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴾ أي: قد علم عددَهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، وَكُرُهم وأنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم ، ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيه يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْدًا ﴾ أي: لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذَرّة، ولا يظلم أحداً.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ السَّانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّن أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ ﴿ ﴾ .

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهى الأعمال التى ترضى الله، عزوجل، لمتابعتها الشريعة المحمدية - يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لابد منه، ولا محيد<sup>(1)</sup> عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ من غير وجه.

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا أبو عَوانة، حدثنا سُهَيْل، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبى عَلَيْ قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل، إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل». قال: «فيحبه أهل السماء: إن الله يحب فلاناً». قال: «فيحبه أهل السماء، ثم يُوضَع له القبول في الأرض، وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل، إنى أبغض فلاناً

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: قوأسعرت جهنم» . (۲) في ف: قالا أحد» . (۳)

<sup>(</sup>٤) المسند (٤/ ٥٠٤) وصحيح البخاري برقم (٦٠٩٩) وصحيح مسلم برقم (٢٨٠٤) .

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «الخلق» . (٦) في أ: «فلا محيد» .

فأبغضه». قال: «فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه». قال: «فيُبّغضُه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض».

ورواه مسلم من حديث سُهيَل (١) . ورواه أحمد والبخاري، من حديث ابن جُريْج، عن موسى ابن عتبة(٢) ، عن نافع مولى ابن عمر، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ،بنحوه(٣) .

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر(٤)، حدثنا ميمون أبو محمد المرئي، حدثنا محمد بن عباد المخزومي، عن ثوبان، رضى الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (٥) «إن العبد ليلتمس مرضات(٦) الله، فلا يزال كذلك (٧٠) فيقول الله، عز وجل، لجبريل: إن فلاناً عبدى يلتمس أن يرضيني؛ ألا وإن رحمتى عليه، فيقول جبريل: « رحمة الله على فلان»، ويقولها (٨) حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السموات السبع، ثم يهبط إلى الأرض<sup>»(٩)</sup>.

غريب، ولم يخرجوه من هذا الوجه .

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن محمد بن سعد الواسطى، عن أبى ظُبْيَة، عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المقة من الله \_ قال شريك: هي المحبة \_ والصيت من السماء، فإذا أحب الله عبداً قال لجبريل، عليه السلام: إنى أحب فلاناً، فينادى جبريل: إن ربكم يمق (١٠٠) ـ يعني: يحب ـ فلاناً، فأحبوه ـ وأرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة في الأرض ـ وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه»، قال: «فينادي جبريل: إن ربكم يبغض فلاناً فأبغضوه». قال: أرى شريكاً قد قال: فيجرى له البغض في الأرض»(١١).

غريب ولم يخرجوه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو داود الحَفَريّ، حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد، وهو الدّرَاوَرُدي \_ عن سهيل بن (١٢) أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: "إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إنى قد أحببت فلاناً، فأحبه، فينادى في السماء، ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله، عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ و دُاله » .

المسند (٢/ ١١٣) وصحيح مسلم برقم (٢٦٣٧) .

<sup>(</sup>٢) في ف، أ: «ابن عيينة».

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ٤/ ٥) وصحيح البخارى برقم (٦٠٤٠) .

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «ابن بكير». (٧) في أ: «بذلك» .

<sup>(</sup>٩) المسند (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>١٠) في أ: «يقه» .

<sup>(</sup>١١) المسند (٥/ ٢٦٣) . (۱۲) في ف: «عن» .

<sup>(</sup>٦) في أ: «فرحات» .

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «أنه قال».

<sup>(</sup>A) في ت: «ويقول» .

رواه مسلم والترمذى كلاهما عن قتيبة، عن الدراوردى، به (۱) . وقال الترمذى: حسن صحيح . وقال على بن أبى طلحة ،عن ابن عباس فى قوله: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ قال :حباً . وقال مجاهد، عنه: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ قال: محبة فى الناس فى الدنيا.

وقال سعيد بن جبير، عنه: يحبهم ويُحببهم، يعنى: إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضاً، والضحاك وغيرهم .

وقال العوفى، عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين في الدنيا، والرزق الحسن، واللسان الصادق.

وقال قتادة : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾: إى والله، فى قلوب أهل الإيمان، ذكر (٢) لنا أن هَرِم بن حَيَّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه، حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم .

وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان، رضى الله عنه، يقول: ما من عبد يعمل خيراً، أو شراً، إلا كساه الله، عز وجل، رداء عمله .

وقال ابن أبى حاتم، رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدى، عن الربيع بن صَبِيح، عن الحسن البصرى، رحمه الله قال: قال رجل: والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها، فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائماً يصلى، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج، فكان لا يعظم، فمكث بذلك سبعة أشهر، وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائي»، فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشر ، لأجعلن عملى كله لله، عز وجل، فلم يزد على أن على نيته، ولم يزد على الغمل الذي كان يعمله، فكان يمر بعد بالقوم، فيقولون: رحم الله فلانا الآن، وتلا الحسن: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا ﴾.

وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو خطأ، فإن هذه السورة بتمامها<sup>(٤)</sup> مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة ، ولم يصح سند ذلك، والله أعلم .

وقوله : ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ ﴾ يعنى: القرآن ، ﴿بِلِسَانِكَ ﴾ أى: يا محمد، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل ، ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ ﴾ أى: المستجيبين لله المصدقين لرسوله، ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾ أى: عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل .

(٤) في أ: «بكمالها».

وقال ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: ﴿ قُوْمًا لُّدًّا ﴾: لا يستقيمون.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم (٢٦٣٧) وسنن الترمذي برقم (٣١٦١) .

وقال الثورى، عن إسماعيل ـ وهو السُّدِّى ـ عن أبى صالح: ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾: عوجاً عن الحق .

[وقال الضحاك: هو الخصم. وقال القرظي: الألد: الكذاب](١).

وقال الحسن البصرى : ﴿ قَوْمًا لُّدًّا ﴾: صماً.

وقال غيره صم آذان القلوب(٢).

وقال قتادة: ﴿ قَوْمًا لُّدًّا ﴾: يعنى قريشاً .

وقال العوفى، عن ابن عباس : ﴿ قَوْمًا لُدًّا﴾: فجاراً . وكذا روى ليث بن أبى سليم عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألد: الظلوم ، وقرأ قول الله : ﴿ وَهُو َ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤] .

وقوله: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنَ ﴾ أى: من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله، ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ أى: هل ترى منهم أحداً، أو تسمع لهم ركزاً.

قال ابن عباس، وأبو العالية، وعكرمة، والحسن البصرى، وسعيد بن جُبير، والضحاك، وابن زيد: يعنى: صوتاً .

وقال الحسن، وقتادة: هل ترى عيناً، أو تسمع صوتاً.

والركز في أصل اللغة: هو الصوت الخفي، قال الشاعر (٣):

فَتَوجست (٤) رِكْز الأنيس فَرَاعَهَا عَنْ ظَهْر غَيب والأنيسُ سَقَامُها

آخر تفسير «سورة مريم» ولله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تعالى تفسير «سورة طه» والحمد لله

<sup>(1)</sup> زیادة من أ . (7) في أ: «وقال غیرهم آذان القلوب» .

<sup>(</sup>٣) البيت في تفسير الطبرى (٢/١٦) غير منسوب، وهو للبيد بن ربيعة من معلقته في ديوانه (ص٣١) ١.هـ. مستفادًا من حاشية ط ـ الشعب .

<sup>(</sup>٤) في ف: «فتوحشت» .

## تفسير سورة طه

وهى مكية.

روى إمام الأثمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «التوحيد»، عن زياد بن أيوب، عن إبراهيم بن المنذر الحِزَامي، حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار، عن عمر بن حفص بن ذَكُوان، عن مولى الحُرقة - يعنى عبد الرحمن بن يعقوب ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه وَيُسِيِّةِ: «إن اللَّه قرأ «طه» و «يس» قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبي لأمة ينزل عليهم هذا (۱)، وطوبي لأجواف تحمل هذا، وطوبي لألسن تتكلم (۲) بهذا (۳).

هذا حديث غريب، وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تُكلِّم فيهما.

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلاَّ تَذْكُرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ تَنزِيلاً مَّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ التَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۞ اللَّهُ لا إِلَّا هُو لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿ ﴾.

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة (٤) الواسطى، حدثنا أبو أحمد - يعنى: الزبيرى ـ أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: طه: يا رجل. وهكذا روى عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، [وعطاء] (٥) ، ومحمد بن كعب، وأبى مالك، وعطية العوفى، والحسن، وقتادة، والضحاك، والسدى، وابن أبزى أنهم قالوا: «طه» بمعنى: يا رجل.

وفى رواية عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، والثورى: أنها<sup>(٦)</sup> كلمة بالنبطية معناها: يا رجل. وقال أبو صالح هي مُعَرِّبة.

وأسند القاضي عياض في كتابه «الشفاء» من طريق عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هاشم بن

<sup>(</sup>۱) في ف: «هذا عليهم». (۲) في أ: «تكلم».

<sup>(</sup>۳) التوحید (ص ۱۰۹) ورواه ابن أبی عاصم فی السنة برقم (۲۰۷) واللالکائی فی شرح السنة برقم (۳۲۸) من طریق إبراهیم بن المنذر به.

قال ابن حبان: «هذا متن موضوع»، وقال ابن عدى: «لم أجد لإبراهيم \_ أى: ابن مهاجر \_ حديثًا أنكر من هذا؛ لانه لا يرويه غيره».

<sup>(</sup>٤) في ف: «شيبة». (٥) زيادة من ف، أ. (٦) في أ: «أنه».

[القاسم]<sup>(۱)</sup> عن ابن جعفر، عن الربيع بن أنس قال: كان النبى ﷺ إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل اللَّه تعالى ﴿طه﴾، يعنى: طأ الأرض يا محمد، ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ﴾. ثم قال: ولا خفاء بما فى هذا من الإكرام وحسن (۲) المعاملة (۳).

وقوله ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ﴾ قال جُويبر، عن الضحاك: لما أنزل اللَّه القرآن على رسوله، قام به هو واصحابه، فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى! فأنزل اللَّه تعالى: ﴿ وَهُ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ . إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَى ﴾ .

فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه اللّه العلم فقد أراد به خيراً كثيراً، كما ثبت في الصحيحين، عن معاوية قال:قال رسول اللّه عَلَيْة: «من يُرد اللّه به خيراً يفقهه في الدين»(٤).

وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال:

حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا العلاء بن سالم، حدثنا إبراهيم الطالقاني، حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قَعَد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل علمى وحكمتى فيكم (٥) إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم، ولا أبالى»(٦).

إسناده جيد وثعلبة بن الحكم هذا [هو الليثي] ( $^{(V)}$  ذكره أبو عمر في استيعابه، وقال: نزل البصرة، ثم تحول إلى الكوفة، وروى عنه سماك بن حرب ( $^{(\Lambda)}$ .

وقال مجاهد في قوله: ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴾: هي كقوله: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِن﴾ [المزمل: ٢٠]، وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة .

وقال قتادة : ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴾: لا، واللَّه ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونوراً، ودليلاً إلى الجنة.

﴿ إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾: إن اللَّه أنزل كتابه، وبعث رسله (٩) رحمة، رحم بها العباد، ليتذكر ذاكر، وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل اللَّه فيه حلاله وحرامه.

وقوله: ﴿تَنزِيلاً (١٠)مِّمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ أي: هذا القرآن الذي جاءك يا محمد

<sup>(</sup>۱) زیادة من ف، أ، والشفا.(۲) فی ف: «أو حسن»، وفی أ: «وأحسن».

<sup>(</sup>٣) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٧١) وصحيح مسلم برقم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>۵) فی ف : «علمی فیکم وحکمتی».

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير(٢/ ٨٤) وقال الهيثمى في المجمع (١/ ١٢٦): ﴿رَجَالُهُ مُوثَّقُونَۗۗۗ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ. (٨) الاستيعاب (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٩) في أ: «رسوله». (١٠) في ف: «تنزيل».

[هو]<sup>(۱)</sup> تنزيل من [ربك]<sup>(۲)</sup> رب كل شيء ومليكه، القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها! وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره. أن سُمُك كل سماء مسيرة خمسمائة عام، وبُعْد ما بينها والتي<sup>(۳)</sup> تليها [مسيرة]<sup>(۱)</sup> خمسمائة عام<sup>(٥)</sup>.

وقد أورد<sup>(۱)</sup> ابن أبى حاتم ههنا حديث الأوعال<sup>(۷)</sup>، من رواية العباس عم رسول اللَّه ﷺ ورضى اللَّه عنه.

وقوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾: تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف، بما أغنى عن إعادته أيضاً، وأن المسلك الأسلم في (٨) ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل.

وقوله: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ﴾ أى: الجميع ملكه وفي قبضته، وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه، ولا رب غيره.

وقوله: ﴿ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴾ قال محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة.

وقال الأوزاعى: إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سُئِل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ فقال: الماء. قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء؟ قال: الماء؟ قال: الأرض، قيل: الماء؟ قال: الأرض، قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض، قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الأرض؟ قال: الأرض؟ قال: الأرض؟ قال: ملاء؟ قال: الأرض، قيل: وما تحت الأرض؟ قال: صخرة. قيل: وما تحت المحرة؟ قال: ملك. قيل: وما تحت الملك؟ قال: حوت معلق طرفاه بالعرش، قيل: وما تحت الحوت؟ قال: الهواء والظلمة وانقطع العلم.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد اللَّه ابن أخى ابن وهب، حدثنا عمى، حدثنا عبد اللَّه بن عَمْرو عَيَّاش، حدثنا عبد اللَّه بن سليمان عن دَرَّاج، عن عيسى بن هلال الصَّدَفى، عن عبد اللَّه بن عَمْرو قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام، والعليا منها على ظهر حوت، قد التقى طرفاه فى السماء، والحوت على صخرة، والصخرة بيد الملك، والثانية سجن (٩) الربح، والثالثة فيها حجارة جهنم، والرابعة فيها كبريت جهنم، والخامسة فيها حيات جهنم، والسادسة فيها عقارب جهنم، والسابعة فيها سَقَر، وفيها إبليس مُصَفّد بالحديد، يد أمامه ويد خلفه،

(٣) في أ: «وبين التي».

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ف، وفی أ: «یا محمد تنزیل من ربك».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي برقم (٣٢٩٨) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

<sup>(</sup>٦) **في ف**: «روى» .

<sup>(</sup>٧) سيأتي حديث الأوعال بطوله عند تفسير الآية:٧ من سورة غافر.

<sup>(</sup>A) في أ: «من». (P) في أ: «مسجن».

فإذا أراد اللَّه أن يطلقه لما يشاء أطلقه»(١).

هذا حديث غريب جداً ورفعه فيه نظر.

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروى، عن العباس بن الفضل [قال]: (٢) قلت: ابن الفضل الأنصارى؟ قال: نعم، [عن القاسم] (٣) بن عبد الرحمن، عن محمد بن على، عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنت مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك، فأقبلنا راجعين في حر شديد، فنحن متفرقون بين واحد واثنين، منتشرين، قال: وكنت في أول العسكر: إذ عارضنا رجل فَسَلَّم، ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه، فإذا رسول اللَّه ﷺ قد أقبل في وسط العَسْكر على جمل أحمر، مُقَنَّع بثوبه على رأسه من الشمس، فقلت: أيها السائل، هذا رسول اللَّه قد أتاك. فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر. فدنا منه، فأخذ بخطام راحلته، فكف عليه رسول اللَّه ﷺ، فقال(٤): أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إنى أريد أن أسألك عن خصال، لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان، فقال رسول اللَّه ﷺ: «سل عما شئت». فقال: يا محمد، أينام النبي؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ قال<sup>(ه)</sup>: «ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيّ الماءين غلب على الآخر نزع الولد». فقال<sup>(٦)</sup>: صدقت. فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: "للرجل العظام والعروق والعصب، وللمرأة اللحم والدم والشعر $^{(V)}$ " قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، ما تحت هذه، يعنى الأرض؟ فقال رسول اللَّه عَلَيْكُهُ: «خلق». فقال: فما تحتهم؟ قال: «أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت الظلمة؟ قال: « الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ قال: « الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول اللَّه ﷺ بالبكاء، وقال: «انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق، أيها السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقت، أشهد أنك رسول اللَّه. فقال رسول اللَّه ﷺ: «أيها الناس، هل تدرون من هذا؟» قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: «هذا جبريل ﷺ (٨) «(٩).

هذا حدیث غریب جداً، وسیاق عجیب، تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذا، وقد قال فیه یحیی بن معین: «لیس یساوی شیئاً»، وضعفه أبو حاتم الـرازی، وقال ابن عدی: لا یعرف .

<sup>(</sup>۱) ورواه ابن منده في كتاب التوحيد برقم (٦٣) من طريق حرملة بن يحيي عن عبد الله بن وهب بنحوه .

ورواه الحاكم فى المستدرك (٤/ ٥٩٤) من طريق بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن سليمان، عن دراج عن أبى الهيئم عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بمثله، فزاد أبو الهيثم فى إسناده .

وقال: «صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي. قلت: «بلى منكر فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه: ثقة، ودراج وهو كثير المناكير».

<sup>(</sup>۲) في ف، أ: «ابن عباس» .
(۳) زيادة من ف .
(٤) في ف: «قال» .

<sup>(</sup>٥) في أ: «فقال» . (٦) في ف، أ: «قال» . (٧) في ف، أ: «والكبد» .

<sup>(</sup>A) في ف: «عليه السلام».

<sup>(</sup>٩) ورواه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (٥/ ٥٥٢) من حديث جابر رضي الله عنه .

قلت: وقد خلط في هذا الحديث، ودخل عليه شيء في شيء، وحديث في حديث. وقد يُحْتَمَل أنه تَعَمَّد ذلك، أو أدخل عليه فيه، فاللَّه أعلم.

وقوله: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ أى: أنزل هذا القرآن الذي خلق [الأرض والسموات العلى، الذي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي اللهِ السَّرَّ فِي اللهُ اللهِ عَلْمُ السِّرَّ فِي اللهُ اللهِ عَلْمُ السِّرَّ فِي اللهُ اللهِ عَلْمُ السِّرَ فِي اللهُ اللهِ عَلْمُ السِّرَ فِي اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

قال على بن أبى طلحة ،عن ابن عباس: ﴿ يَعْلَمُ السّرَّ وَأَخْفَى ﴾ قال: السر ما أسرّ ابن آدم فى نفسه ، ﴿ وَأَخْفَى ﴾: ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه فاللَّه يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقى عِلْم واحد، وجميع الخلائق فى ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله: ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلاً كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [لقمان: ٢٨].

وقال الضحاك: ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ قال: السر: ما تحدث به نفسك، وأخفى: ما لم تحدث به نفسك بعد.

وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم، ولا تعلم ما تسر غداً، واللَّه يعلم ما تسر اليوم، وما تسر غداً .

وقال مجاهد : ﴿وَأَخْفَى ﴾ يعنى: الوسوسة.

وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير : ﴿وَأَخْفَى﴾ أي: ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه.

وقوله : ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [أى: الذى أنزل القرآن عليك هو اللَّه الذى لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى] (٢) والصفات العلى.

وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة «الأعراف» ولله الحمد والمنة.

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِي آتَيكُم مَّنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۞ ﴾ .

من ههنا شَرَع، تبارك وتعالى، فى ذكر قصة موسى[عليه السلام]<sup>(٣)</sup>، وكيف كان ابتداء الوحى إليه وتكليمه إياه، وذلك بعد ما قضى موسى الأجَل الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية الغنم وسار بأهله قيل: قاصداً بلاد مصر، بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين، ومعه زوجته، فأضل الطريق، وكانت ليلة شاتية، ونزل منزلاً بين شعاب وجبال، فى برد وشتاء، وسحاب وظلام

<sup>(</sup>١) زيادة من ف.

<sup>(</sup>۲، ۳) زیادة من ف

وضباب، وجعل يقدح بزند معه (۱) ليُورى ناراً، كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئاً، ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبينا هو كذلك، إذ آنس من جانب الطور ناراً، أي: ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، فقال لأهله يبشرهم : ﴿إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِي آتِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ ﴾، أي: شهاب (٢) من نار . وفي الآية الأخرى: ﴿أَوْ جَذْوَة مِنَ النَّارِ ﴾ [القصص: ٢٩]، وهي: الجمر الذي معه لهب، ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ [القصص: ٢٩] ، دل على وجود البرد، وقوله: ﴿بِقَبَسٍ ﴾ دل على وجود الطلام .

وقوله: ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى﴾ أى: من يهدينى الطريق، دلٌ على أنه قد تاه عن الطريق، كما قال الثورى، عن أبى سعد الأعور، عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله: ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ قال الثورى، عن أبى الطريق. وكانوا شاتين وضلوا الطريق، فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً يهدينى إلى الطريق آتكم (٣) بنار توقدون بها.

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِى يَا مُوسَىٰ ۞ إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۞ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِى أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذَكْرِى ۞ إِنَّ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذَكْرِى ۞ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلا يَصُدّنَكَ عَنْهَا لِذَكْرِى لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ۞ ﴾ .

يقول تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا ﴾ أى: النار واقترب (٤) منها ، ﴿ نُودِى يَا مُوسَى ﴾ وفى الآية الآخرى: ﴿ نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ ﴾ [القصص: ٣٠]، وقال هاهنا ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ ﴾ أى: الذي يكلمك ويخاطبك، ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْك ﴾ قال على بن أبى طالب، وأبو ذر، وأبو أيوب، وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكيّ.

وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة.

قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل (٥) الكعبة .

وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل. وقيل: غير ذلك، واللَّه أعلم.

وقوله: ﴿ طُوًى﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: هو اسم للوادى.

وكذا قال غير واحد، فعلى هذا يكون عطف بيان.

وقيل: عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه.

<sup>(</sup>۱) في ف: «له» . (۲) في ف: «بشهار

<sup>(</sup>٤) فى ف: «وقرب»، وفى أ: «وأقرب».

 <sup>(</sup>۲) في ف: «بشهاب» .
 (۳) في أ: «آتيتكم» .

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «أراد دخول».

وقيل: لأنه قُدّس مرتين، وطوى له البركة وكررت: والأول أصح، كقوله (۱): ﴿ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾[النازعات: ١٦] .

وقوله: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ كقوله : ﴿ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي﴾[الأعراف: ١٤٤] أى: على جميع الناس منَ الموجودين في زمانه.

و[قد] (۲) قيل: إن اللَّه تعالى قال: ياموسى، أتدرى لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ [قال: لا. قال:] (۳) لأنى لم يتواضع لى أحد تواضعك.

وقوله : ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾ أى: اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا﴾: هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك لـه.

وقوله: ﴿ فَاعْبُدْنِي ﴾ أى: وحّدنى وَقُم بعبادتى من غير شريك، ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى ﴾ قيل: معناه: صَلِّ لتذكرني. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لي .

ويشهد لهذا الثانى ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبى ﷺ قال: «إذا رَقَد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن اللَّه تعالى قال: ﴿وَأَقِم الصَّلاةَ لذكرى﴾»(٤).

وفى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (٥).

وقوله : ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ﴾ أي: قائمة لا محالة، وكائنة لابد منها.

وقوله : ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ قال الضحاك، عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من نفسى»، يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً.

وقال سعید بن جبیر، عن ابن عباس: من نفسه. وكذا قال مجاهد، وأبو صالح، ویحیی بن رافع.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس : ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ يقول: لا أطلع عليها أحداً غيرى .

وقال السدى: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى اللَّه عنه علم الساعة، وهى فى قراءة ابن مسعود: «إنى أكاد أخفيها من نفسى»، يقول: كتمتها من الخلائق، حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسى لفعلت .

وقال قتادة: ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ وهي في بعض القراءة أخفيها من نفسي، ولعمري لقد أخفاها اللَّه من

<sup>(</sup>۱) في ف: «لقوله» . (۲، ۳) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٩٩٧) وصحيح مسلم برقم (٦٨٤).

الملائكة المقربين، ومن الأنبياء والمرسلين.

قلت: وهذا كقوله تعالى: ﴿قُلُ لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴿ [النمل: ٦٥]، وقال: ﴿ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَة ﴾ [الأعراف: ١٨٧] أي: ثقل علمها على أهل السموات والأرض.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا منْجَاب، حدثنا أبو نُمَيْلة، حدثنى محمد بن سهل الأسدى، عن وقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير (أكاد أخفيها)، يعنى: بنصب (١) الألف وخفض الفاء، يقول: أظهرها، ثم [قال] (٢): أما سمعت قول الشاعر (٣):

دَأَبَ شَهْرَين ، ثم شهراً دَميكا بأريكين يَخْفيان غَميراً

وقال الأسدى: الغَمير: نبت رطب، ينبت في خلال يبس. والأريكين: موضع، والدميك: الشهر التام. وهذا الشعر لكعب بن زهير.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى﴾، أى: أقيمها لا محالة، لأجزى كل عامل بعمله، ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨] ، و ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٦] .

وقوله : ﴿ فَلا يَصُدُنَكَ عَنْهَا مَن لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴾ ، المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين، أى: لا تتبعوا [سبيل] (٤) من كذب بالساعة ، وأقبل على ملاذه فى دنياه ، وعصى مولاه ، واتبع هواه ، فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر ﴿ فَتَرْدَىٰ ﴾ أى: تهلك وتعطب (٥) قال اللَّه تعالى : ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ [الليل: ١١] .

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِى عَصَاىَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِى فَيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿ آَلَ قَالَ خُذْهَا وَلا فَيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿ آَلَ قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَىٰ ﴿ آَلَ ﴾ .

هذا برهان من اللَّه تعالى لموسى، عليه السلام، ومعجزة عظيمة، وخرق للعادة باهر، دال<sup>(٢)</sup> على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا اللَّه عز وجل، وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسل، وقوله: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ﴾، قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما قال له

<sup>(</sup>۱) في أ: «ونصب» .(۲) زيادة من ف .

<sup>(</sup>٣) هو كعب بن زهير، والبيت في ديوانه (ص١٧٤) أ. هـ مستفادا من حاشية الشعب.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «وتردى أي هلك وعطب» وفي أ: «ردى».

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «باهرة دالة» .

ذلك على وجه التقرير، أى: أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن، ﴿وَمَا تِلْكَ بِيمِينكَ يَا مُوسَى﴾ استفهام تقرير. ﴿قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا ﴾ أى: أعتمد عليها فى حال المشى ﴿وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى﴾ أى: أهز بها الشجرة ليسقط ورقها، لترعاه غنمى .

قال عبد الرحمن بن القاسم: عن الإمام مالك: والهش: أن يضع الرجل المحبَّن في الغصن، ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثُمَره، ولا يكسر العود، فهذا الهش، ولا يَخْبط. وكذا قال ميمون بن مهران أيضاً.

وقوله: ﴿ وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴾ أي: مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك .

وقد تكلف<sup>(۱)</sup> بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت، فقيل: كانت تضيء له بالليل، وتحرس له الغنم إذا نام، ويغرسها فتصير شجرة تظله، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة .

والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها ثعباناً، فما كان يفر منها هارباً، ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية (٢)، وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم، عليه السلام. وقول الآخر: إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروى عن ابن عباس أنه قال :كان اسمها ماشا. واللَّه أعلم بالصواب.

وقوله تعالى : ﴿ [قَالَ ] (٣) أَلْقِهَا يَا مُوسَى ﴾ أى: هذه العصا التى فى يدك يا موسى، ألقها ﴿ فَأَلْقَاهَا (٤) فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ أى: صارت فى الحال حَيَّة عظيمة، ثعباناً طويلاً، يتحرك حركة سريعة، فإذا هى تهتز كأنها جان، وهو (٥) أسرع الحيات حركة، ولكنه صغير، فهذه فى غاية الكبر، وفى غاية سرعة الحركة، ﴿ تَسْعَى ﴾ أى: تمشى وتضطرب.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن عَبْدَة، حدثنا حفص بن جُميْع، حدثنا سماك، عن عكرمة، عن [ابن عباس](٦) ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾: ولم تكن قبل ذلك حية، فمرت بشجرة فأكلتها، ومرت بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها، فولى مدبراً، فنودى أن: ياموسى، خذها. فلم يأخذها، ثم نودى الثانية أن: خذها ولا تخف. فقيل له في الثالثة: إنك من الآمنين. فأخذها.

وقال وهب بن مُنبّه في قوله: ﴿فَٱلْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ قال: فألقاها على وجه الأرض، ثم حانت نظرة فإذا أعظم (٧) ثعبان نظر إليه الناظرون، فَدَبّ يلتمس كأنه يبتغى شيئاً يريد أخْذَه، يمر بالصخرة مثل الخَلِفَة من الإبل فيلتقمها، ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها، عيناه توقدان ناراً، وقد عاد المحْجَن منها عُرفاً. قيل: شعر مثل النيازك، وعاد الشعبتان منها مثل القليب الواسع، فيه أضراس وأنياب، لها صريف، فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم يُعَقِّب،

<sup>(</sup>۱) في أ: «تكلم» . (۲) في أ: «الإسرائيليات» . (۳) زيادة من ف .

<sup>(</sup>٤) في ف: «فألقيها» . (٥) في ف: «وهي» . (٦) زيادة من ف .

 <sup>(</sup>٧) في ف: «بأعظم» .

فذهب حتى أمعن، ورأى أنه قد أعجز الحية، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه، ثم نودى: يا موسى أن : ارجع حيث كنت. فرجع موسى وهو شديد الخوف، فقال: ﴿خُدُها ﴾ بيمينك ﴿ولا تَخَفُ سَنَعِيدُها سيرتَها الأُولَى﴾، وعلى موسى حينئذ مدْرَعة من صوف، فدخلها بخلال من عيدان، فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده، فقال له ملك (۱): أرأيت ياموسى، لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغنى عنك شيئا ؟ قال: لا، ولكنى ضعيف، ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم وضعها المدرعة تغنى عمله التي عهدها، وإذا يده على فم الحية، حتى سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين ؟ ولهذا قال تعالى: ﴿سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الأُولَى﴾ أي حالها(٢) التي تعرف قبل ذلك.

﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ آيَةً أُخْرَىٰ (٣٣) لِنُويَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (٣٣) اذْهَبْ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَیٰ (٣٣) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی (٣٥) وَيَسِّرْ لِی الْكُبْرَی (٣٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِی (٣٦) يَفْقَهُوا قَوْلِی (٨٦) وَاجْعَل لِی وَزِیرًا مِّن أَهْلِی (٣٦) أَمْرِی (٣٦) وَاجْعَل لِی وَزِیرًا مِّن أَهْلِی (٣٦) هَرُونَ أَخِی (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی (٣٦) وَأَشْرِكُهُ فِی أَمْرِی (٣٦) كَیْ نُسَبِّحَكَ كَثِیرًا (٣٦) وَنَذْكُرَكَ كَثِیرًا (٣٦) ﴾ .

وهذا بُرهان ثان لموسى، عليه السلام، وهو أن اللَّه أمره أن يدخل يده فى جيبه، كما صرح به فى الآية الأخرى، وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِك﴾، وقال فى مكان آخر: ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحِك﴾ وقال فى مكان آخر: ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحِكُ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَتِهِ ﴾ [القصص: ٣٢].

وقال مجاهد: ﴿وَاضْمُمْ يَدُكُ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴾: كفه تحت عضده .

وذلك أن موسى، عليه السلام، كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها، تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر .

وقوله: ﴿ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾ أي: من غير بَرَص ولا أذى، ومن غير شين. قاله ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، والسدى، وغيرهم.

وقال الحسن البصرى: أخرجها \_ واللَّه \_ كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقى ربه عز وجل؛ ولهذا قال تعالى: ﴿لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ .

وقال وهب: قال له ربه: ادْنُهُ: فلم يزل يدنيه حتى شدّ ظهره بجذع الشجرة، فاستقر وذهبت عنه الرعدة، وجمع يده في العصا، وخضع برأسه وعنقه.

وقوله: ﴿ اذْهَبُ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ أي: اذهب إلى فرعون ملك مصر، الذي خَرَجت فارأ منه

وهارباً، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فَلْيُحْسِن إلى بنى إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبَغَى، وآثر الحياة الدنيا، ونسى الرب الأعلى.

قال وهب بن مُنبِّه: قال اللَّه لموسى: انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي، وإني (١) معك أيدى ونَصْرى، وإنى قد ألبستك جُنَّةً من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمرى، فأنت جند عظيم من جندي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، بطر نعمتي، وأمن مكري، وغرته الدنيا عني، حتى جَحَد حقى، وأنكر ربوبيتى، وزعم أنه لا يعرفنى، فإنى أقسم بعزتى، لولا القدر الذى وضعت بينى وبين خلقى، لبطشت به بطشة جبار، يغضب لغضبه السموات والأرض، والجبال والبحار، فإن أمرت السماء حصبته، وإن أمرت الأرض ابتلعته، وإن أمرت الجبال دمرته، وإن أمرت البحار غرقته، ولكنه هان علىّ ، وسقط من عيني، ووسعه حلمي، واستغنيت بما عندي، وحقى إنى أنا الغنيّ لا غنيّ غیری، فبلغه رسالتی، وادعه إلى عبادتی وتوحیدی وإخلاصی، وذکره أیامی<sup>(۲)</sup>، وحذره نقمتی وبأسى، وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي، وقل له فيما بين ذلك قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى، وخَبرّه (٣) أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة، ولا يروعنك ما ألبسته من لباس الدنيا، فإن ناصيته بيدى، ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني. وقل له: أجب ربك فإنه واسع المغفرة، وقد أمهلك أربعمائة سنة، في كلها أنت مبارزه بالمحاربة، تسبه وتتمثل به وتصدُّ عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السماء، وينبت لك الأرض، [و](٤) لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر [ولم تغلب] (٥) ولو شاء أن يعَجِّل لك العقوبة لفعل، ولكنه ذو أناة وحلم عظيم. وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده (٦٠). فإني لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت، ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة \_ ولا قليل منى \_ تغلب الفئة الكثيرة بإذني، ولا تعجبنكما(٧) زينته، ولا ما مَتّع به، ولا تمدا إلى ذلك أعينكما، فإنها زهر(٨) الحياة الدنيا، وزينة المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة، ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما، فعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك، وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائي، وقديماً ما جرت عادتي في ذلك، فإني لأذودُهم عن نعيمها ورخائها، كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة، وما ذاك لهوانهم على ، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً موفراً لم تكْلَمُه الدنيا.

واعلم أنه لم يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ مما (٩) عندى من الزهد فى الدنيا، فإنها زينة المتقين، عليهم منها لباس يُعْرَفُون به من السكينة والخشوع، سيماهم فى وجوههم من أثر السجود، أولئك أوليائى حقاً حقاً، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك، وذلل قلبك ولسانك، واعلم أنه من أهان لى

<sup>(</sup>٣) فى ف: «وأخبره».

<sup>(</sup>۲) في أ: «وذكره. آياتي».

<sup>(</sup>۱) فی ف: «وإن». (۱)

<sup>(</sup>٦) في أ: «وإنما يحتسب أن يجاهده».

<sup>(</sup>٤) زيادة مِن ف. (٥) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٩) في ف، أ «فيما».

<sup>(</sup>۸) في ف، أ: «زهرة».

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «يعجبكما».

ولياً أو أخافه، فقد بارزنى بالمحاربة، وبادأنى وعرض لى نفسه ودعانى إليها، وأنا أسرع شىء إلى نصرة أوليائى، أفيظن الذى يحاربنى أن يقوم لى، أم يظن الذى يعادينى أن يعجزنى، أم<sup>(١)</sup> يظن الذى يبارزنى أن يسبقنى أو يفوتنى. وكيف وأنا الثائر لهم فى الدنيا والآخرة، لا أكِلُ مضطرهم (٢) إلى غيرى.

رواه ابن أبى حاتم.

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِرْ لِي أَمْرِي ﴾: هذا سؤال من موسى، عليه السلام، لربه عز وجل، أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم، وخطب جسيم. بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم، وأشدهم كفراً، وأكثرهم جنوداً، وأعمرهم ملكاً، وأطغاهم وأبلغهم تمرداً، بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله، ولا يعلم لرعاياه إلها غيره.

هذا وقد مكث موسى فى داره مدة وليداً عندهم، فى حجر فرعون، على فراشه، ثم قتل منهم نفساً فخافهم أن يقتلوه، فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى. وَيَسِّرْ لِى أَمْرِى﴾ أى: إن لم تكن أنت عونى ونصيرى، وعضدى وظهيرى، وإلا فلا طاقة لى بذلك.

﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾، وذلك لما كان أصابه من اللثغ، حين عرض عليه التمرة والجمرة، ، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه، كما سيأتى بيانه، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث (٣) يزول العي، ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية، قال اللّه تعالى إخباراً عن فرعون أنه قال: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مَنْ هَذَا الّذي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف: ٢٥] أي: يفصح بالكلام.

وقال الحسن البصرى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴾ قال: حل عقدة واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك أعطى.

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل، وعقدة لسانه، فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه سؤله، فحل عقدة من لسانه.

وقال ابن أبى حاتم: ذُكِرَ عن عَمْرو بن عثمان، حدثنا بَقيّة، عن أرطاة بن المنذر، حدثنى بعض أصحاب محمد بن كعب، عنه قال: أتاه ذو قرابة له. فقال له: ما بك بأس لولا أنك تلحن فى كلامك، ولست تعرب قى قراءتك؟ فقال القرظى: يا بن أخى، ألست أفهمك إذا حدثتك(٤)؟. قال:

<sup>(</sup>۱) في أ: «أو». (٣) في ف، أ : «نصرتهم». (٣) في أ: «بحيث ما».

<sup>(</sup>٤) في أ: «حدثت».

نعم. قال: فإن موسى، عليه السلام، إنما سأل ربه أن يحل<sup>(١)</sup> عقدة من لسانه كى يفقه بنو إسرائيل كلامه، ولم يزد عليها. هذا لفظه.

وقوله: ﴿وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي . هَرُونَ أَخِي ﴾: وهذا أيضاً سؤال من موسى في أمر خارجي عنه، وهو مساعدة أخيه هارون له.

قال الثورى، عن أبى سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: فَنُبَّى هارون ساعتئذ حين نبئ موسى، عليهما السلام.

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن نُمير، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة (٢)، عن أبيه، عن عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر، فنزلت ببعض الأعراب، فسمعت رجلاً يقول: أي أخ كان في الدنيا (٣) أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندرى. قال: واللَّه أنا أدرى (٤). قالت: فقلت في نفسى: في حلفه لا يستثنى، إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة. فقلت: صدق واللَّه. قلت: وفي (٥) هذا قال اللَّه تعالى في الثناء على موسى، عليه السلام: ﴿ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً ﴾ [الأحزاب: ٦٩].

وقوله: ﴿اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي﴾ قال مجاهد: ظهرى ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ أى: في مشاورتى، ﴿كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا . وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴾، قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين اللَّه كثيرًا، حتى يذكر اللَّه قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: ﴿إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ أى: في اصطفائك لنا، وإعطائك إيانا النبوة، وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون، فلك الحمد على ذلك.

﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ وَ إِذْ أُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمَّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَن اقْدُفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدُفِيهِ فِي الْيَمِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمِ بِالسَّاحِلِ يَأْخُدْهُ عَدُو لِي أُمُّكُم مَا يُوحَىٰ ﴿ آَلُو اللّهَ عَلَيْكَ مَا يُوحَىٰ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُم وَعَدُو لَّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿ ٣ إِذْ تَمْشَى أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُم وَعَدُو لَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمّ وَفَتَنَاكَ فَتُونَاكَ مَن الْغَمّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَاكَ مَن الْغَمّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ مَن الْغَمّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ مَن الْغَمْ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَاكَ مِنَ الْغَمّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ مَن الْغَمّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ مَن الْغَمّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتُونَاكَ فَتَ اللَّهُ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَى تَقَرّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِن الْغَمْ وَقَتَلْتَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِن الْغَمْ وَقَتَلْكَ أَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكَ مِن الْعَمْ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْقَلْتُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْتُهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْعُمْ الْعُنْ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الَالِهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هذه (٦) إجابة من اللَّه لرسوله موسى، عليه السلام، فيما سأل من ربه عز وجل، وتذكير ( $^{(V)}$  له بنعمه السالفة عليه، فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه، وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوتاً، فكانت ( $^{(A)}$  ترضعه ثم تضعه فيه، وترسله في البحر ـ وهو النيل ـ وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه ( $^{(P)}$  فانفلت منها

<sup>(</sup>١) في ف، أ: «يحلل». (٢) في أ : «هشام بن عون». (٣) في ف، أ: «في الدنيا كان».

 <sup>(</sup>٤) في ف: «أنا والله أدرى».
 (٥) في أ: «ومن».

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «وتذكيرًا» (٨) في ف، أ: «وكانت». (٩) في ف، أ: «لتربط الحبل».

وذهب به البحر، فحصل لها من الغم والهم ما ذكره اللَّه عنها في قوله: ﴿وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمٌ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتُ نُتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ [القصص: ١٠] ، فذهب به البحر إلى دار فرعون ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] ، أى قدراً مقدوراً (١) من اللَّه، حيث كانوا هم يقتلون الغلمان (٢) من بنى إسرائيل، حذراً من وجود موسى، فحكم الله وله السلطان العظيم، والقدرة التامة للا يربى إلا على فراش فرعون، ويغذى بطعامه وشرابه، مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: ﴿يَأْخُذُهُ عَدُولًا لَهُ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَنّى﴾ [أى: عند عدوك، جعلته يحبك.

قال سلمة بن كُهَيْل: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَّنِّي﴾ [(٣) قال : حببتك إلى عبادى.

﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ قال أبو عمران الجوني: تربي بعين اللَّه.

وقال قتادة: تغذى على عيني .

وقال معمر بن المثنى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ بحيث أرى.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى أجعله في بيت الملك ينعم ويترف، غذاؤه عندهم غذاء الملك، فتلك الصنعة.

وقوله: ﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ وذلك أنه استقر عند آل فرعون، عرضوا عليه المراضع، فأباها، قال اللّه عز وجل: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ فجات أخته وقالت (٤): ﴿ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾ [القصص: ١٢]. تعنى (٥): هل أدلكم على من ترضعه (٦) لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمه، فعرضت عليه ثديها، فقبله، ففرحوا بذلك فرحاً شديداً، واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه اسعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة (٧) أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء في الحديث: «مثل الصانع الذي يحتسب (٨) في صنعته الخير، كمثل أم موسى، ترضع ولدها وتأخذ أجرها» (٩).

وقال تعالى هاهنا: ﴿ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ ﴾ أى: عليك، ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا﴾ يعنى: القبطى، ﴿فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ﴾: وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله (١٠٠)، ففر منهم هارباً، حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح: ﴿لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [ القصص: ٢٥].

وقوله: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، رحمه اللَّه، في كتاب التفسير من سننه، قوله: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾:

<sup>(</sup>۱) في أ: «أى قدرًا مقدرًا». (۲) في أ: «العلماء». (٣) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «فقالت». (٥) في ف، أ: «يعني». (٦) في ف: «يرضعه».

<sup>(</sup>۷) في أ: «الأخرى». (٩) روى أبو داود في المراسيان قر (٣٣٧) من طرح حرير نفر أحدر برافظام «ما الأرس خدرت من أدح مرافظات الم

<sup>(</sup>٩) روى أبو داود فى المراسيل برقم (٣٣٢) من طريق جبير بن نفير نحوه ولفظه «مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون الجعل ويتقوون على عدوهم به مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها».

<sup>(</sup>١٠) في ف : «آل فرعون ليقتلوه» وفي أ: «ليقتله».

## حديث الفتون

حدثنا عبد اللَّه بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا أصبغ بن زيد، حدثنا القاسم بن أبى أيوب، أخبرنى سعيد بن جبير، قال: سألت عبد اللَّه بن عباس عن قول اللَّه، عز وجل، لموسى، عليه السلام: ﴿وَفَتَنَاكَ فُتُونًا﴾ فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال: استأنف النهار يا بن جبير، فإن لها حديثاً طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى (١) ابن عباس لأنتجز منه ما وعدنى من حديث الفتون، فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم، عليه السلام (٢)، أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكاً، فقال بعضهم: إن بنى إسرائيل ينتظرون ذلك، ما (٣) يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم، فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار، يطوفون فى بنى إسرائيل، فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك، فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون بآجالهم، والصغار ذكراً إلا ذبحوه، فاقتلوا فاماً كل مولود ذكر، فيقل أبناؤهم (٥)، ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً، كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر، فيقل أبناؤهم (٥)، ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً، فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا (٢) بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا أمهم على ذلك.

فحملت أم موسى بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان، فولدته علانية آمنة. فلما كان من قابل حملت بموسى، عليه السلام، فوقع فى قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون \_ يا بن جبير \_ ما دخل عليه فى بطن أمه، مما يراد به، فأوحى الله [جل ذكره] (٧) إليها أن: ﴿لا تَخَافِي وَلا تَحْزُنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧] فأمرها إذا ولدت أن تجعله فى تابوت ثم تلقيه (٨) فى اليم. فلما ولدت فعلت ذلك، فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان، فقالت فى نفسها: ما فعلت بابنى، لو ذبح عندى فواريته وكفنته، كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه.

فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فُرْضَة مستقى جوارى امرأة فرعون، فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت، فقال بعضهن (٩): إن فى هذا مالاً، وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه فيه، فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئاً حتى رفعنه (١٠) إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاماً، فألقى عليه منها (١١) محبة لم يلق منها على أحد قط. وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من ذكر كل شيء، إلا من ذكر موسى.

فلما سمع الذباحون بأمره، أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، وذلك من الفتون يابن

| (٣) في ف: «ما كانوا». | (٢) في ف، أ: ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾. | <ul><li>(۱) في ف، أ : «على».</li></ul> |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| (٦) في أ: «يكبروا».   | (٥) في أ: «بناتهم».          | (٤) في أ: «الذي».                      |
| (٩) في أ: « بعضهم».   | (۸) في ف، ١: «وتلقيه».       | (٧) زيادة من ف، أ.                     |

<sup>(</sup>۱۰) في ف، أ: «دفعنه». (١١) في ف، أ: « عليها منه».

جبير، فقالت لهم: أقروه ، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتى فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألُمْكُم.

فأتت فرعون فقالت: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لَى وَلَكَ ﴾ [القصص: ٩] فقال فرعون: يكون لك، فأما لى فلا حاجة لى فيه. فقال رسول اللَّه ﷺ: «والذي يُحْلَف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له(١)، كما أقرت امرأته، لهداه اللَّه كما هداها، ولكن (٢) حرمه ذلك». فأرسلت إلى من حولها، إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ظئراً، فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك، فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس، ترجو أن تجد له ظئراً تأخذه منها، فلم يقبل، وأصبحت أم موسى والها، فقالت لأخته: قصى أثره واطلبيه، هل تسمعين له ذكراً، أحيّ ابني أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان اللَّه وعدها فيه، فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون ـ والجُنُب: أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد<sup>(٣)</sup>، وهو إلى جنبه(٤)، وهو لا يشعر به ـ فقالت من الفرح حين أعياهم الظُّؤُرات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه (٥)؟ حتى شكوا في ذلك، وذلك من الفتون يابن جبير. فقالت: نصحهم(٦) له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة الملك، ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمها(٧)، فأخبرتها الخبر. فجاءت أمه، فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصَّه، حتى امتلأ جنباه رياً، وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظئراً. فأرسلت إليها. فأتت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثى ترضعى ابنى هذا، فإنى لم أحب شيئاً حبه قط. قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتى وولدى فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي، فيكون معى لا آلوه خيراً [فعلت، وإلا](٨) فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان اللَّه وعدها فيه، فتعاسرت على امرأة فرعون، وأيقنت أن اللَّه منجز وعده<sup>(٩)</sup>، فرجعت به إلى بيتها من يومها، [وأنبته]<sup>(١٠)</sup> اللَّه نباتاً حسناً وحفظه (١١) لما قد قضى فيه.

فلم يزل بنو إسرائيل، وهم في ناحية القرية، ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم، فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أتريني (١٢) ابني؟ فَوَعَدَتُها يوماً (١٣) تريها إياه فيه، وقالت امرأة فرعون لخزانها وظُوُرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكسم إلا استقبل ابنى اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك (١٤)، وأنا باعثة أميناً يحصى (١٥) ما يصنع كل إنسان منكم، فلم تزل الهدايا والنحل

(٣) في ف، أ: «الشيء البعيد».

(٦) في ف، أ: «نصيحتهم».

(٩) في ف، أ: «موعوده».

(۱۲) في أ: «تريني».

<sup>(</sup>١) في ف، أ: « أن يكون له قرة عين».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «ناحية».

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: « أمه».

<sup>(</sup>۱۰) في ف: «فأنبته».

<sup>(</sup>۱۳) في أ: «يوما أن».

<sup>(</sup>٢) في أ: «ولكن الله حرمه».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «تعرفونه».

<sup>(</sup>۸) زیادة من ف، أ، والطبری.

<sup>(</sup>۱۱) في أ: «حفظ».

<sup>(</sup>١٥) في ف: اليحصي كلا.

<sup>(</sup>۱٤) في أ: «ذلك فيه».

والكرامة (۱) تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته (۱) وأكرمته، وفرحت به، ونحلت أمه لحسن أثرها عليه، ثم قالت: لآتين به فرعون فَلَيَنْحَلَنّه (۱) وليكرمنه، فلما دخلت به عليه جعله في حجره، فتناول موسى لحية فرعون يمدها (١) إلى الأرض، فقال الغواة من أعداء اللّه لفرعون: ألا ترى ما وعد اللّه إبراهيم نبيه، إنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك، فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلى به، وأريد و (٥).

فجاءت امرأة فرعون فقالت<sup>(۱)</sup>: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال<sup>(۷)</sup>: ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني! فقالت: اجعل بيني وبينك أمراً يعرف فيه الحق، اثت بجمرتين ولؤلؤتين، فَقَرَبْهُنَّ إليه، فإن بطش باللؤلؤتين<sup>(۸)</sup> واجتنب الجمرتين فاعرف<sup>(۹)</sup> أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين، علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه فتناول الجمرتين، فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده، فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه اللَّه عنه بعد ما كان قد هم به، وكان اللَّه بالغاً فيه أمره.

فلما بلغ أشده وكان من الرجال، لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بنى إسرائيل معه بظلم ولا سخرة، حتى امتنعوا كل الامتناع، فبينما موسى، عليه السلام، يمشى فى ناحية الملينة، إذا (١١) هو برجلين يقتتلان، أحدهما فرعونى والآخر إسرائيلى، فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعونى، فغضب موسى غضباً شديداً؛ لانه تناوله وهو يعلم منزلته (١١) من بنى إسرائيل وحفظه لهم، لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع، إلا أم موسى، إلا أن يكون الله [سبحانه] (١٦) أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فوكز (١٣) موسى الفرعوني فقتله، وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلى، فقال موسى حين قتل الرجل: ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُصْلٌ مُبِينً ﴾ [القصص: ١٥]. ثم قال: ﴿ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغُفُو لِي فَغَفَر لَهُ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ [القصص: ١٦] فأصبح فى المدينة خاتفاً يترقب الاخبار، فأتى فرعون، فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا (١٤) ولا ترخص لهم. فقال: ابغونى قاتله، ومن يشهد عليه، فإن الملك وإن كان صَغُوه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت، فاطلبوا لى علم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون و لا (١٥) يجدون ثبتاً، إذا بموسى الفرعوني، فصادف موسى قد الإسرائيلى يقاتل رجلاً من آل فرعون آخر، فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعونى، فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذى رأى، فغضب الإسرائيلى وهو يريد أن يبطش بالفرعوني، فقال: ندم على ما كان منه وكره الذى رأى، فغضب الإسرائيلى وهو يريد أن يبطش بالفرعوني، فقال: ندم على ما كان منه وكره الذى رأى، فغضب الإسرائيلى وهو يريد أن يبطش بالفرعوني، فقال:

<sup>(</sup>١) في ف: «والكرامة والنحل». (٢) في أ: «بجلته». (٣) في أ: «فليبجلنه».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «فمدها». (٥) في ف، أ: «به فتونا». (٦) في أ: «فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت».

 <sup>(</sup>٧) في ك ١٠ « فعد عالم» . (٨) في ك ١٠ « باللولو» . (٩) في ١٠ «فعرفت» .
 (٧) في ف : « فعرفت » . (٩) في ١٠ « باللولو» . (٩) في ١٠ «فعرفت » .

<sup>(</sup>۱۰) في ف: «إذ». (۱۱) في ف: «منزله». (۱۲) زيادة من أ.

<sup>(</sup>١٣) في ف، أ: "فوكزه". (١٤) في ف، أ : "بحقك". (١٥) في ف :«لا".

<sup>(</sup>١٦) في ف: «موسى».

للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم: ﴿إِنَّكَ لَغُوِيٌ مُبِينٌ ﴾. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني، فخاف أن يكون بعد ما قال له: ﴿إِنَّكَ لَغُوِيٌ مُبِينٌ ﴾ [القصص: ١٨] أن يكون إياه أراد، ولم يكن أراده، وإنما أراد الفرعوني. فخاف الإسرائيلي وقال: ﴿يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ ﴾ [القصص: ١٩] وإنما قاله (١) مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله، فتتاركا، وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلُنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ ﴾. فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى، فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى، وهم لا يخافون أن يفوتهم، فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة، فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى، فأخبره (٢). وذلك من الفتون يابن جبير.

فخرج موسى متوجها نحو مدين، لم يلق بلاء قبل ذلك، وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل، فإنه قال: ﴿عَسَىٰ رَبِي أَن يَهٰدينِي سَواءَ السّبيلِ. وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَن وَجَدَ عَلَيْه أُمّةً مِن النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَدُودَان ﴾ [القصص: ٢٢، ٢٣] يعنى بذلك حابستين غنمهما، فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا(٢٣) : ليس لنا قوة نزاحم القوم، إنما ننتظر فضول حياضهم. فسقى لهما، فجعل يغترف فى الدلو ماء كثيراً، حتى كان أول الرعاء، فانصرفتا فضول بغنمهما إلى أبيهما، وانصرف موسى، عليه السلام، فاستظل بشجرة، وقال: ﴿رَبّ إِنّي لَما أَنزَلْتَ إِلَيْ مَنْ خَيْر فَقِير ﴾ [القصص: ٢٤]. واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حُقلًا بطاناً فقال: إن لكما اليوم لشأنا، فأخبرتاه بما صنع موسى، فأمر إحداهما أن تدعوه، فأتت موسى فدعته، فلما كلمه قال: ﴿لا تَخَفُ نَجَوْتَ مِنَ الْقُومُ الظّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٢٥]. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته، فقالت إحداهما: ﴿ يَا أَبّتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِين ﴾ والقصص: ٢٦] فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوته، فما رأيت منه فى الدلو حين سقى لنا، لم أر رجلاً قط أقوى فى ذلك السقى منه، وأما الأمانة فإنه نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أنى امرأة صوب رأسه فلم يرفعه، حتى بلغته رسالتك. ثم قال لى: أمشى خلفى، وانعتى لى الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين، فسرى عن أبيها وصدقها، وظن به الذى قالت.

فقال له: هل لك ﴿أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عَدَكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٧] فَفُعل فكانت على نبى اللَّه موسى ثمانى سنين واجبة، وكانت سنتان عدة منه، فقضى اللَّه عنه عدته فأتمها عشراً.

قال سعید ـ وهو ابن جبیر ـ : فلقینی رجل من أهل النصرانیة من علمائهم قال: هل تدری أی

<sup>(</sup>١) في ف ، أ: «قال له». (٢) في ف، أ: «فأخبره الخبر». (٣) في ف: «فقالتا».

<sup>(</sup>٤) في ف: «وانصرفتا».

الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدرى. فلقيت ابن عباس، فذكرت له ذلك، فقال: أما علمت أن ثمانياً كانت على نبى اللَّه واجبة، لم يكن لنبى اللَّه أن ينقص<sup>(١)</sup> منها شيئاً، ويعلم أن اللَّه كان قاضياً عن موسى عدته التى وعده فإنه قضى عشر سنين. فلقيت النصراني فأخبرته ذلك، فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل، وأولى.

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص اللَّه عليك في القرآن، فشكا إلى اللَّه تعالى(٢) ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون، يكون له ردءاً، ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه. فآتاه اللَّه سؤله، وحل عقدة من لسانه، وأوحى اللَّه إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع موسى بعصاه حتى لقى هارون، عليهما (٣) السلام. فانطلقا جميعاً إلى فرعون، فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقالا: ﴿إِنَّا رَسُولا رَبِّك﴾ [طه:٤٧]. قال: فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص اللَّه عليك في القرآن؟ قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل، فاعتذر بما قد سمعت. قال: أريد أن تؤمن باللَّه، وترسل معى بني إسرائيل؟ فأبي عليه وقال: ﴿ فَأْتِ بَآيَةٍ إِن كُنتَ مَنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [الشعراء: ١٥٤]. فألقى عصاه [فإذا هي](١) حية تسعى عظيمة فاغرة فاها، مسرعة إلى فرعون. فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها، فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه. ففعل، ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء \_ يعنى من غير برص \_ ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. فاستشار الملأ حوله فيما رأى، فقالوا<sup>(٥)</sup> له: هذان ساحران ﴿ يُرِيدَان أَن يُخْرِجَاكُم مَّنْ أَرْضَكُم بسحْرهما وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتَكُمُ الْمُثْلَى ﴾ [طه: ٦٣]، يعنى: ملكهم الذي هم فيه والعيش، وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب، وقالوا له: اجمع السحرة (٢٦)، فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما. فأرسل إلى (٧) المدائن فحشر له كل ساحر متعالم، فلما أتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا واللَّه ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصى الذي نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربي وخاصتي، وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم، فتواعدوا يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى.

قال سعید بن جبیر: فحدثنی ابن عباس: أن يوم الزينة الذي أظهر اللَّه فيه موسى على فرعون والسحرة، هو يوم عاشوراء.

فلما اجتمعوا فى صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر، ﴿ لَعَلَنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴾ [الشعراء: ٤٠]، يعنون موسى وهارون استهزاء بهما، فقالوا: يا موسى - لقُدْرتهم بسحرهم - ﴿ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٥]، ﴿قَالَ بَلْ مُوسى - لقُدْرتهم بسحرهم - ﴿ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، ﴿فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُون ﴾ [الشعراء: ٤٤] فرأى

**TA9-**

<sup>(</sup>١) في ف: « نبى الله ﷺ لينقص».

<sup>(</sup>٢) في ف، أ: «الله سبحانه». (٣) في ف: «عليه».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٦) في ف: «اجمع السحرة لهما».

<sup>(</sup>٥) في ف: «فقالا».

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «في».

موسى من سحرهم ما أوجس فى نفسه خيفة فأوحى اللَّه إليه أن ألق عصاك، فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة فاغرة فاها، فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى صارت جَزَراً إلى الثعبان، تدخل فيه، حتى ما أبقت عصا ولا حبالاً الا ابتلعته، فلما عرفت (٢) السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هذا، ولكنه أمر من اللَّه عز وجل، آمنا باللَّه (٣) وبما جاء به موسى، ونتوب إلى اللَّه مما كنا عليه. فكسر اللَّه ظهر فرعون فى ذلك (٤) الموطن وأشياعه، وظهر الحق، وبطل ما كانوا يعملون ﴿فَغُلُبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِين﴾ [الأعراف: ١١٩] وامرأة فرعون بارزة متبذلة (٥) تدعو اللَّه بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه، فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه، وإنما كان حزنها وهمها لموسى.

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة، كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بنى إسرائيل، فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟. فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه، ويواثقه على أن يرسل معه بنى إسرائيل، فإذا كف ذلك أخلف موعده، ونكث عهده.

حتى أمر اللَّه موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاً، فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل فى المدائن حاشرين، فتبعه بجنود عظيمة كثيرة، وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدى موسى بعصاه فانفلق اثنتى عشرة فرقة، حتى يجوز موسى ومن معه، ثم التق على من بقى بَعْدُ من فرعون وأشياعه. فنسى موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف، مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله.

فلما تراءى الجمعان وتقاربا، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، افعل ما أمرك به ربك، فإنه لم يكذب ولم تكذب. قال وعدنى (٦) أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتى عشرة فرقة، حتى أجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى، فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر، ودخل فرعون وأصحابه، التقى عليهم البحر كما أمر، فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه.

ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم: ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلَ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالُ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ وَالْحِرَافَ ١٣٨ ، ١٣٨]. قد قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ وَالْحَرَافَ ١٣٨ ، ١٣٨]. قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى. فأنزلهم موسى منزلاً وقال (٧): أطيعوا هارون، فإنى قد استخلفته عليكم، فإنى ذاهب إلى ربى. وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها، فلما أتى ربه وأراد

(١) في ف، أ: «حبلا».

<sup>. (</sup>٣) في أ : «به».

<sup>(</sup>۲) في ف: «عرف» وفي أ: «علم».

<sup>(</sup>٦) في ف: «وعدني ربي».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ : «هذا». (٥) في ف : «مبتذلة».

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «وقال لهم».

أن يكلمه في ثلاثين يوماً وقد صامهن، ليلهن ونهارهن، وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم، فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه، فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذى كان، قال: يارب، إنى كرهت أن أكلمك إلا وفمى طيب الريح. قال: أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك، ارجع فصم عشراً ثم ائتنى. ففعل موسى، عليه السلام، ما أمر (۱۱) به، فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم فى الأجل، ساءهم ذلك. وكان هارون قد خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصر، ولقوم فرعون عندكم عوارى وودائع، ولكم فيهم مثل ذلك وأنا (۲) أرى أنكم تحتسبون (۳) ما لكم عندهم، ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية، ولسنا برادين إليهم شيئا (۱) من ذلك ولا عليه لانفسنا، فحفر حفيراً، وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه فى ذلك الحفير، ثم أوقد عليه النار فأحرقه، فقال (٥): لا يكون لنا ولا لهم.

وكان السامرى من قوم يعبدون البقر، جيران لبنى إسرائيل ولم يكن من بنى إسرائيل، فاحتمل مع موسى وبنى إسرائيل حين احتملوا، فقضى له أن رأى أثراً فقبض (1) منه قبضة، فمر بهارون، فقال له هارون، عليه السلام: يا سامرى، ألا تلقى ما فى يدك؟ وهو قابض عليه، لا يراه أحد طوال ذلك، فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذى جاوز بكم البحر، ولا ألقيها لشىء إلا أن تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاها، ودعا له هارون، فقال: أريد أن يكون عجلاً. فاجتمع ما كان فى الحفيره من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد، فصار عجلاً أجوف. ليس فيه روح، وله خوار.

قال ابن عباس: لا واللَّه، ما كان له صوت قط، إنما كانت الريح تدخل في (٧) دبره وتخرج من فيه، فكان ذلك الصوت من ذلك.

فتفرق بنو إسرائيل فرقاً، فقالت فرقة: يا سامرى ما هذا؟ وأنت أعلم به. قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه، وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان، وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق، وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامرى في العجل، وأعلنوا التكذيب به، فقال لهم هارون: ﴿يَا قَوْم إِنَّما فُتنتُم بِه وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ ﴾ [طه: ٩٠]. قالوا(٨): فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفنا، هذه أربعون يوماً قد مضت؟ وقال(٩) سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه.

فلما كلم اللّه موسى وقال له ما قال، أخبره بما لقى قومه من بعده، ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسفًا﴾ [طه: ٨٦]، فقال لهم ما سمعتم فى القرآن، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وألقى

<sup>(</sup>١) في ف، أ : «أمره». (٢) في ف: «وإني».

<sup>(</sup>۲) في ف: «وإني».(۳) في ف: «تحتسبوا».

<sup>(</sup>٤) في ف: «شيئا إليهم». (٥) في ف: «وقال». (٦) في ف، أ: «فأخذ».

<sup>(</sup>A) في أ: «هكذا قالوا».(P) في ف: «فقال».

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «من».

الألواح من الغضب، ثم إنه عذر أخاه بعذره، واستغفر له وانصرف(١) إلى السامرى فقال له: ما حملك على ماصنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول، وفطنت لها(٢) وعُميّت عليكم فقذفتها ﴿وَكَذَلكَ سَوَّلَتْ لي نَفْسِي . قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ في الْحَيَاة أَن تَقُولَ لا مسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْه عَاكِفًا لِّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسفَنَّهُ في الْيَمّ نَسْفًا﴾ [طه: ٩٦، ٩٧]، ولو كان إلها لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة، واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأى هارون، فقالوا لجماعتهم: يا موسى، سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها، فيكفر عنا ما عملنا. فاختار موسى قومه سبعين رجلا لذلك، لا يألو الخير، خيارَ بني إسرائيل، ومن لم يشرك في العجل، فانطلق بهم يسأل لهم التوبة، فرجفت بهم الأرض، فاستحيا نبى اللَّه من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال: ﴿ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مَن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلَكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ منَّا ﴾ [الأعراف: ٥٥١] وفيهم من كان اطلع الله منه (٣) على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه به، فلذلك رجفت بهم الأرضُ، فقال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتْبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يَؤْمِنُونَ. الَّذينَ يَتَّبعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الأُمِّيَّ الَّذي يَجدُونَهُ مَكْتُوبًا عندَهُمْ في التَّوْرَاة وَالإنجيل﴾ [الأعراف: ١٥٦، ١٥٧]. فقال: يا رب، سألتك التوبة لقومي، فقلت: إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي، هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم (٤) مَنْ لقى من والد وولد، فيقتله بالسيف، ولا<sup>(ه)</sup> يبالى من قتل في ذلك الموطن، وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع اللَّه من ذنوبهم فاعترفوا بها،وفعلوا ما أمروا، وغفر اللَّه للقاتل والمقتول.

ثم سار بهم موسى، عليه السلام (٢)، متوجها نحو الأرض المقدسة، وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب، فأمرهم بالذى أمر به أن يبلغهم من الوظائف، فثقل ذلك عليهم، وأبوا أن يُقروا بها، فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة، ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة، فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خَلْقُهُم خَلْق منكر \_ وذكروا من ثمارهم أمراً عجيباً من عظمها \_ فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين، لا طاقة لنا بهم، ولا ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يُخافُون \_ قيل ليزيد: هكذا قرأه؟ قال: نعم من الجبارين، آمنا بموسى، وخرجا إليه، فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم، فإنهم لا قلوب لهم ولا مَنعة عندهم، فادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون \_ ويقول أناس: إنهم (٧) من قوم موسى. فقال الذين يخافون، بنو إسرائيل: هو قالُوا](٨) يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدًا مًا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُون ﴾ [المائدة: ٢٤]، فأغضبوا موسى، فدعا عليهم وسماهم فاسقين، ولم يدع عليهم قبل ذلك، لما رأى [المائدة: ٢٤]، فأغضبوا موسى، فدعا عليهم وسماهم فاسقين، ولم يدع عليهم قبل ذلك، لما رأى

(٦) في ف، أ: «ﷺ».

<sup>(</sup>٣) في ف: « الله اطلع منه».

<sup>(</sup>۲) في ف: «إليها».

<sup>(</sup>٥) في ف: «لا».

<sup>(</sup>۱) فی ف: «فانصرف». (٤) فی ف: «منهم کل». (۷) فی ف، أ: «إنهما».

زيادة من أ.

<sup>(</sup>۸) زیادة من أ.

منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم (۱) فاسقين، فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض، يصبحون كل يوم فيسيرون، ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام فى التيه، وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ، وجعل بين ظهرانيهم (۲) حجراً مربعاً، وأمر موسى فضربه بعصاه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، فى كل ناحية ثلاث أعين، وأعلم كل سبط عينهم (۱) التى يشربون منها، فلا يرتحلون من مَنْقَلَة إلا وجدوا ذلك الحجر معهم بالمكان الذى كان فيه بالأمس.

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبى عَلَيْق، وصد قائك عندى أن معاوية سمع ابن عباس يحدث (٥) هذا الحديث، فأنكر عليه أن يكون الفرعونى الذى أفشى على موسى أمر القتيل الذى قتل، فقال: كيف يُفشى عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلى الذى حضر ذلك؟. فغضب ابن عباس، فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهرى، فقال له: يا أبا إسحاق، هل تذكر يوم حدثنا رسول الله علي عن قتيل موسى الذى قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلى الذى أفشى عليه الفرعونى، بما سمع من الإسرائيلى الذى شهد على ذلك وحضره.

هكذا رواه الإمام النسائى فى السنن الكبرى، وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبى حاتم فى تفسيريهما (١٦)، كلهم من حديث يزيد بن هارون به (٧٠)، وهو موقوف من كلام ابن عباس، وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس، رضى اللَّه عنه (٨)، مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، واللَّه أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضاً.

﴿ فَلَبِثْتَ سَنِينَ فِى أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جَئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ۞ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلا تَنيَا فِي ذِكْرِي ۞ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيْ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَلَا تَنيَا فِي ذِكْرِي ۞ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۞ فَولاً لَهُ قَوْلاً لَهُ قَوْلاً لَيْنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۞ ﴾ .

يقول تعالى مخاطباً لموسى،عليه السلام: إنه لبث مقيماً فى أهل «مدين» فاراً من فرعون وملئه، يرعى على صهره، حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعاد، والأمر كله لله (٩) تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء؛ ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ [ يَا مُوسَى] (١٠٠) في قال مجاهد: أي على موعد.

وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة في قوله: ﴿ ثُمَّ جَئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَا مُوسَى ﴾ قال: على قدر

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «كما سماهم موسى». (٢) في ف: «أظهرهم». (٣) في ف: «ثلاثة».

<sup>(</sup>٤) في أ: « منهم» . (٥) في أ: «حدث». (٦) في أ: « في تفسيرهما».

<sup>(</sup>۷) سنن النسائي الكبرى برقم (۱۱۳۲٦) وتفسير الطبرى (۱۲/ ۱۲۵) .

<sup>(</sup>A) في ف، أ: «عنهما» . (٩) زيادة من ف، أ . (٨) في ف: «له».

الرسالة والنبوّة.

وقوله: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ أي: اصطفيتك واجتبيتك رَسُولاً لنفسى، أي: كما أريد وأشاء.

وقال البخارى عند تفسيرها: حدثنا الصّلْتُ بن محمد، حدثنا مهدى بن ميمون، حدثنا محمد ابن سيرين عن أبى هريرة، عن رسول اللّه ﷺ قال: «التقى آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: وأنت الذى اصطفاك اللّه برسالته واصطفاك لنفسه، وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدته قد كتب عَلى قبل أن يخلقنى؟ قال: نعم. فحج آدم موسى» أخرجاه (١).

﴿اذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي﴾ أي: بحُجَجي وبراهيني ومعجزاتي ، ﴿وَلا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ قال على ابن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تُبْطئا.

وقال مجاهد، عن ابن عباس: لا تَضْعُفًا.

والمراد أنهما لا يفتران في ذكر اللَّه، بل يذكران اللَّه في حال مواجهة فرعون، ليكون ذكرُ اللَّه عوناً لهما عليه، وقوّة لهما وسلطاناً كاسراً له، كما جاء في الحديث: «إن عبدى كل عبدى للذي (٢) يذكرني وهو مُنَاجِز قِرْنه» (٣) .

﴿اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾، أى: تمرّد وعتا وتَجَهْرم على اللَّه وعصاه ، ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيّنًا لَعَلَهُ يَتَدَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾، هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة اللَّه من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، كما قال يزيد الرقاشي عند قوله : ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيّنًا﴾: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟

وقال وهب بن مُنبَه: قولا له: إنى إلى العفو والمغفرة أقربُ منى إلى الغضب والعقوبة.

وعن عكرمة في قوله : ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنا ﴾، قال: لا إله إلا اللَّه، وقال (٤) عمرو بن عبيد، عن الحسن البصرى : ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّنا ﴾: أعْذرا إليه، قولا له: إن لك رباً ولك معاداً، وإن بين يديك جنة وناراً.

وقال بقيَّة، عن على بن هارون، عن رجل، عن الضحاك بن مُزَاحم، عن النَّزَّال بن سَبْرَة، عن على في قوله: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيْناً﴾ قال: كنَّه.

وكذا روى عن سفيان الثورى: كَنَّه بأبي مُرَّة.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (٤٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) في أ: «الذي» .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في السنن برقم (٣٥٨٠) من حديث عمارة بن زعكرة رضى الله عنه . وقال: الترمذي «هذا حديث غريب ولانعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي».

<sup>(</sup>٤) في أ: "وعن" .

والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ الآية [النحل: ١٢٥].

[قوله] (١): ﴿لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ أى: لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، ﴿ أَوْ يَخْشَى﴾ أى: يُوجد طاعة من خشية ربه، كما قال تعالى: «لمن أراد أن يذكر أو يخشى» (٢) فالتذكر: الرجوع عن المحذور، والخشية: تحصيل الطاعة.

وقال الحسن البصرى[في قوله] (٣) : ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون: أهْلكُه قبل أن أعذر (٤) إليه.

وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل ، ويروى لأمَّيّة بن أبي الصَّلْت فيما ذكره ابن إسحاق:

وأنت الذي من فضل مَن ورحمة فقلت له يا اذهب وهارون فادعُوا فقولا له هل أنت سويت هذه وقدولا له آأنت رفَقعت هذه وقولا له آأنت سويت وسطها وقولا له من يخرج الشمس بكرة وقولا له من ينبت الحب في الثرى ويخرج منه حبه في رؤوسه (٥)

بعثت إلى موسى رسولاً مناديا إلى اللَّه فرعون الذى كان باغيا بلا وتد حتى استقلت كما هيا بلا عدمه؟ أرفق إذن بك بانيا منيراً إذا ما جَنَّه الليل هاديا فيصبح مامست من الأرض ضاحيا فيصبح منه البقل يهتز رابيا ففى ذاك آيات لمن كان واعيا(1)

﴿ قَالا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَالا رَبَّنَا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذَّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن وَأَرَىٰ ۞ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذَّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۞ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ ﴾ .

يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون، عليهما السلام، أنهما قالا مستجيرين باللَّه تعالى شاكيين

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، وفي أ: "وقوله" . (٢) هكذا في كل النسخ، وليست آية .

<sup>(</sup>٤) في ف: "تعذرا"، وفي أ: "يعذر".

<sup>(</sup>٣) زيادة من أ .

<sup>(</sup>٥) في أ: «دويبة».(٦) السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٨/١) .

إليه: ﴿ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴾، يعنيان أن يَبْدُر إليهما بعقوبة، أو يعتدى عليهما، فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك.

قال عبد الرحمن بن زيد: ﴿ أَن يَفْرُطُ ﴾: يَعْجَل.

وقال مجاهد: يبسط علينا.

وقال الضحاك، عن ابن عباس: ﴿أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴾: يعتدى.

﴿ قَالَ لا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ أى: لا تخافا منه، فإننى معكما أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى على من أمركم شيء، واعلما أن ناصيته بيدى، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذنى وبعد أمرى، وأنا معكما بحفظى ونصرى وتأييدى.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا على بن محمد الطَّنَافِسيّ، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبى عبيدة، عن عبد اللَّه قال: لما بعث اللَّهُ عَزّ وجل موسى إلى فرعون قال: رب، أيّ شيء أقول؟ قال: قل: هيا شراهيا. قال الأعمش: فَسَّرَ ذلك: الحي قبل كل شيء، والحي بعد كل شيء.

إسناد جيد، وشيء غريب .

﴿ فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّك ﴾، قد تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عباس أنه قال: مكثا(١) على بابه حيناً لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد.

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار: أن موسى وأخاه هارون خرجا، فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان: إنا رسل<sup>(۲)</sup> رب العالمين، فآذنوا بنا هذا الرجل، فمكثا فيما بلغنى سنتين يغدوان ويروحان، لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما، حتى دخل عليه بَطَّال له يلاعبه ويُضْحكه، فقال له: أيها الملك، إن على بابك رجلاً يقول قولاً عجيباً، يزعم أن له إلها (۳) غيرك أرسله إليك. قال: ببابي؟ قال: نعم. قال: أدخلوه، فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده عصاه، فلما وقف على فرعون قال: إنى رسول رب العالمين. فعرفه فرعون.

وذكر السدّى أنه لما قدم بلاد مصر، ضاف أمّه وأخاه وهما لا يعرفانه، وكان طعامهما لل يلتئذ الطعثلل وهو اللفت، ثم عرفاه وسلما عليه، فقال له موسى: يا هارون، إن ربى قد أمرنى أن آتى هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى اللّه، وأمر $^{(7)}$  أن تعاوننى. قال: افعل ما أمرك ربك. فذهبا، وكان ذلك ليلاً، فضرب موسى باب القصر بعصاه، فسمع فرعون فغضب وقال $^{(V)}$ : من يجترئ على هذا

<sup>(</sup>١) في ف: «عن ابن عباس أنهما مكثا في بابه»، وفي أ: «عن ابن عباس أنه قال: مكثا في بابه».

<sup>(</sup>٢) في أ: «رسول». (٣) في أ: «أن له إله» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في أ: «وكان طعامهم». (٥) في أ: «الطفسل».

 <sup>(</sup>٦) في ف، أ: «وأمرك» .
 (٧) في ف، أ: «فقال» .

الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون<sup>(١)</sup> بأن ههنا رجلاً مجنوناً يقول: إنه رسول اللَّه. فقال: علىّ به. فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذكر<sup>(٢)</sup> اللَّه في كتابه .

وقوله: ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِكَ ﴾ أى: بدلالة ومعجزة من ربك، ﴿وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى.

ولهذا لما كتب رسول اللَّه ﷺ إلى هرقل عظيم الروم [كتاباً، كان أوله: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم، من محمد رسول اللَّه إلى هرقل عظيم الروم]<sup>(٣)</sup> سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، [ فإنى أدعوك بدعاية الإسلام]<sup>(٤)</sup> فأسلم تسلم يؤتك اللَّه أجرك مرتين».

وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول اللَّه ﷺ كتاباً صُورتُه: «من مسيلمة رسول اللَّه إلى محمد رسول اللَّه ، سلام عليك. أما بعد، فإنى قد أشركت فى الأمر مَعَكَ، فلك المدر (٢) ولى الوبَر، ولكن قريش (٧) قوم يعتدون». فكتب إليه رسول الله ﷺ: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» (٨).

ولهذا قال موسى وهارون، عليهما السلام، لفرعون: ﴿وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ . إِنَّا قَدْ أُوحِى إلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَولَىٰ ﴾ أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ . وَآثَرَ الْحَيَاةَ اللهُ نَيَا . فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات ٣٧ \_ ٣٦]، وقال تعالى: ﴿فَانَذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ . لا يَصْلاهَا إلاَّ الأَشْقَى .الَّذِي كَذَّبَ وَتَولَى ﴾ [الليل: ١٤ \_ ١٦]، وقال تعالى: ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّىٰ . وَلَكِن كَذَّبَ وَتَولَى بَفعله .

﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۞ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَىٰ ۞ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِي كِتَابٍ لِاَّ يَضِلُّ رَبِّى وَلا يَنسَى ۞ ﴾ .

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى منكرًا وجود الصانع الخالق، إله كل شيء وربه ومليكه، قال : ﴿فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ ، أي: الذي بعثك وأرسلك مَنْ هو؟ فإنى لا أعرفه، وما علمت لكم من إله غيرى، ﴿قَالَ رَبُنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾.

قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس يقول: خلق لكل شيء زُوْجة.

<sup>(</sup>١) في أ: «والبوابين» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه، .

<sup>(</sup>۲) في ف: «ذكره» .(۳) غي ف: «ذكره» .

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «اشتركت» . (٦) في أ: «فلك الدر». (٧) في ف، أ: «قريشًا» .

<sup>(</sup>٨) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢٠٠) .

وقال الضحاك عن ابن عباس: جعل الإنسان إنسانًا، والحمار حمارًا، والشاة شاةً .

وقال ليث بن أبي سُلَيم، عن مجاهد:أعطى كل شيء صورته.

وقال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد: سَوَّى خلق كل دابة.

وقال سعيد بن جبير في قوله: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾، قال: أعطى كل ذى خَلْق ما يصلحه من خَلْقه، ولم يجعل للإنسان من خَلْق الدابة، ولا للدابة من خلق الكلب، ولا للكلب (١) من خلق الشاة، وأعطى كل (٢) شيء ما ينبغى له من النكاح، وهيًا كلّ شيء على ذلك، ليس شيء منها يشبه شيئًا من أفعاله (٣) في الخَلْق والرزق والنكاح.

وقال بعض المفسرين: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ [الأعلى: ٣] أى: قدر قدرًا، وهدى الخلائق إليه، أى: كَتَب الأعمال والآجال والأرزأق، ثم الخلائق ماشون على ذلك، لا يحيدون عنه، ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول: ربنا الذى خلق [الخلق](٤)، وقدر القَدَر، وجَبَل الخليقة على ما أراد.

﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴾: أصح الأقوال في معنى ذلك: أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى، شرع يحتج بالقرون الأولى، أي: الذين لم يعبدوا الله، أي: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول، لم يعبدوا ربك (٥) ، بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم (٦) عند الله مضبوط عليهم، وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله، وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال، ﴿لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلا ينسَى ﴾، أي: لا يشذ عنه (٧) شيء، ولا يفوته صغير ولا كبير، ولا ينسى شيئًا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط، وأنه لا ينسى شيئًا، تبارك وتعالى وتقدس، فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان (٨) أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء ، والآخر نسيانه بعد علمه ، فنزه نفسه عن ذلك.

﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَىٰ (٣٠ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّهَىٰ (٤٠ مَنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (٥٠ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ (٥٠ ) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ

هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه، عز وجل، حين سأله فرعون عنه، فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾، ثم اعترض الكلام بين ذلك، ثم قال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ

<sup>(</sup>١) في أ: «ولا للخلق » . (٢) في ف، أ: «كل ذي».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «لم يعبدوه» . (٦) في ف، أ: «علمهم؛

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ.(٧) في ف: «عليه» .

<sup>(</sup>٨) في ف، أ: «نقصان».

<sup>(</sup>٣) في ف: «من فعاله» .(٦) في ف، أ: «علمهم» .

مِهَادًا﴾، وفى قراءة بعضهم: «مهداً» أى: قرارًا تستقرون (١) عليها وتقومون وتنامون عليها (٢) وتسافرون (٣) على ظهرها ، ﴿ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلا﴾ أى:جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبها، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾[الأنبياء: ٣١].

﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ أي: [من] (٤) الوان النباتات من زروع، وثمار، من حامض وحلو، وسائر الأنواع.

﴿ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴾ أى: شيء لطعامكم وفاكهتكم، وشيء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسًا.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ ﴾ أي : لدلالات وحججا (٥) وبراهين ﴿ لأُولِي النَّهَيٰ ﴾ أي: لذوى العقول السليمة المستقيمة، على أنه لا إله إلا الله، ولا رب سواه.

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ أى: من الأرض مبدؤكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ أى: وإليها تصيرون إذا متم وبليتم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَبْنُتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٥٢].

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٥].

وفى الحديث الذى فى السنن أن رسول الله ﷺ حضر جنازة، فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها فى القبر ثم قال<sup>(٢)</sup>: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ ثم [أخذ] (٧) أخرى وقال: ﴿وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾. ثم أخذ أخرى وقال: ﴿وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴾ ، يعنى: فرعون ، أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات ، وعاين ذلك وأبصره ، فكذب بها وأباها كفرًا وعنادًا وبغيًا ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسدينَ ﴾ [النمل : ١٤].

﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتَيَنَّكَ بِسِحْرِ مَّثْلِه فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لاَّ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنتَ مَكَانًا سُوًى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ۞ ﴾.

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى، وهي إلقاء عصاه فصارت ثعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت (٨) بيضاء من غير سوء فقال: هذا سحر، جئت به لتسحرنا وتستولى به على الناس، فيتبعونك وتكاثرنا بهم، ولا يتم هذا معك، فإن عندنا سحرًا مثل

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ. (٥) في أ: «وحجج» وهو خطأ والصواب ما اثبتناه. (٦) في أ،: «وقال».

<sup>(</sup>٧) زيادة من ، ف، أ.(٨) في أ: «فتخرج».

سحرك، فلا يغرنك ما أنت فيه ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا ﴾ أى: يومًا نجتمع نحن وأنت فيه، فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين فعند ذلك ﴿قال﴾ لهم موسى ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزّينَة ﴾ وهو يوم عيدهم ونوروزُهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم؛ ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء، ومعجزات الأنبياء، وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية، ولهذا قال: ﴿وأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ﴾ أي: جميعهم ﴿ضُحَى ﴾ أي: ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح، وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم واضح، بيّن، ليس فيه خفاء ولا ترويج؛ ولهذا لم يقل «ليلاً» ولكن نهارًا ضحى.

قال ابن عباس: وكان يوم الزينة يوم عاشوراء.

وقال السدى، وقتاده، وابن زيد: كان يوم عيدهم.

وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم.

ولا منافاة. قلت: وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده، كما ثبت في الصحيح.

وقال وهب بن مُنبِّه: قال فرعون: يا موسى، اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى: لم أومر بهذا، إنما أمرت بمناجزتك، إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. قال فرعون: اجعله إلى أربعين يومًا. ففعل.

وقال مجاهد، وقتادة: ﴿ مَكَانًا سُوًى (١)﴾: مَنْصَفًا. وقال السدى: عدلا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿ مَكَانًا سُوًى﴾ [مستوى] (٢) يتبين الناس ما (٣) فيه، لا يكون صَوَب (٤) ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستوحتى (٥) يُرى.

﴿ فَتُولَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذَبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۞ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ ۞ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۞ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَىٰ ۞ .

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه لما تواعد هو بموسى (٢)، عليه السلام، إلى وقت ومكان معلومين، تولى، أى: شرع فى جمع السحرة من مدائن مملكته، كل من ينسب (٢) إلى سحر فى ذلك الزمان. وقد كان السحر فيهم كثيرًا نافقًا جدًا، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ النُّونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلَيْم ﴾ [يونس: ٧٩].

 <sup>(</sup>۱) في أ: «سويا».
 (۲) زيادة من ف،أ.
 (۳) في أ: «وما».

<sup>(</sup>٧) في أ: «كل من يسب».

﴿ ثُمَّ أَتَىٰ ﴾ أي: اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وجلس فرعون على سرير مملكته، واصطف له أكابر دولته، ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى، عليه السلام، يتوكأ على عصاه، ومعه أخوه هارون، ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوفًا، وهو يحرضهم ويحثهم، ويرغِبهم فِي إجادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه، وهو يعدهم ويمنيهم، فيقولون: ﴿ أَئِنَّ لَنَا لْأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ (١) إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِين﴾ [الشعراء: ٤١، ٤١]. ﴿ قَالَ (٢) لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّه كَذَبًا ﴾ أي: لا تُخيُلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها، وأنها مخلوقة، وليست مخلوقة، فتكونون قد كذبتم على الله، ﴿فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ﴾ أي: يهلككم بعقوبة هلاكًا لا بقية له، ﴿وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَىٰ . فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴾قيل: معناه: أنهم تشاجروا فيما بينهم، فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر، إنما هذا كلام نبي. وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل غير ذلك، والله أعلم.

وقوله : ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجُونَ ﴾ أي: تناجوا فيما بينهم، ﴿ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ هذه لغة لبعض العرب، جاءت هذه القراءة على إعرابها، ومنهم من قرأ: ﴿إِنْ هَذَينِ لَسَاحِرَانِ ﴾، وهذه اللغة المشهورة، وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه.

والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون (٣) أن هذا الرجل وأخاه \_ يعنون: موسى وهارون \_ ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على النَّاس، وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده، فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم.

وقوله: ﴿وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتَكُمُ الْمُثْلَىٰ﴾ أي: ويستبدأ بهذه الطريقة، وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق عليها، يقولون(٤): إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض، وتفردا بذلك، وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم.

وقد تقدم في حديث الفتون عن (٥) ابن عباس [قال](٦) في قوله: ﴿وَيَذْهُبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ﴾ يعنى: ملكهم الذي هم فيه والعيش.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا هُشَيْم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، سمع الشعبي يحدث عن على في قوله: ﴿وَيَدْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ﴾ قال: يصرفا(٧) وجوه الناس إليهما.

وقال مجاهد: ﴿ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴾ قال: أولى الشرف والعقل والأسنان.

وقال أبو صالح: ﴿بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ﴾ أشرافكم وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل، كانوا أكثر القوم عددًا وأموالًا، فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما.

(٦) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>١) في ف: «إنكم». (۲) في أ: «فقال». (٣) في ف، أ: «يعلمون». (٤) في ف: «يقولان».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «أن».

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «يصرفان».

وقال عبد الرحمن بن زيد: ﴿ بِطُرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ﴾ ، بالذي أنتم عليه.

وقوله: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا ﴾ أي اجتمعوا كلكم (١) صفًّا واحدًا، والقوا ما في أيديكم مرة واحدة، لتبهروا الأبصار، وتغلبوا هذا وأخاه، ﴿وقد أَفَلِح الْيُومُ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ﴾ أي: منا ومنه، أما نحن فقد وَعَدنا هذا الملك العطاء الجزيل، وأما هو فينال الرياسة العظيمة.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقَىَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ 🔞 قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعصيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْه من سحْرهمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٦٦٠ فَأُوْجَسَ في نَفْسه خيفَةً مُّوسَىٰ ٦٧٠ قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأَعْلَىٰ ﴿ ٢٨ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿ ٦٩ فَأُلْقَىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا برَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ﴾ .

يقول تعالى مخبرًا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى، عليه السلام، أنهم قالوا لموسى: ﴿ إِمَّا أَن تُلْقى﴾ أي: أنت أولاً ﴿ إِمَّا أَن تُلْقَى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ . قَالَ بَلْ أَلْقُوا﴾ أي: أنتم أولاً ليُرى ماذا تصنعون من السحر، وليظهر للناس جلية أمرهم، ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ من سحْرهمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾. وفي الآية الآخرى أنهم لما ألقوا ﴿ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٤] وقال تعالى: ﴿ سَحَرُوا (٢) أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦]، وقال هاهنا ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سَحْرِهِمْ أَنَّهَا تُسْعَىٰ ﴾ .

وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد، بحيث يخيل للناظر<sup>(٣)</sup> أنها تسعى باختيارها، وإنما كانت حيلة، وكانوا جمًّا غفيرًا وجمعًا كبيرًا(٤)، فألقى كل منهم عصا وحبلا، حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضًا.

وقوله ﴿ فَأُوْجُسَ فَى نَفْسه خِيفَةً مُّوسَى ﴾ أي خاف على الناس أن يَفْتَننوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقى ما في يمينه، فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِك﴾ يعني: عصاه، فإذا هي ﴿ تُلْقُفُ مَا صَنَعُوا ﴾ وذلك أنها صارت تنّينًا (٥) عظيمًا هائلًا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصى حتى لم تبق<sup>(١)</sup> منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جَهْرة، نهارًا ضحوة. فقامت المعجزة، واتضح البرهان، وبطل ما كانوا يعملون(٧)؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرِ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن موسى الشيباني<sup>(٨)</sup>، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا ابن معاذ ـ أحسبه الصائغ ـ عن الحسن، عن جُنْدَب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله

(۲) في ف: «فسحروا».

(٦) في ف: «لم يبق».

<sup>(</sup>١) في أ: «كلهم».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «كثيرًا».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «ثعبانًا».

<sup>(</sup>٨) في ف: «ابن الشيباني».

<sup>(</sup>٧) في ف، أ : «ووقع الحق وبطل السحر».

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «للناظرين».

عَلَيْهُ ﴿إِذَا أَخَذَتُم \_ يعنى: الساحر \_ فاقتلوه »، ثم قرأ: ﴿وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾ قال: « لا يؤمن به حيث وجد».

وقد روى أصله الترمذي موقوفًا ومرفوعًا<sup>(١)</sup>.

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه، ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه، علموا علم اليقين أن هذا الذى فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، وأنه حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا الذى يقول للشيء كن فيكون، فعند ذلك وقعوا سُجَّدًا لله وقالوا: ﴿ آمَنًا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ . رَبِّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٧، ٤٨].

ولهذا قال ابن عباس، وعُبيد بن عُمير: كانوا أول النهار سحرة، وفي آخر النهار شهداء بررة. قال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفًا، وقال القاسم بن أبي بَزَّة: كانوا سبعين ألفًا.

وقال السدى: بضعة وثلاثين ألفًا.

وقال الثورى: عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن أبى ثمامة: كان (٢) سحرة فرعون تسعة عشر ألفًا. وقال محمد بن أبى إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفًا.

وقال كعب الأحبار: كانوا اثني عشر ألفًا.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا محمد بن على بن حمزة، حدثنا<sup>(٣)</sup> على بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانت السحرة سبعين رجلاً، أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا المسيب بن واضح بمكة، حدثنا ابن المبارك قال: قال الأوزاعى: لما خرَّ السحرة سُجَّدًا رُفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها.

قال: وذُكر عن سعيد بن سلام: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير قوله: ﴿فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا﴾ قال: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فى سجودهم. وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبى بَزَةً.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذى برقم(١٤٦٠) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب رضى الله عنه وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدى البصرى قال وكيع: هو ثقة ويروى عن الحسن أيضًا والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم».

تنسه:

ذكر الحافظ المزي هذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف(٤٤٦/٢) من مسند جندب الخير الازدى لا من مسند جندب بن عبد الله البجلي رضى الله عنهما فليتنبه».

<sup>(</sup>۲) في أ: «كانوا».

<sup>(</sup>٣) في أ: «حدثنا محمد بن موسى حدثني على بن الحسين».

﴿ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلأُقَطَّعَنَّ أَيْديكُمْ وأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاف وَلا صُلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّحْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ 🕜 قَالُوا لَن نُّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٧﴾ إِنَّا آمَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٣٧) ﴾ .

يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل، حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة، ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغُلب كل الغَلَب \_ شرع في المكابرة والبهت، وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في (١) السحرة، فتهددهم وأوعدهم(٢)، وقال ﴿ آمَنتُمْ لَهُ ﴾ أي: صدقتموه ﴿فَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾ أي: وما أمرتكم بذلك، وافتتم (٣) على في ذلك. وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بَهْت وكذب : ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ أي: أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى، واتفقتم أنتم وإياه على وعلى رعيتي، لتظهروه، كما قال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلُهَا فُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٣].

ثم أخذ يتهددهم فقال: ﴿ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلَ اللَّهِ أَي لأجعلنكم مثلة [ولأقتلكنم](٤) ولأشهرنكم.

قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك. رواه ابن أبي حاتم.

وقوله: ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾ أي أنتم تقولون: إنى وقومي على ضلالة، وأنتم مع موسى وقومه على الهدى. فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه.

فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم، هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل، و ﴿ قَالُوا لَن نُؤْثُرُكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ أي: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. ﴿وَالَّذِي فَطُرَنَا ﴾ يحتمل أن يكون قسمًا، ويحتمل أن يكون معطوفًا على البينات.

يعنون: لا(٥) نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم، المبتدئ خلقنا من الطين، فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت .

﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ أى: فافعل ما شئت وما وَصَلَت إليه يدك، ﴿ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي: إنما لك تَسَلُّط في هذه الدار، وهي دار الزّوال ونحن قد رغبنا في دار القرار(٦).

<sup>(</sup>٣) في ف: «وأقسم» وفي أ: «وأقشم». (۲) في ف: «وتوعدهم» وفي أ: «فهددهم وتوعدهم». (١) في ف: «إلى».

<sup>(</sup>٦) في أ: «البقاء». (٥) في ف، أ: «لن». (٤) زيادة من ف، أ.

﴿ إِنَّا آمَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا ﴾ أى: ما كان منا من الآثام، خصوصًا ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا سفيان بن عُيينَة، عن أبى سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ﴾ قال: أخذ فرعون أربعين غلامًا من بنى إسرائيل، فأمر أن يعلموا السحر بالفَرَمَا، وقال: علموهم تعليمًا لا يعلمه (١) أحد في الأرض. قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا بموسى، وهم من الذين قالوا: ﴿ [ إِنَّا ] (٢) آمنًا بِرِبِّنا لِيغْفِر لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ﴾.

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وقوله : ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ أى: خير لنا منك ﴿ وَأَبْقَى﴾ أى: أدوم ثوابًا مما كنت وعدتنا ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق، رحمه الله.

وقال محمد بن كعب القُرَظِي : ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ ﴾ أي: لنا منك إن أطيع، ﴿وَأَبْقَى﴾ أي: منك عذابًا إن عُصيَ.

وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضًا:

والظاهر أن فرعون \_ لعنه الله \_ صمم على ذلك وفعله بهم، رحمهم الله؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف: أصبحوا سحرة، وأمسوا شهداء.

﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿ وَ كَا جَنَّاتُ عَدْنَ تِتَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿ وَ كَانَ عَدْنَ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلَكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ ﴾ .

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون، يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدى، ويرغبونه فى ثوابه الأبدى المخلد، فقالوا: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْت رَبَّهُ مُجْرِمًا ﴾ أى: يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم ، ﴿ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى ﴾ كقوله: ﴿لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخْفَفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر: ٣٦]، وقال: ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى . الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ . ثُمَّ لا يَمُوتُ فَيهَا وَلا يَحْيَى ﴾ [الأعلى: ١١ ـ ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَنَادُواْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا إسماعيل، أخبرنا سعيد بن يزيد، عن أبى نَضْرَة، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ: «أما أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا

(٢) زيادة من ف.

<sup>(</sup>۱) في أ: «يغلبهم».

يحيون ولكن [الناس] (١) تصيبهم النار بذنوبهم، فتميتهم إماتة، حتى إذا صاروا فحمًا، أذن فى الشفاعة، جيء بهم ضبائر، ضبائر، فَبُثُو على أنهار الجنة، فيقال: يا أهل الجنة، أفيضوا عليهم (٢)، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله ﷺ كان بالبادية.

وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل، كلاهما عن أبي مَسْلَمة (٣) سعيد بن يزيد به (٤).

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبى، حدثنا حيَّان، سمعت سليمان التَّيْمي، عن أبى نَضْرَة، عن أبى سعيد؛ أن رسول الله عَيَّا خَطَب فأتى على هذه الآية: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى ﴾، قال النبى عَيَّا : «أما أهلها الذين هم أهلها، فلا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهلها، فإن النار تمسهم، ثم يقوم الشفعاء فيشفعون، فتجعل الضبائر، فيؤتى (٥) بهم نهرا يقال له: الحياة \_ أو: الحيوان \_ فينبتون كما ينبت القثّاء في حميل السيل».

وقوله: ﴿وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ﴾ أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب، قد صدق ضميره بقوله وعمله، ﴿فَأُولْتَكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴾ أى: الجنة ذات الدرجات العاليات، والمغرف الآمنات، والمساكن الطيبات.

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، أنبأنا هَمَّام، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن عبادة بن الصامت، عن النبى عَلَيْ قال: «الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تخرج (٢) الأنهار الأربعة، والعرش فوقها، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس».

ورواه الترمذي، من حديث يزيد بن هارون، عن همام، به (۷).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى، أخبرنا خالد بن يزيد ابن أبى مالك، عن أبيه قال: كان يقال: الجنة مائة درجة، فى كل درجة مائة درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فيهن الياقوت والحلى، فى كل درجة أمير، يرون له الفضل والسؤدد.

وفى الصحيحين: «أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء، لتفاضل ما بينهم» .قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء؟ قال: «بلى والذى نفسى بيده، رجال

<sup>(</sup>۱) زيادة من ف، والمسند. (۲) في ف، أ: «علينا». (۳) في ف، أ: «سلمة».

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ١١)، وصحيح مسلم برقم (١٨٥).

<sup>(</sup>۷) المسند(٥/ ٣١٦)، وسنن الترمذي برقم (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٨) في ف، أ: «ما بين».

آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» (١) . وفي السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما» (٢)

وقوله: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنُ تَجْرِى ﴾ أى: إقامة وهو بدل من الدرجات العلى، ﴿ [تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ] (٣) خَالدينَ فِيهَا ﴾ أى: ماكثين أبدا، ﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ أى: طهر نفسه من الدنس والخَبَث والشرك، وعبد الله وحده لا شريك له، وصدق (٤) المرسلين فيما جاؤوا به من خَبَر وطلب.

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿ ٢٥ فَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ٧٩ ﴾ .

يقول تعالى مخبرًا أنه أمر موسى، عليه السلام، حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل، أن يسرى بهم فى الليل، ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام فى غير هذه السورة الكريمة. وذلك أن موسى لما خرج ببنى إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب، فغضب فرعون غضبًا شديدًا وأرسل فى المدائن حاشرين، أى: من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه، يقول: ﴿ إِنَّ هَوُلاء لَشُرْدُمةٌ قَلِيلُونَ . وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٥ ، ٥٥] ثم لما جمع جنده واستوسق له جيشه، ساق فى طلبهم ﴿فَأَنْبُعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٠] أى: عند طلوع الشمس ﴿ فَلَمّا تَرَاءَى الْجَمْعَانَ ﴾ أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا المُدْرَكُونَ . قَالَ كَلاً إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيهدين ﴾ [الشعراء: ٢٦ ، ٢٢]، ووقف موسى ببنى إسرائيل، البحر أمامهم، وفرعون وراءهم، فعند ذلك أوحى الله إليه أن ﴿اصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَسًا ﴾ ، فضرب البحر بعصاه، وقال: «انفلق (٥) بإذن الله»، ﴿فَانفُلَقَ فَكَانَ كُلُّ فُرْق كَالطَّوْد الْعَظِيم ﴾ [الشعراء: ٣٦] أى: الجبل العظيم. فأرسل الله الربح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض؛ ولهذا قال: ﴿فَاضُرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبسًا لاَ تَخَافُ دَرَكًا ﴾ أى: من فرعون، ﴿وَلا تَخْشَىٰ بعنى: من البحر فلق قومك .

ثم قال تعالى: ﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشْيَهُم مِّنَ الْيَمِ (٦) ﴾ أى: البحر ﴿مَا غَشِيهُم﴾ أى: الذي هو معروف ومشهور، وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور، كما(٧) قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ . فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى﴾ [النجم: ٥٣، ٥٣]، وكما قال الشاعر:

أَنَا أَبُو النَّجْم وَشِعْرى شِعْرى

(٥) في أ: «انفلق على».

أي: الذي يعرف، وهو مشهور.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٦٥٥٥) وصحيح مسلم برقم (٢٨٣٠) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود برقم (۳۹۸۷) وسنن ابن ماجه برقم (۹۲).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف، أ. (٤) في ف: «واتبع».

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «اليم ما غشيهم». (٧) في ف: «وكما». إ

وكما تقدمهم (١) فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد، كذلك ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ﴾[هود: ٩٨].

﴿ يَا بَنِى إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنَجَيْنَاكُم مِنْ عَدُوكِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَىٰ ۚ كَلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن الْمَنَّ وَالسَّلُوَىٰ ۚ كَلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۚ ( ) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿ ) .

يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام، ومننه الجسام، حيث نَجَّاهم من عدوهم فرعون، وأقر أعينهم منه، وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا فى صبيحة واحدة، لم ينج منهم أحد، كما قال [تعالى](٢): ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فَرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾[البقرة: ٥٠].

وقال البخارى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا رَوْح بن عبادة، حدثنا شعبة، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى على فرعون، فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه» رواه مسلم أيضا في صحيحه (٣).

ثم إنه تعالى واعد موسى وبنى إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن، وهو الذى كلمه تعالى عليه، وسأل فيه الرؤية، وأعطاه التوراة هناك (٤). وفي غُضُون ذلك عَبَدَ بنو إسرائيل العجل، كما يقصه تعالى قريبا.

وأما المن والسلوى، فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «البقرة» (٥) وغيرها. فالمن: حُلوى كانت تنزل عليهم من السماء. والسلوى: طائر يسقط عليهم، فيأخذون من كل، قدر الحاجة إلى الغد، لطفًا من الله، ورحمة بهم، وإحسانًا إليهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾ أي: كلوا من هذا [الرزق](٦) الذي رزقتكم، ولا تطغوا في رزقي، فتأخذوه من غير حاجة، وتخالفوا ما آمركم به، ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾ أي: أغضب عليكم ﴿وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهُ غَضَبِي فَقَدْ هُوَىٰ ﴾. قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: أي: فقد شقى.

وقال شُفَى بن ماتع: إن فى جهنم قصرًا يرمى الكافر من أعلاه، فيهوى فى جهنم أربعين خريفًا قبل أن يبلغ الصلصال، وذلك قوله: ﴿وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ﴾ . رواه ابن أبى حاتم.

وقوله: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ أى: كل من تاب إلى تبتُ عليه من أى ذنب كان، حتى إنه تعالى تابُ(٧) على من عبد العجل من بني إسرائيل.

(٦) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۱) في ف: «يقدمهم». (٢) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٤٧٣٧)، وصحيح مسلم برقم (١١٣٠).

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «هنالك». (٥) عند تفسير الآية: ٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «أنه تاب تعالى».

وقوله: ﴿ تَابُ ﴾ أى : رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية.

وقوله: ﴿وَآمَنِ ﴾ أي: بقلبه (١)، ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ أي: بجوارحه.

وقوله: ﴿ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾: قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أي ثم لم يشكك.

وقال سعيد بن جبير: ﴿ ثُمُّ اهْتَدَىٰ﴾ أى: استقام على السنة والجماعة. ورُوى نحوه عن مجاهد، والضحاك، وغير واحد من السلف.

وقال قتاده : ﴿ ثُمُّ اهْتَدَىٰ ﴾ أي: لزم الإسلام حتى يموت.

وقال سفيان الثورى: ﴿ ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ أي: علم أن لهذا(٢) ثوابًا.

وثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبر، كقوله: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ [البلد: ١٧].

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿ آَلَ هُمْ أُولاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ آَلَ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمِكَ مَنْ بَعْدَكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِى ۗ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسْفًا قَالَ يَا قَوْمٍ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَّ عَضْبَانَ أَسْفًا قَالَ يَا قَوْمٍ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَب مِن رَبّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدى ﴿ آَ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكَنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا عَلَيْكُمْ غَضَب مِن رَبّكُمْ فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي ۗ ﴿ آَلُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ آَلُهُ لَكُونَ أَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلا يَفْعًا ﴿ آَلُ لَكُ مُوسَىٰ فَنَسِي كَمْ أَفَلا يَرَوْنَ أَلاً يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلا يَعْفِلُ لَكُ مُلْكُ لَهُمْ صَرّاً وَلا نَفْعًا ﴿ آَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَوْسَىٰ فَنَسِي كَا أَفَلا يَرَوْنَ أَلاً يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلا يَفْعًا ﴿ آَلُولُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْمَرْدُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ الْفَالِلُوا هَذَا إِلَهُ عَلَا وَلَا عَلْمَالُكُ لَكُمْ عَلَى الْكُولُولُ الْمَالِكُ لَهُ عَلَيْكُ لَا عَلَا عَلَى اللّهُ الْمَالِكُ لَلْهُ عَلَا عَلَى الْمَلْكُ لَلَكُ الْمُ الْمُلْكُ لَلْكُولُ الْمَلْكُ لَلْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْفَكُولُ اللّهُ الْمَلْكُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لما سار موسى، عليه السلام، ببنى إسرائيل بعد هلاك فرعون، وافوا (٣) ﴿عَلَىٰ قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَام لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ . إِنَّ هَوَٰلاء مُتَبَرِّ مَا هُمْ فِيه وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨، ١٣٩] وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها (٤) له عشرًا، فتمت [له] (٥) أربعين ليلة ، أى: يصومها ليلاً ونهارًا. وقد تقدم في حديث «الفتون» بيان ذلك. فسارع موسى، عليه السلام، مبادرًا إلى الطور، واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ . قَالَ هُمْ أُولاء عَلَىٰ أَثَرِى ﴾ أى: قادمون ينزلون قريبًا من الطور، ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴾ أى: لتزداد عنى رضا، ﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدُكَ وَأَضَلَهُمُ السَّامِرِى ﴾ أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بنى إسرائيل، وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بنى إسرائيل، وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك

<sup>(</sup>۱) في ف: «قلبه». (۲) في ف: «هذا». (۳) في ف، أ: «وأتوا».

<sup>(</sup>٤) في ف، 1: «أتمها». (٥) زيادة من ف، أ. (٥)

السامرى. وفى الكتب الإسرائيلية: أنه كان اسمه هارون أيضًا، وكتب الله تعالى له فى هذه المدة الألواح المتضمنة التوراة، كما قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لَكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوّةً وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٥] أى: عاقبة الخارجين عن طاعتى المخالفين لأمرى.

وقوله ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك، في غاية الغضب والحَنَق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم، وتَسَلَّم التوراة التي فيها شريعتهم، وفيها شرف لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلَمُ كل عاقل له لب [وحزم](١) بطلان(٢) [ما هم فيه](٣) وسخافة عقولهم وأذهانهم؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفًا، والأسف: شدة الغضب.

وقال مجاهد: ﴿غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ أي: جزعًا. وقال قتادة، والسدى: ﴿أَسِفًا﴾ أي: حزينًا على ما صنع قومه من بعده.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبِّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ﴾ أي: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا والآخرة، وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم، وإظهاركم عليه، وغير ذلك من أياديه عندكم؟ ﴿ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ ﴾ ، أي: في انتظار ما وعدكم الله. ونسان ما سلف من (٤) نعمه وما بالعهد من قدم. ﴿ أَمْ أَرَدتُم أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ «أم» هاهنا بمعنى «بل»، وهي للإضراب عن الكلام الأول، وعدول إلى الثاني، كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم ﴿ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قَالُوا ﴾ أي: بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم (٥) موسى وقرعهم: ﴿ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ﴾ أي: عن قدرتنا واختيارنا.

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد، يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حُلى القبط الذى كانوا قد استعاروه منهم، حين خرجوا من مصر، ﴿فَقَدَفْنَاهَا ﴾ أى: ألقيناها عنا. وقد تقدم فى حديث «الفتون» أن هارون، عليه السلام، هو الذى كان أمرهم بإلقاء الحلى فى حفيرة فيها نار.

وفى رواية السُّدِّى، عن أبى مالك، عن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلى كله فى تلك الحفيرة (٢)، ويجعل حجرًا واحدًا. حتى إذا رجع موسى يرى (٧) فيه ما يشاء. ثم جاء [بعد] (٨) ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول، وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له فى دعوته، فدعا له هارون ـ وهو لا يعلم ما يريد \_ فأجيب له (٩)، فقال السامرى عند ذلك: أسأل الله أن يكون عجلاً. فكان عجلاً له خُوار، أى: صوت، استدراجًا وإمهالاً ومحنة واختبارًا؛ ولهذا قالوا: ﴿فَكَذَلكَ أَلْقَى السَّامرى أَفَا خُورَم لَهُمْ عَجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوار».

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبادة بن البَخْتري (۱۰) ،حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حَمَّاد

<sup>(</sup>۱) زیادة من ف، أ. (۲) في ف: «بضلال». (۳) زیادة من ف، أوفي هـ: «ما لقیه».

<sup>(</sup>٤) في ف: «في». (٥) في أ: «نبيهم». (٦) في ف: «الحفرة».

<sup>(</sup>۱۰) في ف: «البحتري».

عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن هارون مرَّ بالسامرى وهو ينحت العجل، فقال له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم اعطه ما سأل على ما فى نفسه، ومضى هارون، فقال (١) السامرى: اللهم إنى أسألك أن يَخُورَ فَخَار، فكان إذا خار سجدوا له، وإذا خار رفعوا رؤوسهم.

ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: [أعمل]<sup>(٢)</sup> ما ينفع ولا يضر.

وقال السدى: كان يخور ويمشى.

فقالوا \_ أى: الضُّلاَّل منهم، الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه \_ : ﴿ هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنسِيَ ﴾ أى: نسيه هاهنا، وذهب يتطلبه. كذا تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عباس. وبه قال مجاهد.

وقال سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ فَنَسَى ﴾ أي: نسى أن يذكركم أن هذا إلهكم.

وقال محمد بن إسحاق، لهن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فقالوا: ﴿هَذَا لَهُ عَلَمُ وَإِلَهُ مُوسَى﴾ ، قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شيئًا قط يعنى مثله، يقول الله: ﴿فَنَسَى﴾ أي: ترك ما كان عليه من الإسلام، يعنى: السامري.

قال الله تعالى ردًا عليهم، وتقريعًا لهم، وبيانًا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلاً يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا ﴾ أى: العجل ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ ﴾ أنه لا يجيبهم إذا سألوه، ولا إذا خاطبوه، ﴿ وَلا يَمْلكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا ﴾ أى: في دنياهم ولا في أخراهم.

قال ابن عباس، رضى الله عنه (٣): لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه، فيسمع له صوت.

وقد تقدم في متون الحديث (٤) عن الحسن البصرى: أن هذا العجل اسمه بهموت.

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط، فألقوها عنهم، وعبدوا العجل. فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب \_ يعنى: هل يصلى فيه أم لا؟ \_ فقال ابن عمر، رضى الله عنه (٥): انظروا إلى أهل العراق، قتلوا ابن بنت رسول الله ﷺ \_ يعنى: الحسين \_ وهم يسألون عن دم البعوض؟ (٦).

﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۞ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۞ ﴾.

(٣) في ف، أ: «عنهما».

<sup>(</sup>۱) في ف: «وقال». (۲) زيادة من ف، أ.

 <sup>(</sup>٤) في ف، أ: «حديث الفتون».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٩٩٤).

يخبر تعالى عما كان من نَهْى هارون، عليه السلام، لهم عن عبادة العجل، وإخباره إياهم: إنما هذا فتنة لكم ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنِ﴾ الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً، ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد ﴿فَاتَبِعُونِى ﴾ أى: فيما آمركم به، واتركوا ما أنهاكم عنه.

﴿قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ أى: لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه، وكادوا أن يقتلوه.

﴿ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُوا ﴿ آَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَابْنَوُمُ اللَّ تَتَبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَابْنَوُمُ اللَّهُ لَا لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِى وَلا بِرَأْسِي إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ فَوَالِي اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّ

يقول مخبراً عن موسى، عليه السلام، حين رجع إلى قومه، فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم، فامتلأ عند ذلك غيظًا (١)، وألقى ما كان فى يده من الألواح الإلهية، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقد قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك، وذكرنا هناك حديث: «ليس الخبر كالمعاينة».

وشرع يلوم أخاه (٢) هارون فقال: ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُوا . أَلاَّ تَتَبِعَنِ ﴾ أى: فتخبرنى بهذا الأمر أول ما وقع، ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ أى: فيما كنت تقدمت إليك، وهو قوله: ﴿ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِين ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

قال ﴿ يَابْنَوُمَ ﴾ تَرَفَّقَ له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ، أى: فى الحنو والعطف؛ ولهذا قال: ﴿يَابْنَوُمُ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلا بِرَأْسِي إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ .

هذا اعتذار من هارون عند موسى فى سبب تأخره عنه، حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم، ﴿قَالَ إِنِّى خَشِيتُ﴾ أن أتبعك فأخبرك بهذا، فتقول لى: لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى﴾ أى: وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم.

قال ابن عباس: وكان هارون هائبًا له مطيعًا.

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِى ﴿ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ﴿ ۞ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لا الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ﴿ ۞ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفَنَهُ فِي الْيَمِ نَسْفًا ﴿ ﴾ . في الْيَم نَسْفًا ﴿ ۞ إِلَهُ إِلاَّ هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ف: «غضبا».

يقول موسى، عليه السلام، للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟

قال محمد بن إسحاق، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان السامرى رجلاً من أهل باَجَرْما، وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حُبُّ عبادة البقر فى نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بنى إسرائيل. وكان اسم السامرى: موسى بن ظفر.

وفى رواية عن ابن عباس: [إنه]<sup>(١)</sup> كان من كرمان.

وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا.

﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثْرِ الرَّسُولِ ﴾ أى: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عَمَّار بن الحارث، أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسرائيل، عن السدى، عن أبى بن عمارة، عن على، رضى الله عنه، قال: إن جبريل، عليه السلام، لما نزل فصعد بموسى إلى السماء، بصر به السامرى من بين الناس، فقبض قبضة من أثر الفرس قال: وحمل جبريل موسى خلفه، حتى إذا دنا من باب السماء، صعد وكتب الله الألواح (٢) وهو يسمع صرير الأقلام فى الألواح. فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال: نزل موسى، فأخذ العجل فأحرقه. غريب.

وقال مجاهد: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُول﴾ قال: من تحت حافر فرس<sup>(٣)</sup> جبريل، قال: والقبضة ملء الكف، والقبضة بأطراف الأصابع.

قال مجاهد: نبذ السامرى، أى: ألقى ما كان فى يده على حلية بنى إسرائيل، فانسبك عجلا جسداً له خوار حفيف الريح فيه، فهو خواره.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا على بن المدينى، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا عمارة، حدثنا عكرمة؛ أن السامرى رأى الرسول، فألقى فى روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها فى شىء، فقلت له: «كن فكان» فقبض قبضة من أثر الرسول، فيبست أصابعه على القبضة، فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلى آل فرعون، فقال لهم السامرى: إنما أصابكم من أجل هذا الحلى، فاجمعوه، فجمعوه، فأوقدوا عليه، فذاب، فرآه السامرى فألقى فى روعه أنك لو قذفت هذه القبضة فى هذه فقلت: «كن»، كان. فقذف القبضة وقال: «كن»، فكان عجلاً له خوار، فقال: ﴿ هَذَا إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ﴾.

ولهذا قال : ﴿ فَنَبَدْتُهَا ﴾ أى: القيتها مع من القى، ﴿ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ أى: حَسَّنته وأعجبها إذ ذاك ، ﴿قَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاس ﴾ أى: كما أخذت ومسَسْتَ ما لم

<sup>(</sup>۱) زيادة من أ. (۲) في ف: "وكتب الله الأقلام في الألواح". (٣) في ف: «فرس حافر".

يكن أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول: «لا مساس»، أي: لا تماسّ الناس ولا يمسونك.

﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعدًا ﴾ أي: يوم القيامة، ﴿ لَّن تُخْلَفَهُ ﴾ أي: لا محيد لك عنه.

وقال قتادة: ﴿أَن تَقُولَ لا مِسَاسِ﴾ قال: عقوبة لهم، وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس.

وقوله : ﴿ وَإِنَّا لَكَ مَوْعدًا لَّن تُخْلَفَهُ ﴾ قال الحسن، وقتادة، وأبو نَهيك: لن تغيب عنه.

وقوله: ﴿وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ ﴾ أي: معبودك، ﴿ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْه عَاكفًا ﴾ أي: أقمت على عبادته، يعنى: العجل ﴿ لُّنُحَرِّقَنَّه ﴾ قال الضحاك عن ابن عباس، والسدى: سَحَله (١) بالمبارد، وألقاه على

وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحمًا ودمًا، فحرقه بالنار، ثم ألقاه، أي: رماده (٢) في البحر؛ ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ لَننسِفَنَّهُ فِي الْيَمَ نَسْفًا ﴾ .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، أنبأنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمارة بن<sup>(٣)</sup> عبد وأبي عبد الرحمن، عن على، رضي الله عنه، قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه، عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلى نساء بني إسرائيل، ثم صوره عجلاً، قال: فعمد موسى إلى العجل، فوضع عليه المبارد، فبرَّده بها، وهو على شط نهر، فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا<sup>(٤)</sup>؟ قال: يقتل بعضكم بعضًا.

وهكذا قال السدى: وقد تقدم في تفسير سورة «البقرة»، ثم في حديث «الفتون» بسط ذلك.

وقوله: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ [وَسعَ كُلَّ شَيْء علْمًا ﴾، يقول لهم موسى، عليه السلام: ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو](٥) ،أي: لا يستحق ذلك على العباد إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء فقير إليه، عبد لربه.

وقوله: ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ نصب على التمييز، أي: هو عالم بكل شيء، ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْء علْمًا ﴾ [الطلاق : ١٢]، ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْء عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٨]، فلا ﴿ يَعْزُبُ عَنْهُ مثْقَالُ ذَرَّة ﴾ [سبأ : ٣]، ﴿ وَمَا (٦) تَسْقُطُ من وَرَقَةِ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةِ في ظُلُمَات الأَرْض وَلا رَطْبِ وَلا يَابسِ إِلاَّ في كتَابِ مُّبينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩]، ﴿وَمَا من دَابَّةِ في الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّه رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ في كتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [هود: ٦] والآيات في هذا كثيرة جدًا.

﴿ كَذَلِكَ نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذَكْرًا ﴿ ٩٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) في ف: «ينتحله». (۲) في ف: «ثم ألقى رماده».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف، أ. (٤) في ف، أ: «ما يريد منا».

<sup>(</sup>٣) في ف: «عن».

<sup>(</sup>٦) في ف: ﴿ولاً،

## فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۞ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً ۞ .

يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: كما قصصنا عليك خبر موسى، وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع، كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص، هذا ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَا ﴾ أى: عندنا ﴿ ذِكْرًا ﴾، وهو القرآن العظيم، الذي ﴿لا يَأْتِه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه وَلا مِنْ خَلْفه تَنزيلٌ مِن حَكيم حَميد ﴾ [فصلت: ٤٢]، الذي لم يعط نبى من الأنبياء [ منذ بعثوا إلى أن ختموا] (١)، بمحمد ﷺ تسليماً، كتابًا مثله ولا أكمل منه، ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن، وحُكُم الفصل بين الناس منه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنه ﴾ أى: كذب به وأعرض عن أعْرَضَ عَنه ﴾ أي كذب به وأعرض عن أعْرَضَ عَنه فَإِن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم؛ ولهذا قال: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَة وِزْرًا ﴾ أي: إثمًا، كما قال[الله] (٢) تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِن الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعَدُه ﴾ [هود: ١٧].

وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم، أهل الكتاب وغيرهم، كما قال تعالى: ﴿ لَأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغ﴾ [الأنعام: ١٩]. فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع، فمن اتبعه هدى، ومن خالفه وأعرض عنه ضلَّ وشقى في الدنيا، والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقَيَامَة وِزْرًا .خَالدينَ فِيهِ ﴾ أي: لا مَحيد لهم عنه ولا انفكاك، ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة حِمْلاً ﴾ أي: بئس الحمل حملهم (٣).

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ زُرْقًا ﴿ ١٠٠٠ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلاَّ عَشْرًا ﴿ ١٠٠٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

ثبت في الحديث أن رسول اللَّه ﷺ سُئِل عن الصُّور، فقال: « قَرِنٌ يُنفَخ فيه» (٤٠).

وقد جاء في حديث «الصور» من رواية أبي هريرة: أنه قرن عظيم، الدَّارة منه بقدر السموات والأرض، ينفخ فيه إسرافيل، عليه السلام.

وجاء في الحديث: «كيف أنعَمُ وصاحب القَرْن قد التقم القَرْن، وحنى جبهته، وانتظر أن يؤذن له» فقالوا: يارسول اللَّه، كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا اللَّه ونعم الوكيل، على اللَّه توكلنا»(٥).

وقوله: ﴿ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴾ قيل: معناه زُرْق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال.

﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ ﴾: قال ابن عباس: يتسارون (٦) بينهم، أي: يقول بعضهم لبعض: ﴿ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ف. (۳) فی ف: «علیهم».

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده (٢/ ١٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) سبق الحديث في الكلام عن الصور عند الآية: ٧٣ من تفسير سورة الانعام.

<sup>(</sup>٦) في ف: «يَتشاورون».

عَشْرًا ﴾ أي: في الدار الدنيا، لقد كان لبثكم فيها قليلاً، عشرة أيام أو نحوها.

قال اللّه تعالى: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ أى: في حال تناجيهم بينهم، ﴿ إِذْ يَقُولُ أَمْنُلُهُمْ طَرِيقَةً ﴾ أى: العاقل الكامل فيهم، ﴿ إِن لَبِشْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا ﴾ أى: لقصر مدة الدنيا في أنفسهم [يوم المعاد؛ لأن الدنيا كُلّها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها] (١) وساعاتها كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر مدة (٢) الحياة الدنيا يوم القيامة: وكان غرضهم في ذلك [درء] (٣) قيام الحجة عليهم، لقصر المدة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَة كَذَلكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ . وقَالَ اللّذِينَ أُوتُوا الْعُلْمُ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كَتَابِ اللّه إِلَىٰ يَوْمُ البَّعْثُ فَهَذَا يَوْمُ البَّعْثُ وَكَنَكُمُ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٥٥، ٥، ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنينَ . قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ لَلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ كَمْ لَبَتْمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنينَ . قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ كَمْ لَبَتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنينَ . قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ كَمْ لَبَتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنينَ . قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ لَبُعُمُ فَيها قليلاً، لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني، ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف، قَدَّمَتُم المَاني على الدائم الباقي .

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لا تَرَىٰ فيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا ۞ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا ۞.

يقول تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ﴾ أى: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ ﴿فَقُلْ يَنسفُهَا رَبِي نَسْفًا﴾ أى : يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً ، ﴿فَيَذَرُهَا ﴾ أى: الأرض ﴿قَاعًا صَفْصَفًا ﴾ أى: بساطاً واحداً.

والقاع: هو المستوى من الأرض. والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، وقيل: الذي لا نبات فيه. والأول أولى، وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم؛ ولهذا قال: ﴿ لا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلا أَمْتًا﴾ أى: لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية، ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً، كذلك (٤) قال ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد ، والحسن البصرى، والضحاك، وقتادة، وغير واحد من السلف.

﴿ يَوْمَئِذَ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عَوْجَ لَه ﴾ أى: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال، يستجيبون مسارعين إلى الداعى، عيشما أمروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم، ولكن حيث (٥) لا ينفعهم، كما قال تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم: ٣٨]، وقال: ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافُرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسَرٌ ﴾ [القمر: ٨].

قال محمد بن كعب القُرَظي: يحشر اللَّه الناس يوم القيامة في ظلمة، وتطوى (٦) السماء،

<sup>(</sup>۱) زيادة من ف، أ. (۲) في ف: «يستقصر الكافرون مدة». (٣) زيادة من ف، أ.

 <sup>(</sup>٤) في أ: (وكذا». (٥) في ف: (حيث كان». (٦) في ف: (ويطوى».

وتتناثر (١) النجوم، وتذهب (٢) الشمس والقمر، وينادى مناد، فيتبع الناس الصوت [فيأتونه] (٣)، فذلك قوله: ﴿ يَوْمُونُ الدَّاعِيَ لا عِوْجَ لَهُ ﴾ .

وقال قتادة: ﴿ لَا عُوَّجَ لَهُ ﴾ لا يميلون عنه.

وقال أبو صالح: ﴿لا عِوْجَ لَهُ﴾: لا عوج عنه .

وقوله : ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ ﴾: قال ابن عباس: سكنت: وكذا قال السدى.

﴿ فَلا تَسْمَعُ إِلاَ هَمْسًا ﴾: قال سعيد بن جبير، عن ابن عباس: يعنى: وطء الأقدام. وكذا قال عكرمة، ومجاهد، والضحاك، والربيع بن أنس، وقتادة، وابن زيد، وغيرهم.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا﴾: الصوت الخفى. وهو رواية عن عكرمة، والضحاك.

وقال سعيد بن جبير: ﴿فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا﴾: الحديث، وسره، ووطء الأقدام. فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل، أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس إلى المحشر، وهو مشيهم في سكون وخضوع. وأما الكلام الخفى فقد يكون في حال دون حال، فقد قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتَ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنه فَمنْهُمْ شَقَيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٥].

﴿ يَوْمَئِذَ لِا ۚ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلاً ﴿ نَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ آَنَ وَعَنت الْوَجُوهُ لَلْحَى الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ طُلْمًا ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يقول تعالى : ﴿ يَوْمُعَذَ ﴾ أى: يوم القيامة ﴿ لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ ﴾ أى: عنده ﴿ إِلاَّ مَنْ أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا ﴾ كقوله: ﴿ وَكَمْ مِن مَّلَكُ فِي وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا ﴾ كقوله: ﴿ وَكَمْ مِن مَّلَكُ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْد أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لَمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦]، وقال: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَن اَذْنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٣٣]، يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَن ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء: ٨٨] وقال: ﴿ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عندَهُ إِلاَّ لَمَن أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٣٣]، وقال: ﴿ وَقال: ﴿ وَقال: ﴿ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨].

وفى الصحيحين، من غير وجه، عن رسول اللَّه ﷺ، وهو سيد ولد آدم، وأكرم الخلائق على اللَّه عز وجل أنه قال: «آتى تحت العرش، وأخر<sup>(٤)</sup> لله ساجداً، ويَفْتَح على بمحامد لا أحصيها الآن، فيدعنى (٥) ما شاء اللَّه أن يدعنى، ثم يقول: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع<sup>(٦)</sup>، واشفع تشفع». قال: « فيحد لى حدًا، فأدخلهم الجنة، ثم أعود»، فذكر أربع مرات، صلوات اللَّه وسلامه عليه

<sup>(</sup>۱) في ف: "ويتناثر".(۲) في ف: "ويناثر".

<sup>(</sup>٥) في ف : «ويدعني». (٦) في ف: «تسمع

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «فأخر».

<sup>(</sup>۳) زیادة من ف، ۱.(۲) فی ف: «تسمع».

وعلى سائر الأنبياء.

وفى الحديث [أيضاً] (١) : «يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال حبة من إيمان، في خُرجُون خلقاً كثيراً، ثم يقول: أخرجوا من النار من كان فى قلبه نصف مثقال من إيمان، أخرجوا من النار من كان فى قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» الحديث (٢).

وقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أى: يحيط علماً بالحلائق كلهم، ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عَلْمًا ﴾ ، كقوله: ﴿ وَلا يُحيطُونَ بَشَيْءٍ مِّنْ عَلْمه إِلاَّ بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقوله: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ قال ابن عباس، وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لايموت، القيوم: الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء، يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه، الذي كل شيء فقير إليه، لا قوام له إلا به.

وقوله: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ أي: يوم القيامة، فإن اللَّه سيؤدى كل حق إلى صاحبه، حتى يقتص للشاة الجَمَّاء من الشاة القرناء.

وفي الحديث: «يقول اللَّه تعالى: وعزتي وجلالي، لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم<sup>(٣)</sup>».

وفى الصحيح: «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»<sup>(٤)</sup> . والخيبة كل الخيبة لمن لقى اللَّه وهو مشرك به؛ فإن اللَّه تعالى يقول: ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾[لقمان: ١٣].

وقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾ : لما ذكر الظالمين ووعيدهم، ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يُظلّمون ولا يُهضّمون، أى : لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم (٥) . قاله ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، والحسن، وقتادة، وغير واحد. فالظلم: الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم: النقص.

﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ ذِكْرًا ﴿ آَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ ذِدْنِي عِلْمًا ﴿ آَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ إِنْقُولُونَ عَلْمًا ﴿ آَنَ لَهُ عَلَمًا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ إِنْ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقِيلُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِلُ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ

يقول: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة، أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً، بلسان

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٢) انظر: أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية: ٧٩ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «الظالم».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٣٩٠) من حديث جابر بلفظ: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة».

<sup>(</sup>٥) في ف: «سئياته ولا ينقص من حسناته».

عربي مبين فصيح (١)، لا لبس فيه ولا عيّ، ﴿وَصَرَّفْنَا (٢) فيه منَ الْوَعيد لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ أي: يتركون المآثم والمحارم والَّفواحش، ﴿أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات، ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمُلِكُ الْحُقُّ﴾ أي:تنزه وتقدس (٣) الملك الحق، الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق. وعدله تعالى الأَّ يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة.

وقوله: ﴿وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُه﴾، كقوله تعالى في سورة «لا أقسم بيوم القيامة»: ﴿ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة:١٦-١٩]، وثبت في الصحيح عن ابن عباس؛ أن رسول اللَّه ﷺ كان يعالج من الوحى شدّة، فكان مما يحرّك لسانه، فأنزل(٤) اللّه هذه الآية(٥). يعنى: أنه ،عليه السلام، كان إذا جاءه جبريل بالوحى، كلما قال جبريل آية قالها معه، من شدّة حرصه على حفظ<sup>(١)</sup> القرآن، فأرشده اللَّه تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه؛ لئلا يشق عليه. فقال: ﴿ لا تُعَرِّكْ به لسَانَكَ لتَعْجَلَ به . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ أي: أن نجمعه في صدرك، ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئاً، ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ وقال في هذه الآية: ﴿ وَلا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْل أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُه ﴾ أى: بل أنصت، فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده، ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْني عِلْمًا ﴾ أى: زدنى منك علماً.

قال ابن عُيينة، رحمه اللَّه: ولم يزل ﷺ في زيادة [من العلم](٧) ، حتى توفاه اللَّه عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: "إن اللَّه تابع الوحي على رسوله، حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم تُوُفّى رسول اللَّه ﷺ<sup>(۸)</sup>.

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد اللَّه بن نُمير، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن ثابت، عن أبي هريرة، رضى اللَّه عنه، قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقول: «اللهم، انفعني بما عَلَّمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علماً، والحمد لله على كل حال (٩).

وأخرجه الترمذي، عن أبي كُريْب، عن عبد اللَّه بن نُمَير، به. وقال: غريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن على الفلاس، عن أبي عاصم، عن موسى بن عبيدة، به. وزاد في آخره: «وأعوذ باللَّه من حال أهل النار».

<sup>(</sup>١) في ف: «فصيح اللسان». (۲) في أ: «وصرفنا ما فيه»، وهو خطأ. (٣) في ف: «تقدس وتنزه».

<sup>(</sup>٤) في ف: «فنزل».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف. (٦) في ف، أ: «تحفظ».

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري في صحيحه برقم(٤٩٨٢) من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) سنن ابن ماجه برقم (٢٥١) وسنن الترمذي برقم (٣٥٩٩).

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِالَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۞ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞ إِلَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۞ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِن الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞ إِنَّ لَكَ أَلاَ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ ۞ إِنَّ لَكَ أَلاَ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ ۞ إِنَّ لَكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ ۞ إِنَّ لَكَ أَلا يَتُمْ أَلَا يَعْرَىٰ ۞ إِنَّ لَكَ أَلا يَتُمْ مَنَ وَرَقَ الْجُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَتُكْمَا مِن وَرَقِ الْجُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَتُكَىٰ ۞ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَمَىٰ آدَمُ رَبَّكُ فَا اللَّهُ وَهَدَىٰ وَاللَّهُ وَعَلَىٰ شَجَرَةِ الْجُنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ ۞ إِنَّ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ شَجِرَةِ الْجُنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَعَلَىٰ هَا وَلَا يَعْمُ وَهَدَىٰ ۞ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْجُنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ ۞ إِنَّ أَلَهُ مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبّهُ فَعَلَىٰ شَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَدَىٰ ۞ إِلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبّهُ فَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ وَرَقِ الْجَنَّةُ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبّهُ فَعَلَىٰ وَاللَّهُ وَهُدَىٰ ﴿ وَاللَّهُ وَهُدَىٰ وَاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَهُدَىٰ وَاللَّهُ وَهُدَىٰ وَاللَّهُ وَهُدَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُدَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الأعمش، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على بن أبى طلحة، عنه.

وقال مجاهد والحسن: تَرَكَ.

وقوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ﴾، يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه، وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلاً.

وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة «البقرة»، وفي «الأعراف»، وفي «الحجر»، وه و «الحجر»، وه و الحجر»، وه و الكهف» (۱) وسيأتي في آخر سورة «ص» (۱) إن شاء الله تعالى الله تعالى الكي الكهف الله وسيأتي في آخر سورة «ص» وأمْرة الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماً، ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَي اللهُ أَي امتنع واستكبر، ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَكَ وَلِزَوْجِك عنى: حواء، عليهما السلام، ﴿فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اللهُ أَي إياك أن يسعى (٥) في إخراجك منها، فتتعب وتَعْنَى وتشقى في طلب رزقك، فإنك ههناً في عيش رغيد هنيء، لا (١) كلفة ولا مشقة.

﴿ إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ﴾: إنما قرن بين الجوع والعُرْى؛ لأن الجوع ذل الباطن، والعرى ذُكّ الظاهر .

﴿ وَأَنَّكَ لا تَظْمُأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى ﴾: وهذان أيضاً متقابلان، فالظمأ: حر الباطن، وهو العطش. والضحى: حر الظاهر.

وقوله: ﴿فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لاَّ يَبْلَىٰ﴾: قد تقدم أنه (٧) ﴿دَلاَّهُمَا بِغُرُورِ﴾ [الأعراف: ٢١]؛ ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٢١]. وقد

(٤) في ف: «وبين».

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير سورة البقرة، الآيات: ٣٠ ـ ٣٨، وتفسير سورة الأعراف، الآيات: ٢١ ـ ٢٤، وتفسير سورة الحجر، الآيات: ٢٨ ـ ٤٠ وتفسير سورة الكهف، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) عند تفسير الآيات: ٧١ \_٨٥. (٣) زيادة من ف، أ.

تقدم أن اللَّه تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمار، ولا يقربا هذه الشجرة المعينة فى الجنة. فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها، وكانت شجرة الخلد ـ يعنى: التى من أكل منها خلد ودام مكثه. وقد جاء فى الحديث ذكر شجرة الخلد، فقال أبو داود الطيالسى:

حدثنا شعبة عن أبى الضحاك<sup>(۱)</sup>، سمعت أبا هريرة يحدث، عن النبى ﷺ قال: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام، ما يقطعها وهى شجرة الخلد». ورواه الإمام أحمد<sup>(۲)</sup>.

وقول: ﴿ فَأَكُلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾ قال ابن أبي حاتم:

حدثنا على بن الحسين بن إشكاب، حدثنا على بن عاصم، عن سعيد بن أبى عَرُوبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبى بن كعب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه خلق آدم رجلاً طوالاً، كثير شعر (٣) الرأس، كأنه نخلة سَحُوق. فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته. فلما نظر إلى عورته جعل يَشْتَد في الجنة، فأخذت شعرة شجرة، فنازعها، فنادى الرحمن: يا آدم، منَّى تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب، لا، ولكن استحياء (١)، أرأيت إن تبت ورجعت، أعائدى إلى الجنة؟ قال: نعم» فذلك قوله: ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِن رَبِه كَلَمَاتِ فَتَابَ عَلَيْه ﴾ (٥).

وهذا منقطع بين الحسن وأبيّ بن كعب، فلم يسمعه منه، وفي رفعه نظر أيضاً.

وقوله: ﴿وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾: قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال قتادة، والسدى.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفر، عن (٦) عون، حدثنا سفيان، عن ابن أبى ليلى، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ قال: ينزعان ورق التين، فيجعلانه على سوآتهما.

وقوله: ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغُوَىٰ. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ ، قال البخارى:

حدثنا قتيبة، حدثنا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبى عليه النبى عن النبى عن النبك عن النبى عن النبك عن النبى عن النبك عن النبى على أمر قد كتبه وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى، أنت الذى اصطفاك اللَّه برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه اللَّه على قبل أن يخلقني ــ أو: قدره اللَّه على قبل أن يخلقني ــ قال رسول اللَّه على قبل أن يخلقني ــ أو: قدره اللَّه على قبل أن يخلقني ــ أو: موسى (٧).

<sup>(</sup>١) في ف، أ: « أبي الضحي».

<sup>(</sup>٢) مسند الطيالسي برقم (٢٥٤٧)، والمسند للإمام أحمد (٢/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) في ف: «الشعر». (٤) في ف، أ: « أستحيي».

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٣٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «ابن».

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري برقم (۷۳۸).

وهذا الحديث له طرق في الصحيحين، وغيرهما من المسانيد (١).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى أنس بن عياض، عن الحارث بن أبى ذُبَابَ، عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «حَجَّ آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت الذى خلقك اللَّه بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك؟ قال آدم: أنت موسى الذى اصطفاك اللَّه برسالته وكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجياً، فبكم وجدت اللَّه كتب التوراة [قبل أن أخلق](٢) ؟قال موسى: بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدت فيها ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملاً كتب اللَّه على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة». قال رسول اللَّه ﷺ: «فحج آدم موسى».

قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هُرمزُ بذلك، عن أبي هريرة، عن رسول ﷺ (٣).

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاً، أى:من الجنة كلكم. وقد بسطنا ذلك فى سورة «البقرة».

﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾: قال: آدم وذريته، وإبىليس وذريته.

وقوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتَيَّنَّكُم مَنَّى هُدِّى﴾، قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان.

﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقَىٰ ﴾: قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة .

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِى﴾ أي: خالف أمرى، وما أنزلته على رسولى، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ أي: في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره [ضيق](٤) حَرَج لضلاله، وإن تَنعَم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري برقم (٤٧٣٦) وصحيح مسلم برقم (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٦٥٢) من طريق أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذياب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ.

ما لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو فى قلق وحيرة وشك، فلا يزال فى ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ قال: الشقاء.

وقال العوفى، عن ابن عباس: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾، قال: كل مال (١) أعطيته عبداً من عبادى، قل أو كثر، لا يتقينى فيه، فلا خير فيه، وهو الضنك فى المعيشة. ويقال: إن قوماً ضُلالاً، أعرضوا عن الحق، وكانوا فى سعة من الدنيا متكبرين، فكانت معيشتهم ضنكاً ؛ [و] (٢) ذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفاً لهم معايشهم، من سوء ظنهم بالله والتكذيب، فإذا كان العبد يكذب بالله، ويسىء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته، فذلك الضنك.

وقال الضحاك: هو العمل السيئ، والرزق الخبيث، وكذا قال عكرمة، ومالك بن دينار.

وقال سفیان بن عیبنة، عن أبی حازم، عن أبی سلمة، عن أبی سعید فی قوله: ﴿مَعِیشَةً ضَنكًا﴾ قال: یضیق علیه قبره، حتی تختلف أضلاعه فیه. قال أبو حاتم الرازی: النعمان بن أبی عیاش (۳): یکنی أبا سلمة.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو رُوعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد اللَّه بن لهيعة، عن دَرَّاجِ، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ في قول اللَّه عز وجل: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ قال: «ضمة القبر». الموقوف أصح (٤).

وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج أبو السمح، عن ابن حُجيرة ـ اسمه عبد الرحمن ـ عن أبى هريرة، عن رسول اللَّه عَلَىٰ قال: «المؤمن فى قبره فى روضة خضراء، ويرحب له فى قبره سبعون ذراعاً، وينور له قبره كالقمر ليلة البدر، أتدرون فيم أنزلت هذه الآية: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً ﴾؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر فى قبره، والذى نفسى بيده، إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً، أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية، لكل حية سبعة رؤوس، ينفخون فى جسمه، ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون»(٥).

رفعه منكر جداً.

وقال البزار: حدثنا محمد بن يحيى الأزدى، حدثنا محمد بن عمرو<sup>(١)</sup>، حدثنا هشام بن سعد، عن سعيد بن أبى هلال، [ عن أبى حُجَيرة]<sup>(٧)</sup>، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ فى قول اللَّه عز وجل: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ قال: «المعيشة الضنك الذي قال اللَّه تعالى: أنه يسلط عليه تسعة وتسعون

<sup>(</sup>٤) والمرفوع في إسناده دراج عن أبي الهيثم وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) ورواه أبو يعلى في مسنَّده (١١/ ٥٢١) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به.

<sup>(</sup>٦) في ف: «محمد بن عمر». (٧) زيادة من ف، أ.

حية، ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة»(١).

وقال أيضاً: حدثنا أبو زُرْعة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ قال: «عذاب القبر». إسناد جيد (٢).

وقوله: ﴿ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾: قال مجاهد، وأبو صالح، والسدى: لا حجة له. وقال عكرمة: عُمّى عليه كل شيء إلا جهنم.

ويحتمل أن يكون المراد: أنه يُحشَر أو يبعث (٢) إلي النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً، كما قال تعالى: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَمُ كُلِّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧]. ولهذا يقول: ﴿ وَبَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴾ أي: في الدنيا، ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَيَّتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنسَى ﴾ أي: لما أعرضت عن آيات الله، وعامَلتها معاملة من لم يذكرها، بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك نعاملك [اليوم] (٤) معاملة من ينساك (٥)، ﴿ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ﴾ [الأعراف: ٥١] فإن الجزاء من جنس العمل. ينساك (فَا القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه، فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص، وإن كان مُتَوَعداً عليه من جهة أخرى، فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك، قال الإمام أحمد:

حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا خالد، عن يزيد بن أبى زياد، عن عيسى بن فائد، عن رجل، عن سعد بن عبادة، رضى اللَّه عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل قرأ القرآن فنسيه، إلا لقى اللَّه يَعْظِيرُ: «ما من رجل قرأ القرآن فنسيه، إلا لقى اللَّه يوم يلقاه وهو أجذم»(٦).

ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبى زياد، عن عيسى بن فائد، عن عبادة بن الصامت عن النبى ﷺ فذكر مثله سواء (٧).

## ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (١٢٧) ﴾ .

يقول تعالى: وهكذا نجازى المسرفين المكذبين بآيات اللّه في الدنيا والآخرة، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةَ الدُّنيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةَ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِنَ اللّهِ مِن وَاق ﴾ [الرعد: ٣٤] ولهذا قال: ﴿وَلَعَذَابُ الآخِرَةَ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ أي: أشد ألماً من عذاب الدنيا، وأدوم عليهم، فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول اللّه عَيْلِيْ لللهُ المتلاعنين : إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة».

<sup>(</sup>١) مسند البزار برقم (٢٢٣٣) «كشف الأستار» وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ١٧): «فيه من لم أعرفه».

<sup>(</sup>٢) وروى من حديث أبي سعيد مثله، ورواه الحاكم في المستدرك وابن أبي شيبة في المصنف.

 <sup>(</sup>٣) في ف: « أن يبعث أو يحشر».
 (٤) زيادة من ف، أ.
 (٥) في ف، أ: «نسيك».

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) المسند (٥/ ٣٢٣).

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَأُولِي النَّهَى (١٢٨ وَلَوْلا كَلَمةٌ سَبَقَتْ مِنَّ رَبّكَ لَكَانَ لِزَامًا وأَجَلٌ مُّسَمَّى (١٢٦ فَاصْبرْ عَلَى النَّهَى (١٢٨ وَلَوْلا كَلَمةٌ سَبَقَتْ مِنَّ رَبّكَ لَكَانَ لِزَامًا وأَجَلٌ مُّسَمَّى (١٢٦ فَاصْبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّح بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُروبِهَا وَمِنْ آنَاءِ الَّلَيْل فَسَبّح وأَطْرَافَ النَّهار لَعَلَّكَ تَرْضَى (١٣٦ ﴾.

يقول تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَهُد﴾ لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به: يا محمد، كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم، فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر، كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التى خلفوهم فيها، عشون فيها، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُولِي النَّهَى﴾ أي: العقول الصحيحة والألباب المستقيمة، كما قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسيرُوا فِي الأَرْضُ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ اللّهِ فِي الصَّدُورِ ﴿ [الحج: ٤٦]، وقال في سورة «الم السجدة»: ﴿ أَوَلَ لَمْ يَهُدُ لَهُمْ كُمْ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ ﴾ [السجدة: ٢٦].

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَوْلا كَلَمةٌ سَبَقَتْ مِن رَبّكَ لَكَانَ لِزَامًا وأَجَلٌ مُسمّى ﴾ أى: لولا الكلمة السابقة من اللّه وهو أنه (١) لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، والأجل المسمى الذى ضربه اللّه تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة، لجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسلياً له: ﴿ فَاصْبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ أى: من تكذيبهم لك، ﴿ وَسَبِح بِحَمْد رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس ﴾ يعنى: صلاة الفجر، ﴿ وَقَبْلَ غُرُوبُها ﴾ يعنى: صلاة العصر، كما جاء فى الصحيحين عن جرير بن عبد اللَّه البَجَلَى، رضى اللَّه عنه، قال: كنا جلوساً عند رسول اللَّه ﷺ فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: ﴿ إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تُضَامُون فى رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا »، ثم قرأ هذه الآية (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمارة بن رُوَيْبة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لن يَلجَ النارَ أحد صلى قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها».

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير، به (٣).

وفى المسند والسنن، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر فى ملكه مسيرة ألفى سنة، ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه، وإن أعلاهم منزلة لَمَنْ ينظر إلى اللَّه عز وجل فى اليوم مرتين "(٤).

<sup>(</sup>١) في ف: «أن».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٥٥٤) وصحيح مسلم برقم(٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) المسند (٤/ ١٣٦)، وصحيح مسلم برقم (٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) المسند(٢/ ١٣) وسنن الترمذي برقم (٣٣٣٠) وقال: «هذا حديث غريب».

وقوله : ﴿وَمَنْ أَنَاء الَّلِيْلِ فَسَبِّحْ ﴾ أي: من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المغرب والعشاء، ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴾ في مقابلة آناء الليل، ﴿لَعَلُّكَ تَرْضَى﴾ كما قال تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَيٰ﴾[الضحى: ٥].

وفي الصحيح: «يقول اللَّه: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأى شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده

وفي الحديث [الآخر]<sup>(٢)</sup> يقال: "يا أهل الجنة، إن لكم<sup>(٣)</sup> عند اللَّه موعداً يريد أن يُنْجزكُمُوه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويزحزحنا عن النار، ويدخلنا(٤) الجنة؟ فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فواللَّه ما أعطاهم خيراً من النظر إليه، وهي <sup>(٥)</sup>الزيادة»<sup>(٦)</sup>.

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنَّهُمْ زَهَرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتَنَهُمْ فيه وَرزْق رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٣٦) وأمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ واصْطَبر عَلَيْهَا لا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقكَ والْعَاقِبَةُ للتَّقْوَى (١٣٢) ﴾.

يقول تعالى لنبيه محمد، صلوات الله وسلامه عليه: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين(٧) وأشباههم ونظرائهم، وما فيه من النعم (٨)، فإنما هو زهرة زائلة، ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك، وقليل من عبادي الشكور.

وقال مجاهد: ﴿ أَزْوَاجًا مِنَّهُمْ ﴾ يعنى: الأغنياء، فقد آتاك [الله](٩) خيراً مما آتاهم، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ . لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ﴾ [الحجر: ٨٧، ٨٨]، وكذلك (١٠)ما ادخره تعالى لرسوله في الدار الآخرة أمر عظيم لا يُحَدُّ ولا يوصف، كما قال تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ [الضحى: ٥] ولهذا قال: ﴿وَرِزْقَ رَبُّك خَير وأَبْقَى ﴾ .

وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول اللَّه ﷺ في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه، حين آلي منهن، فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس في البيت إلا صُبْرَة من قَرَظ، وأهَب (١١) معلقة، فابتدرت عينا عمر بالبكاء، فقال رسول اللَّه: «مايبكيك (١٢)؟»

(٥) في أ: «وهو»

(٩) زيادة من ف، أ.

(٢) زيادة من ف، أ. (٣) في ف: «بكم».

(٤) في ف: «تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا».

(٦) رواه مسلم في صحيحه برقم (١٨١) من حديث صهيب رضي الله عنه.

(٧) من أ: « إلى ما متعنا به هؤلاء المسرفين». (٨) في ف، أ: «النعيم».

(۱۰) في ف : «ولذلك». (۱۱) في أ: «واهية».

(۱۲) في ف: «ما يبكيك يا عمر؟».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٦٥٤٩) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

فقال: يارسول اللَّه، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت صفوة اللَّه من خلقه؟ فقال: «أوفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عُجِّلت طيباتهم في حياتهم الدنيا»(١).

فكان، صلوات الله وسلامه عليه (٢)، أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا، في عباد اللَّه، ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد.

قال ابن أبى حاتم: أنبأنا يونس، أخبرنى ابن وهب، أخبرنى مالك، عن زيد بن أسلم، عن عض عن عن أبى سعيد؛ أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم، ما يفتح اللَّه الله على من زهرة (٤) الدنيا». قالوا: وما زهرة الدنيا يارسول اللَّه؟ قال: «بركات الأرض»(٥).

وقال قتادة والسدى: زهرة الحياة الدنيا، يعنى: زينة الحياة الدنيا .

وقال قتادة ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ ﴾: لنبتليهم .

وقوله ﴿وأمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلاةِ واصْطَبرِ عَلَيْهَا﴾ أي: استنقذهم من عذاب اللَّه بإقام الصلاة، واصطبر أنت على فعلها ،كما قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦].

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنى هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ويَرْفأ، وكان له ساعة من الليل يصلى فيها، فربما لم يقم (٦)، فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم، وكان إذا [استيقظ أقام] (٧) لا يعنى: أهله \_ وقال: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلُكَ بالصَّلاة واصْطَبر عَلَيْهَا ﴾ (٨).

وقوله: ﴿لا نَسْعُلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُك﴾ يعنى (٩): إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، تحتسب، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون . إِنَّ وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون . إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ﴾ [الذاريات: ٥٦ \_ ٥٨] ولهذا قال: ﴿ لا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقكَ ﴾ ، وقال الثورى: ﴿لا نَسْئُلُكَ رِزْقًا ﴾ أى: لا نكلفك الطلب.

وقال ابن أبى حاتم [أيضا] (١٠): حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث، عن هشام، عن أبيه؛ أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا، فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى أهله، فدخل الدار

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (٤٩١٣).

<sup>(</sup>٥) أصله في صحيح البخاري برقم (٢٨٤٢) وصحيح مسلم برقم (١٠٥٢) من طريق عطاء عن أبي سعيد الخدري ولفظه: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا».

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «لم ينم». (٧) زيادة من ف، أ .

<sup>(</sup>٨) ورواه مالك في الموطأ (١/ ١١٩) عن زيد بن أسلم عن أبيه بنحوه .

<sup>(</sup>٩) في ف: «أي».

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من ف، أ.

قرأ: ﴿ وَلا تُمُدُّنَّ عَيْنيك ﴾ إلى قوله: ﴿ نَّحْنُ نَوْزُقك ﴾، ثم يقول: الصلاة الصلاة، رحمكم اللَّه.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا عبد اللَّه بن أبى زياد القَطَوَانى، حدثنا سَيَّار، حدثنا جعفر، عن ثابت قال: كان النبى ﷺ إذا أصابه خصاصة نادى أهله: «يا أهلاه، صلوا، صلوا». قال ثابت: وكانت (۱) الأنبياء إذا نزل بهم (۲) أمر، فزعوا إلى الصلاة (۳).

وقد روى الترمذى وابن ماجه، من حديث عمران بن زائدة، عن أبيه، عن أبى خالد الوالبى، عن أبى خالد الوالبى، عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يقول اللَّه تعالى: يا ابن آدم، تَفَرَّغُ لعبادتى أَمْلاً صدرك غنى، وأسد فقرك»(٤).

وروى ابن ماجه من حديث الضحاك، عن الأسود، عن ابن مسعود: سمعت نبيكم رَا يَقُول: «مَنْ جَعَل الهموم هَما واحداً، هَمّ المعاد، كفاه اللَّه همّ دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا، لم يبال اللَّه في أي أوديته هلك» (٥) .

وروى أيضاً من حديث شعبة، عن عُمر بن سليمان<sup>(١)</sup>، عن عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من كانت الدنيا هَمَّه، فرَّق اللَّه عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتِبَ له. ومن كانت الآخرة نيَّته، جمع له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة» (٧).

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ أي: وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وهي الجنة، لمن اتقى اللَّه.

وفى الصحيح: أن رسول اللَّه ﷺ قال: «رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع، وأنا أتينا برطب [من رطب] (٨٠) ابن طاب، فأولت ذلك أن العاقبة لنا فى (٩) الدنيا، والرفعة وأن ديننا قد طاب» (١٠).

﴿ وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بَآيةٍ مِن رَّبه أَولَمْ تَأْتِهِم بَيْنَةُ مَا في الصُّحُفِ الأُولَى (١٣٣) وَلوْ أَنّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنَتبِعَ آياتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذَلَّ أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّذَلَ أَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا فَنتبعَ آياتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذَلَ أَهُ وَمَن وَمَن وَمَن أَصْحَابُ الصَّراطِ السَّوِي وَمَن وَمَن وَمَن أَصْحَابُ الصَّراطِ السَّوِي وَمَن وَمَن أَصْحَابُ الصَّراطِ السَّوِي وَمَن

<sup>(</sup>۱) في أ: «بها» .(۲) في أ: «بها» .

<sup>(</sup>٣) ورواه الإمام أحمد في الزهد برقم (٤٨) عن سيار به، دون قول ثابت .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي برقم (٢٤٦٦) وسنن ابن ماجه برقم (١٠٧) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه برقم (٤١٠٦) .

<sup>(</sup>٦) في ف: «عمرو بن سليم» .

<sup>(</sup>۷) سنن ابن ماجه برقم (٤١٠٥) . وقال البوصيرى في الزوائد (٣/ ٢٧١): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات».

<sup>(</sup>A) زيادة من ف، أ، ومسلم. (9) في ف: «في الدار الدنيا».

<sup>(</sup>١٠) صحيح مسلم برقم (٢٢٧٠) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

## اهْتَدَى (١٣٥) ﴿

يقول تعالى مخبراً عن الكفار في قولهم : ﴿ لَوْلا ﴾ أي: هلا ﴿ يَاتِينَا ﴾ محمد ﴿ بَآية مِن رَبه ﴾ أي: بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول اللَّه؟ قال اللَّه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيّنَةُ مَا في الصّحف الأُولَى ﴾ يعنى: القرآن العظيم الذي أنزله عليه الله (١) وهو أمى، لا يحسن الكتابة، ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين، بما كان منهم (٢) في سالف الدهور، بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مُهيَمن عليها، يُصدّق الصحيح، ويُبيّن خطأ المكذوب فيها وعليها. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة «العنكبوت»: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا أَنزِلَ (٣) عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمةً وَخَكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٠، ٥١] وفي الصحيح عن رسول اللَّه عَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمةً وَذَكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٠، ٥١] وفي الصحيح عن رسول اللَّه عَيْهِمْ أوحاه اللَّه إلى، وإني الأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » (٥٠) .

وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيها، عليه السلام، وهو القرآن، وله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصر، كما هو مودع في كتبه، ومقرر في مواضعه.

ثم قال تعالى : ﴿ وَلُو أَنَا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا ﴾ أى: لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل (٢) إليهم هذا الرسول الكريم، وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا : ﴿ رَبّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولا ﴾ قبل أن تهلكنا، حتى نؤمن به ونتبعه ؟ كما قال : ﴿ فَتَبْعَ المَانِون لا يؤمنون ﴿ وَلَوْ الْعَنَابُ أَن نَذُلُ وَنَحْزَى ﴾ ، يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون ﴿ وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُّ آيَة حَتَىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الأليم ﴾ [يونس: ٩٧] ، كما قال تعالى: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ فَاتَبُعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ . أَن تَقُولُوا إِنَّما أُنزِلَ الْكتَابُ عَلَىٰ طَاتَفَتَيْنِ مِن قَبْلنَا وَإِن كُنَا عَن دَراسَتِهِمْ لَقَلْكُنَ. أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَىٰ مَنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَةٌ مِن رَبّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظُلُمُ مَمَّنَ كَذَّبَ بَآيَاتَ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي اللّذينَ يَصْدَفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُونَ ﴾ [الأنعام : ٥٥ ١- ١٥٧] وقال: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْن جَاءَهُمْ نَذيرٌ لَيكُونُنَ أَهُدَىٰ مِنْ اللّه مِنْ اللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْن جَاءَهُمْ نَذيرٌ لَيكُونُنَ أَهُمْ الْنَ عَلَىٰ الْمَانِهِمْ لَيْن بَا قُلُ إِنَّ مَا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُورًا ﴾ [فاطر: ٢٤] وقال: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْن جَاءَهُمْ الذيرٌ لَيكُونُونَ وَنَقَلِبُ أَقْفِدَتُهُمْ وَالَةُ مُآلَةً مُنْ مَنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَةً وَلَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٥ ٢ ٢٠ ١] . ولَقَلِبُ أَفْقِدَتُهُمْ وَالْمَانِهُمْ كَمَا لَمْ يُؤُولُهِ إِلَّا يُقْولُوا بِلَ الْكَابُولُ عَلْمَانِهُمْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٥ ٢ ٢] . ولَقَلْبُ أَنْفُوا بِهُ أَوْلُ مَوْلًا لِهُ وَلَا عَلَى الْكَافُولُ الْكَالُولُ عَلَا لَمْ وَلَا مُؤْلُولًا فَلَا لَالْكُولُ اللّهُ وَلَا عُلْمَانِهُمْ يَعْمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩٠٤] . ولَقَلَبُ أَنْفُولُ اللّهُ وَلَا مُنْ عَنْهُا لِمَانُولُ عَلَيْهُمْ الْمُولُولُولُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُولُ الْمَالَعُولُولُ الْمُؤْلُولُولُول

<sup>(</sup>١) في ف: «أنزله الله عليه» . (٢) في ف، أ: «فيهم» . (٣) في ف: «نزل» .

<sup>(</sup>٤) في ف: «فقل» .

<sup>(</sup>٥) صَعِيع البخاري برقم (٤٩٨١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «يرسل» .

ثم قال تعالى ﴿قُلْ﴾ أى: يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده ﴿ كُلِّ مُتَرَبِّص﴾ أى: منا ومنكم ﴿ فَتَربَّصُوا ﴾ أى: فانتظروا، ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصّراطِ السّوِيّ ﴾ أى: الطريق المستقيم، ﴿ وَمَنِ اهْتَدَى ﴾ إلى الحق وسبيل الرشاد، وهذا كقوله (١) تعالى ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَصَلُ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٢٦]، ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَن الْكَذَابُ الأَشرُ ﴾ [القمر: ٢٦].

آخر تفسير سورة طه، ولله الحمد والمنة

<sup>(</sup>١) في هـ: «قوله» والمثبت من ف، أ .

#### سورة الأنبياء

وهي مكية.

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غُنْدَر، حدثنا شعبة عن أبى إسحاق: سمعت عبد الرحمن بن يزيد (۱)، عن عبد الله قال: بنو إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، هن من العتاق الأول، وهن من تلادى (۲) .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَة مُعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِهِم مُحْدَثَ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُون ۖ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّنْكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ مَّنْكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمَيعُ الْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ۞ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ .

هذا تنبيه من الله، عز وجل، على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي: لا يعملون لها، ولا يستعدون من أجلها.

وقال النسائى: حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبومعاوية، حدثنا الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد، عن النبى ﷺ ﴿فِي غَفْلَة مُعْرِضُون﴾ قال: «فى الدنيا»(٣)، وقال تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١]، وقال [تعالى](٤): ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ . وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ١، ٢].

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانئ أبي نُواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول:

النَّاس في غَفَلاتِهِمْ وَرَحِما المنيَّة تَطْمِحُنُ

فقيل له: من أين أخذ<sup>(ه)</sup> هذا؟ قال<sup>(٦)</sup>: من قوله تعالى: ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾<sup>(٧)</sup>.

(٦) في ف، أ: «فقال».

<sup>(</sup>١) في أ: «زيد» .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری برقم (٤٧٣٩) .

<sup>(</sup>۳) سنن النسائي الكبرى برقم (۱۱۳۳۲) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ. (٥) في ف، أ: «أخذت» .

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق (٤/ ٦١٦ «المخطوط») .

[وروى في ترجمة «عامر بن ربيعة»، من طريق موسى بن عبيدة الآمدى، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب، فأكرم عامر مثواه، وكلم فيه رسول الله على فيه أن أقطع أن أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لى في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: ﴿اقْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةً مِعْرِضُونَ ﴾](١) (٢).

ثم أخبر تعالى أنهم لا يُصغون إلى الوحى الذي أنزل الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار ، فقال: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم مُحْدَث ﴾ أى: جديد إنزاله ﴿ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُون ﴾ كما قال ابن عباس: مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حَرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضاً لم يشب. ورواه البخاري بنحوه (٣).

وقوله: ﴿وَأَسَرُوا النَّجُورَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أى: قائلين فيما بينهم خفْيَةً ﴿هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مَثْلُكُمْ ﴾ يعنونَ رسولَ الله ﷺ يستبعدون كونه نبياً؛ لأنه بَشَرٌ مثلهم، فكيف اختص بالوحى دونهم؛ ولهذا قال: ﴿أَفَتَأْتُونَ السَّحْرُ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾؟ أى: أفتتبعونه فتكونون كمن أتى (٤) السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقُولَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ أى: الذي يعلم ذلك، لا يخفى عليه خافية، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين، الذي لايستطيع أحد أن يأتي بمثله، إلا الذي يعلم السر في السموات والأرض.

وقوله: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ﴾ [أى:السميع] (٥) الأقوالكم، ﴿الْعَلِيمِ﴾ بأحوالكم. وفي هذا تهديد لهم ووعيد.

وقوله: ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلام بَلِ افْتَرَاهُ﴾: هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم، واختلافهم فيما يصفون به (٦) القرآن، وحيرتهم فيه، وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحراً، وتارة يجعلونه شعراً، وتارة يجعلونه أخلام، وتارة يجعلونه مفترى، كما قال: ﴿انظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً﴾ [الإسراء: ٤٨، والفرقان: ٩].

وقوله : ﴿ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةً كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ ﴾: يعنون ناقة صالح، وآيات موسى وعيسى. وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِالآَيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِالآَياتِ إِلاَّ أَن كَذَبُ بِهَا الأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ [الآية] (٧) [الإسراء: ٥٩]؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ مَا آمَنت قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلُكُنَاهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: ما آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يَدَى نبيها فآمنوا بها، بل كذبوا، فأهلكناهم

(٥) زيادة من ف، أ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (٨/ ٦٨٠ «المخطوط» .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٧٥٢٢) .

<sup>(</sup>٤) في أ: «يأتي» .

<sup>(</sup>۲) في ف، أ: «فيه» .(۷) زيادة من ف .

بذلك، أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو<sup>(١)</sup> رَأَوْها دون أولئك؟ كلا، بل ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ .وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾[يونس: ٩٦، ٩٧] .

هذا كله، وقد شاهدوا من الآيات الباهرات، والحجج القاطعات، والدلائل البينات، على يدى رسول الله ﷺ ما هو أظهر وأجلى، وأبهر وأقطع وأقهر، مما شُوهِدَ مع غيره من الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

وهذا الحديث غريب جداً .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن تَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ ۞ ﴾.

يقول تعالى رادًا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلاَّ رِجَالاً يوحِي (١٠) إِلَيْهِمْ﴾

<sup>(</sup>۱) في ف: «ولو» . (۲) في ف: «إلى رسوله». (۳) في ف: «أتي».

<sup>(</sup>٤) في ف: "فقال". (٥) في أ: "وأمرني". (٦) في ف: "مقتعي". (٦) أي ف: "المقتعي". (٧) في ف: أ: "المفادي". (٩) في ف: أ: "المفادي". (٩) في ف: أ: "المفادي".

<sup>(</sup>۷) فی ف، أ: «عدن». (۸) فی ف، أ: «لی ولأمتی». (۹) فی أ: «المغانم». (۱۰) فی ف، أ: : «نوحی».

أى: جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر، لم يكن فيهم أحد من الملائكة، كما قال فى الآية الأخرى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ إِلاَّ رِجَالاً يوحِي (١) إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وقال تعالى: ﴿قَلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرِّسُلُ ﴾ [الأحقاف: ٩]، وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا: ﴿ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ﴾ [التغابن: ٦]؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِن كُنتُم لا تعلمُونَ ﴾ أى: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراً، وذلك من تمام نعمَ الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلاً (٢) منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم.

وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُونَ الطَّعَامِ ﴾ أي: بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠] أي: قد كانوا بشرا من البشر، يأكلون ويشربون مثل الناس، ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاً، كما توهمه المشركون في قولهم: ﴿ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ لَوْلا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيكُونَ مَعَهُ نَذيرًا. أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالَمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: ٧، ٨].

وقوله : ﴿وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ أى: في الدنيا، بل كانوا يعيشون ثم يموتون ، ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ [الأنبياء: ٣٤]، وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل، تنزل عليهم الملائكة عُن الله بما يحكم (٣) في خلقه مما يأمر به وينهى عنه.

وقوله: ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ ﴾ أي: الذي وعدهم ربهم: «ليهلكن الظالمين»، صدقهم الله وعده ففعل ذلك ؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ ففعل ذلك ؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ أي: المكذبين بما جاءت الرسل به.

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَة كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ۞ لا تَرْكُضُوا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۞ فَلَمَّا كَنكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ۞ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ۞ ﴾.

يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن، ومحرضاً لهم على معرفة قدره: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذَكْرُكُم﴾، قال ابن عباس: شَرَفُكم.

وقال مجاهد: حديثكم. وقال الحسن: دينكم .

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: "نوحي". (۲) في ف، أ: "رسولا"، وهو خطأ. (۳) في ف: "يحكمه".

﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُرٌ لَّكَ وَلَقَوْمُكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ٤٤]. وقوله: ﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَهُ ﴾: هذه صيغة تكثير، كما قال: ﴿وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْد نُوحٍ ﴾ [الإسراء: ١٧].

وقال تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن (١) مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهيَ ظَالمَةٌ فَهيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشهَا وَبئر مُعطَّلَة وَقَصْر مَّشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٥]. وقوله : ﴿ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ أي: أمة أخرى بعدهم ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا﴾ أي: تيقنوا أن العذاب واقع (٢) بهم، كما وعدهم نبيهم، ﴿ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾ أي: يفرون هاربين، ﴿ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ ﴾: هذا تهكم بهم قدراً أي: قيل لهم قدراً: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور، والعيشة والمساكن الطيبة.

قال قتادة: استهزاء بهم.

﴿لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴾ أي: عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة.

﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾، اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك، ﴿فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾ أي: ما (٣)زالت تلك المقالة، وهي الاعتراف بالظلم، هِجيراهم حتى حصدناهم حصداً (٤) وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً .

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ ١٦٠ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُواً لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ (٧٧) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عَبَادَته وَلا يَسْتَحْسرُونَ 🔞 يُسَبّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ 🕤 ﴾ .

يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق، أى: بالعدل والقسط، ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ [النجم: ٣١]، وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً، كما قال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ (٥) وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص:

وقوله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُوًا لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ : قال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَخِذَ لَهُوا لِأَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا ﴾ يعنى: من عندنا، يقول: وما خلقنا جنة ولا ناراً، ولا موتاً، ولا بعثاً ،ولا حساباً.

وقال الحسن، وقتادة ، وغيرهما: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخذَ لَهُوا ﴾ اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن.

(٤) في ف، أ: «جعلناهم حصيدًا خامدين».

(٣) في ف: «فما».

<sup>(</sup>١) في ف: «وكأين».

<sup>(</sup>۲) فى ف: «تيقنوا العذاب أنه واقع». (٥) في ف، أ: «السماوات».

وقال إبراهيم النَّخعِي: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُواً لاَتَّخَذْنَاهُ ﴾ من الحور العين.

و قال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا: الولد.

وهذا والذى قبله متلازمان، وهو كقوله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لِأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ ﴾ [الزمر: ٤]، فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقاً، لا سيما عما يقولون من الإفك والباطل، من اتخاذ عيسى ،أو العزير (١) ،أو الملائكة، ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٤٣].

وقوله: ﴿ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾: قال قتادة، والسدى، وإبراهيم النخعى، ومغيرة بن مِقْسَم، أي: ماكنا فاعلين.

وقال مجاهد: كل شيء في القرآن «إن» فهو إنكار.

وقوله: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ﴾ أي: نبين الحق فيدحض الباطل؛ ولهذا قال: ﴿ فَيَدْمُغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ أي: ذاهب مضمحل، ﴿ وَلَكُمُ الْوَيْلُ ﴾ أي: أيها القائلون: لله ولد، ﴿ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ أي: تقولون وتفترون.

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له، ودأبهم في طاعته ليلاً ونهاراً، فقال: ﴿وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ﴾ يعنى: الملائكة، ﴿لا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِه ﴾ أي: لا يستنكفون عنها، كما قال: ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبُرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٧٢].

وقوله: ﴿وَلا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ أى: لايتعبون ولايَملُّون، ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ ﴾ فهم دائبون في العمل ليلاً ونهاراً، مطيعون قصداً وعملاً، قادرون عليه، كما قال تعالى: ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن أبى دُلامة البغدادى، أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن صفوان بن مُحرِز، عن حكيم بن حِزام قال: بينا رسول الله على بين أصحابه، إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟ »قالوا: ما نسمع من شىء. فقال رسول الله على: «إنى لأسمع أطيط السماء، وما تلام أن تنط، ومافيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم يخرجوه (٢).

ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زُريع، عن سعيد، عن قتادة مرسلاً.

وقال أبو إسحاق<sup>(٣)</sup>، عن حسان بن مخارق، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام، فقلت له: أرأيت قول الله [للملائكة] (٤): ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا

<sup>(</sup>۱) فی ف: «أو عزیر».

<sup>(</sup>۲) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰۱/۳) والطحاوى في مشكل الآثار برقم (١١٣٤) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به، وله شاهد من حديث أبي ذر الغفارى أخرجه الترمذي في السنن برقم (٢٣١٢) وقال: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٣) في هـ، ف، أ: «محمد بن إسحاق» والمثبت من الطبري ١٧٠/٠٠.

يَفْتُرُونَ ﴾ أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: فمن هذا الغلام ؟ فقالوا: من بنى عبد المطلب، قال: فقبل رأسى، ثم قال لى: يابنى، إنه جعل لهم التسبيح، كما جعل لكم النفس، أليس تتكلم وأنت تتنفس و (١) تمشى وأنت تتنفس ؟ .

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ (٣) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٣٣) لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٣٣) ﴾.

ينكر (٢) تعالى على من اتخذ من دونه آلهة، فقال: بل ﴿ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ﴾ أى: أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؟ أى: لايقدرون على شيء من ذلك، فكيف جعلوها لله ندأ وعبدوها معه.

ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض، فقال: ﴿ لَوْ كَانَ مَعَهُ فِيهِمَا آلِهَةٌ ﴾ أى: في السماء والأرض، ﴿لَفَسَدَتَا ﴾ ، كقوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مَنْ إِلَه إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَانَ اللَّه عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وقال هاهنا: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ أي: عما يقولون إن له ولداً أو شريكاً، سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً.

وقوله: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ أى: هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه، ولا يعترض عليه أحد، لعظمته وجلاله وكبريائه، وعلوه وحكمته وعدله ولطفه، ﴿وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ أى: وهو سائل خلقه عما يعملون، كقوله: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ .عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣] وهذا كقوله تعالى: ﴿وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه ﴾ [المؤمنون: ٨٨].

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمَ مُّعْرِضُونَ (٢٤) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (٢٠) ﴾ .

يقول تعالى: بل ﴿ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ ﴾ يا محمد: ﴿ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ أى: دليلكم على ماتقولون، ﴿ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ ﴾ يعنى: الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولون و تزعمون، فكل كتاب أنزل على كل نبى أرسل، ناطق بأنه لا إله إلا الله، ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق، فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ يُوحَى (٣) إلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ ، كما قال: ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ

<sup>(</sup>١) في ف: «وأنت تمشي».

آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقال: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، فكل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضاً، والمشركون لا برهان لهم، وحجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد.

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عَبَادٌ مُّكْرَمُونَ (٢٦) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم مِّنْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَقُونَ (٢٨) وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٢٦) ﴾.

يقول تعالى رداً على من زعم أن له \_ تعالى وتقدس \_ ولداً من الملائكة، كمن قال ذلك من العرب: إن الملائكة بنات الله، فقال: ﴿سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ أى: الملائكة عباد الله مكرمون عنده، في منازل عالية ومقامات سامية، وهم له في غاية الطاعة قولاً وفعلاً ﴿ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ أى: لا يتقدمون بين يديه بأمر، ولا يخالفونه فيما أمر (١) به بل يبادرون إلى فعله، وهو تعالى عِلْمَه محيط بهم، فلا يخفى عليه منهم خافية، ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾.

وقوله: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ﴾، كقوله: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله: ﴿ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٣]، في آيات كثيرة في معنى ذلك.

﴿ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ﴾ أى: من خوفه ورهبته ﴿ مُشْفَقُونَ . وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ ﴾ أى: من الله ، ﴿ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ أى: كل من عالم من دون الله ، أى: مع الله ، ﴿ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ أى: كل من قال ذلك ، وهذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، كقوله: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ [الزخرف: ٨١]، وقوله: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا سُبُلاً لَعَيْهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَ اللَّهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَ هُو َ الَّذِي لَعَلَّهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَ ﴾ .

يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة، وسلطانه العظيم فى خلقه الأشياء، وقهره لجميع المخلوقات، فقال: ﴿أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أى: الجاحدون لإلهيته العابدون(٢) معه غيره، ألم يعلموا

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «أمرهم».

أن الله هو المستقل بالخلق، المستبد بالتدبير، فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواه، ألم (١) يروا ﴿ أَنَّ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ كَانَا رَثْقًا ﴾ أى: كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم، بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه. فجعل السموات سبعاً، والأرض سبعاً، وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء، فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴾ أى: وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناً، وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء:

## فَفِي كُلِّ شيء لَهُ آيَة تَدُلُّ علَى أَنَّه وَاحد

قال سفيان الثورى، عن أبيه، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: أرأيتم السموات والأرض حين كانتا رتقاً، هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا إبراهيم بن أبى حمزة، حدثنا حاتم، عن حمزة بن أبى محمد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن رجلاً أتاه يسأله عن السموات والأرض ﴿ كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقْنَاهُما ﴾؟. قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله، ثم تعال فأخبرنى بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله. فقال ابن عباس: نعم، كانت السموات رتقاً لا تمطر، وكانت الأرض رتقاً لا تنبت. فلما خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطر، وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى في القرآن علماً، صدق \_ هكذا كانت. قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتى في القرآن علماً.

وقال عطية العَوْفي: كانت هذه رتقاً لا تمطر، فأمطرت. وكانت هذه رتقاً لا تنبت، فأنبتت.

وقال إسماعيل بن أبى خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قوله: ﴿ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقُنَاهُمَا﴾، قال: كانت السماء واحدة، ففتق منها سبع سموات، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين.

وهكذا قال مجاهد، وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين.

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين، فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض، كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه.

وقال الحسن، وقتادة، كانتا جميعاً، ففصل بينهما بهذا الهواء.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي﴾ أي: أصل كل الأحياء منه.

<sup>(</sup>١) في أ: «أو لم».

<sup>(</sup>٢) في ف، أ : « والأرضين ».

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أبو الجماهر (١)، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة عن أبى ميمونة (٢)، عن أبى هريرة أنه قال: يانبى الله، إذا رأيتك قرت عينى، وطابت نفسى، فأخبرنى عن كل شىء ، قال: «كل شىء خلق من ماء».

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبى ميمونة، عن أبى هريرة قال: قلت: يارسول الله، إنى إذا رأيتك طابت نفسى، وقرت عينى، فأنبئنى عن كل شىء. قال: « كل شىء خلق من ماء» قال: قلت: أنبئنى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: « أفْش السلام، وأطعم الطعام، وصِل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنّة بسلام»(٣).

ورواه أيضاً عبد الصمد وعفان وبَهْز، عن همام (٤). تفرد به أحمد ، وهذا إسناد على شرط الصحيحين، إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن، واسمه سليم، والترمذي يصحح له. وقد رواه سعيد ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة مرسلاً ، والله (٥) أعلم.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ أى: جبالاً أرسى الأرض بها وقرّرها وثقلها؛ لئلا تميد بالناس، أى: تضطرب وتتحرك، فلا يحصل لهم عليها قرار (٦) لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع، فإنه باد للهواء والشمس، ليشاهد أهلها السماء ومافيها من الآيات الباهرات، والحكم والدلالات؛ ولهذا قال: ﴿أَن تَمِيدُ بِهِمْ ﴾ أى: لئلا تميد بهم.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً ﴾ أى: ثغراً فى الجبال، يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطر، وإقليم إلى إقليم، كما هو المشاهد فى الأرض، يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلاد، فيجعل الله فيه فجوة \_ ثغرة \_ ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾.

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا ﴾ أى: على الأرض وهي كالقبة عليها، كما قال: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بَايِّدُ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧]، وقال: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴾ [الشمس: ٥]، ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴾ [ق: ٦]، والبناء هو نصب القبة، كما قال رسول الله عَلَيْ خمس » أي: خمس (٧) دعائم، وهذا لا يكون إلا في الخيام، على ما (٨) تعهده العرب.

﴿مَعْفُوظًا﴾ أي: عالياً محروساً أن يُنال. وقال مجاهد: مرفوعا.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدَّشْتَكي، حدثني

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «الجماهير». (٢) في ف، أ: «أبي ميمون».

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/ ٢٩٥) ورواه الحاكم في المستدرك (١٢٩/٤) من طريق يزيد بن هارون وصححه.

ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (٦٤٢) «موارد» من طِريق أبي عامر العقدي عن همام به.

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/٣/٢ ـ ٣٤٣) من طريق عبد الصمد، (٣/٣٢٣) من طريق عفان، (٣/ ٣٢٤) من طريق بهز. وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٦): «رجاله رجال الصحيح، خلا أبي ميمونة وهو ثقة».

<sup>(</sup>٥) في ف: «فالله». (٦) في ف: «قرار عليها». (٧) في ف: «خمسة».

<sup>(</sup>۸) في ف: «كما».

أبى، عن أبيه، عن أشعث \_ يعنى ابن إسحاق القُمِّى \_ عن جعفر بن أبى المغيرة، عن سعيد بن جُبيّر، عن ابن عباس، قال رجل: يارسول الله، ما هذه السماء ،قال : « موج مكفوف عنكم  $^{(1)}$  إسناد غريب.

وقوله: ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُون﴾، كقوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِنْ آيَةً فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥] أي: لايتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم، والارتفاع الباهر، وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها، وفي نهارها (٢) من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله، في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي (٣) قدرها وسيرها.

وقد ذكر ابن أبى الدنيا، رحمه الله، فى كتابه «التفكر والاعتبار»: أن بعض عباد بنى إسرائيل تعبد ثلاثين سنة، وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة، فلم ير ذلك الرجل شيئاً مما كان يرى لغيره، فشكى ذلك إلى أمه، فقالت له: يابنى، فلعلك أذنبت فى مدة عبادتك هذه، فقال: لا والله ما أعلم، قالت: فلعلك هممت؟ قال: لا (٤)، ولاهممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم، كثيراً. قالت: فمن هاهنا أتيت.

ثم قال منبهاً على بعض آياته: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ أى: هذا في ظلامه وسكونه، وهذا بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى، وعكسه الآخر . ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ ، هذه لها نور يخصها، وفلك بذاته، وزمان على حدة، وحركة وسير خاص، وهذا بنور خاص آخر، وفلك آخر، وسير آخر، وتقدير آخر، ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٤] ،أى: يدورون.

قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل في الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة، ولا الفلكة إلا بالمغزل، كذلك النجوم والشمس والقمر، لا يدورون إلا به، ولا يدور إلا بهن، كما قال تعالى: ﴿فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْعَلَيم ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُو

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (٣٤ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥ ﴾ .

يقول تعالى : ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلك﴾ أى: يامحمد، ﴿الْخُلْدَ﴾ أى: فى الدنيا بل ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ .وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالُ وَالإِكْرَامِ﴾ [الرحمن:٢٦، ٢٧].

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر، عليه السلام، مات وليس بحى إلى الآن؛ لأنه بشر، سواء كان ولياً أو نبياً أو رسولاً، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن

<sup>(</sup>١) ورواه أبو الشيخ في العظمة برقم (٥٣٩) من طريق أحمد بن القاسم عن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي به.

<sup>(</sup>٢) في ف، أ: «النهار». (٣) في ف، أ: «الله». (٤) في ف، أ: «بل والله».

قَبْلكَ الْخُلْدَ ﴾.

وقوله : ﴿أَفَإِن مِّتَ ﴾ أى: يامحمد، ﴿ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾؟! أى: يؤملون أن يعيشوا بعدك، لا يكون هذا، بل كل إلى فناء؛ ولهذا قال : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾، وقد روى عن الشافعى، رحمه الله، أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين:

تمنى رجَــــال أن أمُوت، وإن أمُت فَتلْكَ سَبيل لَسْت فيهَا بأوْحـــد فقُلُ للَّذي يَبْغى خلاف الذي مضــى: تَهَيَّا لأخْرى مثْلها فـــكأن قد (١)

وقوله: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً﴾ أى: نختبركم بالمصائب تارة، وبالنعم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط، كما قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَنَبْلُوكُم﴾، يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط، كما قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَنَبْلُوكُم﴾، يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية والهدى والضلال . .

وقوله: ﴿وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ أى: فنجازيكم بأعمالكم .

﴿ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ ﴾ . الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ ﴿ كَالْمِنُ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ﴾ .

يقول تعالى لنبيه، صلوات الله وسلامه عليه، ﴿وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعنى: كفار قريش كأبى جهل وأشباهه ﴿ إِن يَتَخَذُونَكَ إِلاَّ هُزُوا﴾ أى: يستهزئون بك وينتقصونك، يقولون: ﴿ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الرَّحْمَنِ هُمْ آلِهَتَكُم ﴾ يعنون: أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم، قال تعالى: ﴿وَهُم بِذَكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافَرُونَ ﴾ أي: وهم كافرون بالله، ومع هذا يستهزئون برسول الله، كما قال في الآية الآخرى: ﴿وَإِذَا رَأُونَكَ إِن يَتَخذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً . إِن كَادَ لَيُضِلِّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ١٤، ٤٢].

وقوله ﴿خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾، كما قال في الآية الأخرى : ﴿ وَكَانَ (٢) الإِنسَانُ عَجُولاً ﴾ [الإسراء: ١١] أي: في الأمور.

قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار، من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه، ولم يبلغ<sup>(٣)</sup> أسفله قال: يارب، استعجل بخلقي قبل غروب الشمس.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سِنَان، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « خير يوم طلعت فيه

<sup>(</sup>١) البيتان ذكرهما البيهقي في مناقب الشافعي (٢/ ٦٢) والرازي في مناقب الشافعي (ص ١١٩).

<sup>(</sup>Y) في ف: « وخلق». (٣) في ف: «تبلغ».

الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلى – وقبض أصابعه قَلَلَها(١) – فسأل الله خيراً، إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة: فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة، وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، وهي التي خلق الله فيها آدم، قال الله تعالى: ﴿ خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ (٢).

والحكمة فى ذكر عجلة الإنسان ها ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول، صلوات الله [وسلامه] (٣) عليه، وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت (٤)، فقال الله تعالى: ﴿ خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾؛ لأنه تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل، وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: ﴿ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي ﴾ أى: نقمى وحكمى واقتدارى على من عصانى، ﴿ فَلا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَن وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ ﴾.

يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم، تكذيباً وجحوداً وكفراً وعناداً واستبعاداً، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين﴾، قال الله تعالى: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ أَى: لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلوا ، ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ﴿ لَهُم مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِن النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُللٌ ﴾ [الزمر: ١٦]، ﴿ لَهُم مِن جَهنَمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ عُواشٍ ﴾ [الأعراف: ١٤]، وقال في هذه الآية: ﴿حِينَ لا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ وقال: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطرَان وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ ﴾ وقال: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطرَان وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ ﴿ وقال: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطرَان وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهُمْ ﴿ وقال: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطرَان وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهُمْ ﴿ وَقَالَ : ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطرَان وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهُمْ ﴿ وَهَالَ اللهُ مِن وَاق ﴾ [الرعد: ٣٤] .

وقوله: ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً (٥) ﴾ أى: «تأتيهم النار بغتة»، أى: فجأة ﴿فَتَبْهَتُهُمْ ﴾ أى: تذعرهم (٦) فيستسلمون لها حائرين، لا (٧) يدرون ما يصنعون، ﴿فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ﴾ أى: ليس لهم حيلة في ذلك، ﴿وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ أى: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة .

# ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (١)

(۵) في ف: «بغتة فتبهتهم».

<sup>(</sup>١) في أ: «يقللها».

<sup>(</sup>٢) أخرج مالك في الموطأ (١٠٨/١) من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه دون ذكر الآية وأخرج الشيخان أوله والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٧) في ف: «حائرون ولا».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «واستعجلت ذلك».

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «تدعوهم».

قُلْ مَن يَكْلَوُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ أَمُ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسهمْ وَلا هُم مَنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ آ ﴾ .

يقول تعالى مسلياً لرسوله[صلوات الله وسلامه عليه] (١) عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا منْهُم مَّا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ يعنى: من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذَّبُوا وَأُوذُوا حَتَىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبدّل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبًا الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤].

ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار، وكلاءته وحراسته لهم بعينه التى لاتنام، فقال: ﴿قُلْ مَن يَكُلُو كُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَن﴾؟ أى: بدل الرحمن بمعنى غيره كما قال الشاعر (٢):

## جَارية لَمْ تَلْبَس المُرقَّقا وَلَم تَذَق منَ البُقول الفُستُقا

أى: لم تذق بدل البقول الفستق.

وقوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِهِم مُعْرِضُون﴾ أي: لا يعترفون (٣) بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، بل يعرضون عن آياته وآلائه، ثم قال: ﴿ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا ﴾ استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ، أي: ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما (٤) زعموا ؛ ولهذا قال: ﴿لا يستطيعُون نَصْر أَنفُسِهِمْ ﴾ أي: هذه [الآلهة] (٥) التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم.

وقوله: ﴿وَلا هُم مَنَّا يُصْحَبُونَ﴾:قال العوفي، عن ابن عباس: ﴿وَلا هُم مَنَّا يُصْحَبُونَ﴾ أى: يجارون (٦) وقال قتادة لا يصحبون [من الله](٧) بخير وقال غيره: ﴿وَلا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾: يمنعون .

﴿ بَلْ مَتَعْنَا هَوُلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُو أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (٤٤) قُلْ إِنَّمَا أُنذِركُم بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْفَالِبُونَ (٤٤) قُلْ إِنَّمَا أُنذِركُم بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَّسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (٤٤) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٢) هو أبو نخيلة يعمر بن حزن، والبيت في اللسان مادة (فسق) وصدره:

دسته لم تأكل المرققا

وقد حمل صاحب اللسان قوله بأنه ظن الفستق من البقول.

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «لا يعرفون».
(٤) في ف، أ: «ولا قد كما».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف، أ.

## حَاسبينَ (٤٧) ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال، أنهم مُتّعوا في الحياة الدنيا، ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه، فاعتقدوا أنهم على شيء.

ثم قال واعظاً لهم:﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾، اختلف المفسرون في معناه، وقد أسلفناه في سورة «الرعد»، وأحسن ما فسر بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الآيَات لَعَلَهُمْ يَرْجعُونَ﴾[الأحقاف: ٢٧].

وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام على الكفر.

والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه، وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة، وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: ﴿أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون.

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ﴾ أى: إنما أنا مبلغ (١) عن الله ما أنذركم (٢) به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى، ولكن لايجدى هذا عمن أعمى الله بصيرته، وختم على سمعه وقلبه؛ ولهذا قال : ﴿ وَلا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَثِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِين ﴾ أى: ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب الله، ليعترفن بذنوبهم، وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنيا.

وقوله: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ أى: ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه.

وقوله: ﴿ فَلا تُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مَثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرْدُلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ كما قال تعالى : ﴿ وَلا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يَعالَى : ﴿ وَلا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُعْالَى : ﴿ وَلا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]، وقال لقمان: ﴿ يَا بُنِيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةً مِنْ يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]، وقال لقمان: ﴿ يَا بُنِيَ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةً مِنْ خَرَدُلَ فَتَكُن فِي صَخْرَةً أَوْ فِي السَّمَواتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٍ ﴾ [لقمان: ١٦].

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»(٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَّالَقَانى، حدثنا ابن المبارك، عن ليث بن سعد، حدثنى عامر بن يحيى، عن أبى عبد الرحمن الحبلى، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن الله عز وجل يستخلص رجلاً من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئاً ؟

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «مبلغكم». (٢) في ف، أ: «أنذرتكم».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٧٥٦٣) وصحيح مسلم برقم (٢٦٩٤).

أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يارب، قال: أفلك عذر، أو حسنة؟» قال: فيبهت الرجل فيقول: لا، يارب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: «أشهد أن لا إله إلا الله، و أن (١) محمداً عبده ورسوله» فيقول: أحضروه، فيقول: يارب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، قال: « فتوضع السجلات في كفة [والبطاقة في كفة] (٢)»، قال: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» (٣).

ورواه الترمذي وابن ماجه، من حديث الليث بن سعد ، به، (٤) وقال الترمذي: حسن غريب.

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو نوح قراد (١٢)، أنبأنا ليث بن سعد، عن مالك بن أنس، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة؛ أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ، جلس بين يديه، فقال: يارسول الله، إن لى مملوكين، يكذبوننى، ويخونوننى، ويعصوننى، وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله ﷺ: « يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، إن (١٣) كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، كان فضلا لك [عليهم] (١٤) وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم، كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، اقتصص لهم منك الفضل الذى يبقى (١٥) قبلك ». فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله ﷺ: « ماله على أما يقرأ كتاب الله؟: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطُ لَيُومُ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدُلُ أَتَيْنًا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِينَ ﴾». فقال الرجل: يارسول الله، ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاءً خيرة م إلى عبيده - إنى أشهدك أنهم أحرار كلهم (١٦).

(٧) في ف: «فيمايل».

<sup>(</sup>۱) في ف: «وأشهد أن». (۲) زيادة من ف، والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) المسند (٢/٢١٣).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي برقم (٢٦٣٩) وسنن ابن ماجه برقم (٤٣٠٠).

<sup>(</sup>١١) المسند (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۱۲) فی ف، أ: «مرارًا». (۱۳) فی ف: «فإن». (۱٤) زیادة من ف، والمسند.

<sup>(</sup>٩٥) في ف: «بقي».

<sup>(</sup>١٦) المسند (٦/ ١٨٠).

﴿ وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَیٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِیَاءً وَذِکْرًا لِّلْمُتَّقِینَ ۞ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَیْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَذَا ذِکْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ ﴾ .

قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد، صلوات الله وسلامه عليه على أن الله وسلامه عليهما، وبين كتابيهما؛ ولهذا قال : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ﴾ .

قال مجاهد: يعنى: الكتاب. وقال أبو صالح: التوراة، وقال قتادة: التوراة، حلالها وحرامها، وما فرق الله بين الحق والباطل. وقال ابن زيد: يعنى: النصر.

وجامع القول فى ذلك: أن الكتب السماوية تشتمل على التفرقة بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغى والرشاد، والحلال والحرام، وعلى ما يحصل نوراً فى القلوب، وهداية وخوفاً وإنابة وخشية؛ ولهذا قال: ﴿الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ﴾ أى: [تذكيراً](١) لهم وعظة.

ثم وصفهم فقال: ﴿الَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ﴾، كقوله: ﴿مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ﴾ [ق: ٣٣]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٍ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿وَهُمُّ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ أي: خائفونَ وجلون.

ثم قال تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ﴾ يعنى: القرآن العظيم، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ﴿ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ أى: أفتنكرونه وهو في غاية [الجلاء](٢) والظهور ؟ .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لاَّبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۞ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ۞ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللاَّعَبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ۞ ﴾.

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم، عليه السلام، أنه آتاه رشده من قبل، أى: من صغره ألهمه الحق والحجة على قومه، كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْراهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ [الأنعام: ٨٣]، وما يذكر من الأخبار عنه (٣) في إدخال أبيه له في السرب، وهو رضيع، وأنه خَرج به بعد أيام، فنظر إلى الكواكب والمخلوقات، فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم ـ فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحق بما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح، وما خالف شيئاً من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه، بل نجعله وقفاً، وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتها، وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه، ولا حاصل له

مما ينتفع به فى الدين. ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. والذى نسلكه (۱) فى هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية، لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم، فإنهم لاتفرقة (۱) عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة.

والمقصود هاهنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده، من قبل، أى: من قبل ذلك، وقوله: ﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ أى: وكان أهلاً لذلك.

ثم قال: ﴿إِذْ قَالَ لاَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿ هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره، الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله، عز وجل، فقال: ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكَفُونَ ﴾ أي: معتكفون على عبادتها.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد الصباح، حدثنا أبو معاوية الضرير، حدثنا سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: مر على على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها.

﴿ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴾ : لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: ﴿ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالَ مُبِينٍ ﴾ أى: الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم، فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم.

فلما سفه أحلامهم، وضلل آباءهم، واحتقر آلهتهم ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِ آَمْ أَنتَ مِنَ اللاَّعِبِين﴾ يقولون<sup>(٣)</sup>: هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أو محقاً فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك. ﴿قَالَ بَلَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَ ﴾ أي: ربكم الذي لا إله غيره، هو الذي خلق السموات [والأرض] (٤) وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن، وهو الخالق لجميع الأشياء ﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلَكُم مّنَ الشَّاهدينَ ﴾ أي: وأنا أشهد أنه لا إله غيره، ولا رب سواه .

﴿ وَتَاللَّهِ لِأَكِيدَنَ ۚ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُوا مُدْبِرِينَ ۞ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اللَّهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۞ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۞ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ۞ قَالُوا يَنطِقُونَ ۞ ۞ .

ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم، أى: ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا<sup>(٥)</sup> مدبرين أى: إلى عيدهم. وكان لهم عيد يخرجون إليه.

<sup>(</sup>۱) في هـ: «يذكر» والمثبت من ف.

<sup>(</sup>۲) في ف: «لا معرفة».(۳) في ف: «يقول».

<sup>(</sup>٥) في ف: «تولو».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف.

قال السدى: لما اقترب<sup>(۱)</sup> وقت ذلك العيد قال أبوه: يابنى، لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا! فخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض. وقال: إنى سقيم، فجعلوا يمرون عليه وهو صريع، فيقولون: مه! فيقول: إنى سقيم، فلما جاز عامتهم وبقى ضعفاؤهم قال: ﴿ تَاللَّه لاَ كَيدَنَ أَصْنَامَكُم ﴾ فسمعه أولئك.

وقال أبو إسحاق، عن أبى الأحوص، عن عبد الله قال: لما خرج قوم إبراهيم، إلى عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال: إنى سقيم. وقد كان بالأمس قال: ﴿تَاللَّهِ لاَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُوا مُدْبِرِين﴾ فسمعه ناس منهم.

وقوله: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا﴾ أي: حطاماً كسرها كلها ﴿ إِلاَّ كَبِيرًا لَهُم﴾ يعنى: إلا الصنم الكبير عندهم كما قال: ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ [الصافات: ٩٣].

وقوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ ﴾: ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم، لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غَارَ لنفسه، وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار، فكسرها.

﴿ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على قدم الهيتها، وعلى سخافة عقول عابديها ﴿ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: قال من سمعه لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: قال من سمعه يحلف أنه ليكيدنهم: ﴿ سَمِعْنَا فَتَى ﴾ أي: شاباً ﴿ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ .

قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن قابوس [عن أبيه] (٢) ،عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاباً، ولا أوتى العلم عالم إلا وهو شاب، وتلا هذه الآية: ﴿قَالُوا سَمعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾.

وقوله: ﴿قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ﴾ أى: على رؤوس الأشهاد في الملإ الأكبر بحضرة الناس كلهم، وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين (٣) في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم (٤) في عبادة هذه الأصنام التي لاتدفع عن نفسها ضراً، ولا تملك (٥) لها نصراً، فكيف يطلب منها شيء من ذلك ؟.

﴿قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ يعنى: الذى تركه لم يكسره ﴿فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ ﴾ وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم، فيعترفوا أنهم لا ينطقون، فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد.

وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة؛ أن رسول لله ﷺ قال: « إن إبراهيم، عليه السلام، لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات الله(٦)، قوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾، وقوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾» قال: « وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف. (٣) في ف، أ: «يبين».

<sup>(</sup>٥) في ف: «ولا تستطيع».(٦) في ف، أ: «كتاب».

في ف: «قرب».

سى ف: «عقولهم».

سارة، إذ نزل منزلاً، فأتى الجبار رجل، فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس، فأرسل إليه فجاء، فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي أختى. قال: فاذهب فأرسل بها إلى، فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار(١) سألني عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذبيني عنده، فإنك أختى في كتاب الله، وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيرك، فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي. فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها، فتناولها، فأخذ أخذاً شديداً، فقال: ادعى الله لي ولا أضرك، فدعت له فأرسل، فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالثة فأخذ، [فذكر](٢) مثل المرتين الأوليين (٣) ، فقال: ادعى الله فلا أضرك. فدعت، له فأرسل، ثم دعا أدنى حجابه، فقال: إنك لم تأتني بإنسان، وإنما<sup>(٤)</sup> أتيتني بشيطان، أخرجها وأعطها هاجر، فأخرجت وأعطيت هاجر، فأقبلت، فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته، قال(٥): مَهْيَم ؟ قالت: كفي الله كيد الكافر الفاجر، وأخدمني هاجر » قال محمد بن سيرين (٦): وكان (٧) أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: قتلك أمكم يابني ماء السماء (٨).

﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكسُوا عَلَىٰ رُءُوسهمْ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَؤُلاء يَنطَقُونَ ٦٠٠ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلايضر كُمْ ٦٦٠ أُفِّ لَّكُمْ وَلَمَا تَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ أَفَلا تَعْقُلُونَ (🗤 ﴾ .

يقول تعالى مخبراً (٩) عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال: ﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ أي: بالملامة فى عدم احترازهم وحِراسِتهم لآلهتهم، فقالوا: ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ أى: في تركَكم لها مهملة لا حِافظ عندها، ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِم ﴾ أي: ثم أطرِقوا فِي الأرضِ فقالوا: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقُون﴾ قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَؤُلاء يَنطَقُونَ ﴾.

وقال السدى: ﴿ ثُمَّ نُكسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ﴾ أي: في الفتنة.

وقال ابن زيد: أي في الرأي.

وقول قتادة أظهر في المعنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هؤلاء ينطِقون ﴾، فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون، وأنت تعلم أنها لاتنطق فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك: ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلايَضُرُّكُم ﴾ أي: إذا كانت لاتنطق (١٠)، وهي لا تضر ولا تنفع، فلم تعبدونها من دون الله ﴿أُفِّ لَّكُمْ وَلَمَا تَعْبُدُونَ من دُون اللَّه أَفَلا

<sup>(</sup>١) في ف: «الجبار قد سألني». (٢) زيادة من ف، والسنن.

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «الأولتين». (٤) في ف: «ولكنك». (٦) في ف، أ: «إدريس». (٥) في ف: «وقال». (٧) في ف: «فكان».

<sup>(</sup>٨) لم أجده في الصحيحين من طريق هشام بن حسان وإنما هو في السنن:

فرواه أبو داود في السنن برقم (٢٢١٢) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان.

ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (٨٣٧٤) من طريق أبى أسامة عن هشام بن حسان.

وهو في الصحيحين من طريق أيوب عن محمد بن سيرين؛ صحيح البخاري برقم (٥٠٨٤)، وصحيح مسلم برقم (٢٣٧١). (١٠) في أ: «كان لا ينطق». (٩) في ف، 1: «يخبر تعالى».

تَعْقَلُونَ ﴾ أي: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ، الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجة، وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قُوْمه ﴾ الآية [الأنعام: ٨٣].

﴿ قَالُوا حَرَّقُوهُ وَانصُرُوا آلهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعلينَ ۞ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ 📆 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ 🕜 ﴾.

لما دَحَضت حجتهم، وبان عجزهم، وظهر الحق، واندفع الباطل، عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم ، فقالوا: ﴿ حَرَقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾. فجمعوا حطباً كثيراً جداً \_ قال السدى: حتى إن كانت المرأة تمرض، فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيم ـ ثم جعلوه في جَوْبة من الأرض، وأضرموها ناراً، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع، لم توقد قط نار(١) مثلها، وجعلوا إبراهيم، عليه السلام، في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد \_ قال شُعّيب الجبائي: اسمه هيزن ـ فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فلما ألقوه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»، كما رواه البخاري، عن ابن عباس أنه قال: «حسبي<sup>(۲)</sup> الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حِين ألقى في النار، وقالها(٣) محمد حين قالوا: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكيلِ﴾ [آل عمران: ١٧٣](٤).

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ابن هشام، حدثنا إسحاق(٥) بن سليمان، عن أبي جعفر، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « لما ألقى إبراهيم، عليه السلام، في النار قال: اللهم، إنك في السماء واحد، وأنا في الأرض واحد أعبدك اللهم، .

ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمد، ولك الملك، لا شريك لك (٧).

وقال شعيب الجبائي: كان عمره ست عشرة سنة. فالله أعلم.

وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء، فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، [وأما من الله فبلي]<sup>(٨)</sup> .

فى ف، «نار قط» . (۲) في ف: «حسبنا» . (٣) في ف: «وقال» .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٤٥٦٣) .

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «أبو إسحاق».

<sup>(</sup>٦) ورواه البزار في مسنده برقم (٢٣٤٩) «كشف الأستار» وأبو نعيم في الحلية (١٩١١) والخطيب في تاريخ بغداد (٣٤٦/١٠) من طریق أبی هشام الرفاعی به .

وقال البزار: «لا نعلم رواه عن عاصم إلا أبا جعفر، ولا عنه إلا إسحاق، ولم نسمعه إلا من أبي هشام» قلت: عاصم بن عمر ابن حفص متكلم فيه .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبرى في تفسيره كما في الدر المنثور (٦٤٢/٥) عن أرقم .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ف

وقال سعيد بن جبير \_ ويروى<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس أيضاً \_ قال: لما أُلقى َ إبراهيم جعل خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال : فكان<sup>(۲)</sup> أمر الله أسرع من أمره، قال الله : [عز وجل]<sup>(۳)</sup> ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ قال: لم<sup>(٤)</sup> يبق نار في الأرض إلا طفئت.

وقال كعب الأحبار: لم ينتفع [أحد]<sup>(ه)</sup> يومئذ بنار، ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه.

وقال الثورى، عن الأعمش، عن شيخ، عن على بن أبى طالب : ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [قال: بَرَدَتْ عليه حتى كادت تقتله، حتى قيل: ﴿وَسَلامًا ﴾](٢)، قال: لا تضرّيه.

وقال ابن عباس، وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال: ﴿وَسَلامًا ﴾ لآذي إبراهيم بَرْدُها.

وقال جُويبر، عن الضحاك : ﴿كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ قال: صنعوا له حظيرة من حَطَب جَزْل، وأشعلوا فيه النار من كل جانب، فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله \_ قال: ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق، فلم يُصِبْه منها شيء غيرُ ذلك.

وقال السدى : كان معه فيها ملك الظل .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا مِهْران، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقى فى النار، فقال: كان (٧) فيها إما خمسين وإما أربعين، قال: ما كنت أياماً وليالى قط أطيب عيشاً إذ كنت فيها، وددت أن عيشى وحياتى كلها مثل عيشى إذ كنت فيها.

وقال أبو زُرْعَة بن عمرو بن جرير، عن أبى هريرة قال: إن أحسن [شيء] (٨) قال أبو إبراهيم ـ لما رفع عنه الطبق وهو في النار، وجده يرشح جبينه ـ قال عند ذلك: نعْمَ الربّ ربك يا إبراهيم.

وقال قتادة: لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار، إلا الوَزَغ ـ وقال الزهرى: أمر النبى ﷺ بقتله وسماه فويسقاً (٩).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب، حدثنى عمى، حدثنا جرير بن حازم، أن نافعاً حدثه قال: حدثتنى مولاة (١٠) الفاكه بن المغيرة المخزومى قالت: دخلت على عائشة فرأيت فى بيتها رمحا. فقلت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت: نقتل به هذه الأوزاغ، إن رسول الله على قال: «إن إبراهيم حين ألقى فى النار، لم يكن (١١) فى الأرض دابة إلا تطفئ النار، غير الوَزَغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم»، فأمرنا رسول الله على الله على المناه على إبراهيم، فأمرنا رسول الله على الله على المناه الله على الله على المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المنا

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «فلم» . (٥، ٦) زيادة من ف . (٧) في ف: «فكان» .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ف

<sup>(</sup>٩) جاء من حديث أم شريك: رواه البخاري برقم (٣٣٠٧) ومسلم في صحيحه برقم (٢٢٣٧) .

<sup>(</sup>١٠) في ف، أ: «حدثني مولاه» . (١١) في ف : «تكن» .

<sup>(</sup>١٢) ورواه أحمد في المسند (١٠٦ ، ٨٣/٦) وابن ماجه في السنن برقم (٣٢٣١) من طريق نافع عن سائبة مولاة الفاكه به .

وقوله: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ أى: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبى الله كيداً، فكادهم الله ونجاه من النار، فغلبوا هنالك.

وقال عطية العوفى: لما ألقي َ إبراهيم في النار، جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على إبهامه ، فأحرقته مثل الصوفة .

﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٧) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافَلَةً وَكُلاً جَعَلْنَا مُالِحِينَ (٧٧) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (٧٧) وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (١٧٤) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٤) ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم، أنه سلمه الله من نار قومه، وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً إلى بلاد الشام، إلى الأرض المقدسة منها، كما قال الربيع بن أنس، عن أبى العالية، عن أبى بن كعب فى قوله: ﴿إِلَى الأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ قال: الشام، وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضاً.

وقال قتادة: كانا بأرض العراق، فأنجيا إلى الشام، [وكان يقال للشام: عماد دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام] (١) وما نقص من الشام زيد في فلسطين. وكان يقال: هي أرض المحشر والمنشر، وبها ينزل عيسى ابن مريم، عليه السلام، وبها يهلك المسيح الدجال.

وقال كعب الأحبار في قوله: ﴿إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ : إلى حران.

وقال السدى: انطلق إبراهيم ولوط قبَل الشام، فلقى إبراهيم سارة، وهى ابنة ملك حران، وقد طعنت على قومها فى دينهم، فتزوجها على ألا يغيرها .

رواه ابن جرير، وهو غريب [والمشهور أنها ابنة عمه، وأنه خرج بها مهاجراً من بلاده](۲) .

وقال العَوفي، عن ابن عباس: إلى مكة؛ ألا تسمع قوله: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِين﴾ [آل عمران ٩٦].

وقوله: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ قال عطاء، ومجاهد: عطية.

وقال ابن عباس، وقتادة، والحكم بن عُيينة: النافلة ولد الولد، يعنى: أن يعقوب ولد إسحاق، كما قال : ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمَن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾[هود: ٧١].

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ف .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحداً فقال : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾[الصافات: الله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحداً فقال : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾[الصافات: الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة .

﴿ وَكُلاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ أى: الجميع أهل خير وصلاح، ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً ﴾ أى: يقتدى بهم، ﴿ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ أى: يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ﴾ من باب عطف الخاص على العام، ﴿ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ أى: فاعلين لما يأمرون الناس به.

ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران بن آزر كان قد آمن بإبراهيم، واتبعه، وهاجر معه، كما قال تعالى: ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِي ﴾ [العنكبوت: ٢٦] ، فآتاه الله حكماً وعلماً، وأوحى إليه، وجعله نبياً، وبعثه إلى سَدُومَ وأعمالها، فخالفوه وكذبوه، فأهلكهم الله ودَمَّر عليهم، كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز؛ ولهذا قال: ﴿ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ . وأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتنَا إِنَّهُ منَ الصَّالحين ﴾ .

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ آَ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَ ﴾ .

يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح، عليه السلام، حين دعا على قومه لما كذبوه: ﴿ فَلَدَعَا رَبُّهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرِ ﴾ [القمر: ١٠] ، ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبٌ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا . إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عَبَادَكَ وَلا يَلدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦، ٢٧] ، ولهذا قال هاهنا: ﴿ إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَاهُ (١) وَأَهْلَكَ أَلَ الذين آمنوا به كما قال: ﴿ وَأَهْلُكَ إِلاَّ مَن سَبقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيل ﴾ [هود: ٤٠] .

وقوله: ﴿ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ أى: من الشدة والتكذيب والأذى، فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به منهم إلا القليل، وكانوا يقصدون لأذاه (٢)، ويتواصون قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل على خلافه.

وقوله : ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ أى: ونجيناه وخلصناه منتصراً من القوم ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أى: أهلكهم الله بعامة، ولم يُبْقِ على وجه الأرض منهم أحدًا؛ إذ (٣) دعا عليهم نبيهم .

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً ۚ آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبَّحُنَ

<sup>(</sup>۱) فى ف، أ: «ونجيناه» .

وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٣٠) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ هَ وَكُنَّا فَلِهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَاكِرُونَ هَ اللَّرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فَيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَاكِرُونَ هَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِه إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فَيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ هَا وَكُنَّا لَهُمْ شَيْءٍ عَالِمِينَ هَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (٨٢) ﴾ .

قال أبو إسحاق، عن مُرَّة، عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرماً قد نَبَتَتْ عناقيده. وكذا قال شُرَيْح.

قال ابن عباس: النَّفْشُ: الرعى.

وقال شُرَيح، والزهرى، وقتادة: النَّفْشُ بالليل. زاد قتادة: والهَمْلُ بالنهار.

قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرينب وهارون بن إدريسَ الأصم قالا: حدثنا المحاربي، عن أشعت، عن أبي إسحاق، عن مُرة، عن ابن مسعود في قوله: ﴿وَدَاوَدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ فَصَى الْعَرْبُ فِي الْحَرْثِ إِذْ فَصَى داود بالغَنَم لصاحب نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾ قال: كرم قد أنبتت عناقيده، فأفسدته. قال: فقضى داود بالغَنَم لصاحب الكرم، فقال سليمان: غيرُ هذا يا نبي الله! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم، فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الغنم إلى صاحبها، فذلك قولَه: ﴿ فَفَهَمَّنَاهَا سُلَيْمَانِ ﴾.

وهكذا روى العَوْفي، عن ابن عباس .

وقال حماد بن سلمة، عن على بن زيد، حدثنا<sup>(۱)</sup> خليفة، عن ابن عباس قال: فحكم <sup>(۲)</sup> داود بالغنم لأصحاب الحرث، فخرج الرِّعاء معهم الكلاب، فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه، فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا! فأخبر بذلك داود، فدعاه فقال: كيف تقضى بينهم؟ قال<sup>(۳)</sup>: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث، فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث المردوا الغنم إلى أصحابها.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا خُدَيْج، عن أبى إسحاق، عن مُرَّة، عن مسروق قال: الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم، فلم تَدَع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته، فأتوا داود، فأعطاهم رقابها، فقال سليمان: لا، بل تؤخذ الغنم فيعطاها (٤) أهلُ الكرم، فيكون لهم لبنها ونفعها، ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروه (٥) حتى يعود كالذى كان ليلة نَفَشت فيه الغنم، ثم يُعطَى أهل الغنم غنمهم، وأهل الكرم كرمهم.

<sup>(</sup>۱) في ف: «حدثني» . (۲) في ف، أ: «قضي» . (۳)

<sup>(</sup>٤) في ف: «فتعطى» . (٥) في ف: «فيعمروه ويصلحوه» .

وهكذا قال شُرَيح، ومُرَّة، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد وغير واحد.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبى زياد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إسماعيل، عن عامر، قال: جاء رجلان إلى شُريح، فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لى، فقال شريح: نهاراً أم ليلا؟ فإن كان نهاراً فقد برئ صاحب الشاة، وإن كان ليلاً ضَمِن، ثم قرأ: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلْيَمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ الآية.

وهذا الذى قاله شُريح شبيه بما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، من حديث الليث بن سعد، عن الزهرى، عن حرام بن مُحيَّصة (۱) ؛ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها(۲) . وقد عُلِّل هذا الحديث، وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾: قال ابن أبي حاتم:

حدثنا أبى، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حميد؛ أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى، قال (٢): ما يبكيك ؟ قال (٤): يا أبا سعيد، بلغنى أن القضاة: رجل اجتهد فأخطأ، فهو فى النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو فى الجنة. فقال الحسن البصرى: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان، عليهما السلام، والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم، قال الله تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلْيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِين ﴾، فاثنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال ـ يعنى: الحسن ـ: فيم أن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلاً، ولا يتبعون فيه الهوى، ولا يخشون فيه أحداً، ثم تلا: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَبِعِ الْهَوَىٰ فَيُصلَّكُ عَن سَبِيلِ اللّه ] [المائدة: ٤٤]، وقال: ﴿ وَلا تَشْتُوا النّاسَ وَاحْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال: ﴿ وَلا تَشْتُوا النّاسَ وَاحْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال: ﴿ وَلا تَشْتُوا النّاسَ وَاحْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال: ﴿ وَلا تَشْتُوا النّاسَ وَاحْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال: ﴿ وَلا تَشْتُوا النّاسَ وَاحْشُونِ ﴾ [المائدة: ٤٤]،

قلت: أما الأنبياء، عليهم السلام، فكلهم معصومون مُؤيَّدون من الله عز وجل. وهذا مما لا خلاف (٦) فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف، وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخارى، عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،

<sup>(</sup>۱) في ف: «عن حرام عن الزهرى بن محيصة» .

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/ ٤٣٥) وسنن أبى داود برقم (٣٥٧٠) وسنن ابن ماجه برقم (٢٣٣٢) .

تنبيه

هذا الطريق إنما هو طريق ابن ماجه، أما أحمد فرواه عن مالك وسفيان ومعمر عن الزهرى، وأما أبو داود فرواه عن معمر والأوزاعي عن الزهرى .

<sup>(</sup>٣) ٤) في ف، أ : «فقال» . (٥) زيادة من ف، أ . (٦) في ف: «ما لا اختلاف فيه» .

الجزء الخامس \_ سورة الأنبياء: الآيات (٧٨ \_ ٨٢) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_٣٥٧

وإذا اجتهد فأخطأ (١) فله أجر "(٢)، فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه «إياس» من أن القاضى إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار، والله أعلم.

وفى السنن : «القضاة ثلاثة: قاض فى الجنة، وقاضيان في النار: رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة، ورجل حكم بين الناس على جهل فهو فى النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه، فهو فى النار (٣).

وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده ،حيث قال:

حدثنا على بن حَفْص، أخبرنا ورثقاء عن أبى الزُنّاد، عن الأعرج، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « بينما امرأتان معهما ابنان لهما، جاء (٤) الذئب فأخذ أحد الابنين، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنها، لا تَشُقه، فقضى به للصغرى »(٥).

وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما $^{(1)}$  وبوّب عليه النسائى فى كتـاب القضاء: ( باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق  $^{(V)}$ .

وهكذا القصة التى أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة "سليمان عليه السلام" من تاريخه، من طريق الحسن بن سفيان، عن صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن مجاهد، عن ابن عباس ـ فذكر قصة مطولة (١٨) ملخصها ـ : أن امرأة حسناء فى زمان بنى إسرائيل، راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم، فامتنعت على (٩) كل منهم، فاتفقوا فيما بينهم عليها، فشهدوا عليها عند داود، عليه السلام، أنها مكّنت من نفسها كلباً لها، قد عودته ذلك منها، فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم، جلس سليمان، واجتمع معه وللدان، مثله، فانتصب حاكماً وتزيا أربعة منهم بزى أولئك، وآخر بزى المرأة، وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباً، فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال الأولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله، واستدى الآخر فسأله عن لونه، فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش. وقال الآخر: أبيض. فأمر بقتلهم، فحكى ذلك لداود، فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة، فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب، فاختلفوا عليه، فأمر بقتلهم (١٠).

<sup>(</sup>١) في ف : «وأخطأ» .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٧٣٥٢) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود بُرقم (٣٥٧٣) وسنن النسائي الكبرى برقم (٩٩٢١) وسنن ابن ماجه برقم (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٤) في ف: «إذ جاء».

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) في ف: «صحيحيهما».

<sup>(</sup>۷) صحيح البخارى برقم (۱۷۲۹) وصحيح مسلم برقم (۱۷۲۰) وسنن النسائى الكبرى برقم (۹۹۸) والباب فيه «التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين له الحق» .

<sup>(</sup>A) في أ: «طويلة» . (٩) في أ: «عن» .

<sup>(</sup>١٠) تَاريخ دمشق (٧/ ٥٦٥ «المخطوط») .

وقوله: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعلينَ﴾: وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور، وكان إذا تَرَنَّم به تقف الطير في الهواء، فتجاوبه، وتَرد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا لمَّا مَرَّ النبي رَيُكِيْنُ على أبى موسى الأشعرى، وهو يتلو القرآن من الليل، وكان له صوت طيب [جداً](١) ، فوقف واستمع لقراءته، وقال: «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ». قال يارسول الله، لو علمت أنك تسمع (۲) لحبرته لك تحبيرًا <sup>(۳)</sup>.

وقال أبو عثمان النهدى: ما سمعت صوت صَنْج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي موسى، رضى الله عنه، ومع هذا قال: لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود.

وقوله: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيحْصِنَكُم ( ٤ ) مِّنْ بَأْسِكُمْ ﴾ يعني صنعة الدروع.

قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح، وهو أول من سردها حلَقاً. كما قال تعالى: ﴿ وَأَلْنًا لَهُ الْحَدِيدَ . أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ﴾ [سبأ: ١١، ١١] أي: لا توسع الحلقة فتقلق(٥) المسمار، ولا تَعْلَظُ الْمُسْمَارِ فَتَقَدُّ الْحَلْقَةَ ؛ ولهذا قال: ﴿لِيُحْصِنَكُم (٦) مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ يعنى: في القتال، ﴿فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ﴾ أي: نعم الله عليكم، لما ألهم به عبده داود، فعلمه ذلك من أجملكم.

وقوله : ﴿ وَلَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾ أي: وسخرنا لسليمان الريح العاصفة، ﴿ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾ يعنى أرض الشام، ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِين ﴾. وذلك أنه كان له بساط من خشب، يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة، والخيل والجمال والخيام والجند، ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته، ثم تحمله فترفعه وتسير به، وتظله الطير من الحر، إلى حيث يشاءٍ من الأرض، فينزل وتوضع آلاته وخِشبه (٧) ، قال الله تعالى: ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابِ ﴾ [ص: ٣٦] ، وقال: ﴿ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [سبأ: ١٢].

قال ابن أبى حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة، عن أبى سنان، عن سعيد بن جبير قال: كان يُوضَع لسليمان ستمائة ألف كرسى، فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس، ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 

وقال عبد الله بن عُبَيْد بن عمير: كان سليمان يأمر الريح، فتجتَمع كالطُّود العظيم، كالجبل، ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها، ثم يدعو بفركس من ذوات الأجنحة، فترتفع (٩) حتى تصعد (۱۰) على فراشه، ثم يأمر الريح فترتفع به كُل شَرَف دون السماء، وهو مطأطئ رأسه، ما يلتفت يميناً ولا شمالاً، تعظيماً لله عز وجل، وشكراً لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٣) سبق الحديث في فضائل القرآن .

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «لتحصنكم».

<sup>(</sup>٧) في أ: «وحشمه» .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في أ: «فتحملهم عليه السلام» . (٩) في ف، أ: «فيرتفع» .

<sup>(</sup>۱۰) في ف، أ: «يصعد».

<sup>(</sup>۲) في ف: «تستمع» .

<sup>(</sup>٥) في ف: «فتفلق» . (٦) في ف: «لتحصنكم».

وقوله: ﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ أى: في الماء يستخرجون اللآلئ [وغير ذلك. ﴿ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ ﴾ أى: غير ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ.]<sup>(٤)</sup> وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ﴾[ص: ٣٧، ٣٧].

وقوله: ﴿وَكُنَّا لَهُمْ (٥) حَافِظِينَ أَى: يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل فى قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أُحد منهم على الدنو إليه والقرب منه، بل هو مُحكَّم (٦) فيهم، إن شاء أطلق، وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال: ﴿ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾.

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِيَ الضَّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرَّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ (٨٤) ﴾ .

يذكر تعالى عن أيوب، عليه السلام، ما كان أصابه من البلاء، في ماله وولده وجسده ( $^{(v)}$ )، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير، وأولاد كثيرة، ومنازل مرضية. فابتلى في ذلك كله، وذهب عن آخره، ثم ابتلى في جسده \_ يقال: بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه، يذكر بهما الله عز وجل، حتى عافه الجليس، وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد ( $^{(h)}$ ) يحنو عليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمره ( $^{(h)}$ )، ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله، وقد قال النبي ﷺ: « أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل أوفى الحديث الآخر: « يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان في دينه صلابة زيد في بلائه  $^{((h)}$ ).

وقد كان نبى الله أيوب ،عليه السلام ،غاية في الصبر ،وبه يضرب المثل في ذلك.

وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب، عليه السلام، بذهاب الأهل والمال والولد، ولم يبق له شيء، أحسن الذكر، ثم قال: أحمدك رب الأرباب، الذي أحسنت إلى، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة، إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني، وفرَّغت قلبي، ليس يحول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوى إبليس بالذي صنعت، حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منكراً.

قال: وقال أيوب، عليه السلام: يارب، إنك أعطيتنى المال والولد، فلم يقم على بابى أحد يشكونى لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك. وأنه كان يوطأ لى الفراش فأتركها وأقول لنفسى:

 <sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ .
 (٥) في ف: «له» .
 (١) في ف، أد «له» .
 (٧) في ف: «وجسده وولده» .
 (٨) في ف: «أحد من الناس» .

<sup>(</sup>١٠) رواه أحمد في المسند (١/ ١٧٢) والترمذي في السنن برقم (٢٣٩٨) وابن ماجه في السنن برقم (٤٠٢٣) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» .

<sup>(</sup>١١) هو جزء من الحديث المتقدم ، والله أعلم .

٣٦٠ ----- الجزء الخامس ـ سورة الأنبياء: الآيتان (٨٣، ٨٥)

يانفس، إنك لم تخلقي لوطء الفرش(١) ، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبي حاتم.

وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة، ساقها ابن جرير وابن أبى حاتم بالسند عنه، وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول<sup>(٢)</sup>.

وقد روى أنه مكث فى البلاء مدة طويلة، ثم اختلفوا فى السبب المهيج له على هذا الدعاء، فقال الحسن وقتادة: ابتلى أيوب، عليه السلام، سبع سنين وأشهراً، ملقى على كُنَاسَة بنى إسرائيل، تختلف الدواب فى جسده ففرج الله عنه، وعَظَم له الأجر، وأحسن عليه الثناء.

وقال وهب بن منبه: مكث في البلاء ثلاث سنين، لا يزيد ولا ينقص.

وقال السدى: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام، فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالزاد يكون فيه، فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب، لو دعوت ربك<sup>(٣)</sup> يفرج عنك؟ فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاً، فهل (٤) قليل لله أن أصبر له سبعين سنة؟ فجزَعَت من ذلك فخرجت، فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه، وإن إبليس انطلق إلى رجلين من فلسطين كانا صديقين له وأخوين، فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذا، فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكما، فإنه إن شرب منه بَرًا. فأتياه، فلما نظرا إليه بكيا، فقال: من أنتما؟ فقالاً (٥): نحن فلان وفلان! فرحَّب بهما وقال: مرحباً بمن لا يجفوني عند البلاء، فقالا: يا أيوب، لعلك كنت تُسر شيئاً وتظهر غيره، فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو يعلم، ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربى ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع، فقالا له: يا أيوب، اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه بَرَأت. قال: فغضب وقال جاءكما الخبيث فأمركما بهذا ؟ كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام. فقاما من عنده، وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت لأهل بيت لهم صبى، فجعلت لهم قرصاً<sup>(١)</sup>، وكان ابنهم نائماً، فكرهوا أن يوقظوه، فوهبوه لها. فأتت به إلى أيوب، فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذا، فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر. قال: فلعل الصبى قد استيقظ، فطلب القرص فلم يجده فهو يبكى على أهله. [فانطلقي به إليه. فأقبلت حتى بلغت درجة القوم، فنطحتها شاة لهم، فقالت: تعس أيوب الخطاء! فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص، ويبكى على أهله](٧)، لا يقبل منهم شيئاً غيره، فقالت: رحم الله أيوب فدفعت القرص إليه ورجعت. ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب، فقال لها: إن زوجك قد طال سُقمه، فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذباباً فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك. فقالت ذلك لأيوب، فقال: قد أتاك الخبيث. لله على إن برأت أن أجلدك مائة جلدة. فخرجت تسعى عليه، فحظر عنها الرزق، فجعلت لا تأتى أهل بيت فيريدونها، فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب

(٥) في ف، أ: «قالا».

<sup>(</sup>١) في ف: «الفراش» .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «الله».

<sup>(3)</sup> في أ: «فهو».(٧) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۲) فی ف، أ: «قرصة». (۷) زیادة مر

الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف، فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً فأتت به أيوب، فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعموني. فأكل منه، فلما كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية، فأعطوها من ذلك الطعام، فأتت به أيوب، فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ فوضعت خمارها، فلما رأى رأسها محلوقاً جزع جزعاً شديداً، فعند ذلك دعا ربه عز وجل: ﴿ أَنِي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحمين ﴾.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا أبو عمران الجَوْنى، عن نَوْف البِكَالى؛ أن الشيطان الذى عرج فى أيوب كان يقال له: «سوط»(۱)، قال: وكانت امرأة أيوب تقول: «ادع الله فيشفيك»، فجعل لا يدعو، حتى مر به نفر من بنى إسرائيل، فقال بعضهم لبعض: ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه، فعند ذلك قال: «رب إنى مسنى الضروأنت أرحم الراحمين».

وحدثنا أبى، حدثنا أبو سلمة، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب، عليه السلام، أخوان فجاءا يوماً، فلم يستطيعا أن يدنوا منه، من ريحه، فقاما من بعيد، فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جَزعا لم يجزع من شيء قط، فقال: اللهم، إن كنت تعلم أنى لم أبت ليلة قط شبعان<sup>(٢)</sup> وأنا أعلم مكان جائع، فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم، إن كنت تعلم أنى لم يكن لى قميصان قط، وأنا أعلم مكان عار، فَصدقنى فصدق من السماء وهما يسمعان. اللهم<sup>(٣)</sup> بعزتك ثم خر ساجداً، ثم قال<sup>(٤)</sup>: اللهم بعزتك لا أرفع رأسى أبداً حتى تكشف عنى. فما رفع رأسه حتى كشف عنه.

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أخبرنى نافع بن يزيد، عن عُقيل، عن الزهرى، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله عنه قال: «إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد، إلا رجلين من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، كانا أن يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تَعَلَّم - والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف (٦) ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب، عليه السلام: لا أدرى ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما، كراهة أن يذكرا الله إلا في حق. قال: وكان يخرج في حاجته (١)، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه، فأوحى إلى

 <sup>(</sup>١) في ف، أ: «مبسوط».
 (٢) في ف: (شبعانا».
 (٣) في ف، أ: (ثم قال: اللهم».

<sup>(</sup>٤) في ف: «فقال». (٥) في ف، أ: «له». (٦) في ف: «فكشف».

<sup>(</sup>٧) في ف: «حاجة».

٣٦٢ ---- الجزء الخامس ـ سورة الأنبياء: الآيتان (٨٣، ٨٤)

أيوب في مكانه: أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب»(١).

رفع هذا الحديث غريب جداً.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا على بن زيد، عن يوسف بن مِهْران، عن ابن عباس، قال: وألبسه الله حلة من الجنة، فتنحى أيوب فجلس فى ناحية، وجاءت امرأته، فلم تعرفه، فقالت: يا عبد الله، أين ذهب المبتلى الذى كان ها هنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب، فجعلت تكلمه ساعة، فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: أتسخر منى يا عبد الله؟ فقال: ويحك! أنا أيوب، قد رد الله على جسدى.

وبه قال ابن عباس: ورد عليه ماله وولده عيانا، ومثلهم معهم.

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء، فإن فيه شفاءك، وقرب عن صاحبتك (٢) قرباناً، واستغفر لهم، فإنهم قد عصونى فيك. رواه ابن أبى حاتم.

[وقال] (٣) أيضاً: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بَشير (٤) بن نَهِيك، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: «لما عافى الله أيوب، أمطر عليه جراداً من ذهب، فجعل يأخذ بيده ويجعله فى ثوبه». قال: «فقيل له: يا أيوب، أما تشبع؟ قال: يا رب، ومن يشبع من رحمتك».

أصله في الصحيحين<sup>(٥)</sup>، وسيأتي في موضع آخر.

وقوله: ﴿وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُم﴾: قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وكذا رواه العوفي، عن ابن عباس أيضاً. وروى مثله عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن وقتادة.

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة، فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النَّجْعَة، وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب، وصح ذلك عنهم، فهو مما لا يصدق ولا يكذب. وقد سماها ابن عساكر في تاريخه ـ رحمه الله تعالى ـ قال: ويقال: اسمها ليا ابنة منشاً بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، قال: ويقال: ليا بنت يعقوب، عليه السلام، زوجة أيوب كانت معه بأرض البَثنية.

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب، إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت أتيناك بهم، وإن شئت

<sup>(</sup>١) ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (٢٠٩١) «موارد» من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بنحوه.

<sup>(</sup>۲) في ف: "صحابتك".(۳) زيادة من أ.(٤) في ف: "بشر".

<sup>(</sup>٥) ورواه الحاكم فى المستدرك (٢/ ٥٨٢) من طرق عن عمرو بن مرزوق به، وسيأتى أصل الحديث فى صحيح البخارى عند تفسير الآية: ٤٢ من سورة ص.

تركناهم لك في الجنة، وعوضناك مثلهم. قال: لا بل اتركهم لي في الجنة. فتُركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا.

وقال حماد بن زيد، عن أبي عمران الجَوْني، عن نُوف البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة، وأعطى مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مُطَرَّفًا، فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم.

وهكذا روى عن قتادة، والسدى، وغير واحد من السلف، والله أعلم.

وقوله: ﴿ رَحْمَةً مَّنْ عِندَنَا ﴾ أي: فعلنا به ذلك رحمة من الله به، ﴿ وَذَكْرَىٰ للْعَابِدِينِ ﴾ أي: وجعلناه في ذلك قدوة، لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك<sup>(١)</sup> لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما(٢) يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك.

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالحينَ (٨٦) ﴿.

أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل، عليهما السلام، وقد تقدم ذكره في سورة مريم، وكذلك إدريس، عليه السلام<sup>(٣)</sup>.

وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلاً صالحاً، وكان ملكاً عادلاً، وحكماً مقسطاً، وتوقف ابن جرير في ذلك، فالله أعلم.

وقال ابن جُرَيج، عن مجاهد في قوله: ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ قال: رجل صالح غير نبي، تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل، ففعل ذلك، فَسُمى: ذا الكفل. وكذا روًى ابن أبي نُجيح، عن مجاهد أيضاً.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا وُهيب، حدثنا داود، عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي، حتى أنظر كيف يعمل؟ فجمع الناس، فقال: من يتقبل منى بثلاث: أستخلفه يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العين، فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار، وتقوم الليل، ولا تغضب؟ قال: نعم، قال: فردهم(٤) ذلك اليوم، وقال مثلها في اليوم الآخر، فسكت الناس، وقام ذلك الرجل وقال<sup>(٥)</sup>: أنا. فاستخلفه، قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان. فأعياهم ذلك (٦)، قال: دعوني (٧) وإياه، فأتاه في صورة شيخ كبير فقير، فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة \_

(٥) في ف: «فقال».

<sup>(</sup>١) في ف: «إنما فعل ذلك بهم».

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الآيات: ٥٤ ـ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «فيردهم».

<sup>(</sup>٧) في أ: «دعوني أنا وإياه». (٦) في ف، أ: «ذلك الرجل».

<sup>(</sup>۲) في ف: «فيما».

وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة \_ فدق الباب، فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب، فجعل يقص عليه، فقال: إن بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني، وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يُطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة، فقال (١٠)؛ إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك. فانطلق، وراح. فكان في مجلسه، فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم يره، فقام يتبعه، فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس، وينتظره ولا (٢) يراه، فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه، أتاه فدق الباب، فقال: من هذا؟ قال (٣)؛ الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له (٤) فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخبث قوم، إذا عرفوا (١٠) أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك. وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق، فإذا رحت فأتني. قال: ففاتته القائلة، فراح فجعل ينتظره (١٦) ولا على النوم. فلما كان تلك الساعة أتاه (٧) فقال له الرجل: وراءك وراءك وراءك؟ فقال: إني قد أتيته أمس، فذكرت له أمرى، فقال: لا، والله لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه. فلما أعياه نظر فرأى كُونَّ في البيت، فنسور منها، فإذا هو في البيت، وإذا هو يدق الباب من داخل، قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان، ألم آمرك؟ فقال؟ فقال! نعم، أعييتني فاذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت، فعرفه، فقال: أعدو الله؟ قال: نعم، أعييتني في كل شيء، ففعلت ما تَرَى لاغضبك. فسماه الله ذا الكفل؛ لائه تكفل بأمر، فوفي به (٩).

وهكذا رواه بن أبي حاتم، من حديث زهير بن إسحاق، عن داود، عن مجاهد، بمثله.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مسلم، قال: قال ابن عباس: كان قاض فى بنى إسرائيل، فحضره الموت، فقال: من يقوم مقامى على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمى ذا الكفل. قال: فكان (١٠) ليله جميعاً يصلى، ثم يصبح صائماً فيقضى بين الناس \_ قال: وله (١١) ساعة يقيلها \_ قال: فكان كذلك، فأتاه الشيطان عند نومته، فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين، له على رجل حق، وقد غلبنى عليه. قالوا: كما أنت حتى يستيقظ \_ قال: وهو فوق نائم \_ قال: فجعل يصبح عمدا حتى يوقظه (١٢)، قال: فسمع، فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكين، له على رجل حق. قال: اذهب فقل له يعطيك. قال: قد أبى. قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهب، ثم جاء من الغد، فقال: ما لك؟ قال: اذهب أله يعطيك حقك، قال: فذهب، ثم جاء من الغد، فقال: ما لك؟ جاء من الغد حين قال، قال: فقال له يعطيك حقك، قال: فذهب، ثم جاء من الغد حين قال، قال: فقال له أصحابه: اخرج، فعل الله بك، تجيء كل يوم حين ينام، لا

<sup>(</sup>١) في ف: «وقال». (٢) في ف، أ: «فلا».

<sup>(</sup>٣) في ف: «فقال».
(٤) في ف: «فقتح الباب».
(٥) في ف، أ: «اعترفوا».

 <sup>(</sup>٦) في ف: «ينتظر».
 (٧) في ف: «جاءه».
 (٨) في ت: «قال».

<sup>(</sup>۹) تفسير الطبرى (۱۷/ ۹۹).

<sup>(</sup>١٠) في ف: «فقال». (١١) في ف: «فله». (١٢) في ف: «يغضبه».

تدعه ينام؟. فجعل<sup>(۱)</sup> يصيح: من أجل أنى إنسان مسكين، لو كنت غنيا؟ قال: فسمع أيضاً، فقال: ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربنى. قال: امش حتى أجىء معك. قال: فهو ممسك بيده، فلما رآه ذهب معه نَثَر يده منه (۲) فَهَر.

وهكذا روى عن عبد الله بن الحارث، ومحمد بن قيس، وابن حُجَيرة الأكبر، وغيرهم من السلف، نحو من هذه القصة، والله أعلم.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أبو الجماهر<sup>(٣)</sup>، أخبرنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة، عن أبى كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعرى وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بنبى، ولكن كان \_ يعنى: فى بنى إسرائيل \_ رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاة، فتكفل له ذو الكفل من بعده، فكان يصلى كل يوم مائة صلاة، فسمى ذا الكفل.

وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة قال: «قال أبو موسى الأشعرى...» فذكره منقطعا(٤)، والله أعلم.

وقد روى الإمام أحمد حديثاً غريباً فقال:

حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن سعد (٥) مولى طلحة، عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله ﷺ حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين \_ حتى عدّ سبع مرات \_ ولكن قد سمعته أكثر من ذلك، قال: «كان الكفل من بنى إسرائيل، لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا، على أن يَطاها، فلما قعد منها (٦) مَقعد الرجل من امرأته، أرعدت (٧) وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكر هتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حَمَلنى عليه الحاجة، قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ فَنَزَل (٨) فقال: اذهبي فالدنانير لك. ثم قال: والله لا يَعصى الله الكفل أبداً. فمات من ليلته، فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل» (٩).

هكذا وقع فى هذه الرواية «الكفل»، من غير إضافة، فالله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة (١٠٠)، وإسناده غريب، وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»، ولم يقل: «ذو الكفل»، فلعله رجل آخر، والله أعلم.

## ﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاًّ أَنتَ

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «قال: فجعل».(۲) في أ: «أبو الجماهير».

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۷/ ۲۰).

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «سعيد». (٦) في أ: «معها». (٧) في أ: «ارتعدت».

<sup>(</sup>٨) في ف: «ثم نزل».

<sup>(</sup>٩) المسند (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>١٠) قلت: بل أخرجه الترمذى فى السنن برقم (٢٤٩٦) من طريق عبيد بن أسباط عن أبيه به، وقال: «هذا حديث حسن قد روّاه شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه».

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٠ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمنينَ (٨٨) ﴾ .

هذه القصة مذكورة ها هنا وفي سورة «الصافات» وفي سورة «ن" وذلك أن يونس بن مَتّى، عليه السلام، بعثه الله إلى أهل قرية «نينوى»، وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله، فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم، ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك، وعلموا أن النبي لا يكذب، خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل، وجأروا (١) إليه، ورغت الإبل وفضلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحُملانها، فرفع الله عنهم العذاب، قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ (٣) الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حينِ ﴾ [يونس: ٩٨].

وأما يونس، عليه السلام، فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فَلَجَّجت بهم، وخافوا أن يغرقوا<sup>(3)</sup>. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس، فأبوا<sup>(6)</sup> أن يلقوه، ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاً، فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً، قال الله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِين﴾ [الصافات: ١٤١]، أي: وقعت عليه القرعة<sup>(1)</sup>، فقام يونس، عليه السلام، وتجرد من ثيابه، ثم ألقى نفسه في البحر، وقد أرسل الله، سبحانه وتعالى، من البحر الأخضر \_ فيما قاله ابن مسعود \_ حوتاً يشق البحار، حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماً، ولا تهشم له عظما؛ فإن يونس ليس لك رزقا، وإنما بطنك له يكون سجناً.

وقوله: ﴿ وَذَا النُّونَ ﴾ يعنى: الحوت، صحت الإضافة إليه بهذه النسبة.

وقوله: ﴿إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا﴾: قال الضحاك: لقومه، ﴿فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدَرَ عَلَيْه﴾ [أى: نضيق عليه في بطن الحوت. يُروَى نحو هذا عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم، واختاره (٧) ابن جرير، واستشهد عليه بقوله تعالى: ﴿وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٧].

وقال عطية العَوفى: ﴿فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدرَ عَلَيْه﴾](٨)، أى: نقضى عليه، كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير، فإن العرب تقول: قدر وقدر بمعنى واحد، وقال الشاعر:

(۲) في ت: «ولجؤوا».

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآيات: ١٣٩ ـ ١٤٨)، وسورة نون (القلم) الآيات: ٤٨ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) في ت: «العذاب». (٤) في ت، ف: «تغرق بهم». (٥) في ت: «فأتوا».

فَلاَ عَائد ذَاكَ الزَّمَانُ الذي مَضَى تباركت ما تَقْدرْ يكُنْ، فَلَكَ الأمْرُ

ومنه قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرِ﴾ [القمر: ١٢]، أى: قُدّر.

وقوله: ﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾: قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. وكذا روى عن ابن عباس (١)، وعمرو بن ميمون، وسعيد بن جُبير، ومحمد بن كعب، والضحاك، والحسن، وقتادة.

وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمةُ حُوت في بطن حوت (٢)، في ظلمة البحر.

قال ابن مسعود، وابنُ عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوتُ في البحار يَشُقُها، حتى انتهى به إلى قرار البحر، فسمع (٣) يونسُ تسبيح الحصى في قراره، فعند ذلك وهنالكَ قال: ﴿لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ﴾.

وقال عوف: لما صار یونس فی بطن الحوت، ظن أنه قد مات، ثم حرك رجلیه فلما تحركت سجد مكانه، ثم نادى: یا رب $^{(1)}$ ، اتخذت لك مسجداً $^{(0)}$  فی موضع ما اتخذه $^{(1)}$  أحد.

وقال سعيد بن الحسن البصرى: مكث في بطن الحوت أربعين يوماً. رواهما(٧) ابن جبير.

وقال محمد بن إسحاق بن يَسار، عمن حدثه، عن عبد الله بن رافع \_ مولى أم سلمة \_ سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَكُلِيُّ: «لما أراد الله حَبْس يونس في بطن الحوت، أوحى الله إلى الحوت أن خذه، ولا تخدش لحما ولا تكسر عظما، فلما انتهى به إلى أسفل البحر، سمع يونس حساً، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه، وهو في بطن (١٨) الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فَسَبَّح وهو في بطن الحوت، فسمع (٩) الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا، إنا نسمع صوتاً ضعيفاً [بأرض غريبة] قال: ذلك عبدى يونس، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح غريبة] قال: ذلك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟. قال: نعم». قال: «فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل، كما قال الله عز وجل (١١): ﴿وَهُو سَقِيمٌ ﴾» [الصافات: ١٤٥].

ورواه ابن جرير<sup>(۱۲)</sup>، ورواه البزار في مسنده، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، فذكره بنحوه، ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد<sup>(۱۳)</sup>، وروى ابن عبد الحق من حديث شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلمَة (۱٤)،

<sup>(</sup>۱) في ف: «ابن مسعود».(۲) في ف، أ: «حوت آخر».(۳) في ت، أ: «حتى يسمع»، وفي ف: «حتى سمع».

<sup>(</sup>٤) في ت: «رب الحوت». (٥) في ت: «مسجد». (٦) في ف، أ: «ما أخذه».

<sup>(</sup>٧) في ت: «رواها». (٨) في ف: «وهو ببطن». (٩) في ف، أ: «فسمعت».

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ف، أ. (١١) في ت: «الله تعالى».

<sup>(</sup>۱۲) تفسیر الطبری (۱۷/ ۲۰).

<sup>(</sup>١٣) مسند البزار برقم (٢٢٥٤) «كشف الأستار».

<sup>(</sup>۱٤) في ت، ف: «مسلم».

عن على مرفوعاً: لا ينبغي لعبد أن يقول: «أنا(١)خير من يونس بن متى»؛ سبح لله في الظلمات<sup>(٢)</sup>.

وقد روی هذا الحدیث بدون هذه الزیادة، من حدیث ابن عباس، وابن مسعود، وعبد الله بن جعفر، وسیأتی أسانیدها فی سورة  $(v)^{(n)}$ .

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخى ابن وهب، حدثنا عمى: حدثنى أبو صخر: أن يزيد الرقاشى حدثه قال: سمعت أنس بن مالك \_ ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله ﷺ \_ أن يونس النبى، عليه السلام، حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت، قال: «اللهم، لا إله إلا أنت، سبحانك، إنى كنت من الظالمين». فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش (٤)، فقالت الملائكة: يا رب، صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذاك (٥) ؟ قالوا: لا، يا رب (٢)، ومن هو؟ قال: عبدى يونس. قالوا: عبدك يونس الذى لم يزل يُرفَع له عَمَلٌ متقبل (٧)، ودعوة مجابة؟. [قال: نعم] (٨). قالوا: يا رب، أو لا أو لا أو أو أو أن يصنع (١٠).

وقوله: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمَ ﴾ أى: أخرجناه من بطن الحوت، وتلك الظلمات، ﴿ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى: إذا كانوا في الشدائد ودَعَونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنبياء، قال الإمام أحمد:

حدثنا إسماعيل بن عُمر، حدثنا يونس بن أبى إسحاق الهمدانى، حدثنا إبراهيم بن محمد (۱۲) ابن سعد، حدثنى والدى محمد عن أبيه سعد، \_ وهو ابن أبى وقاص \_ قال: مررت بعثمان بن عفان، رضى الله عنه، فى المسجد، فسلمت عليه، فملأ عينيه منى ثم لم يَردُدْ على السلام، فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث فى الإسلام شىء؟ مرتين، قال: لا، وما ذاك؟ قلت: لا، إلا أنى مررت بعثمان (۱۳) آنفا فى المسجد، فسلمت عليه، فملأ عينيه منى، ثم لم يَردُد (۱٤) على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه، فقال: ما منعك ألا تكون ردَدت على أخيك على السلام.

<sup>(</sup>١) في ف: «أنا عند الله خير».

<sup>(</sup>٢) كذا (ابن عبد الحق)، وأظنه تحريف عن عبد بن حميد، إلا أنى لا أجزم بذلك، وقد ذكره الهندى فى كنز العمال (١٢/ ٤٧٦) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر فى تاريخه.

<sup>(</sup>٣) كذا قال الحافظ ابن كثير، وإنما ذكره هناك من حديث ابن مسعود وأبى هريرة رضى الله عنهما. فأما حديث ابن عباس: فرواه البخارى في صحيحه برقم (٣٣٩٥) ومسلم فى صحيحه برقم (٢٣٧٧). وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه أبو داود فى السنن برقم (٤٦٠٠).

<sup>(</sup>٤) في ت: «نحو العرش» وفي ف: «تحت العرش». (٥) في ف: «ذلك». (٦) في ت، ف: «يا ربنا».

<sup>(</sup>٧) في ت، ف: «متقبلاً». (A) زيادة من ف، أ. (٩) في ت، ف، أ: «أفلا».

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف: «يصنعه».

<sup>(</sup>١١) ورواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة برقم (٣٢) من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب به.

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «محمد بن إبراهيم». الله عنه». الله عنه». الله عنه».

<sup>(</sup>۱٤) في ت: «يرد».

السلام؟ قال: ما فعلت . قال سعد: قلت : بلى (١) . حتى حلف وحلفت ، قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى ، وأستغفر الله وأتوب إليه ، إنك مررت بى آنفا وأنا أحدّث نفسى بكلمة سمعتها من رسول الله على لا والله ما ذكرتها قط إلا تَغْشَى بصرى وقلبى غشاوة . قال سعد: فأنا أنبئك بها ، إن رسول الله على ذكر لنا [أول دعوة](٢) ثم جاء أعرابى فشغله ، حتى قام رسول الله على فاتبعته ، فلما أشفقت أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى الأرض ، فالتفت إلى رسول الله على فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق؟ » قال: قلت: نعم ، يا رسول الله . قال: «فمه؟ » قلت: لا والله ، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ، ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك . قال: «نعم ، دعوة ذى النون ، إذ هو فى بطن الحوت: ﴿لا إله أنت سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِن الظّالِمينَ » ، فإنه لم يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له » .

ورواه الترمذي، والنسائي في «اليوم والليلة»، من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد، عن أبيه، عن سعد (٣)، به (٤).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن كَثِير بن زيد، عن المطلب بن حنطب \_ قال أبو خالد: أحسبه عن مصعب، يعنى: ابن سعد \_ عن سعد فال: قال: قال رسول الله ﷺ: «من دعا بدعاء يونس، استُجِيب (٦) له». قال أبو سعيد: يريد به ﴿وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمنين﴾ (٧).

وقال ابن جرير: حدثنى عمران بن بكاً (الكلاَعى، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن، حدثنى بشر بن منصور، عن على بن زيد، عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن مالك \_ وهو ابن أبى وقاص \_ يقول: سمعت رسول الله على يقول: «اسم الله الذى إذا دُعى به أجاب، وإذا سُئل به أعطى، دعوة يونس بن متى». قال: قلت (٨): يا رسول الله، هى ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هى ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة، إذا دعوا بها، ألم تسمع قول الله عز وجل: ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُلُمَاتِ أَن لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمَ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . فهو شرط من الله لمن دعاه به (٩).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن أبى سُريج، حدثنا داود بن المُحَبَّر بن قَخْذَم المقدسى، عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن، قلت: يا أبا سعيد، اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى؟ قال: ابنَ أخى، أما تقرأ القرآن؟ قول الله: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ

<sup>(</sup>۱) فی ف: «ویلی». (۲) زیادة من ف، أ، والمسند. (۳) فی ت: «ابن سعید».

<sup>(</sup>٤) المسند (١/ ١٧٠) وسنن الترمذي برقم (٣٥٠٥) وسنن النسائي الكبري برقم (١٠٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) في ت: «عن سعيد». (٦) في ت: «استجبت».

<sup>(</sup>۷) ورواه الحاكم في المستدرك (۲/ ٥٨٤) من طريق يحيى بن عبد الحميد، وابن عدى في الكامل (٦٨/٦) من طريق أبي هشام الرفاعي كلاهما عن أبي خالد الأحمر به.

<sup>(</sup>۸) في ت، ف: «فقلت».

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى (١٧/ ٦٥).

مُغَاضِبًا ﴾ إلى قوله: ﴿الْمُؤْمِنِينَ ﴾، ابن أخى، هذا اسم الله الأعظم، الذي إذا دُعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ۞ ﴾ .

يخبر تعالى عن عبده زكريا، حين طلب أن يَهبَه الله ولدا، يكون من بعده نبياً. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة «مريم» وفي سورة «آل عمران» أيضا، وها هنا أخصر منهما؛ ﴿إِذْ نَادَئُ رَبُّهُ ﴾ أي: خفية عن قومه: ﴿رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا ﴾ أي: لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدى في الناس، ﴿وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾، دعاء وثناء مناسب للمسألة.

قال الله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَه ﴾ أي: امرأته.

قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جُبير: كانت عاقراً لا تلد، فولدت.

وقال عبد الرحمن بن مهدى (١) ، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء: كان فى لسانها طول فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب، والسدّى. والأظهر من السياق الأول.

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ أى: في عمل القُربات وفعل الطاعات، ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ تعالى الله على القريمة عنه الشورى: ﴿رَغَبًا ﴾ فيما عندنا، ﴿وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: أى مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب، لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضاً ﴿خَاشِعِينَ ﴾ أى: متواضعين. وقال الحسن، وقتادة، والضحاك: ﴿خَاشِعِينَ ﴾ أى: متذللين لله عز وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا على بن محمد الطَّنَافِسيّ، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن (٢) عبد الله القرشي، عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر، رضى الله عنه، ثم قال: أما بعد، فإنى أوصيكم بتقوى الله، وتُثنُوا عليه بما هو له أهل، وتخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) في ت: «ابن منبه». (۲) في ت، ف: «عن».

# ﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيهَا من رُّوحنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لَّلْعَالَمينَ (٩٠) ﴾ .

هكذا قَرَن تعالى(١) قصة مريم وابنها عيسى، عليه السلام، بقصة زكريا وابنه يحيى، عليهما السلام، فيذكر أولا قصة زكريا، ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مُوطَّنة لهذه، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طُعَن في السن، ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها، ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة «آل عمران»، وفي سورة «مريم»، وها هنا ذكر قصة زكريا، ثم أتبعها بقصة مريم، فقوله: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ يعنى: مريم، عليها السلام، كما قال في سورة التحريم: ﴿ وَمَرْيُمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحناً ﴾ [التحريم: ١٢].

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ أي: دلالة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه يخلق ما يشاء، و﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]. وهذا كقوله: ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةَ لَلنَّاسِ﴾ [مريم: ٢١].

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عُمْرو بن على، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مُخَلَّد (٢)، عن شبيب (٣) \_ يعنى: ابن بشر (٤) \_ عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: ﴿لِلْعَالَمِينَ ﴾ قال: العالمين: الجن والإنس.

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون ﴿٢ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ٣ فَمَن يَعْمَلْ مَنَ الصَّالحَات وَهُوَ مُؤْمَنٌ فَلا كُفْرَانَ لسَعْيِه وَإِنَّا لَهُ كَاتبُونَ 🕦 ﴾.

قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جُبيّر، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿إِنَّ (٥) هَذِه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً﴾، يقول: دينكم دين واحد.

وقال الحسن البصرى؛ في<sup>(١)</sup> هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: ﴿إِنَّ هَذِه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي: سنتكم سنة واحدة. فقوله: ﴿إِنَّ هَذه﴾: إنّ واسمها، و﴿ أُمُّتُكُمْ﴾ خبر إن، أي: هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم، وقوله: ﴿أُمَّةً وَاحدَةً﴾ نصب<sup>(٧)</sup> على الحال؛ ولهذا قال: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾، كما قال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيَبَاتِ وَاعْمُلُوا صَالحًا إِنِّي بِمَا تَعْمُلُونَ عَليمٌ . وَإِنَّ هَذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاتَّقُونَ﴾ [المؤمنون: ٥١، ٥٢]، وقال رسول الله ﷺ: «نحن معشر الأنبياء أولاد عَلاَّت ديننا واحد»، يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله، كما قال تعالى: ﴿لكُلِّ جَعَلْنَا منكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨].

<sup>(</sup>١) في ت: «يقرن الله تعالى» وفي ف، أ: «يقرن تعالى». (۲) في ف: «عن مجلز».

<sup>(</sup>٣) في ت، ف، أ: «شعيب». (٤) في ف: «بشير». (٦) في ت: «من». (٥) في ت، ف: «وإن».

<sup>(</sup>٧) في ت: «نصيب».

وقوله: ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴾ أى: اختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مَصدق لهم ومكذب؛ ولهذا قال: ﴿كُلِّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴾ أى: يوم القيامة، فيجازَى كل بحسب عمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر؛ ولهذا قال: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ أى: قلبه مصدق، وعمل عملا صالحا، ﴿فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ ﴾، كقوله: ﴿ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ [الكهف: ٣٠] أى: لا يُكْفَر سعيه، وهو عمله، بل يُشْكَر، فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: ﴿وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴾ أى: يُكتب جميعُ عمله، فلا يضيع عليه منه شيء.

﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَاْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسلُونَ ۚ ۞ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فَى غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾: قال ابن عباس: وجب، يعنى: قدراً مُقَدراً (١) أن أهل كل (٢) قرية (٣) أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس، وأبو جعفر الباقر، وقتادة، وغير واحد.

وفى رواية عن ابن عباس: ﴿أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ أي: لا يتوبون.

والقول الأول أظهر، والله أعلم.

وقوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجِ ﴾: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم، عليه السلام، بل هم من نسل نوح أيضا(٤)، من أولاد يافث أبى الترك، والترك شرذمة منهم، تُركوا من وراء السد الذى بناه ذو القرنين.

وقال: ﴿ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا . وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَعُذَ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ [الكهف: ٩٨، ٩٩]، وقال في هذه الآية الكريمة : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُتحَتْ يَأْجُوجُ وَمُلُمُ مِن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴾ أي: يسرعون في المشي إلى الفساد.

والحَدَب: هو المرتفع من الأرض، قاله ابن عباس، وعكرمة، وأبو صالح، والثورى وغيرهم، وهذه صُفتهم فى حال خروجهم، كأن السامع مشاهد لذلك، ﴿وَلا يُنبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤]: هذا إخبار عالم ما كان وما يكون، الذى يعلم غيب السموات والأرض، لا إله إلا هو.

وقال ابن جریر: حدثنا محمد بن مثنی، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عُبید الله بن أبى يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض، يلعبون، فقال ابن عباس: هكذا

<sup>(</sup>١) في ت، ف: «مقدورا». (٢) في ت، ف: «إن كل أهل».

<sup>(</sup>٣) في ت: «القرية».(٤) في ف، أ: «عليه السلام».

يخرج يأجوج ومأجوج<sup>(١)</sup>.

#### وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية:

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عُمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله على ولا يُقتَح يأجوج ومأجوج ، فيخرجون كما قال الله عز وجل: ﴿ [وَهُم] (٢) مِن كُلِّ حَدَب ينسلُون ﴾ ، فيغشون الناس، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم (٣) ، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر، فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى إن مَن بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول (٤): قد كان ها هنا ماء مرة ، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض، قد فرغنا منهم، بقى أهل السماء. قال: "ثم يهز أحدهم حربته، ثم يرمى بها إلى السماء، فترجع إليه مُختَضبة دما؛ للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه، فيصبحون (٥) موتى لا يُسمَع لهم حس، فيقول المسلمون: ألا رجل يَشرى نفسه، فينظر ما فعل هذا العدو؟» قال: «فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه، قد أوطنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى، بعضهم على المغض، فينادى: يا معشر المسلمين، ألا أبشروا، إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم، فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويُسرَّحون مواشيهم، فما يكون لها رعى إلا لحومهم، فتَشكر عنه كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط.

ورواه ابن ماجه، من حديث يونس بن بُكَيْر، عن ابن إسحاق، به (٦).

الحديث الثانى: قال [الإمام] (٧) أحمد أيضا: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقى، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنى يحيى بن جابر الطائى ـ قاضى حمص ـ حدثنى عبد الرحمن ابن جُبير بن نُفير الحضرمى، عن أبيه، أنه سمع النَّواس بن سمعانَ الكلابى قال: ذكر رسول الله على الدجال ذات غَداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، [فلما رُحنًا إليه عرف ذلك في وجوهنا، فسألناه فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة، فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل] (٨). فقال: «غير الدجال أخْوفنى عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حَجِيجُه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب جَعْدُ قَطَط عينه

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۷/ ۷۰).

 <sup>(</sup>۲) زیادة من أ.
 (۳) فی ت: «وحضرتهم».
 (٤) فی ت: «فیقولون».

<sup>(</sup>٥) في ت: «فيحصون».

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ٧٧) وسنن ابن ماجه برقم (٤٠٧٩)، وقال البوصيرى فى الزوائد (٣/ ٢٦٠): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». (٧) زيادة من ت، ف، أ. (٨) زيادة من ت، ف، أ، والمسند.

طافية، وإنه يخرج خَلَةَ بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا، يا عباد الله اثبتوا».

قلنا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعين يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم».

قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي هو كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لا، اقدروا له قدره».

قلنا: يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذُرَى، وأمده خواصر، وأسبغه ضروعا. ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قولَه، فتتبعه أموالهم، فيصبحون مُمْحلين، ليس لهم من أموالهم. ويمر بالخَربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل». قال: «ويأمر برجل فيُقتَل، فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلتين رَمْية الغَرَض، ثم يدعوه فيقبل إليه [يتهلل وجهه](۱).

فبينما هم على ذلك، إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة (٢) البيضاء، شرقى دمشق، بين مَهْرُودَتَين واضعا يَدَه على أجنحة مَلكين، فيتبعه فيدركه، فيقتله عند باب لُدّ الشرقى».

قال: «فبينما هم كذلك، إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: أنى قد أخرجت عبادا من عبادى لا يَدَانِ لك بقتالهم، فَحَوّز عبادى إلى الطور، فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج، وهم كما قال الله: ﴿مِن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُون﴾، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم نَغَفاً في رقابهم، فيصبحون فَرْسى، كموت نفس واحدة.

فيهبط عيسى وأصحابه، فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملأه زَهَمُهم ونَتْنهُم، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل عليهم طيراً كأعناق البُخْت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله».

قال ابن جابر (۳): فحدثنی عطاء بن یزید السَّکْسکی (۱۶)، عن کعب ـ أو غیره ـ قال: فتطرحهم بالمَهْبِل. [قال ابن جابر: فقلت: یا أبا یزید، وأین المَهْبِل؟] (۵)، قال: مطلع الشمس.

قال: "ويرسل الله مطراً لا يكُن ((٦) منه بيت مَدَر ولا وبَر أربعين يوما، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزّلقة، ويقال للأرض: أنبتى ثمرتك، وردى بركتك». قال: "فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويُبَارك في الرّسْل، حتى إن اللّقحة من الإبل لتكفى الفِئام من الناس، واللقحة من البقر تكفى الفخذ، والشاة من الغنم تكفى أهل البيت».

<sup>(</sup>۱) زیادة من ف، أ، والمسند. (۲) فی ت: «المنازل». (۳) فی ت: «جریر».

قال: «فبينما هم على ذلك (١)، إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم، فتقبض روح كل مسلم ـ أو قال: كل مؤمن ـ ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير، وعليهم تقوم الساعة».

انفرد $^{(7)}$  بإخراجه مسلم دون البخارى، فرواه مع بقية أهل السنن من طرق، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به $^{(7)}$ . وقال الترمذى: حسن صحيح.

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، عن ابن حرَّمَلَة، عن خالته قالت: خطب رسول الله ﷺ وهو عاصب أصبعُه من لدغة عَقْرب، فقال: «إنكم تقولون: «لا عدو (٤)، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً، حتى يأتى يأجوج ومأجوج عراض الوجوه، صغار العيون، صُهْبَ الشّعاف، من كل حَدَب ينسلون، كأن وجوههم المَجَانّ المُطرَقة»(٥).

وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث محمد بن عمرو، عن خالد بن عبد الله بن حَرْمَلَة المدلجى، عن خالة له، عن النبى ﷺ، فذكر مثله (٦).

الحديث الرابع: قد تقدم فى تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد، عن هُشيئم، عن العَوَّام، عن جَبَلة ابن سُحيَّم، عن مُوثر بن عَفَارَةَ، عن ابن مسعود، عن رسول الله على الله العقلة قال: لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى، عليهم السلام، قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال: لا علم لى بها (١)، فردوا أمرهم إلى موسى، فقال: لا علم لى بها (١)، فردوا أمرهم إلى عيسى، فقال: لا علم لى بها أحد إلا الله، وفيها عهد إلى ربى أن الدجال خارج». قال: «ومعى قضيبان، فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه الله إذا رآنى، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافراً، فتعال فاقتله». قال: «فيهلكهم الله، ثم يرجع الناس الحي بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب ينسلون، فيطؤون بلادهم، لا (١) يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع الناس إلى يشكونهم، فأدعو الله عليهم، فيهلكهم ويميتهم، حتى تَجوى الأرض من نَتْن ريحهم، وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم، حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك، أن الساعة كالحامل المُتم، لا يدرى أهلها متى تَفْجُؤهم بولادها ليلا أو نهارا».

ورواه ابن ماجه، عن محمد بن بشار، عن يزيد بن هارون، عن العَوََّام بن حَوْشَب، به (۱۰)،

<sup>(</sup>۱) في ف: «هم كذلك». (٢) في ت: «وانفرد».

<sup>(</sup>٣) المسند (٤/ ١٨١) وصحيح مسلم برقم (٢١٣٧) وسنن أبى داود برقم (٤٣٢١) وسنن الترمذي برقم (٢٢٤٠) وسنن النسائى الكبرى برقم (١٠٧٨٣) وسنن ابن ماجه برقم (٤٠٧٥).

<sup>(</sup>٤) في ت، ف، أ: «لا عدو لكم».

<sup>(</sup>٥) المسند (٥/ ٢١٧).

 <sup>(</sup>٦) في ت، أ: «مثله سواء».

<sup>(</sup>٩) في ت، ف: «ولا».

<sup>(</sup>١٠) المسند (١/ ٣٧٥) وسنن ابن ماجه برقم (٤٠٨١) وسبق عند تفسير الآية: ١٨٧ من سورة الأعراف.

نحوه وزاد: «قال العَوَّام، ووجد تصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُون﴾.

ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة، به<sup>(۱)</sup>.

والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والآثار عن السلف كذلك.

وقد روی ابن ً جریر وابن أبی حاتم، من حدیث مَعْمَر، عن غیر واحد، عن حمید بن هلال، عن أبي الصَّيف قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج، حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل قالوا: نجيء غدا فنخرج، فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان، فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم، فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم بقول: نجىء غدا فنخرج إن شاء الله. فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه، فيحفرون حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة، فيشربون ماءها، ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينها، ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون (٢): قد كان ها هنا مرة ماء، ويفر الناس منهم، فلا يقوم لهم شيء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مُخَضَّبة بالدماء فيقولون: غلبنا أهل الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم، عليه السلام، فيقول: «اللهم، لا طاقة ولا يَدَين لنا بهم، فاكفناهم بما شئتِ»، فيسلط الله عليهم دودا يقال له: النغف، فيفرس<sup>(٣)</sup> رقابهم، ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحر، ويبعث الله عينا يقال لها: «الحياة» يطهر الله الأرض وينبتها، حتى إن الرمانة ليشع منها السَّكْن ». قيل: وما السَّكن يا كعب؟ قال: أهل البيت ـ قال: «فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصَّريخ أن ذا السُّويقَتَين يريده. قال: فيبعث (٤) عيسى ابن مريم طليعة سبعمائة، أو بين السبعمائة والثمانمائة، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحا يمانية طيبة، فيقبض فيها روح كل مؤمن، ثم يبقى عَجَاج (٥) الناس، فيتسافدون كما تَسَافَدُ البهائم، فَمَثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها متى تضع؟ قال كعب: فمن تكلف بعد قولى هذا شيئا ـ أو بعد علمي هذا شيئا ـ فهو المتكلف<sup>(١)</sup>.

هذا من أحسن سياقات كعب الأحبار، لما شهد له من صحيح الأخبار.

وقد ثبت فى الحديث أن عيسى ابن مريم يحجّ البيت العتيق، وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان ابن داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن عبد الله بن أبى عُتبَةَ، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عُتبَةَ: «ليُحَجَّنَ هذا البيت، وليُعْتَمَرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». انفرد بإخراجه البخارى (٧).

(٤) في ت: «فيبعث الله عيسى».

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۷/ ۷۲).

<sup>(</sup>۲) في ت: «فيقول».

<sup>(</sup>۳) في ت: «فيفرش».

<sup>(</sup>٥) في ت، ف: «عجاج من».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (١٧/ ٧١).

<sup>(</sup>۷) المسند (۳/ ۲۷) وصحیح البخاری برقم (۱۵۹۳).

وقوله: ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْعَقُ ﴾ يعنى: يوم القيامة، إذا وُجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل، أزفت الساعة واقتربت، فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: ﴿ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ [القمر: ٨]. ولهذا قال تعالى: ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أى: من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام: ﴿ يَا وَيُلْنَا ﴾ أي: يقولون: ﴿ يَا وَيُلْنَا قَدْ كُنّا فِي غَفْلَةً مِنْ هَذَا ﴾ أي: في الدنيا، ﴿ بَلْ كُنّا ظَالِمِينَ ﴾، يعترفون بظلمهم لأنفسهم، حيث لا ينفعهم ذلك.

يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركى قريش، ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: ﴿ وَقُودُهَا فَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّم ﴾، قال ابن عباس: أى وقودها، يعنى كقوله: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦].

وقال ابن عباس أيضا: ﴿ حَصَبُ جَهَنَّم ﴾ بمعنى: شجر جهنم. وفي رواية قال: ﴿ حَصَبُ جَهَنَّم ﴾ يعنى: حطب جهنم، بالزنجية.

وقال مجاهد، وعكرمة، وقتادة: حطبها. وهي كذلك في قراءة على وعائشة ـ رضى الله عنهما. وقال الضحاك: ﴿حَصَبُ جَهَنَّم﴾ أي: ما يرمي به فيها.

وكذا قال غيره. والجميع قريب.

وقوله: ﴿أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونِ﴾ أى: داخلون، ﴿لُوْ كَانَ هَوُلاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا﴾ يعنى: لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار، ولما دخلوها، ﴿وَكُلِّ فِيهَا خَالِدُونِ﴾ أى: العابدون ومعبوداتهم، كلهم فيها خالدون، ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٍ﴾، كما قال: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٍ﴾، كما قال: ﴿لَهُمْ فِيهَا لَا وَشَهِيقٌ ﴾ [هود: ٢٠٦]، والزفير: خروج أنفاسهم، والشهيق: ولوج أنفاسهم، ﴿وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونِ﴾.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا على بن محمد الطَّنَافِسى، حدثنا ابن فُضيَّل، حدثنا على بن محمد الطَّنَافِسى، حدثنا ابن فُضيَّل، حدثنا عبدالرحمن \_ يعنى: المسعودى \_ عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقى من يخلد فى النار، جُعلوا فى توابيت من نار، فيها مسامير من نار، فلا يَرَى أحد منهم أنه يعذب فى النار غيره، ثم تلا

عبدالله: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ ﴾ .

ورواه ابن جریر، من حدیث حجاج بن محمد، عن المسعودی، عن یونس بن خَبَّاب<sup>(۱)</sup>، عن ابن مسعود فذکره.

وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَى ﴾: قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة، ﴿ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾، لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله، عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسله (٢)، وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة، وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا، كما قال: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]: وقال ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الرحمن: ٢٠]، فكما أحسنوا العمل في الدنيا، أحسن الله مآلهم وثوابهم، فنجاهم من العذاب، وحَصَل (٣) لهم جزيل الثواب، فقال: ﴿ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ . لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ أي: حريقها في الأجساد.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبيه، عن الجريرى (٤) ، عن أبى عثمان: ﴿لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾، قال: حيات على الصراط (٥) تلسعهم، فإذا لسعتهم قال: حَسَ حَسَ.

وقوله: ﴿وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾: فسلمهم من المحذور والمرهوب، وحصل لهم المطلوب والمحبوب.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن أبى سُريَج، حدثنا محمد بن الحسن بن أبى يزيد الهمدانى، عن ليث بن أبى سليم، عن ابن عم النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير قال \_ وسمَرَ مع على ذات ليلة، فقرأ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ قال: أنا منهم، وعمر منهم، وعبد الرحمن منهم \_ أو قال: سعد منهم \_ قال: وأقيمت الصلاة فقام، وأظنه يجر ثوبه، وهو يقول: ﴿لا يَسْمَعُونَ حَسيسَهَا ﴾.

وقال شعبة، عن أبى بشر، عن يوسف المكى، عن محمد بن حاطب<sup>(١)</sup> قال: سمعت عليا يقول فى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مَنَّا الْحُسْنَى﴾ قال: عثمان وأصحابه.

ورواه ابن أبى حاتم أيضاً، ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد ـ وليس بابن ماهك ـ عن محمد بن حاطب، عن على، فذكره ولفظه: عثمان منهم.

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس فى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾: فأولئك أولئك أيها جِثِياً.

<sup>(</sup>۱) في ت: «ابن حبان».

<sup>(</sup>۲) في ت: «ورسوله».(۳) في ت: «وجعل».

<sup>(</sup>٥) في ت: «على الصراط المستقيم». (٦) في ت: «خاطب».

<sup>(</sup>٤) في ت، ف، أ: «عن أبي عثمان الجريري».

فهذا مطابق لما ذكرناه، وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين، وخرج منهم عزير والمسيح، كما قال حجاج بن محمد الأعور، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّم﴾، ثم استثنى فقال: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ مَنَّا الْحُسْنَى﴾، فيقال: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَن وجل. وكذا قال عكرمة، فيقال!! هم الملائكة، وعيسى، ونحو ذلك عما يعبد من دون الله عز وجل. وكذا قال عكرمة، والحسن، وابن جريج (٢).

وقال الضحاك، عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى ﴾ قال: نزلت في عيسى ابن مريم وعُزَير، عليهما السلام.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسَرَة، حدثنا أبو زُهير، حدثنا معد بن طَرِيف، عن الأصبغ، عن عَلَى فى قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى﴾ قال: كل شىء يعبد من دون الله فى النار إلا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم. إسناده ضعيف.

وقال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد: ﴿أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾، قال: عيسى، وعُزَيْز، والملائكة.

وقال الضحاك: عيسى، ومريم، والملائكة، والشمس، والقمر. وكذا روى عن سعيد بن جبير، وأبى صالح وغير واحد.

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً غريباً جدا، فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرُّخَانى، حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك، حدثنا الليث بن أبى سليم، عن مُغيث، عن أبى هريرة، عن النبى عَلَيْتُ فى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ وَالله قال: عيسى، وعُزيز، والملائكة (٣).

وذكر بعضهم قصة ابن الزِّبَعْرَى ومناظرةَ المشركين، قال أبو بكر بن مَرْدُويه:

حدثنا محمد بن على بن سهل، حدثنا محمد بن حسن الأنماطي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن عباس عَرْعَرَةَ، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، حدثنا الحكم \_ يعنى: ابن أبان \_ عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي عَلَيْ فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ، فقال ابن الزبعرى: قد عُبدت الشمس والقمر والملائكة، وعُزير وعيسى ابن مريم، كل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فنزلت: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنهُ يَصِدُونَ . وقَالُوا أَالَهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً (٤) بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ ، ثم يزلت: ﴿إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مَنَّا الْحُسْنَىٰ أُولُئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ . رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه نزلت: ﴿إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مَنَّا الْحُسْنَىٰ أُولُئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ . رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه الاً حاديث المختارة» .

<sup>(</sup>۱) في ف: «فقال». (۲) في ت: «وابن ماجه وابن جريج».

<sup>(</sup>٣) وفي إسناده سعيد بن مسلمة وشيخه ليث بن أبي سليم وهما ضعيفان.

<sup>(</sup>٤) في ت: «مثلا».

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان ـ يعنى: الثورى ـ عن الأعمش، عن أصحابه، عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ فَ قال المشركون: فالملائكة (١)، وعُزير، وعيسى يُعْبَدون من دون الله؟ فنزلت: ﴿ لَوْ كَانَ هَوُلاء آلهَةً مَّا وَرَدُوهَا ﴾، الآلهة التي يعبدون، ﴿وَكُلُّ فيهَا خَالدُونَ ﴾.

وروى عن أبى كُدَيْنَة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس مثل ذلك، وقال فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾.

وقال [الإمام] (٢) محمد بن إسحاق بن يسار (٣)، رحمه الله، في كتاب «السيرة»: وجلس رسول الله \_ فيما بلغنى \_ يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم، وفي المسجد (٤) غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله ﷺ فعرض له النضر بن الحارث، فكلمه رسول الله ﷺ فعرض له النضر بن الحارث، فكلمه رسول الله ﷺ وأورد ون الله حصب جهنم أَنتُم لَهَا وَاردون إلى قوله: ﴿وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُون ﴾ (٥)، ثم قام رسول الله ﷺ، وأقبل عبد الله بن الزبعرى: والله ما قام النضر بن الخارث لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعد، وقد زعم محمد أنّا وما نعبد (١) من آلهتنا هذه حصب جهنم. الحارث لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعد، وقد زعم محمد أنّا وما نعبد (١) من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته لَخصمته، فسلوا محمداً: كل ما يُعبد (٧) من دون الله في جهنم مع من عبده، فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيراً، والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس، من قول عبد الله بن الزبعرى، ورأوا أنه قد احتج وخاصم.

فَذُكُر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «كل مَنْ أحَبَّ أن يُعْبَدَ من دون الله فهو مع من عبده، إنهم عنه يعبدون الشياطين (٨) ومن أمَرَتْهُم (٩) بعبادته. وأنزل الله: ﴿ إِنَّ اللّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَى أُولْئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ .لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالدُونَ ﴾ أى: عيسى وعزير ومن عُبدوا من الأحبار والرهبان، الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله. ونزل فيما يذكرون، أنهم يعبدون الملائكة، وأنهم بنات الله: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدُا سُبْحَانَهُ بَلْ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ . لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولُ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدُا وَنَهُ مِن عَبد من دون الله، وعَجَب الوليد ومن حَضَره من حُجَّته وخصومته: ﴿ وَلَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلا وَلَهُ يَعْدُ من دونَ الله، وعَجَب الوليد ومن حَضَره من حُجَّته وخصومته: ﴿ وَلَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلا وَلُهُ يَعْدُ من دُونَ الله، وعَجَب الوليد ومن حَضَره من حُجَّته وخصومته: ﴿ وَلَمّا ضُرِبَ ابْنُ مُو إِلاَ عَبْدُ وَمُعَدَى مَنْ دُونَ الله مُ قَوْمٌ خَصِمُونَ . إِنْ هُوَ إِلاَ عَبْدُ أَمْ هُو مَ خَعَدُ مَن دَونَ الله مُ وَقَالُوا آالِهُتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ . إِنْ هُو إِلاَ عَبْدُ أَنْهُمْ الْمَنْ مُ مَنْكُم مَلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ . وَقَالُوا آائِيلَ . وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ . وَقَالُوا آلِيلًا عَنْ اللَّاعَةِ لَلْكَاكُمُ قَالًا اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهَ عَلَهُ عَلَمْ لَاللهُ عَلَهُ عَلَهُ لَلْ عَلَهُ لَكُونَ . وَقَالُوا آائِيلُ أَنْ الْقُولُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ إِلَّا عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ الللهُ اللهُ عَلَهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(١) في ت: «والملائكة».

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٣) في ت: «ابن بشار».
(٤) في ف: «المجلس».

<sup>(</sup>٥) في ت، ف: «أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون».

<sup>(</sup>٢) في ت: "تعبدون". (٨) في ت: "يعبدون". (٨) في ت، ف: "الشيطان".

<sup>(</sup>٩) في ف: «أمرهم».

فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾ [الزخرف: ٥٧ ـ ٦٦] أى: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام، فكَفى به دليلاً على علم الساعة، يقول: ﴿فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الزخرف ٦٦]. (١).

وهذا الذى قاله ابن الزبعرى خطأ كبير؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل، ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّم﴾، فكيف يُورَد عَلَى هذا المسيح والعزير (٢) ونحوهما، عمن (٣) له عمل صالح، ولم يَرْضَ بعبادة من عبده. وعَول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن «ما» لما لا يعقل عند العرب.

وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك، وكان من الشعراء المشهورين. وكان يهاجى المسلمين أولا، ثم قال معتذراً.

يا رَسُولَ المُلِيك، إِنَّ لسانى رَاتَقٌ مَا فَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورُ إِنَّ لَسَانِي وَمَنْ مَالَ مَيْلَه مَثْبُور<sup>(1)</sup> إِذْ أَجَارِي الشَّيْطَانَ في سَنَنِ الغَي

وقوله: ﴿لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَر﴾: قيل المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق، عن يحيى بن ربيعة عن عطاء.

وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة في الصور. قاله العَوْفي عن ابن عباس، وأبو سِنَان سعيد<sup>(ه)</sup> ابن سنان الشيباني، واختاره ابن جرير في تفسيره.

وقيل: حين يُؤْمَر بالعبد إلى النار. قاله الحسن البصرى.

وقيل: حين تُطبق النار على أهلها. قاله سعيد بن جُبيّر، وابن جُريج.

وقيل: حين يُذبَح الموت بين الجنة والنار. قاله أبو بكر الهذلي (٢)، فيما رواه ابن أبي حاتم، عنه.

وقوله: ﴿وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾، يعنى: تقول لِهم الملائكة، تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: ﴿هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ أى: قابلوا(٧) ما يسركم.

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلين (11) ﴾.

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام (۳۵۸/۱) ، ورواه الطبرى في تفسيره (٧٦/١٧).

<sup>(</sup>۲) في ف: «وعزير».(۳) في ت: «وبمن».

<sup>(</sup>٤) البيتين في السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٥) في ت، ف، أ: «سعد». (٦) في ف، أ: «الهمداني». (٧) في ت: «فأملوا».

يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة، ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَىّ السَّجلّ للْكُتُب﴾، كما قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه وَالأَرْضُ جَميعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَالسَّمَوَاتُ مَطْويَّاتٌ بيَمينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧] وقد قال البخارى:

حدثنا مُقَدم بن محمد، حدثني عمى القاسم بن يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ، قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضَين، وتكون السموات بيمينه» (١٠).

انفرد به من هذا الوجه البخاري، رحمه الله.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرَّقِّي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبى الواصل (٢)، عن أبى المليح الأزدى (٣)، عن أبى الجوزاء الأزدى، عن ابن عباس قال: يطوى الله(٤) السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة، يطوى ذلك كله (٥) بيمينه، يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة.

وقوله: ﴿كَطَيِّ السَّجلِّ للْكُتُب﴾: قيل: المراد بالسجل [الكتاب. وقيل: المراد بالسجل]<sup>(١)</sup> هاهنا: مَلَك من الملائكة.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا أبو الوفاء الأشجعي، عن أبيه، عن ابن عمر في قوله تعالى: ﴿يُومْ نَطُوي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجلِّ للْكُتُب﴾ قال: السجل: مَلَك، فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نوراً.

وهكذا رواه ابن جرير، عن أبي كُرَيْب، عن ابن يمان، به.

قال ابن أبي حاتم: وروى عن أبي جعفر(٧) محمد بن على بن الحسين أن السجل ملك.

وقال السدى في هذه الآية: السجل: مَلَك موكل بالصحف، فإذا مات الإنسان رفع (^) كتابُه إلى السجل فطواه، ورفعه إلى يوم القيامة.

وقيل: المراد به اسم رجل صحابي، كان يكتب للنبي ﷺ الوحى:

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعة، حدثنا نصر بن على الجَهْضَميّ، حدثنا نوح بن قيس، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس: [﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيَّ السِّجِلِّ لِلْكُتُابِ ﴾ [٩٠]، قال: السجل: هو الرجل.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم (٧٤١٢).

<sup>(</sup>۲) في ت: «المواصل».

<sup>(</sup>٣) في ت: ﴿الأودى، . (٦) زيادة من ف. (٥) في ف: «كله ذلك».

<sup>(</sup>٨) في ت: ﴿دفع﴾. (٩) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٤) في ت: «إليه».

<sup>(</sup>٧) في ت: «أبي حفص».

قال نوح: وأخبرنى يزيد بن كعب ـ هو العَوْذى ـ عن عمرو بن مالك، عن أبى الجوزاء، عن ابن عباس قال: السجل كاتب (١) للنبى ﷺ.

وهكذا رواه أبو داود والنسائى عن قتيبة بن سعيد<sup>(۲)</sup>، عن نوح بن قيس، عن يزيد بن كعب، عن عمرو بن مالك، عن أبى الجوزاء، عن ابن عباس، قال: السجل كاتب<sup>(۳)</sup> للنبى ﷺ<sup>(3)</sup>.

ورواه ابن جرير عن نصر بن على الجهضمى، كما تقدم. ورواه ابن عدى من رواية يحيى بن عمرو بن مالك النُّكُرى عن أبيه، عن أبى الجوزاء، عن ابن عباس قال: كان للنبى (٥) ﷺ كاتب يسمى (٦) السجل وهو قوله: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَي السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾، قال: كما يطوى السجل الكتاب، كذلك نطوى السماء، ثم قال: وهو غير محفوظ (٧).

وقال الخطيب البغدادى فى تاريخه: أنبأنا أبو بكر البَرْقَانى، أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجى، أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخى، أن حمدان بن سعيد حدثهم، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: السجلّ: كاتب للنبى ﷺ (٨).

وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر، لا يصح أصلا، وكذلك ما تقدم عن ابن عباس، من رواية أبى داود وغيره، لا يصح أيضاً. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ـ وإن كان فى سنن أبى داود ـ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزِّى، فَسَح الله فى عمره، ونَساً فى أجله، وختم له بصالح عمله، وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدة (٩)، ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث، ورده أتم رد، وقال: لا يُعرف فى الصحابة أحد (١٠) اسمه السجل، وكتاب النبى على معروفون، وليس فيهم أحد اسمه السجل، وصدق رحمه الله فى ذلك، وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكر فى أسماء الصحابة هذا، فإنما اعتمد على هذا الحديث، لا على غيره، والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة، قاله على بن أبى طلحة والعوفى، عنه. ونص على ذلك مجاهد، وقتادة، وغير واحد. واختاره ابن جرير؛ لأنه المعروف فى اللغة، فعلى هذا يكون معنى الكلام: ﴿يَوْمَ نَطُوْيِ السَّمَاءَ كَطَيَ السِّجِلِ جرير؛ لأنه المعروف فى اللغة، فعلى هذا يكون معنى الكلام: ﴿فَلَمّا أَسْلَما وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ الصافات: للكُتُبِ أَى: على الجبين، وله نظائر فى اللغة، والله أعلم.

وقوله: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نِعُيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ يعنى: هذا كائن لا محالة، يوم يعيد الله الخلائق خلقاً جديداً، كما بدأهم هو القادر على إعادتهم (١)، وذلك واجب الوقوع، لأنه من

(٣) في ت: «كانت».

(٦) في ت: «كانت تسمى».

<sup>(</sup>۱) فی ت: «کانت». (۲) فی ت: «سعد».

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود برقم (٢٩٣٥) وسنن النسائي الكبرى برقم (١١٣٣٥).

<sup>(</sup>۵) في ت: «كان لرسول الله».

<sup>(</sup>۷) الكامل (۷/ ۲۰۵)

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد (۸/ ۱۷۵).

<sup>(</sup>٩) في أ: «حدته». (١٠) زيادة من ف: «لا يعرف أحد في الصحابة». (١١) زيادة من ف، أ.

جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل، وهو القادر على ذلك. ولهذا قال: ﴿إِنَّا كُنَّا فَاعلين ﴾.

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى (٢)، قالا (٣): حدثنا شعبة، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جُبيْر، عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ﷺ بموعظة فقال: «إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غُرُلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وعداً علينا إنا كنا فاعلين»؛ وذكر تمام الحديث، أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. ورواه (٤) البخارى عند هذه الآية في كتابه (٥).

وقد روى ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن عائشة عن النبي (٦) ﷺ، نحو ذلك.

وقال العَوْفي، عن ابن عباس في قوله: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ قال: نهلك كل شيء، كما كان أول مرة.

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ .

يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين، من السعادة في الدنيا والآخرة، ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الأَرْضَ للَّه يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ﴾ الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ﴾ [غَافر: [الأعراف: ١٢٨]. وقال: ﴿ إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلُفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ [وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا] (٧) ﴿ الآية [النور: ٥٥].

وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَكْرِ﴾، قال الأعمش: سألت سعيد بن جُبير عن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ فقال الزبور: التوراة، والإنجيل، والقرآن (٨).

وقال مجاهد: الزبور: الكتاب.

وقال ابن عباس، والشعبي، والحسن، وقتادة، وغير واحد: الزبور: الذي أنزل على داود، والذكر: التوراة، وعن ابن عباس: الزبور: القرآن.

وقال سعيد بن جُبير: الذكر: الذي في السماء.

<sup>(</sup>۱) في ت: «إعادته». (۲) في هـ، ت، ف، أ: «وابن جعفر، وعفان المعني» والمثبت من المسند.

 <sup>(</sup>٣) في ت: «قالوا».
 (٤) في ت: «وذكره»، وفي ف، أ: «ذكره».

<sup>(</sup>٥) المسند (١/ ٢٣٥) وصحيح البخاري برقم (٤٦٢٥)، (٧٤٠) وصحيح مسلم برقم (٢٨٦٠).

 <sup>(</sup>٦) في ت، ف: «عن رسول الله».
 (٧) زيادة من ف، أ.
 (٨) في أ: «الفرقان».

وقال مجاهد: الزبور: الكتبُّ بعد الذكر، والذكر: أمَّ الكتاب عند الله.

واختار ذلك ابن جرير رحمه الله<sup>(۱)</sup>، وكذا قال زيد بن أسلم: هو الكتاب الأول. وقال الثورى: هو اللوح المحفوظ. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور: الكتب التى نُزّلت على الأنبياء، والذكر: أم الكتاب الذى <sup>(۲)</sup>يكتب فيه الأشياء قبل ذلك.

**TAO** -

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: أخبر الله سبحانه (٣) فى التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض، أن يُورثَ أمةَ محمد ﷺ الأرض ويدخلهم الجنة، وهم الصالحون.

وقال مجاهد، عن ابن عباس: ﴿ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية، ومجاهد، وسعيد بن جُبير، والشعبي، وقتادة، والسدّى، وأبو صالح، والربيع بن أنس، والثورى [رحمهم الله تعالى](٤).

وقوله: ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمِ عَابِدِينِ﴾ أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا محمد عَلَيْ الله الله على عبدنا محمد عَلَيْ الله على الله على عبدوا الله على الله على طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم.

وقوله [تعالى] (٥): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِين ﴾: يخبر تعالى أن الله جَعَل محمداً ﷺ رحمة للعالمين، أى: أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قَبِل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة، سَعد في الدنيا والآخرة، ومن ردّها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُّلُوا وَالآخرة، ومن ردّها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُّلُوا نَعْمَتَ اللّه كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوارِ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِعْسَ (٢) الْقَرَار ﴾ [إبراهيم : ٢٨، ٢٩]، وقال الله تعالى في صفة القرآن: ﴿ قُلْ هُو لِلّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعيد ﴾ [فصلت: ٤٤].

وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا مروان الفَزَارىّ، عن يزيد بن كَيْسَان، عن ابن أبى حازم، عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله، ادع على المشركين، قال: "إنى لم أبعَثْ لعَّاناً، وإنما بُعثْتُ رحمة». انفرد بإخراجه مسلم (٧).

وفى الحديث الآخر: «إنما أنا رحمة مهداة». رواه عبد الله بن أبى عرابة، وغيره، عن وكيع، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة مرفوعا (^). قال إبراهيم الحربى: وقد رواه غيره عن وكيع،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱۷/ ۸۱).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم برقم (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٨) رواه أبو الحسن السكرى فى «الفوائد المنتقاة» (٢/١٥٧). كما فى السلسلة الصحيحة (٨٠٣/١) للألبانى ـ حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسد، حدثنا حاتم بن منصور الشاشى قال: حدثنا عبد الله بن أبى عرابة الشاشى به.

ورواه غيره متصلاً:

فرواه عبد الله بن نصر الأصم عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.

فلم يذكر أبا هريرة (١). وكذا قال البخارى، وقد سئل عن هذا الحديث، فقال: كان عند حفص بن غياث مرسلا.

قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه مالك بن سُعير بن الْخِمْس، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى صالح، عن أبى هريرة مرفوعا<sup>(۲)</sup>. ثم ساقه من طريق أبى بكر بن المقرئ وأبى أحمد الحاكم، كلاهما عن بكر ابن محمد بن إبراهيم الصوفى: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، عن أبى أسامة، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس<sup>(۳)</sup> بن أبى حازم، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما أنا رحمة مهداة».

ثم أورده من طريق الصَّلْت بن مسعود، عن سفيان بن عيينة، عن مِسْعَر (١)، عن سعيد بن خالد، عن رجل، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله بعثنى رحمة مهداة، بُعثْتُ برفع قوم وخفض آخرين» (٥).

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان، حدثنا أحمد بن صالح قال: وجدت كتاباً بالمدينة عن عبد العزيز الدّراوردى وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن محمد بن صالح التمار، عن ابن  $[mهاب]^{(1)}$ ، عن محمد بن جُبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم  $[مكة]^{(1)}$  منصرفه عن حَمْزَة: يا معشر قريش، إن محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه، وإنما يريد أن يصيب منكم شيئا، فاحذروا أن تمروا طريقه أو تقاربوه (۱۸)، فإنه كالأسد الضارى؛ إنه حَنق عليكم؛ لأنكم نفيتموه نفى القرْدان عن المناسم (۱۹)، والله المحرّة، ما رأيته قط ولا أحداً من أصحابه إلا رأيت معهم الشيطان، وإنكم قد عرفتم عداوة ابنى قيلةً \_ يعنى: الأوس والخزرج \_ لهو عدو استعان بعدو، فقال له مطعم بن عدى: يا أبا الحكم، والله ما رأيت أحداً أصدق لساناً، ولا أصدق موعداً، من أخيكم الذى طردتم، وإذ فعلتم الذى فعلتم فكونوا أكف الناس عنه. قال [أبو سفيان] (۱۰) بن الحارث: كونوا أشد ما كنتم عليه، إن (۱۱) ابنى قيلة أن ظفرُوا بكم لم يرْقُبوا فيكم إلا ولا ذمة، وإن أطعتمونى ألجاتموهم خير كنابة، أو تخرجوا محمداً إن ظفرُوا بكم لم يرْقُبوا فيكم إلا ولا ذمة، وإن أطعتمونى ألجاتموهم خير كنابة، أو تخرجوا محمداً

(٩) في أ: «الناس».

خرجه ابن عدى في الكامل (٤/ ٢٣١) من طريق عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر.
 مقال: الاهكام حدث المحدد من الناء على الله بن نصر عدد كم عدد الله بن نصر مهذا.

وقال: «هكذا حدثناه عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر عن وكيع عن الأعمش، وهذا غير محفوظ عن وكيع عن الأعمش، إنما يرويه مالك بن سعيد عن الأعمش، وعبد الله بن نصر هذا له غير ما ذكرت مما أنكرت عليه».

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۱/٤/٥) عن وكيع مرسلاً، ورواه ابن سعد فى الطبقات (١/١٨٢) عن وكيع مرسلاً، ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (١/٧٥) من طريق إبراهيم بن عبد الله عن وكيع مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) ورواه البزار في مسنده برقم (٢٣٦٩) «كشف الاستار» والبيهقي في دلائل النبوة (١/ ١٥٨) من طريق زياد بن يحيى عن مالك بن سعيد به، وقال البزار: «لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعيد، وغيره يرسله».

<sup>(</sup>٣) في ت، أ: «حسن».(٤) في أ: «عن شعبة».

<sup>(</sup>٥) وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له الألباني بالضعف.

 <sup>(</sup>۲) ۲) زیادة من أ.
 (۸) فی ت: «أو تحاربوه».
 (۱۰) زیادة من أ.

من بين ظهرانيهم، فيكون وحيدا مطرودا، وأما [ابنا قَيْلة فوالله ما هما] (١) وأهل [دهلك] (٢) في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهم، وقال:

سَأَمْنَحُ جَانِباً منَّى غَلَيظاً عَلَى مَا كَانَ مِنْ قُرب وَبُعْد رَجَالُ الْخَزْرَجَيَّة أَهْلُ ذُل إِذَا مَا كَانَ هَزْل بَعْدَ جـــد

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «والذى نفسى بيده، لأقتلنهم ولأصلبَنَّهم ولأهدينهم وهم كارهون، إنى رحمة بعثنى الله، ولا يَتَوفَّانى حتى يظهر الله دينه، لى خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد، وأنا الماحى الذى يمحى الله بى الكفر، وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى، وأنا العاقب»(٣).

وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً.

وقال الإمامُ أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، حدثنى عَمْرو بن قَيس، عن عمرو بن أبى قُرّة الكنْدى قال: كان حُذيفةُ بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسولُ الله ﷺ، فجاء حذيفةُ إلى سَلْمان فقالَ سلمان: يا حذيفةَ، إنّ رسولَ الله ﷺ[كان يغضب فيقول، ويرضى فيقول: لقد علمت أنّ رسول الله ﷺ](٥) في غَضَبَى أو لعنته لعنةً، فإنما أنا رجل من أمتى سَبَبتُه [سَبّةُ السّبّةُ أَنه في غَضَبَى أو لعنته لعنةً، فإنما أنا رجل من ولد آدم، أغضب كما يغضبون، وإنما بعثنى رحمةً للعالمين، فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة».

ورواه أبو داود، عن أحمد بن يونس، عن زائدة (٦).

فإن قيل: فأى رحمة حصلت لمن كَفَر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا إسحاق ابن شاهين، حدثنا إسحاق الأزرق، عن المسعودى، عن رجل يقال له: سعيد، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس فى قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ قال: من آمن بالله واليوم الآخر، كُتب له الرحمة فى الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفى مما أصاب الأمم من الخسف والقذف (٧).

وهكذا رواه ابن أبى حاتم، من حديث المسعودى، عن أبى سعد \_ وهو سعيد بن المرزبان البقّال \_ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره بنحوه، والله أعلم.

وقد رواه أبو القاسمُ الطبرانى عن عبدان بن أحمد، عن عيسى بن يونس الرَمْلِى، عن أيوب ابن سُويد، عن المسعودى، عن حبيب بن أبى ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ قال: من تبعه كان له رحمة فى الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عُوفِى مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف(٨).

<sup>(</sup>۱، ۲) زیادة من ت، أ.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤، ٥) زيادة من ت، أ، والمسند

<sup>(</sup>٦) المسند (٥/ ٤٣٧) وسنن أبي داود برقم (٤٦٥٩).

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۱۷/ ۸۳).

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (١٢/ ٢٣).

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِن تَوَلُواْ فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ آلَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبُّنَا تَكُتُمُونَ وَأَنْ اللَّهُ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ ١١٢) ﴾ .

يقول تعالى آمراً رسوله، صلوات الله وسلامه عليه، أن يقول للمشركين: ﴿إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُسلمُون ﴾ أى: متبعون على ذلك، مستسلمون منقادون (١) له. ﴿ فَإِن تَوَلُوا ﴾ أى: تركوا ما دعوتهم إليه، ﴿ فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاء ﴾ أى: أعلمتكم أنى حَرْب لكم، كما أنكم حَرْب لى، برىء منكم كما أنكم بُراء منى، كقوله: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيتُونَ مِمَّا أَعْمَلُون ﴾ [يونس: ١٤]. وقال: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاء ﴾ [الأنفال: ٥٨]: ليكن (٢) علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء، وهكذا ها هنا، ﴿ فَإِن تَولُوا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاء ﴾ أى: أعلمتكم ببراءتى منكم، وبراءتكم منى ؛ لعلمى بذلك.

وقوله: ﴿وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾ أى: هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لى بقربه ولا ببعده، ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ﴾ أى: إن الله يعلم الغيب جميعَه، ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم الظواهر والضمائر، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما العباد عاملون فى أجهارهم وأسرارهم، وسيجزيهم على ذلك، على القليل والجليل.

وقوله: ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أى: وما أدرى لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين.

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك<sup>(٣)</sup> عنكم فتنة لكم، ومتاع إلى أجل مسمى<sup>(٤)</sup>. وحكاه عون، عن ابن عباس، والله أعلم.

﴿ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ﴾ أي: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق.

قال قتادة: كان الأنبياء، عليهم السلام، يقولون: ﴿ رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩]، وأمر رسول الله ﷺ أن يقول ذلك.

وعن مالك، عن زيد بن أسلم: كان رسول الله ﷺ إذا شهد قتالا قال: ﴿رَبِ احْكُم بِالْحَقِّ﴾ وقوله: ﴿وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ أى: على ما يقولون ويفترون من الكذب، ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك، والله المستعان عليكم في ذلك(٥).

<sup>(</sup>۱) في ت: «متقاربين». (۲) في ت: «لكن». (۳) في أ: «هذا».

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) وقع في ت: «آخر تفسير «سورة الأنبياء» عليهم السلام، ولله الحمد والمنة، عفا الله لمن نظر فيه ولكاتبه وللمسلمين أجمعين».

## تفسير سورة الحج

[وهي مكية]<sup>(١)</sup>.

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُوْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَمَّا أَرْضَعَةً عَلَىٰ اللَّهِ شَدِيدٌ ۞ ﴾.

يقول تعالى آمرا عباده بتقواه، ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ كما قال تعالى: ﴿وَصَاتَ الْقَرْضُ زِلْزَالَهَا . وَأَخْرَجَتَ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ [الزلزلة: ١، ٢]، وقال تعالى: ﴿وَحُملَتَ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَةً وَاحِدَةً . فَيَوْمَئذَ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ [الحاقة: ١٥، ١٥]، وقال تعالى: ﴿ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا . وَبُسَتَ الْجَبَالُ بَسًا . فَكَأَنتُ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾ [الواقعة: ٢٥، ١٥]،

فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا، وأول أحوال الساعة.

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشَّار، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة في قوله: ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيْءٌ عَظيم﴾، قال: قبل الساعة.

ورواه ابن أبى حاتم من حديث الثورى، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، فذكره. قال: وروى عن الشعبى، وإبراهيم، وعُبيّد بن عُميّر، نحو ذلك.

وقال أبو كُدُيْنَةَ، عن عطاء، عن عامر الشعبى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ الآية، قال: هذا في الدنيا قبل يوم القيامة.

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مُستْنَدَ مَنْ قال ذلك في حديث الصُّور، من رواية إسماعيل ابن رافع قاضى أهل المدينة، عن يزيد بن أبى زياد، عن رجل من الأنصار، عن محمد بن كعب القرظى، عن رجل، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصُّور، فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه، شاخص ببصره إلى العرش، ينتظر متى يؤمر». قال أبو هريرة: يارسول الله، وما الصور؟

قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع،

<sup>(</sup>١) زيادة من ت.

والثانية نفخة الصُّعْق، والثالثة نفخة (١) القيام لرب العالمين، يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع. فيفزع أهل السموات وأهل الأرض، إلا من شاء الله، ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفتر، وهي التي يقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَنظُرُ هَؤُلاء إِلاَّ صَيْحَةً وَاحدَةً مَّا لَهَا من فَواق ﴾ [ص: ١٥] فَيُسير الله الجبال، فتكون سرابا وتُرج الأرض بأهلها رجا، وهي التي يقول الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ . تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ . قُلُوبٌ يَوْمَئِذِ وَاجِفَةٌ ﴾ [النازعات: ٦\_ ٨]، فتكون الأرض، كالسفينة الموبقة (٢) في البحر، تضربها الأمواج تكفؤها بأهلها، وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح. فيمتد الناس على ظهرها، فتذهل المراضع، وتضع الحوامل. ويشيب (٣) الولدان، وتطير الشياطين هاربة، حتى تأتى الأقطار، فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها، فترجع، ويولى (٤) الناس مدبرين، ينادى بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله تعالى: ﴿يَوْمُ التَّنَاد (٥). يَوْمُ تُوَلُّونُ مَدْبُرِينَ مَا لَكُم مّنَ اللَّه منْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلُلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [غافر: ٣٢، ٣٣] فبينما هم على ذلك إذا انصدعت الأرض من قطر إلى قطر، فَرَأُوا أمرا عظيما، فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل، ثم خسف شمسها وخُسفَ قمرها، وانتثرت نجومها، ثم كُشطت عنهم» قال رسول الله ﷺ: «والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: ﴿فَفَزعَ مَن في السُّمُوَات وَمَن في الأُرْضِ إِلاَّ مَن (٢) شَاءَ اللَّه ﴾ [النمل: ٨٧]؟ قال: أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، أولئك أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه، وهو الذي يقول الله: ﴿يَأْيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيْءٌ عَظيمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَة عِمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكَنَّ عَذَابَ اللَّه شَديدٌ ﴾ (٧).

وهذا الحديث قد رواه الطبراني، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وغير واحد<sup>(۸)</sup>، مطولا جداً. والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة <sup>(۹)</sup> كائنة قبل يوم الساعة، وأضيفت إلى الساعة لقربها منها، كما يقال: أشراط الساعة، ونحو ذلك، والله أعلم.

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال، كائن يوم القيامة في العرصات، بعد القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير. واحتجوا بأحاديث:

الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى، عن هشام، حدثنا (١٠) قتادة، عن الحسن، عن عمران [ابن] (١١) حُصَين؛ أن رسول الله ﷺ قال وهو في بعض أسفاره، وقد تفاوت بين أصحابه السير، رفع بهاتين الآيتين صوته: ﴿ يَا لَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ

<sup>(</sup>۱) في ت: «والنفخة الثالثة». (۲) في ت: «المرسية». (۳) في ت، أ: «وتشيب».

<sup>(</sup>٤) في ت: «وتولي». (٥) في ت: «التنادي». (٦) في ت: «ما».

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى (۱۷/ ۸۰).

<sup>(</sup>٨) حديث الصور سبق عند تفسير الآية ٧٣ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٩) في ت: «الزلزلة له». (١٠) في ت: «عن». (١١) زيادة من ت،أ، والمسند.

مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾، فلما سمع أصحابه بذلك حَثْوا المُطى، وعرفوا أنه عند قول يقوله، فلما تأشهوا حوله قال: «أتدرون أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم، عليه السلام، فيناديه ربه عز وجل، فيقول: يا آدم، ابعث بعثك إلى النار فيقول: يارب، وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعون فى النار، وواحد فى الجنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة، فلما رأى ذلك قال: «أبشروا واعملوا، فوالذى نفس محمد بيده، إنكم لمع (۱) خكيقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بنى آدم وبنى إبليس» قال: فسُرّى عنهم، ثم قال: اعملوا وأبشروا، فوالذى نفس محمد بيده، ما ألا كالشامة فى جنب البعيرة، أو الرقمة فى ذراع الدابة».

وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما، عن محمد بن بَشَّار، عن يحيى ـ وهو القَطَّان ـ عن هشام ـ وهو الدستوائي ـ عن قتادة، به (٢) بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح.

طريق أخرى لهذا الحديث: قال (٣) الترمذى: حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا ابن جُدعان، عن الحسن، عن عمران بن حُصَيْن؛ أن النبى ﷺ قال: لما نزلت: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ (٤) التَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٍ الى قوله: ﴿ وَلَكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾، قال: أنزلت عليه هذه، وهو في سفر، فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب، وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله ﷺ: «قاربوا وسَدِّدوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا كُمّلت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرَّقمة في ذراع الدابة، أو كالشامة (٥) في جنب البعير» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبروا، ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا، قال: ولا أدرى أقال الثلثين أم لا؟

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عُيينَة (٢)، ثم قال الترمذي أيضا: هذا حديث حسن صحيح.

وقد روى عن سعيد بن أبى عَرُوبة عن الحسن، عن عمران بن الحصين. وقد رواه ابن أبى حاتم من حديث سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن الحسن والعلاء بن زياد العدوى، عن عمران بن الحصين (۷)، فذكره.

(٥) في ت: «وكالشامة».

<sup>(</sup>۱) في ت: «مع».

<sup>(</sup>٢) المسند (٤/ ٤٣٥) وسنن الترمذي برقم (٣١٦٩) وسنن النسائي الكبري برقم (١١٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) في ت: «وقال». (٤) في ت: «يأيها الذين آمنوا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي برقم (٣١٦٨) والمسند (٤/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٧) في ت: «ابن حصين».

وهكذا روى ابن جرير عن بُنْدَار، عن غُنْدرَ، عن عوف، عن الحسن قال: بلغنى أن رسول الله عن الحسن أن أَنْ الله عن الله عن الله عنه أصحابه بعدما شارف المدينة قرأ: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ وذكر الحديث (١)، فذكر نحو سياق ابن جُدْعَان، فالله أعلم.

الحديث الثاني: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا ابن الطبَّاع، حدثنا أبو سفيان \_ [يعنى] (٢) المعمرى \_ عن معْمَر، عن قتادة، عن أنس قال: نزلت: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ وذكر \_ يعنى: نحو سياق الحسن عن عمران \_ غير أنه قال: «ومن هلك من كفرة الجن والإنس».

رواه ابن جریر بطوله، من حدیث معمر<sup>(۳)</sup>.

الحديث الثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد \_ يعنى: ابن العوام \_ حدثنا هلال بن خباب<sup>(3)</sup>، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تلا <sup>(6)</sup> رسول الله ﷺ هذه الآية فذكر نحوه، وقال فيه: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»، ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» ففرحوا، وزاد أيضاً: «وإنما أنتم ثلث أهل الجنة» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحوا، وزاد أيضاً: «وإنما أنتم جزء من ألف جزء»<sup>(1)</sup>.

الحديث الرابع: قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبى، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار. قال: يارب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف ـ أراه قال ـ تسعمائة وتسعة وتسعين (٧). فحينئذ تضع الحامل حملها، ويشيب الوليد، ﴿وَتَرَى النّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَديدٌ ﴿ فَشَق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، قال النبي ﷺ: «من يأجوج ومأجوج عَذَابَ اللّهِ شَديدٌ ﴿ فَشَق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، قال النبي ﷺ: «من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعين (٨)، ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ». فكبرنا، ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا، ثم قال: «ثلث أهل الجنة».

وقد رواه البخارى أيضا في غير هذا الموضع، ومسلم، والنسائى في تفسيره، من طرق، عن الأعمش، به (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى (۱۷/ ۸۶).

<sup>(</sup>٢) زيادة من أ.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبري (۱۷/ ۸۷).

<sup>(</sup>٤) في ت: «ابن حبان». (٥) في ت: «قال».

<sup>(</sup>٦) ورواه البزار في مسنده برقم (٢٢٣٥) «كشف الأستار» حدثنا أبو بكر بن إسحاق عن سعد بن سليمان به، وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد».

وقال الهيثمى فى المجمع (٧/ ٦٩): «قلت فى الصحيح بعضه، رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة». (٧، ٨) فى ت:« وتسعون».

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري برقم (٤٧٤١).

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري برقم (٣٣٤٨، ٣٧٤٨) وصحيح مسلم برقم (٢٢٢) وسنن النسائي الكبرى برقم (١١٣٣٩).

الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عمار (۱) بن محمد \_ ابن أخت سفيان الثورى \_ وعبيدة المعنى، كلاهما عن إبراهيم بن مسلم، عن أبى الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله وعبيدة المعنى، كلاهما عن إبراهيم بن مسلم، عن أبى الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله وعبيدة (إن الله يبعث يوم القيامة مناديا [ينادى] (۲): يا آدم، إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النار، فيقول آدم: يارب، من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل من القوم: من هذا الناجى منا بعد هذا يارسول الله؟ قال (۳): «هل تدرون ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى صدر البعير» (٤).

انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد.

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى، عن حاتم بن أبى صغيرة، حدثنا ابن أبى مُلَيْكَةً؛ أن القاسم بن محمد أخبره، عن عائشة، عن النبى ﷺ قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حُفاة عراة غرلا». قالت عائشة: يارسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه في الصحيحين (٥).

الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لَهِيعة، عن خالد بن أبى عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: «يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف، فلا. وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله، فلا. وحين يخرج عُنُق من النار فينطوى عليهم، ويتغيظ عليهم، ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة: وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد» قال: «فينطوى (٢) عليهم، ويرميهم في غمرات، ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك يأخذن من شاء الله، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون: رب، سلم، سلم، سلم، ومخدوش مسلم، ومكور (٧) في النار على وجهه (٨) (٩).

والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا، لها موضع آخر، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ أي: أمر كبير، وخطب جليل، وطارق مفظع، وحادث هائل، وكائن عجب.

والزلزال (١٠٠): هو ما يحصل للنفوس من الفزع، والرعب كما قال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً﴾[الأحزاب: ١١].

<sup>(</sup>۱) في ت: «عمارة». (۲) زيادة من ف، أ، والمسند. (۳) في ت: «فقال».

<sup>(</sup>٤)المسند (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) المسند (٦/ ٥٣) وصحيح البخاري برقم (٦٥٢٧) وصحيح مسلم برقم (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٩) المسند (٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>۱۰) فى ت: «والزلازل».

ثم قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا ﴾: هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً له: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت﴾ أى: تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها، والتى هى أشفق الناس عليه، تدهش عنه فى حال إرضاعها له؛ ولهذا قال: ﴿كُلُّ مُرْضِعَةٍ ﴾، ولم يقل: «مرضع» وقال: ﴿عَمَّا أَرْضَعَت﴾ أى: عن رضيعها قبل فطامه.

وقوله: ﴿وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ﴾ أى: قبل تمامه لشدة الهول، ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى﴾ وقرئ: «سكْرَى» أى: من شدة الأمر الذي [قد] (١)صاروا فيه قد دهشت عقولهم، وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سُكارى، ﴿وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد﴾.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يَضلُهُ وَيَهْديه إِلَىٰ عَذَابِ السَّعير ۞ ﴾ .

يقول تعالى ذاماً لمن كذب بالبعث، وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى، معرضاً عما أنزل الله على أنبيائه، متبعاً في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد، من الإنس والجن، وهذا حال أهل الضلال (٢) والبدع، المعرضين عن الحق، المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة، الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء، ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللّه بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾، أي: علم صحيح، ﴿وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ . كُتب عليه كتابة قدرية ﴿أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ﴾ أي: اتبعه وقلده، ﴿فَأَنَّهُ يُضِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ أي: يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار المؤلم المزعج المقلق.

وقد قال السدى، عن أبى مالك: نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث. وكذلك (٣) قال ابن جريج.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن سلم (1) البصرى، حدثنا عمرو بن المحرم أبو قتادة، حدثنا المعمر (0)، حدثنا أبو كعب المكى قال: قال خبيث من خُبثاء قريش: أخبرنا (1) عن ربكم، من ذهب هو، أو من فضة هو، أو من نحاس هو؟ فقعقعت السماء قعقعة ـ والقعقعة في كلام العرب: الرعد ـ فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه.

وقال لیث بن أبی سلیم، عن مجاهد: جاء یهودی فقال: یامحمد، أخبرنی عن ربك: من أی شیء هو؟ من در أم من یاقوت؟ قال: فجاءت صاعقة فأخذته.

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ت. (۳) فی ت: «الضلالة». (۳) فی ف: «وكذا».

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «ابن مسلم». (٥) في ت: «المعتمر». (٦) في ت: «حدثنا».

عَلَقَة ثُمَّ مِن مُضْغَة مُّخَلَّقَة وَغَيْرِ مُخَلَّقَة لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجُلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مَنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّهُ لِسَاعَةَ آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ۞ ﴾.

لما ذكر تعالى المخالف للبعث، المنكر للمعاد، ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد، بما يشاهد من بدئه للخلق(١)، فقال: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ ﴾ أي: في شك ﴿مَنَ الْبَعْث﴾ وهو المعاد وفيام الأرواح والأجساد يوم القيامة ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مَنْ تُرَابِ﴾ أي: أصل بَرْئه (٢) لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم، عليه السلام ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ﴾ أي: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضَعَّةٍ ﴾ ذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة، مكثت أربعين يوما كذلك، يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك أربعين يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة \_ قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط \_ ثم يشرع في التشكيل والتخطيط، فيصور منها رأس ويدان، وصدر وبطن، وفخذان ورجلان، وسائر الأعضاء. فتارة تُسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ منْ عَلَقَةٍ ثُمَّ من مُّضْغَة مُّخَلَقَة وَغَيْرِ مُخَلَقَة﴾ أي: كما تشاهدونها، ﴿لِنُبَيِنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَل مُسمَّى﴾ أي: وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿مُّخُلُّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخُلِّقَة ﴾، قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق. فإذا مضى عليها أربعون يوما، وهي مضغة، أرسل الله تعالى إليها ملكا فنفخ (٣) فيها الروح، وسواها كما يشاء الله عز وجل(٤)،من حسن وقبيح، وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها، وشقى أو سعيد، كما ثبت في الصحيحين، من حديث الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ﷺ \_ وهو الصادق المصدوق \_: « إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين ليلة، ثم يكون عَلقة مثل ذلك، ثم يكون مُضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه، وشقى أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح»<sup>(ه)</sup>.

وروی ابن جریر، وابن أبی حاتم من حدیث داود بن أبی هند، عن الشعبی، عن علقمة، عن عبدالله قال: النطفة إذا استقرت فی الرحم، أخذها $^{(7)}$  ملك بكفه قال $^{(V)}$ : يارب، مخلقة أو غير

<sup>(</sup>١) في ت: «بما شاهد من بين يديه للخلق»، وفي ف: «بما يشاهده من بين يديه للخلق».

 <sup>(</sup>۲) في ت، ف: «تربه».
 (۳) في أ: «فينفخ».
 (٤) في ف، أ: «الله تعالى».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم (٦٥٩٤) وصحيح مسلم برقم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٦) في هـ، ت، ف: «جاءها»، والمثبت من الدر المنثور ٣/ ٣٤٥.

مخلقة؟ فإن قيل: «غير مخلقة» لم تكن نسمة، وقذفتها الأرحام دما. وإن قيل: «مخلقة»، قال: أي رب، ذكر أو أنثى؟ شقى أو سعيد؟ ما الأجل؟ وما الأثر؟ وبأى أرض يموت(١)؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب، فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها، وتأكل رزقها، وتطأ أثرها، حتى إذا جاء أجلها ماتت، فدفنت في ذلك المكان، ثم تلا عامر الشعبي: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مّن تُرَابِ ثُمَّ من نُطْفَة ثُمَّ منْ عَلَقَة ثُمَّ مِن مُضْغَة مُّخَلَّقَة وعَيْرِ مُخَلَّقَة ﴾ فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماً، وإن كانت مخلقة نكست في

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد \_ يبلغ به النبي ﷺ \_ قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين، فيقول: أي رب، أشقى أم سعيد؟ فيقول الله، ويكتبان، فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان، ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله، ثم تطوى الصحف، فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص (٢)».

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة، ومن طرق أخر، عن أبى الطُّفَيل، بنحو معناه (٣).

وقوله: ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طَفْلاً ﴾ أي: ضعيفا في بدنه، وسمعه وبصره وحواسه، وبطشه وعقله. ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيًّنا، ويلطف (٤) به، ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار؛ ولهذا قال: ﴿ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُم ﴾ أي: يتكامل (٥) القوى ويتزايد، ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. ﴿وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى﴾، أي: في حال شبابه وقواه، ﴿وَمَنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَل الْعُمُر﴾، وهو الشيخوخة والهَرَم وضعف القوة والعقل والفهم، وتناقص الأحوال من الخَرَف (٦) وضعف الفكر؛ ولهذا قال: ﴿ لَكُيْلًا (٧) يَعْلَمَ مِنْ بَعْد عِلْمِ شَيْئًا ﴾ ، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعَفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَليمُ الْقَديرُ﴾ [الروم: ٥٤].

وقد قال الحافظ أبو يعلى [أحمد] (٨) بن على بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا منصور بن أبى مزاحم (٩)، حدثنا خالد الزيات، حدثني داود أبو سليمان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ابن حزم الأنصاري، عن أنس بن مالك \_ رفع الحديث \_ قال: «المولود حتى يبلغ الحنث، ما عمل من حسنة، كتبت لوالده أو لوالدته (١٠)، وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشددا، فإذا بلغ أربعين سنة في

<sup>(</sup>١) في ف: «تموت».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٥) في ت: «تتكامل». (٤) في أ: «ويتلطف».

<sup>(</sup>٨) زيادة من ت، ف،أ. (٧) في ت: ﴿لا﴾.

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ف: «لوالديه».

<sup>(</sup>۲) في ف: «والاينقص».

<sup>(</sup>٦) في ت، ف، 1: "من الحزن".

<sup>(</sup>٩) في أ: «ابن أبي عاصم».

الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون، والجذام، والبرص. فإذا بلغ الخمسين، خفف الله حسابه. فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه في أهل بيته، وكان أسير الله في أرضه، فإذا بلغ أرذل العمر ﴿ لِكَيْلا يَعْلَم مَنْ بَعْد عِلْم شَيْئًا ﴾، كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير، فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه "أناك.

هذا حديث غريب جدا، وفيه نكارة شديدة. ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده مرفوعا وموقوفا فقال:

حدثنا أبو النضر، حدثنا الفرج، حدثنا محمد بن عامر، عن محمد بن عبد الله العامرى (٢)، عن عمرو بن جعفر، عن أنس قال: إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة، أمنه الله من أنواع البلايا، من الجنون والجذام والبرص (٣)، فإذا بلغ الخمسين ليّن الله حسابه، وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه عليها، وإذا بلغ السبعين أحبه الله، وأحبه أهل السماء، وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته، ومحا عنه سيئاته، وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمى أسير الله فى الأرض، وشفع في أهله (٤).

ثم قال: حدثنا هاشم، حدثنا الفرج، حدثنى محمد بن عبد الله العامرى، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن النبى ﷺ، مثله (٥).

ورواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا أنس بن عياض، حدثنى يوسف بن أبى ذرة (٦) الأنصارى، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمرى، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ﷺ قال: «ما من معمر يعمر فى الإسلام أربعين سنة، إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص (٧)... وذكر تمام الحديث، كما تقدم سواء (٨).

ورواه الحافظ أبو بكر البزار، عن عبد الله بن شبيب، عن أبى شيبة، عن عبد الله بن عبد الملك (٩) ، عن أبى قتادة العُذرى، عن ابن أخى الزهرى، عن عمه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من عبد يعمر فى الإسلام أربعين سنة، إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء: الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له الحساب، فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمى أسير الله، وأحبه أهل السماء (١٠٠)، فإذا بلغ التسعين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمى أسير الله فى أرضه، وشفع فى أهل بيته» (١١).

(٣) فى ف: «البرص والجذام».

(٧) فى ت: «أو الجذام أو البرص».

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (٦/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) في ت، ف: «العاملي».

<sup>(</sup>٤) المسند (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) المسند (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) في هـ، ت، ف: «أبي بردة»، والتصويب من كتب الرجال.

<sup>(</sup>٨) المسند (٣/ ٢١٧) وفي إسناده يوسف بن أبي ذرة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٩) فى ت: «عبد الله بن مالك».

<sup>(</sup>١٠) في أ: «السماوات».

<sup>(</sup>١١) مسند البزار برقم (٣٥٨٨) «كشف الأستار».

وقوله: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى، كما يحيى الأرض الميتة الهامدة، وهي القحلة التي لا نبت فيها ولا شيء (١١).

وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدى: ميتة.

﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ أى: فإذا أنزل الله عليها المطر ﴿ اهْتَزَّتْ ﴾ أى: تحركت وحييت بعد موتها، ﴿ وَرَبَتَ ﴾ أى: ارتفعت لما سكن فيها الثرى، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون، من ثمار وزروع، وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومها، وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَأَنْبَتَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ أى: حسن المنظر طيب الريح.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ أى: الخالق المدبر الفعال لما يشاء، ﴿ وَأَنَّهُ يُحْبِي الْمَوْتَى ﴾ [أى: كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع؛ ﴿ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْبِي الْمُوتَىٰ ﴾ [<sup>(۲)</sup>، ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدير ﴾ [فصلت: ٣٩]، ف ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢].

﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا ﴾ أى: كائنة لا شك فيها ولا مرية، ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ أى: يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رمما، ويوجدهم بعد العدم، كما قال تعالى: ﴿ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقُهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ . الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ [يس: ٧٨ \_ ٨٠] والآيات في هذا كثيرة (٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهز<sup>(٤)</sup>، حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى عن عطاء، عن وكيع ابن حُدُس<sup>(٥)</sup>، عن عمه أبى رزين العقيلى ـ واسمه لَقيط بن عامر<sup>(٢)</sup> ـ أنه قال: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله ﷺ: «أليس كلكم ينظر إلى القمر مُخْليا به؟» قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا رسول الله، كيف يحيى الله الموتى، وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «أما مررت بوادى أهلك محلا<sup>(٧)</sup>» قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز خضرا؟». قال: بلى. قال: «فكذلك يحيى الله الموتى، وذلك آيته فى خلقه».

ورواه أبو داود وابن ماجه، من حديث حماد بن سلمة،  $\mu^{(\Lambda)}$ .

ثم رواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا على بن إسحاق، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سليمان بن موسى، عن أبى رزين العُقيَّلى قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يارسول الله، كيف يحيى الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرضك مُجْدبةً، ثم مررت بها

<sup>(</sup>١) في ت: «التي لا ينبت فيها شيئا». (٢) زيادة من ف، أ. (٣) في ت: «لكثيرة».

<sup>(</sup>٤) في ت: «يزيد».

<sup>(</sup>٥) في ت: «عدس»، وفي ف، أ: «عدى».

<sup>(</sup>٦) في ت: «ليث بن أبي عامر».(٧) في أ: «محلا».

<sup>(</sup>٨) المسند (٤/ ١١) وسنن أبى داود برقم (٤٧٣١) وسنن ابن ماجه برقم (١٨٠).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا عُبَيس<sup>(۲)</sup> بن مرحوم، حدثنا بُكَيْر بن أبى السَّميَّط، عن قتادة، عن أبى الحجاج، عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من فى القبور ـ دخل الجنة. [والله أعلم]<sup>(۳)</sup>.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنيرٍ ﴿ ثَانِيَ عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ ﴾.

لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّه بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ﴾، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾، أي: بلا عقل صحيح، ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد الرأى والهوى.

وقوله: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ﴾: قال ابن عباس وغيره: مستكبراً عن الحق إذا دعى إليه.

وقال مجاهد، وقتادة، ومالك عن زيد بن أسلم: ﴿ ثَانِيَ عَطْفِهِ أَى: لاوى عنقه، وهى رقبته، يعنى: يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكباراً، كقوله تعالى: ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فَرْعُونَ بِسُلْطَان مِّبِين . فَتَوَلَّىٰ بِرُكُنهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ ﴾ [الذاريات: ٣٨، ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ تَعَالَواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صَدُودًا ﴾ [النساء: ٢٦]، وقال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقون: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّهِ لَوَّوا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٥]: وقال لقمان لابنه: ﴿ وَلا تُصَعِرْ خَدّكَ لَلنَّاسِ ﴾ [لقمان: ١٨] أَى: تميله عنهم استكباراً عليهم، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُنْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [لقمان: ١٨]

وقوله: ﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾: قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك، ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين (٤)، أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن سبيل الله.

<sup>(</sup>١) المسند (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٢) في ف، أ: «عيسي». (٣) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «المعاندون».

الْحَرِيقِ . ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكِ ﴾ أى: يقال له هذا تقريعاً وتوبيخا، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّم لَلْعَبِيدِ ﴾ ، كقوله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ . ذُقُّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ . إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونِ ﴾ [الدخان: ٤٧ \_ ٠ ].

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن الصبّاح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام، عن الحسن قال: بلغنى أن أحدهم يُحرق في اليوم سبعين ألف مرة.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۞ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ۞ يَدْعُو لَمَن ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ۞ .

قال مجاهد، وقتادة، وغيرهما: ﴿عَلَىٰ حَرْفَ﴾: على شك(١١).

وقال غيرهم: على طرف. ومنه حرف الجبل، أى: طرفه، أى: دخل فى الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر، وإلا انشمر.

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْر (٢)، حدثنا إسرائيل، عن أبى حَصِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْف وَاللهُ قال: كان الرجل يَقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما، ونُتِجَت خيلُه، قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته، ولم تُنتَج (٣) خيله قال: هذا دين سوء (٤).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني أبى، عن أبيه، عن أبيه قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي ﷺ فيُسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم، فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، قالوا: "إن ديننا هذا لصالح، فتمسكوا به». وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط، قالوا: "ما في ديننا هذا خير». فأنزل الله على نبيه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّه عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتْنَةٌ انقلَبَ عَلَىٰ وَجْهِه﴾.

وقال العوفى، عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قَدم المدينة، وهى أرض وبيئة (٥)، فإن صح بها جسمه، ونُتجت فرسه مهراً حسنا، وولدت امرأته غلاماً، رضى به واطمأن إليه، وقال: «ما أصبت منذ كنتُ عَلَى ديني هذا إلا خيرا». وإن أصابته فتنة \_ والفتنة: البلاء \_ أى: وإن أصابه وجع المدينة،

<sup>(</sup>۱) في ت: «على شدة». (۲) في ف: «ابن أبي بكر». (۳) في ت، ف: «ينتج».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى برقم (٤٧٤٢).

<sup>(</sup>٥) في هـ، ت: «وهم أرض دونه» والمثبت من ف، أ.

وولدت امرأته جارية، وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينكَ هذا إلا شراً. وذلك الفتنة.

وهكذا ذكر قتادة، والضحاك، وابن جُريج، وغير واحد من السلف، في تفسير هذه الآية.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق، إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت، انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لِمَا صلح من دنياه، فإن (١) أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق، ترك دينه ورجع إلى الكفر.

وقال مجاهد في قوله: ﴿انقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهه﴾ أي: ارتد كافراً.

وقوله: ﴿ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ﴾ أى: فلا هو حَصَل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم، فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال: ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ ﴾ أى: هذه هي الخسارة العظيمة، والصفقة الخاسرة.

وقوله: ﴿ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ﴾ أي: من الأصنام والأنداد، يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها، وهي لا تنفعه ولا تضره، ﴿ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ. يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِه فِيها، وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن.

وقوله: ﴿لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرِ﴾: قال مجاهد: يعنى الوثن، يعنى: بئس هذا الذى دعا به من دون الله مولى، يعنى: ولياً وناصراً، ﴿وَلَبِئْسَ الْعَشِيرِ﴾ وهو المخالط والمعاشر.

واختار ابن جرير أن المراد: لبئس ابن العم والصاحب من يعبد [الله](٢) على حرف، ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِه﴾.

وقول مجاهد: إن المراد به الوثن، أولى وأقرب إلى سياق الكلام، والله أعلم.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٤﴾ .

لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء، عطف بذكر الأبرار السعداء، من الذين آمنوا بقلوبهم، وصدّقوا إيمانهم بأفعالهم، فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات، [وتركوا المنكرات] (٣)، فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات، في روضات الجنات.

ولما ذكر أنه أضل أولئك، وهدى هؤلاء، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُريد﴾.

﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ

<sup>(</sup>١) في ت، ف، أ: «فإذا».

فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةَ الللللْمُ الللللِلْمُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللللْمُ اللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللل

قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً ﷺ في الدنيا والآخرة، ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ ﴾ أي: بحبل ﴿ إِلَى السَّمَاء ﴾ أي: سماء بيته، ﴿ ثُمَّ لْيَقْطَعْ ﴾ يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد، وعكرمة، وعطاء، وأبو الجوزاء، وقتادة، وغيرهم.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿فَلْيَمْدُدُ (١)بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ أَى: ليتوصل إلى بلوغ السماء، فإن النصر إنما يأتى محمداً من السماء، ﴿ ثُمَّ لْيَقْطَعُ ﴾ ذلك عنه، إن قدر على ذلك.

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى، وأبلغ في التهكم؛ فإن المعنى: من ظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه، فليذهب فليقتل نفسه، إن كان ذلك غائظه، فإن الله ناصره لا محالة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ . يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [غافر: ٥١، ٥٢]؛ ولهذا قال: ﴿ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغيظُ ﴾ .

قال السدى: يعنى: مِنْ شأن محمد(٢) ﷺ.

وقال عطاء الخراساني: فلينظر هل يشفى ذلك ما يجد في صدره من الغيظ.

وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَنزُلْنَاهِ﴾ أى: القرآن ﴿ آيَات بَيّنَات ﴾ أى: واضحات في لفظها ومعناها، حجةً من الله على الناس ﴿ وَأَنَّ اللَّه يَهْدِي مَن يُريدُ ﴾ أى: يضل من يشاء، ويهدى من يشاء، وله الحكمة التامة و الحجة (٣) القاطعة في ذلك، ﴿لا (٤) يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُون ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، أما هو فلحكمته ورحمته وعدله، وعلمه وقهره وعظمته، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ٢٠ ﴾ .

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين، ومن سواهم من اليهود والصابئين ـ وقد قدمنا في سورة «البقرة» التعريف بهم، واختلاف الناس فيهم ـ والنصارى والمجوس، والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى ﴿يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ﴾، ويحكم بينهم بالعدل (٥)، فيدخل من آمن به الجنة، ومن كفر به (٦) النار، فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم، وما تُكن ضمائرهم.

<sup>(</sup>۱) في ت: «وليمدد». (۲) في ت: «محمداً». (۳) في ت: «وله الحجة».

<sup>(</sup>٤) في ت: «ولا».

<sup>(</sup>٥) في ت: «بالعذاب». (٦) في ت، أ: «إلى».

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّبُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١٨) ﴾ .

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد (١) لعظمته كل شيء طوعا وكرها وسجود [كل شيء عما] (٢) يختص به، كما قال: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا (٣) إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْء يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ [النحل: ٤٨]. وقال ها هنا: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوات وَالسَّمَوات والحيوانات في جميع الجهات، من المسلائكة في أقطار السموات، والحيوانات في جميع الجهات، من الإنس والجن والدواب والطير، ﴿وَإِن مِن شَيْء إِلاَّ يُسبَّحُ بِحَمْده ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وقوله: ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ﴾: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عُبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها، وأنها مربوبة مسخرة ﴿لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].

وفى الصحيحين عن أبى ذر، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتدرى أين تذهب هذه الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت»(٤).

وفى المسند وسنن أبى داود، والنسائى، وابن ماجه، فى حديث الكسوف: "إن الشمس والقمر خَلْقان من خَلْق الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل إذا تَجَلَى لشىء من خلقه خشع (٥) له»(٦).

وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر، إلا يقع لله ساجداً حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له، فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه.

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفَىء ظلالهما (٧) عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إنى رأيتنى الليلة وأنا نائم، كأنى أصلى خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى، فسمعتُها وهى تقول: اللهم، اكتب لى بها عندك أجراً، وضع عنى بها وزراً، واجعلها لى عندك ذخراً، وتقبّلها منى كما تقبلتَها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ

<sup>(</sup>۱) في ت: «سجد». (۲) زيادة من ف. (۳) في ت: «يري».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٤٨٠٣) وصحيح مسلم برقم (١٥٩).

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «خضع».

<sup>(</sup>٦) المسند (٤/ ٢٦٧) وسنن أبي داود برقم (١١٧٧) وسنن النسائي (١٤١١٣) وسنن ابن ماجه برقم (١٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) في ت: «فسجودها على ظلالها».

النبي(١١) ﷺ سجدة ثم سَجَد، فسمعته وهو يقولُ مثلَ ما أخبره الرجل عن قول الشجرة.

رواه الترمذي، وابن ماجه، وابن حبّان في صحيحه (۲).

وقوله: ﴿وَالدُّوابِ﴾ أي: الحيوانات كلها.

وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله ﷺ نهى عن اتخاذ ظهور الدواب<sup>(٣)</sup> منابر<sup>(1)</sup>. فرب مركوبة خير<sup>(٥)</sup> وأكثر ذكراً لله من راكبها.

وقوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ أي: يسجد لله طوعا مختاراً متعبداً بذلك، ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْه الْعَذَابِ﴾ أى: ممن امتنع وأبى واستكبر، ﴿ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من مُّكْرِم إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، حدثنا القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على قال: قيل لعلى: إن ها هنا رجلا/يتكلم في المشيئة. فقال له على: يا عبد الله، خلقك الله كما يشاء أو كما شئت (٦)؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربتُ الذي فيه عيناك بالسيف.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قرأ ابنُ آدم السجدة اعتزل<sup>(٧)</sup> الشيطان يبكي يقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمِرتُ بالسجود فأبيتُ، فلى النار، رواه مسلم (^).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قالا: حدثنا ابن لَهيعة، حدثنا مَشْرَح بن هاعان (٩) أبو مُصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قلت يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: "نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقر أهما».

ورواه أبو داود والترمذي، من حديث عبد الله بن لهيعة، به (١٠٠). وقال الترمذي: «ليس بقوى<sup>(۱۱)</sup>» وفى هذا نظر؛ فإن ابن لَهيعة قد صَرح فيه بالسماع، وأكثر ما نَقَموا عليه تدليسه.

(٧) في ف: «فاعتزل».

<sup>(</sup>١) في ت: ﴿رَسُولُ اللَّهُۥ .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي برقم (٥٧٩) وسنن ابن ماجه برقم (١٠٥٣) وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

<sup>(</sup>٣) في ف، 1: «الحيوانات».

<sup>(</sup>٤) ورواه أبو داود في السنن برقم (٢٥٦٧) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) فى ت، ف: «لما يشاء أو لما شئت». (٥) في ف: «خيراً».

<sup>(</sup>٨) صحيع مسلم برقم (٨١). (٩) في أ: «عاهان».

<sup>(</sup>١٠) المسند (٤/ ١٥١) وسنن أبي داود برقم (١٤٠٢) وسنن الترمذي برقم (٥٧٨).

<sup>(</sup>۱۱) في ف: «ليس هو بقوي».

وقد قال أبو داود فى المراسيل: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح، أنبأنا ابن وَهْب، أخبرنى معاوية بن صالح، عن عامر بن جَشِب<sup>(۱)</sup>، عن خالد بن مَعْدان؛ أن رسول الله ﷺ قال: «فُضِّلت سورة الحج على القرآن بسجدتين».

ثم قال أبو داود: وقد أسندَ هذا، يعنى: من غير هذا الوجه، ولا يصح<sup>(۲)</sup>.

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا ابن أبى داود، حدثنا يزيد بن عبد الله، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو، حدثنا حفص بن عنان، حدثنى نافع، حدثنى أبو الجهم: أن عمر سجد سجدتين في الحج، وهو بالجابية، وقال: إن هذه فضلت بسجدتين (٣).

وروى أبو داود وابن ماجه، من حديث الحارث بن سعيد العُتَقَىّ، عن عبد الله بن مُنَين، عن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المُفَصّل، وفي سورة الحج سجدتان (٤). فهذه (٥) شواهد يَشُدّ بعضها بعضا.

﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُوُوسِهِمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَرِيقِ (٣٦ هُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (٣٠ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (٣٦ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٣٣ هُ.

ثبت في الصحيحين، من (٦) حديث أبي مجْلَز، عن قيس بن عُبَاد، عن أبي ذر؛ أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِم﴾ نزلت في حمزة وصاحبيه، وعتبة وصاحبيه، يوم برزوا في بدر (٧).

لفظ البخاري عند تفسيرها، ثم قال البخاري:

حدثنا الحجاج بن منهاًل، حدثنا المعتمر بن سليمان، سمعت أبى، حدثنا أبو مجْلز عن قيس بن عبّاد، عن على بن أبى طالب أنه قال: أنا أول من يَجثُو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴾، قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخارى (٨).

وقال سعيد بن أبى عَرُوبة، عن قتادة فى قوله: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمِ﴾ قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم. فنحن أولى بالله

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «جيب».

<sup>(</sup>٢) المراسيل برقم (٧٨).

<sup>(</sup>٣) ورواه البيهقي في السنن الكبري (٢/٣١٧) من طريق نافع عن رجل من أهل مصر أنه صلى مع عمر بن الخطاب فذكر مثله.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود برقم (١٤٠١) وسنن ابن ماجه برقم (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٥) في ت: ﴿عن ﴿ (٦) في ت: ﴿عن ﴿ (٦)

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٤٧٤٣) وصحيح مسلم برقم (٣٠٣٣).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (٤٧٤٤).

منكم. وقال المسلمون: كتابنا يقضى على الكتب كلها، ونبينا خاتم الأنبياء، فنحن أولى بالله منكم. فأفلج الله الإسلام على من ناوأه، وأنزل: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم﴾. وكذا روى العَوفى، عن ابن عباس.

وقال شعبة، عن قتادة في قوله: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمِ﴾ قال: مُصدق ومكذب.

وقال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد فى هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما فى البعث. وقال ـ فى رواية: هو وعطاء فى هذه الآية ـ: هم المؤمنون والكافرون.

وقال عكرمة: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِم﴾ قال: هي الجنة والنار، قالت النار: اجعلني للعقوبة، وقالت الجنة: اجعلني للرحمة.

وقولُ مجاهد وعطاء: إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون، يشمل الأقوال كلها، وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله، والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير، وهو حَسَن؛ ولهذا قال: ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن نَارِ ﴾ أي: فصلت لهم مقطعات من نار.

قال سعيد بن جبير: من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمى.

﴿ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ . يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودَ ﴾ أى: إذا صب على رؤوسهم الحميم، وهو الماء الحار في غاية الحرارة.

وقال سعید [بن جبیر]<sup>(۱)</sup>: هو النحاس المذاب، أذاب ما فی بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس، ومجاهد، وسعید بن جبیر، وغیرهم. وكذلك تذوب<sup>(۲)</sup> جلودهم، وقال ابن عباس وسعید: تساقط.

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى، حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقانى، حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن زيد<sup>(۳)</sup>، عن أبى السَّمْح، عن ابن<sup>(٤)</sup> حُجَيرة، عن أبى هُرَيرة، عن النبى ﷺ قال: «إن الحميم ليُصب على رؤوسهم، فينفُذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت<sup>(٥)</sup> ما فى جوفه، حتى يبلغ قدميه، وهو الصهر، ثم يعاد كما كان».

ورواه الترمذي من حديث ابن المبارك<sup>(٦)</sup>، وقال: حسن صحيح. وهكذا رواه ابن أبي حاتم، عن أبيه، عن أبي نعيم، عن ابن المبارك، به ثم قال ابن أبي حاتم:

حدثنا على بن الحسين، حدثنا أحمد بن أبى الحَواريّ، سمعت عبد الله بن السُّرِّيّ قال: يأتيه الملك يحمل الإناء بكَلْبتين من حرارته، فإذا أدناه من وجهه تكرهه، قال: فيرفع مِقْمَعَة معه فيضرب

<sup>(</sup>۱) زیادة من ف، أ. (۲) في ف: «یذوب». (۳) في ت، ف: «یزید».

<sup>(</sup>٤) في ت: «أبي». (٥) في أ: «فيسلب».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (١٧/ ١٠٠) وسنن الترمذي برقم (٢٥٨٢).

بها رأسه، فَيُفرغ (١) دماغه، ثم يُفرغ (٢) الإناء من دماغه، فيصل إلى جوفه من دماغه، فذلك قوله: ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ ﴾

وقوله: ﴿ وَلَهُم مُّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾، قال الإمام أحمد:

حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لَهِيعة، حدثنا دَرَّاج، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد، عن رسول الله ﷺ قال: «لو أن مِقْمَعا مِن حديد وُضِع في (٣) الأرض، فاجتمع له الثقلان ما أقلُّوه من الأرض» (٤).

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا بن لَهِيعة، حدثنا (٥) دَرَّاج، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ﷺ: «لو ضُرب الجبلُ بمِقْمَع من حديد، لتفتت ثم عاد كما كان، ولو أن دلوا من غَسَّاق يُهرَاق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا» (٢).

وقال ابن عباس في قوله: ﴿وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴾ قال: يضربون بها، فيقع كل عضو على حياله، فيدعون (٧) بالثبور.

وقوله: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾: قال الأعمش، عن أبى ظبيان، عن سلمان قال: النار سوداء مظلمة، لا يضىء لهبها ولا جمرها، ثم قرأ: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾.

وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾، قال: بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون.

وقال الفُضيل<sup>(٨)</sup> بن عياض: والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة، وإن الأيدى لموثقة، ولكن يرفعهم لهبها، وتردهم<sup>(٩)</sup> مقامعها.

وقوله: ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ، كقوله: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ [السجدة: ٢٠] ومعنى الكلام: أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ ٣٣ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿ ٢٤ ﴾

لما أخبر تعالى عن حال أهل النار، عياذاً بالله من حالهم، وما هم فيه من العذاب والنّكال (١) في ت: «فيقرع». (٣) في ت: «على».

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) في ت، ف: «عن».

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ٨٣) ودراج عن أبي الهيثم ضعيف.

<sup>(</sup>٧) في ت، ف: «فيدعو».(٨) في ت: «الفضل».(٩) في ف: «ويردهم».

والحريق والأغلال، وما أعد لهم من الثياب من النار، ذكر حال أهل الجنة \_ نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة \_ فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأَنْهَارِ﴾ أي: تتخرق في أكنافها وأرجائها وجوانبها، وتحت أشجارها وقصورها، يصرفونها حيث شاؤوا وأين شاؤوا، ﴿يُحَلَّونَ فِيها﴾ من الحلية، ﴿مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا ﴾ أي: في أيديهم، كما قال النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه: «تبلغ الحِلْيَة من المؤمن حيث يبلغ الوُضُوء»(١).

وقال كعب الأحبار: إن فى الجنة ملكاً لو شئت أن أسميه لسميتُه، يصوغ لأهل الجنة الحلى منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، لو أبرز قُلْب منها ـ أى: سوار منها ـ لرد شعاع الشمس، كما ترد (٢) الشمس نور القمر.

وقوله: ﴿وَلَبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرِ﴾: في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم، لباس هؤلاء من الحرير، إستبرقه وسنندسه، كما قال: ﴿عَالِيَهُمْ ثَيَابُ سُندُس خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا . إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَشْكُورًا ﴾ [الإنسان: ٢١، ٢٢]، وفي الصحيح: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»(٣).

قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة، لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ﴿وَلَبَاسُهُمْ فيهَا حَرير﴾.

وقوله: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾، كقوله: ﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَات جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بَإِذْنَ رَبِهِمْ تَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٣]، وقوله: ﴿وَالْمَلائَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمَ مَن كُلِّ بَابٍ .َسَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٣٣، ٢٤]، وقوله: ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا . إِلاَّ قِيلاً سَلامًا سَلامًا ﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦]، فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب، ﴿وَيُلقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا ﴾ [الفرقان: ٥٧]، لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُروّعون به (٤) ويقرعون به، يقال لَهم: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾.

وقوله: ﴿وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ أى: إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم، على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم، كما جاء في الصحيح: «إنهم يلهمون التسبيح والتحميد، كما يلهمون النَّفَسَ».

وقد قال بعض المفسرين في قوله: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي: القرآن. وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار المشروعة، ﴿وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ أي: الطريق المستقيم في الدنيا. وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٤٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) في ف: «يرد».

<sup>(</sup>٣) الحديث في صحيح البخاري برقم (٥٤٢٦) وصحيح مسلم برقم (٢٠٦٧) من حديث حذيفة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في ت: «يوبخون ّفيه»، وفي ف، أ: «يوبخون به».

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فَيه وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ ﴾ .

يقول تعالى منكراً على الكفار في صَدّهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام، وقضاء مناسكهم فيه، ودعواهم أنهم أولياؤه: ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤].

وقوله: ﴿الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [أى: يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد جعله الله شرعًا سواء، لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منه، ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [<sup>(۲)</sup> ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، كما قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام.

وقال مجاهد [في قوله]<sup>(٣)</sup>: ﴿سُوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾: أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح، وعبد الرحمن بن سابط، وعبد الرحمن بن أسلم]<sup>(٤)</sup>.

وقال عبد الرزاق، عن مُعْمَر، عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله.

وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف، وأحمد بن حنبل حاضر (٥) أيضاً، فذهب الشافعي، رحمه الله (٢)، إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر، واحتج بحديث الزهرى، عن على بن الحُسيَن، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أتنزل غداً في دارك (٧) بمكة ؟ فقال: «وهل ترك لنا عَقيل من رباع». ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر». وهذا الحديث مُخَرّج في الصحيحين (٨) [وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة، فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم. وبه قال طاوس، وعمرو بن دينار.

وذهب إسحاق بن راهُويه إلا أنها تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه

<sup>(</sup>١) زيادة من ت. (٢) زيادة من ف. (٣) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) في ت: "حاضراً". مسمولة في ف به "رضي الله عنه"، وفي أ: "رضي الله تعالى عنه".

<sup>(</sup>٧) في ف: «بدارك»

<sup>(</sup>٨) صحيح البخارى برقم (٦٧٦٤) وصحيح مسلم برقم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه.

مجاهد وعطاء، واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن عيسى ابن يونس ، عن عُمَر بن سعيد بن أبى حُسيَن<sup>(۱)</sup>، عن عثمان بن أبى سليمان، عن علقمة بن نَضْلة قال: تُونى رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا]<sup>(۲)</sup> السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن<sup>(۳)</sup>.

وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها.

وقال أيضاً عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء فى الحرم، وأخبرنى أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تُبوّب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج فى عَرَصاتها، فكان أول من بَوّب داره سُهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب فى ذلك، فقال: أنظرنى يا أمير المؤمنين، إنى كنت امرأ تاجرا، فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لى ظهرى قال: فذلك إذاً.

وقال عبد الرزاق، عن مُعْمَر، عن منصور، عن مجاهد؛ أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث يشاء<sup>(٤)</sup>.

قال: وأخبرنا مَعْمر، عمن سمع عطاء يقول [في قوله] (٥): ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾، قال: ينزلون حيث شاؤوا.

وروى الدارقطنى من حديث ابن أبى نَجِيح، عن عبد الله بن عمرو موقوفا (٦): من أكل كراء بيوت مكة أكل نارأ (٧).

وتوسط الإمام أحمد [فيما نقله صالح ابنه] (٨) فقال: تملك وتورث ولا تؤجر، جمعا بين الأدلة، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيه بِإِلْحَادِ بِظُلْم نُذَقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم ﴾: قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء هاهنا زائدة، كقوله: ﴿وَمَن يُرِدْ اللهُ هُن ﴾ [المؤمنون: ٢٠] أي: تُنْبِتُ الدهن، وكذا قوله: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيه بِإِلْحَادِ (٩) ﴾ تقديره إلحاداً، وكما قال الأعشى:

ضَمنَتْ برزق عيالنا أرْماحُنا بين المَرَاجِل، والصّريحَ الأجرد (١٠) وقال الآخر (١١):

## بوَاد يَمَان يُنْبِتُ الشَّتْ صَدْرُهُ وَأَسْفَلُه بِالْمَرْخِ والشَّبَهَان

<sup>(</sup>۱) في ت: «جبير»، وفي ف، أ: «حيوة». (٢) زيادة من ت، ف، أ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه برقم (٣١٠٧) وهو مرسل.

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «شاء». (٥) زيادة من ف، أ. (٦) في ف، أ: «مرفوعًا».

 <sup>(</sup>۷) سنن الدارقطنی (۲/ ۳۰۰).
 (۵) نیادته در فی با

<sup>(</sup>A) زيادة من ف، أ. «بإلحاد بظلم».

<sup>(</sup>۱۰) البيت في تفسير الطبري (۱۰۳/۱۷).

<sup>(</sup>۱۱) البیت فی تفسیر الطبری (۱۰۳/۱۷) غیر منسوب.

والأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى «يَهُمّ»، ولهذا (١) عداه بالباء، فقال: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾ أى: يَهُمّ فيه بأمر فظيع من المعاصى الكبار.

وقوله: ﴿ بِظُلْمٍ ﴾ أى: عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج (٢)، عن ابن عباس: هو [التعمد] (٣).

قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿ بِظُلْمٍ ﴾: بشرك.

وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله. وكذا قال قتادة، وغير واحد.

وقال العَوْفى، عن ابن عباس: ﴿ بِظُلْمٍ ﴾: هو أن تَستحلَ من الحرام ما حَرَّم الله عليك من لسان أو قتل، فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك، فإذا فَعَل ذلك فقد وَجَب [له](٤) العذاب الأليم.

وقال مجاهد: ﴿ بِظُلْمٍ ﴾: يعمل فيه عملا سيئا.

وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادى فيه الشر، إذا كان عازما عليه، وإن لم يوقعه، كما قال ابن أبى حاتم في تفسيره:

حدثنا أحمد بن سنَان، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شعبة، عن السُّدِّى: أنه سمع مُرَّة يحدث عن عبد الله \_ يعنى: ابن مسعود \_ فى قوله: ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾ قال: لو أن رَجُلا أراد فيه بإلحاد بظلم، وهو بعَدَن أبينَ، أذاقه (٥) الله من العذاب الأليم.

قال شعبة: هو رفعه لنا، وأنا لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفعه، ورواه أحمد، عن يزيد بن هارون، به (٦).

[قلت: هذا الإسناد] (٧) صحيح على شرط البخارى، ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صَمَم شعبة على وَقْفه من كلام ابن مسعود. وكذلك رواه أسباط، وسفيان الثورى، عن السدى، عن مُرة، عن ابن مسعود موقوفا، والله أعلم.

وقال الثورى، عن السدى، عن مُرَّة، عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بَعَدن أبينَ هَمَّ أن يقتل رجلا بهذا البيت، لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال الضحاك بن مُزاحم.

وقال سفيان [الثورى]<sup>(٨)</sup>، عن منصور، عن مجاهد «إلحاد فيه»، لا والله، وبلى والله. وروى عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، مثله.

| (٢) <b>في</b> ت: «جرير». | (۱) في ف: «ولذا». |
|--------------------------|-------------------|

<sup>(</sup>٣) زیادة من ف، أ. (٤) زیادة من أ. (٥) في ت، ف، أ: «لأذاقه».

<sup>(</sup>٦) المسند (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ. (٨) زيادة من ف.

وقال سعيد بن جُبير: شتم الخادم ظلم فما فوقَه.

وقال سفيان الثورى، عن عبد الله بن عطاء، عن ميمون بن مُهْرَان، عن ابن عباس فى قوله: ﴿ وَمَن يُردُ فِيه بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾ قال: تجارة الأمير فيه.

وعن ابن عمر: بيع الطعام [بمكة]<sup>(١)</sup> إلحاد.

وقال حبيب<sup>(٢)</sup> بن أبى ثابت: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾ قال: المحتكر بمكة. وكذا قال غير راحد.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهرى، أنبأنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى، عن عمه عمارة بن ثوبان، حدثنى موسى بن باذان، عن يعلى بن أمية؛ أن رسولَ الله ﷺ قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد»(٣).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر<sup>(٤)</sup>، حدثنا ابن لَهيعة، حدثنى عطاء بن دينار، حدثنى سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس فى قول الله: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيه بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾ قال: نزلت فى عبد الله بن أنيس، أن رسول الله ﷺ بعثه مع رجلين، أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار، فافتخروا فى الأنساب، فغضب عبد الله بن أنيس، فقتل الأنصاريّ، ثم ارتد عن الإسلام، وهرَب إلى مكة، فنزلت فيه: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾ يعنى: من لجأ إلى الحرم بإلحاد يعنى عبل عن الإسلام.

وهذه الآثار، وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد، ولكن هُو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها، ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل هو ترميهم بحجارة من سجّيل في فَجَعَلَهُم كَعَصْف مَأْكُول الله الله الله عليه على الله عليه عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء؛ ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله عليه قال: «يغزو هذا البيت جيش، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِف بأولهم وآخرهم» الحديث أن

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كُنَاسة، حدثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه قال: أتى عبدُ الله بن عمر عبد الله بن الزبير، فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حَرَم الله، فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قريش، لو تُوزَن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت»، فانظر لا تكن هو (٢).

وقال أيضا [في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص] $^{(V)}$ : حدثنا هاشم، حدثنا إسحاق بن سعيد،

<sup>(</sup>۱) زیادة من ت، ف، أ. (۲) في ت: «جندب».

ر. (۳) ورواه أبو داود في السنن برقم (۲۰۲۰)، والفاكهي في تاريخ مكة برقم (۱۷۷۱) من طريق أبي عاصم به.

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «بكر».

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى فى صحيحه برقم (٢١١٨) من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ.

حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتى عبدُ الله بن عمرو بن الزبير، وهو جالس فى الحِجْر فقال: يا بن الزبير، إياك والإلحادَ فى الحرم، فإنى أشهد لسَمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «يحلها ويحل به رجل من قريش، ولو وُزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن (١) هو (٢).

ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين.

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَاللَّاكِعِ السُّجُودِ (٣٦) وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمْيِقٍ (٣٧) ﴾.

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله، وأشرك به من قريش، فى البقعة التى أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فذكر تعالى أنه بَوأ إبراهيم مكان البيت، أى: أرشده إليه، وسلمه له، وأذن له فى بنائه.

واستدل به كثير ممن قال: "إن إبراهيم، عليه السلام، هو أول من بنى البيت العتيق، وأنه لم يبن قبله»، كما ثبت في الصحيح (٣) عن أبي ذر قلت: يا رسول الله، أي مسجد وُضع أول؟ قال: "المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: "بيت المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: "أربعون سنة»(٤).

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. فيه آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ الآية [آل عمران: ٩٦، ٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعَيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثار، بما أغني عن إعادته هاهنا(٥).

وقال تعالى هاهنا: ﴿أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي﴾ أى: ابنه على اسمى وحدى، ﴿وَطَهِرْ بَيْتِي﴾ قال مجاهد وقتادة: من الشرك، ﴿لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرِّكَعِ السَّجُودِ﴾ أى: اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له.

فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها، ﴿وَالْقَائِمِينَ ﴾ أى: في الصلاة؛ ولهذا قال: ﴿وَالرُكَعِ السُّجُودِ ﴾، فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت، فالطواف عنده، والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب، وفي النافلة في السفر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في ت: «لا يكون» وفي ف: «لا تكون».

<sup>(</sup>۲) المسند (۲۱۹۱۲).

<sup>(</sup>٣) في ف: «الصحيحين».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (٣٣٦٦) وصحيح مسلم برقم (٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الآية: ١٢٥ من سورة البقرة.

وقوله: ﴿وَأَذَن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ أى: ناد في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فَذُكر أنه قال: يارب، وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل: ناد وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل: على الحجر، وقيل: على الصفا، وقيل: على أبى قُبيس، وقال: يأيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حَجر ومَدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: «لبيك اللهم لبيك».

هذا مضمون ما روى عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جُبير، وغير واحد من السلف، والله أعلم. أوردها ابن جَرير، وابن أبى حاتم مُطَوّلة (١)(٢).

وقوله: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴾: قد يَستدلّ بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا، لمن قدر عليه، أفضلُ من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم، والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول الله ﷺ، فإنه حج راكبا مع كمال قوته، عليه السلام.

وقوله: ﴿ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٌ ﴾ يعنى: طريق، كما قال: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلا﴾ [الأنبياء: ٣١]. وقوله: ﴿ عَمِيقٍ ﴾ أي: بعيد. قاله مجاهد، وعطاء، والسدى، وقتادة، ومقاتل بن حيان، والثورى، وغير واحد.

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم، حيث قال فى دعائه الموفي أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمِ الإيهام الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار .

﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيقِ ٢٩) ﴾ .

قال ابن عباس: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البُدْن والربح (٣) والتجارات. وكذا قال مجاهد، وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُم﴾[البقرة: ١٩٨].

<sup>(</sup>١) في ف: «بطوله».

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى (۱۰٦/۱۷).

<sup>(</sup>٣) في ت، ف،أ: "والذبائح".

وقوله: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ [في أَيَّام مَّعْلُومَات] (١) عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَام﴾، قال شعبة [وهُشَيْم] (٢) عن [أبى بشر عن سعيد] (٣) عن ابن عباس: الأيام المعلومات: أيام العشر، وعلقه البخارى عنه بصيغة الجزم به (٤) . ويروى مثله عن أبى موسى الأشعرى، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، والضحاك، وعطاء الخراسانى، وإبراهيم النَّخعى. وهو مذهب الشافعى، والمشهور عن أحمد بن حنبل.

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عَرْعَرَة، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن مسلم البَطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبى ﷺ قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل، يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء».

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه (ه) . وقال الترمذى: حديث حسن غريب صحيح. وفى الباب عن ابن عمر، وأبى هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر.

قلت: وقد تقصيت هذه الطرق، وأفردت لها جزءاً على حدته (٦)، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد:

حدثنا عَفَّان، أنبأنا أبو عَوَانة، عن يزيد بن أبى زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مامن أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العملُ فيهن ، من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد »(٧) وروى من وجه آخر، عن مجاهد، عن ابن عمر، بنحوه (٨).

وقال البخارى: وكان ابن عمر، وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما (٩).

وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا: أن هذا هو العشر الذى أقسم الله به فى قوله: ﴿وَالْفَجْرِ . وَلَيَالِ عَشْرِ﴾ [الفجر: ١، ٢](١٠).

وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: ﴿وَأَتَّمُمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾[الأعراف: ١٤٢].

وفي سنن أبي داود: أن رسول الله ﷺ كان يصوم هذا العشر(١١١).

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذى ثبت فى صحيح مسلم عن أبى قتادة قال: سئل رسول الله على يوم عرفة، فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية»(١٢).

<sup>(</sup>۲، ۲، ۳) زیادة من ف،أ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢/ ٤٥٧) "فتح".

<sup>(</sup>٥) صحیح البخاری برقم (٩٦٩) وسنن أبی داود برقم (٢٤٣٨) وسنن الترمذی برقم (٧٥٧) وسنن ابن ماجه برقم (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٦) سماه: «الاحاديث الواردة في فضل الآيام العشرة من ذي الحجة».

<sup>(</sup>٧) المسند (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٨) رواه أبو عوانةـ كما فى إرواء الغليل (٣٩٨١٣) عن الحافظ ابن حجر ـ من طريق موسى بن أبى عائشة عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري (٢/ ٤٥٧) «فتح».

<sup>(</sup>١٠) المسند (٣/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>۱۱) سنن أبى داود برقم (۲٤٣٧).

<sup>(</sup>١٢) صَحْيَحُ مُسَلِّمُ بُرُّقُمُ (١١٦٢) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله (۱).

وبالجملة، فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة، كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك، من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه.

وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.

وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل، وليالى ذاك أفضل. وبهذا يجتمع شمل الأدلة، والله أعلم.

قول ثان فى الأيام المعلومات: قال الحكم، عن مقْسَم، عن ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر، وإبراهيم النَّخَعى، وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى رواية عنه.

قول ثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا على بن المدينى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن عَجْلان، حدثنى نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر.

هذا إسناد صحيح إليه، وقاله (٢)السدى: وهو مذهب الإمام مالك بن أنس، ويعضد هذا القول والذى قبله قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مّنْ بَهِيمَة الأَنْعَامِ﴾ يعنى به: ذكر الله عند ذبحها.

قول رابع: إنها يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة.

وقال ابن وهب: حدثنى <sup>(٣)</sup> ابن زيد بن أسلم، عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.

وقوله: ﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مّنْ بَهِيمَة الأَنْعَامِ﴾ يعنى: الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى فى سورة الأنعام وأنها ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ الآية [الأنعام:١٤٣].

وقوله ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحى وهو قول غريب، والذى عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله ﷺ لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها، وحسا من مرقها(٤).

وقال عبد الله بن وهب: [قال لى مالك: أحب أن يأكل من أضحيته؛ لأن الله يقول: ﴿فَكُلُوا مَنْهَا﴾ : قال ابن وهب] (٥٠): وسألت الليث، فقال لى مثل ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٤/ ٣٥٠) وأبو داود في السنن برقم (١٧٦٥) من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) في ت: «وقال».(۳) في ت: «وقال ابن وهب وحدثني».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في صحيحه برقم (١٢١٨) من حديث جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف، أ.

وقال سفيان الثورى، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل، ومن شاء لم يأكل. وروى عن مجاهد، وعطاء نحو ذلك.

قال هُشَيْم، عن حُصَين، عن مجاهد في قوله ﴿فَكُلُوا مِنْهَا ﴾: هي كقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[المائدة: ٢]. ﴿فَإِذَا قُضيَتُ (١) الصَّلاةُ فَانتَشرُوا في الأَرْضِ ﴾[الجمعة: ١٠].

وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره، واستدل من نصر القول بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف بقوله فى هذه الآية: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾، فجزأها نصفين: نصف للمضحى، ونصف للفقراء.

والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث له، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به؛ لقوله فى الآية الأخرى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَر﴾[الحج:٣٦] وسيأتى الكلام عليها عندها، إن شاء الله، وبه الثقة.

وقوله: ﴿الْبَائِسَ الْفَقيرَ﴾، قال عكرمة: هو المضطر الذي عليه البؤس، [والفقير](٢): المتعفف.

وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزّمِن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير.

وقوله: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ ﴾: قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: هو وضع [الإحرام] (٣)، من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار، ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد، عنه. وكذا قال عكرمة، ومحمد بن كعب القُرَظي.

وقال عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَّهُم ﴾ قال: التفث: المناسك.

وقوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم﴾، قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: يعنى: نحر ما نذر من أمر الله: .

وقال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم﴾: نذر الحج والهدى وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج.

وقال إبراهيم بن مَيْسَرَة، عن مجاهد: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم﴾ قال: الذبائح.

وقال ليث بن أبي سليم، عن مجاهد: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم ﴾: كل نذر إلى أجل.

وقال عكرمة: ﴿وَلَيُوفُوا نُذُورَهُم﴾، قال: [حجهم.

وكذا روى الإمام ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان فى قوله: ﴿وَلَيُوفُوا نُذُورَهُم﴾ قال: ](٤) نذر الحج، فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه: الطواف بالبيت

<sup>(</sup>۱) في ت: «قضيتم». (۲، ۳) زيادة من ف، أ. (٤) زيادة من ت، ف، أ.

وبين الصفا والمروة، وعرفة، والمزدلفة، ورمى الجمار، على ما أمروا به. وروى عن مالك نحو هذا.

وقوله: ﴿وَلْيَطُّوُّنُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن أبى حمزة قال: قال ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول (١) الله: ﴿وَلْيَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، فإن آخر المناسك الطواف بالبيت.

قلت: وهكذا صنع رسول الله ﷺ، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة، فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه، وحلق رأسه، ثم أفاض فطاف بالبيت. وفى الصحيح عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض<sup>(٢)</sup>.

وقوله: ﴿بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾: فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه من أصل (٣) البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت، حين قصرت بهم النفقة؛ ولهذا طاف رسول الله ﷺ من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشامين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم:

حدثنا أبى، حدثنا ابن أبى عمر العَدَنى، حدثنا سفيان، عن هشام بن حُجْر، عن رجل، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَلَيْطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، طاف رسول الله ﷺ من ورائه(٤).

وقال قتادة، عن الحسن البصرى في قوله: ﴿وَلْيَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [قال] (٥): لأنه أول بيت وضع للناس. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وعن عكرمة أنه قال: إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح.

وقال خُصيف: إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط.

وقال ابن أبى نَجيح وليث عن مجاهد: أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه. وكذا قال قتادة.

وقال حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد: لأنه لم يُرِده أحد بسوء إلا هلك.

وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهرى، عن ابن الزبير قال: إنما سمى البيت العتيق؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة<sup>(٦)</sup>.

وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد، حدثنا عبد الله بن صالح، أخبرني

<sup>(</sup>١) في ت: «فيقول».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٣٢٩) وصحيح مسلم برقم (١٣٢٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) في أ: «داخل».

<sup>(</sup>٤) ورواه ابن مردويه في تفسيره كما في الدر المنثور (٦/ ٤١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف، 1.

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق (٢/ ٣٢).

الليث، عن عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن محمد بن عروة، عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار».

وكذا رواه ابن جرير، عن محمد بن سهل النجاری<sup>(۱)</sup>، عن عبد الله بن صالح، به  $(^{(1)})$ . وقال: إن كان صحيحاً وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب، ثم رواه من وجه آخر عن الزهرى، مرسلا $(^{(7)})$ .

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ كَنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۚ ﴿ ﴾ .

يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك، وما لفاعلها من الثواب الجزيل.

﴿وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ أَى: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه، ﴿فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ أَى: فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، وكذلك على ترك المحرمات و[اجتناب] (٤) المحظورات.

قال ابن جريج: قال مجاهد في قوله: ﴿ فَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّه ﴾ قال: الحرمة: مكة والحج والعمرة، وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد.

وقوله: ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُم﴾ أى: أحللنا (٥) لكم جميع الأنعام، وما جعل الله من بحيرة، ولا سأئبة، ولا وصيلة، ولا حام.

وقوله: ﴿ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُم﴾ أى: من تحريم ﴿ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ [ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ اللَّهُ ﴾ الآية [المائدة: ٣] ، قال ذلك ابن جرير، وحكاه عن قتادة.

وقوله: ﴿فَاجْتَنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْنَانِ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾: «من» هاهنا لبيان الجنس، أى: اجتنبوا الرجس الذى هو الأوثان. وقرن الشرك بالله (٧) بقول الزور، كقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوَاحِشَ مَا الرجس الذى هو الأوثان. وقرن الشرك بالله أن يُسَوِّكُوا بِاللّه مَا لَمْ يُسَوِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّه مَا لا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالإِثْمَ وَالْبَغي بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُسَوِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُون ﴾ [الأعراف: ٣٣]، ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بَكْرة قال: قال رسول الله تعلمُون ﴾ [الأعراف: ٣٣]، ومنه شهادة الزور، وفي الصحيحين عن أبي بَكْرة قال: قال رسول الله عليه الله وعقوق الوالدين ـ وكان متكنا فُجلس، فقال: ـ ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور». فما زال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت (٨).

<sup>(</sup>١) في ف: «المحاربي».

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي برقم (٣١٧٠) وفيه «هذا حديث حسن صحيح» وأظنه خطأ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٢٦٥٤) وصحيح مسلم برقم (٨٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة من أ. (٥) في ت: «أحلت». (٦) زيادة من ت، ف، أ. (٧) في أ: «به».

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم (٢٦٥٤) وصحيح مسلم برقم (٨٧).

وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى، أنبأنا سفيان بن زياد، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله ﷺ خطيباً فقال: «يا أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله» ثلاثا، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.

وهكذا رواه الترمذى، عن أحمد بن منيع، عن مروان بن معاوية، به (۱). ثم قال: «غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبى ﷺ».

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا سفيان العُصْفُرِيّ، عن أبيه، عن حبيب ابن النعمان الأسدى، عن خريم بن فاتك (٢) الأسدى قال: صلى رسول الله ﷺ الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: «عدلت شهادة الزور الإشرك بالله، عز وجل»، ثم تلا هذه الآية: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ .حُنفَاءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِه﴾ (٣).

وقال سفيان الثورى، عن عاصم بن أبى النجود، عن وائل بن ربيعة، عن ابن مسعود أنه قال: تعدل شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ هذه الآية (٤).

وقوله: ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ ﴾ أى: مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق؛ ولهذا قال ﴿ غَيْرَ مُشْرِكِينَ به ﴾.

ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ أى: سقط منها، ﴿فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ ﴾، أى: تقطعه الطيور في الهواء، ﴿أَوْ تَهُوِي بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ أى: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء في حديث البراء: «إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت، وصعدوا بروحه إلى السماء، فلا تفتح له أبواب السماء، بل تطرح روحه طرحا من هناك». ثم قرأ هذه الآية، وقد تقدم الحديث في سورة «إبراهيم» (٥) بحروفه وألفاظه وطرقه.

وقد ضرب [الله] (٢) تعالى للمشرك مثلا آخر في سورة «الأنعام»، وهو قوله: ﴿قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّه مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالّذِي اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ في الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اثْتِنَا قُلْ إِنَّ هَدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىٰ [ وَأُمرْنَا لِنُسْلَمَ لَرَبّ الْعَالَمَين] (٧) ﴾ [الانعام: ١٧].

﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ (٣٣ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْت الْعَتيق (٣٣ ﴾.

<sup>(</sup>۱) المسند (٤/ ١٧٨) وسنن الترمذي برقم (٢٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) في ت: «مقاتل».

<sup>(</sup>٣) المسند(٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى(١٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) زيادة من أ.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ، وفي الأصل: «الآية».

يقول تعالى: هذا ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾ أي: أوامره، ﴿فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم، عن مقشم، عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجّ، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن أبى ليلى، عن ابن أبى ليلى، عن ابن أبى ليلى، عن ابن أبى ليلى، عن أبى نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿ فَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ﴾ قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام.

وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمّنون. رواه البخارى<sup>(١)</sup>.

وعن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «دم عفراءَ أحبّ إلى الله من دم سُوداوين». رواه أحمد، وابن ماجه (۲).

قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضاً ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزئ أيضا؛ لما ثبت في صحيح البخاري، عن أنس: أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين<sup>(٣)</sup>.

وعن أبى سعيد: أن رسول الله ﷺ ضحى بكبش أقرن فَحيل (٤) يأكل فى سواد، وينظر فى سواد، وينظر فى سواد.

رواه أهل السنن، وصححه الترمذي $^{(0)}$ ، أي: بكبش أسود $^{(7)}$  في هذه الأماكن.

وفى سنن ابن ماجه، عن أبى رافع: أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين (٧). قيل: هما الخَصِيَان. وقيل: اللذان رُضَّ خُصْياهما، ولم يقطعهما (٨)، والله أعلم.

وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أقرنين أملحين موجوءين [والموجوءين قيل: هما الخصيين] (٩) (١٠).

وعن على رضى الله عنه، قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحى بمقابَلَة، ولا مدابَرَة، ولا شَرْقاء، ولا خَرْقاء.

رواه أحمد، وأهل السنن، وصححه الترمذي(١١).

ولهم عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ أن نُضحى (١٢) بأعضب القرن والأذن (١٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱/ ۹) «فتح» معلقاً.

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/٤١٧) ولم يقع لى فى سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٥٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) في ف: «فحل».

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم (٢٧٩٦) وسنن الترمذي برقم (١٤٩٦) وسنن النسائي (٧/ ٢٢١) وسنن ابن ماجه برقم (٣١٢٨).

<sup>(</sup>٦) في أ: قفيه نكتة سوداء.

<sup>(</sup>٧) لم يقع في سنن ابن ماجه من حديث أبى رافع وإنما من حديث عائشة وأبى هريرة برقم (٣١٢٢) وحديث أبى رافع رواه أحمد في المسند (٦/٦).

<sup>(</sup>A) في ت: «ولم يقطعها». (٩) زيادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>۱۰) سنن ابی داود برقم (۲۷۹۵).

<sup>(</sup>۱۱) المسند (۱/ ۸۰)، وسنن أبى داود برقم (۲۸۰۶) وسنن الترمذي برقم (۱٤٩٨) وسنن النسائي (٧/ ٢١٧) وسنن ابن ماجه برقم (٣١٤٢).

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «يضحي».

<sup>(</sup>۱۳) المسند (۸۳/۱) وسنن أبي داود برقم (۲۸۰۵) وسنن الترمذي برقم (۱۵۰٤) وسنن النسائي (۲۱۷/۷) وسنن ابن ماجه برقم (۳۱٤۵).

وقال سعيد بن المسيب: العضب: النصْف فأكثر.

وقال بعض أهل اللغة: إن كُسر قرنها الأعلى فهى قصماء، فأما العَضْب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها.

وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة، لكن تكره.

وقال [الإمام](١) أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن؛ لهذا الحديث.

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلا أجزأ، والله أعلم.

وأما المقابلة: فهى التى قطع مقدم أذنها، والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هى التى قطعت أذنها طولا، قاله الشافعي. والخرقاء: هى التى خَرَقت السَّمَةُ أذنها خرقا مُدَوّراً، والله أعلم.

وعن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عَوَرها، والمريضة البين مَرَضها، والعرجاء البين ظَلَعُها<sup>(٢)</sup>، والكسيرة التي لا تُنقى».

رواه أحمد، وأهل السنن، وصححه الترمذي (٣).

وهذه العيوب تنقص اللحم، لضعفها وعجزها عن استكمال الرعى؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزئ التضحية (٤) بها عند الشافعي وغيره من الأئمة، كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضاً يسيراً، على قولين.

وروى أبو داود، عن عُتبة بن عبد السّلمَى؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن المُصْفَرَةِ، والمستأصَلَة، والبَخْقاء، والمشيَّعة، والكسراء (١٥)(٦).

فالمصفرة قيل: الهزيلة. وقيل: المستأصلة الأذُن. والمستأصلة: المكسورة القرن. والبخقاء: هي العوراء. والمشيعة: هي التي لا تزال تُشيَّع خَلَفَ الغنم، ولا تَتْبَع لضعفها. والكسراء: العرجاء.

فهذه العيوب كلها مانعة [من الإجزاء، فإن طرأ العيب](٧) بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة.

وقد روى الإمامُ أحمد، عن أبى سعيد قال: اشتريت كبشا أضحى به، فعدا الذئب فأخذ الألية. فسألت النبى ﷺ، فقال: «ضَحِّ به»(٨).

ولهذا [جاء](٩) في الحديث: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن. أي: أن تكون

<sup>(</sup>٣) المسند (٤/ ٢٨٤) وسنن أبي داود برقم (٢٨٠٢) وسنن الترمذي برقم (١٤٩٧) وسنن النسائي (٧/ ٢١٥) وسنن ابن ماجه برقم (٣١٤٤).

<sup>(</sup>٤) في أ: «الأضحية». (٥) في أ: «الكسيرة».

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود برقم (۲۸۰۳) .

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٨) المسند (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٩) زيادة من أ.

الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود، عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نَجيباً، فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنى أهديت نجيباً، فأعطيتُ بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشترى بثمنها بدُناً؟ قال: «لا، انحرها إياها»(١).

وقال الضحاك، عن ابن عباس: البدن من شعائر الله.

وقال محمد بن أبى موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمى والبدن والحلق: من شعائر الله.

وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت.

وقوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعِ﴾ أى: لكم في البدن منافع، من لبنها، وصوفها وأوبارها وأشعارها، وركوبها.

﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾: قال مِقْسَم، عن ابن عباس [في قوله] (٢) : ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّى ﴾ قال: ما لم يُسَمَّ بُدناً.

وقال مجاهد في قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَّى﴾، قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سُميّت بَدنَةً أو هَدياً، ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء، والضحاك، وقتادة، [ومقاتل] (٣) وعطاء الخراساني، وغيرهم.

وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا، إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت فى الصحيحين عن أنس: أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسوق بدَنَةً، قال: «اركبها». قال: إنها بَدنَة. قال: «اركبها، ويحك»، فى الثانية أو الثالثة (٤٠).

وفي رواية لمسلم، عن جابر، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئتَ إليها»(٥).

وقال شعبة، عن زهير بن أبى ثابت الأعمى، عن المغيرة بن حَذْف، عن على؛ أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدَها.

وقوله: ﴿ ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ أى: مَحل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق، وهو الكعبة، كما قال تعالى: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةَ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقال ﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ [الفتح: ٢٥].

وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق» قريبا، ولله الحمد<sup>(١)</sup>.

وقال ابن جُرِيْج، عن عطاء: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت، فقد حل، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) المسند (۲/ ۱٤٥) وسنن أبى داود برقم (۱۷۵٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ت، ف، أ. (٣) زيادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاری برقم (۱۲۹۰) وصحیح مسلم برقم (۱۳۲۳).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (١٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) في ت: «والله أعلم».

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ آَلَ اللَّهُ الْأَلَهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ .

يخبر تعالى أنه لم يَزَل ذبحُ المناسك وإراقةُ الدماء على اسم الله مشروعاً في جميع الملل. قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا﴾ قال: عيداً.

وقال عكرمة: ذبحا. وقال زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا﴾: إنها مكة، لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها.

[وقوله] (۱): ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ ، كما ثبت فى الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، فسمَّى وكبر، ووضع رجله على صِفَاحهما (۲).

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا سكلام بن مسكين، عن عائذ الله المجاشعي، عن أبى داود \_ وهو نُفَيْع بن الحارث \_ عن زيد بن أرقم قال: قلت \_ أو: قالوا \_: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة».

وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه، من حديث سلام بن مسكين، (٣).

وقوله: ﴿فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ أى: معبودكم واحد، وإن تَنوَّعَت شرائع الأنبياء ونَسخَ بعضها بعضاً، فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده، لا شريك له، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ يُوحِي (٤) إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ (٥) [الأنبياء: ٢٥]. ولهذا قال: ﴿فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ أى: أخلصوا واستسلموا لحُكْمه وطاعته.

﴿وَبَشِرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾: قال مجاهد: المطمئنين، وقال الضحاك، وقتادة: المتواضعين. وقال السدى: الوجلين. وقال عمرو بن أوس<sup>(٦)</sup>: المخبتون<sup>(٧)</sup>: الذين لا يَظلمون، وإذا ظُلموا لم ينتصروا.

(٦) في ت، ف، أ: «إدريس».

وقال الثورى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ قال: المطمئنين الراضين بقضاء الله، المستسلمين له.

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري برقم (٥٥٥٨) وصحيح مسلم برقم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) المسند (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) في ت، أ: "يوحي". (٥) في ت: "فاعبدوني".

<sup>(</sup>٧) في ت: «المخبتين».

وأحسن ما يفسّر بما بعده وهو قوله: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أى: خافت منه قلوبُهم، ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُم﴾ أى: من المصائب.

قال الحسن البصرى: والله لتصبرن أو لتهلكن .

﴿ وَالْمُقيمِي الصَّلَاةِ ﴾: قرأ الجمهور بالإضافة. السبعة ، وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن (١) السَّمَيْقَع: «وَالْمَقِيمِينَ الصَلَاة» بالنصب.

وقال الحسن البصرى: ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ ﴾، وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفا، ولو حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة، ولكن على سبيل التخفيف فنصبت.

أى: المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ أى: وينفقون ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم، وفقرائهم ومحاويجهم، ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين، فإنهم بالعكس من هذا كله، كما تقدم تفسيره في سورة «براءة» [فلله الحمد والمنة](٢) (٣).

﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٦ ﴾.

يقول تعالى ممتنا على عباده فيما خلق لهم من البدن، وجعلها من شعائره، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى [إلى بيته الحرام](٤)، كما قال تعالى: ﴿ لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ [وَلا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن رَبِهِمْ وَرِضُوانًا](٥)﴾ الآية: [المائدة: ٢].

قال ابن جُرَيج: قال عطاء في قوله: ﴿وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّه﴾، قال: البقرة، والبعير. وكذا رُوى عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري.

وقال مجاهد: إنما البدن من الإبل.

قلت: أما إطلاق البدّنة على البعير فمتفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة، على قولين، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح في الحديث.

ثم جمهور العلماء على أنه تُجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، كما ثبت به الحديث عند مسلم، من رواية جابر بن عبد الله [وغيره](٢)، قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نشتركَ في الأضاحي،

<sup>(</sup>۱) في ت: «أبو» (۲) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الآية: ٦٧ .

<sup>(</sup>٤ \_ ٦) زيادة من أ.

البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (١).

[وقال إسحاق بنُ رَاهَويه وغيره: بل تُجزئ البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة] (٢). وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد، وسنن النسائي، وغيرهما (٣)، فالله أعلم.

وقوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾، أي: ثواب في الدار الآخرة.

وعن سليمان بن يزيد الكعبى، عن هشام بن عُرُوة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله عَيَّاتِهُ قال: «ما عَمِل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هِرَاقة دم، وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان، قبل أن يقع على الأرض، فطيبُوا بها نفسا». رواه ابن ماجه، والترمذي وحَسنه (٤).

وقال سفيان الثورى: كان أبو حاتم (٥) يستدين ويسوق البُدْن، فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إنى سمعت الله يقول: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد». رواه الدارقطني في سننه<sup>(٦)</sup>.

وقال مجاهد: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ قال: أجر ومنافع.

وقال إبراهيم النَّخَعيّ: يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها.

وقوله: ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ﴾: وعن [المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن] (٧) جابر ابن عبد الله قال: صليتُ مع رسول الله ﷺ عيدَ الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، فقال: «باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عنى وعمن لم يُضَعُّ من أمتى».

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي(^).

وقال محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب، عن ابن عباس، عن جابر قال: ضحّى رسول الله ﷺ بكبشين في يوم عيد، فقال حين وجههما: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته». ثم سمى الله وكبر

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم برقم (۱۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٣) المسند (١/ ٢٧٥) وسنن النسائى (٧/ ٢٢٢) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال: «كنا مع رسول الله ﷺ فى سفر فحضر النحر فاشتركنا فى البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة».

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي برقم (١٤٩٣) وسنن ابن ماجه برقم (٣١٢٦).

<sup>(</sup>٥) في أ: «أبو حازم».

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (٤/ ٢٨٢) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٨) المسند (٣/ ٣٥٦) وسنن أبي داود برقم (٢٨١٠) وسنن الترمذي برقم (١٥٢١) وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه».

وذبح(۱)

وعن على بن الحسين، عن أبى رافع؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى (٢) بأحدهما وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية (٣)، ثم يقول: «اللهم، هذا عن أمتى جميعها، مَنْ شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ». ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيطعمهما جميعاً المساكين، [ويأكل](٤) هو وأهله منهما.

رواه أحمد، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

وقال الأعمش، عن أبى ظبياًن، عن ابن عباس فى قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ﴾، قال: قياما على ثلاث قوائم، معقولة يدُها اليسرى، يقول: «باسم الله والله أكبر (٢)، اللهم منك ولك». وكذلك روى مجاهد، وعلى بن أبى طلحة، والعَوْفى، عن ابن عباس، نحو هذا.

وقال لیث، عن مجاهد: إذا عُقلت رجلها الیسری قامت علی ثلاث. ورَوَی ابن أبی نَجِیح، عنه، نحوه (۷).

وقال الضحاك: تُعقل رجل (٨) واحدة فتكون على ثلاث.

وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنته وهو ينحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة أبى القاسم ﷺ (٩).

وعن جابر: أن رسول الله ﷺ وأصحابَه كانوا ينحرون البُدْن معقولةَ اليسرى، قائمة على ما بقى من قوائمها. رواه أبو داود(١٠).

وقال ابن لَهِيعة: حدثنى عطاء بن دينار، أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف من شقها الأيمن، وانحَر من شقها الأيسر.

وفى صحيح مسلم، عن جابر، فى صفة حجة الوَدَاع، قال فيه: فنحر رسولُ الله ﷺ بيده ثلاثاً وستين بَدَنة، جعل (١١١) يَطعَنُها بحَربة فى يده (١٢).

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة قال: في حرف ابن مسعود: «صوافن»، أي: مُعقَّلة (١٣) قياما (١٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ١٦٢ من سورة «الأنعام».

 <sup>(</sup>۲) في ت: «أمر».
 (۳) في ت، أ: «بالمدينة».
 (٤) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٥) المسند (٦/٨) وتقدم الحديث في هذه السورة.

 <sup>(</sup>٦) في ف، أ: «والله أكبر، لا إله إلا الله».
 (٧) في أ: «نحو هذا».
 (٨) في ت، ف: «يعقل يدأ».

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري برقم (١٧١٣) وصحيح مسلم برقم (١٣٢٠) .

<sup>(</sup>۱۰) سننَ أبى داود برقم (۱۷٦٧).

<sup>(</sup>۱۱) فی ت: «وجعل».

<sup>(</sup>۱۲) صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>۱۳) في ت، أ: «معلقة».

<sup>(</sup>١٤) تفسير عبد الرزاق (٢/ ٣٣).

وقال سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد: مَن قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها ﴿صُوافِ﴾، قال: تصف بين يديها.

وقال طاوس، والحسن، وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافى» يعنى: خالصة لله عز وجل. وكذا رواه مالك، عن الزهري.

وقال عبد الرحمن بن زيد: «صوافيً»: ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم.

وقوله: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا ﴾ قال: ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: يعني: سقطت إلى الأرض. وهو رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان.

وقال العوفي، عن ابن عباس: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ يعني: نحرت.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ يعنى: ماتت.

وهذا القول هو مُرَادُ ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البَدنَة (١) إذا نُحرت حتى تموت وتَبْرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع: «ولا تُعجلُوا النفوسَ أن تَزْهَق»(٢). وقد رواه الثوري في جامعه، عن أيوب، عن يحيى ابن أبي كثير، عن فَرافصة الحنفي، عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال ذلك<sup>(٣)</sup>. ويؤيده حديث شَدّاد بن أوس في صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (٤)، ولْيُحدُّ أحدكم شَفْرَته، ولْيُرح ذَبيحته "(٥).

وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ﷺ: «ما قُطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة». رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه<sup>(۱)</sup>.

وقوله: ﴿فَكُلُوا مَنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانَعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ قال بعض السلف(٧): قوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ أمر إباحة.

وقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره: يَجبُ. وهو وَجْه لبعض الشافعية. واختلف في المراد بالقانع والمعتر، فقال العوفي، عن ابن عباس: القانع: المستغنى بما أعطيته، وهو في بيته. والمعترّ: الذي يتعرض لك، ويُلمُّ بك أن تعطيَه من اللحم، ولا يسأل. وكذا قال مجاهد، ومحمد بن كعب

<sup>(</sup>١) في ت: «البدن».

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في السنن (٢٨٣/٤) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير، وضعف البيهقي هذا الحديث في السنن الكبرى (٩/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) في ت: «الذبحة».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٦) المسند (٧١٨/٥) وسنن أبي داود برقم (٢٨٥٨) وسنن الترمذي برقم (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٧) في أ: «الناس».

وقال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: القانع: المتعفف. والمعتر: السائل. وهذا قولُ قتادة، وإبراهيم النَّخَعى، ومجاهد في رواية عنه.

وقال ابن عباس، وزيد بن أسلم وعِكْرِمَة (١)، والحسن البصرى، وابن الكلبى، ومُقَاتِل بن حَيَّان، ومالك بن أنس: القانع: هو الذى يَقْنع َ إليك ويسألك. والمعتر: الذى يعتريك، يتضرع ولا يسألك. وهذا لفظ الحسن.

وقال سعيد بن جبير: القانع: هو السائل، ثم قال: أما سمعت قول الشَّمَّاخ. لَمَالُ المَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنى مَفَاقِرَهُ (٢)، أَعَفُّ مِنَ القُنُوعُ (٣)

قال: يعنى من السؤال، وبه قال ابن زيد.

وقال زيد بن أسلم: القانع: المسكين الذي يطوف. والمعتر: الصديق والضعيف<sup>(1)</sup> الذي يزور. وهو رواية عن عبد الله<sup>(ه)</sup> بن زيد أيضاً.

وعن مجاهد أيضا: القانع: جارك الغنى [الذى يبصر ما يدخل بيتك]<sup>(١)</sup>. والمعتر: الذى يعتريك<sup>(٧)</sup> من الناس.

وعنه: أن القانع: هو الطامع. والمعتر: هو الذي يَعْتَر بالبُّدُن من غني أو فقير.

وعن عكرمة نحوه، وعنه القانع: أهل مكة.

واختار ابنُ جرير أنّ القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعترار، وهو: الذي يتعرض لأكل اللحم.

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجزَّا ثلاثة أجزاء: فثلث لصاحبها يأكله [منها] (٨) ، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾. وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله ﷺ قال للناس: «إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم (٩). وفي رواية: «فكلوا وادخروا وتصدقوا».

والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله فى الآية المتقدمة: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ﴾ [الحج: ٢٨]، ولقوله فى الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا».

(٦) زيادة من ف، أ.

فإن أكل الكل فقيل (١١): لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سُرَيج من الشافعية.

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «وعكرمة وزيد بن أسلم». (٢) في ت: «مفارقه».

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه (ص٢٢١) أ.هـ مستفاداً من حاشية الشعب.

<sup>(</sup>٤) في ت: «والضيف». (٥) في أ: «عن أبيه عبد الرحمن».

<sup>(</sup>V) في أ: «يعتزل». (A) زيادة من ت، ف، أ.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم برقم (٩٧٧) من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١٠) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٤٨٤) من حديث جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱۱) في ت، ف، أ: «فقد قيل».

وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى جزء منها. وهو المشهور من مذهب الشافعي.

وأما الجلود، ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي: «فكلوا وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها»(١).

ومن العلماء من رخص [في ذلك]<sup>(٢)</sup> ، ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنها، والله أعلم . [مسألة]<sup>(٣)</sup> :

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أول ما نبدأ<sup>(٤)</sup> به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم [عجله]<sup>(٥)</sup> لأهله، ليس هو من النسك في شيء» أخرجاه<sup>(١)</sup>.

فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك، لما جاء في صحيح مسلم: «وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام»(٧).

وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم  $^{(\Lambda)}$ ، فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، إذ لا صلاة عيد  $^{(P)}$  عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام، والله أعلم.

ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار، لتيسر (١٠) الأضاحى عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده، وبه قال سعيد بن جبير. وقيل: يوم النحر، ويوم بعده للجميع. وقيل: ويومان بعده، وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده، وبه قال الشافعى؛ لحديث جبير بن مطعم: أن رسول الله عليه قال: «وأيام التشريق كلها ذبح». رواه أحمد وابن حبان (١١).

وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذى الحجة، وبه قال إبراهيم النَّخَعِيّ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وهو قول غريب.

وقوله: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾: يقول تعالى: من أجل هذا ﴿سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ﴾ أى: ذللناها لكم، أى: جعلناها منقادة لكم خاضعة، إن شئتم ركبتم، وإن شئتم حلبتم، وإن شئتم ذبحتم، كما قال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ

<sup>(</sup>١) المسند (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٢، ٣) زيادة من ف، أ. (٤) في ت: «يبدأ» . (٥) زيادة من ت، ف، أ، والبخاري، وفي هـ: «يبديه».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم (٥٥٤٥) وصحيح مسلم برقم (١٩٦١) .

<sup>(</sup>٧) لم يقع لى في مسلم هذا اللفظ وينظر صحيح مسلم (٣/ ١٥٥١) .

<sup>(</sup>۸) في فّ: ﴿وغيرها» . (٩) في أ: ﴿عيد تشرعِ». (١٠) في ف: ﴿لتيسيرِ» .

<sup>(</sup>١١) المسند (٤/ ٨٢).

فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ .وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٧١-٧٣]، وقال في هذه الآية الكريمة: ﴿كَذَلكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ منكُمْ كَذَلكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لتُكَبَّرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّر الْمَحْسنينَ (٣٧ ﴾ .

يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا، لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق(١) لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه .

وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابتنهم، ونضحوا عليها من دمائها، فقال تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا ﴾ .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا إبراهيم بن المختار، عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله ﷺ: فنحن أحق أن ننضح، فأنزل الله : ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكُن يَنَالُهُ التَّقُويَىٰ مِنكُمْ﴾ أي: يتقبل ذلك ويجزى عليه .

كما جاء في الصحيح: "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم (٢)، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(٣) وما جاء في الحديث: «إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث. رواه (٤) ابن ماجه، والترمذي وحُسَّنه عن عائشة مرفوعا. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله، وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا، والله أعلم .

وقال وكيع، عن [يحيي] (٥) بن مسلم أبي الضحاك: سألت عامرًا الشعبي عن جلود الأضاحي، فقال: ﴿ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا ﴾، إن شئت فبع، وإن شئت فأمسك، وإن شئت فتصدق .

وقوله: ﴿ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُم ﴾ أي: من أجل ذلك سخر (٦) لكم البُدن، ﴿ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم﴾ أي: لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه،، وما يرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه .

وقوله: ﴿وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: وبشر يا محمد المحسنين، أي: في عملهم، القائمين بحدود الله، المتبعين ماشرَعَ لهم، المصدقين الرسولَ فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل . [مسألة](٧):

وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثورى إلى القول(٨) بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد

(٦) في ت، ف: «سخرناها».

<sup>(</sup>١) في ت، ف: «الرزاق» . (۲) في ت، ف: «ألوانكم».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (٢٥٦٤) .

<sup>(</sup>٤) في ت: «ورواه».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ت.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف . (٨) في ت: «بالقول» .

أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضًا. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات، عن أبى هريرة مرفوعا: «من وجد سَعَة فلم يُضَحِّ، فلا يقربن مُصلانا»(١) على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل(٢).

وقال ابن عمر: أقام رسول الله ﷺ عشر سنين يضحى. رواه الترمذي (٣).

وقال الشافعي، وأحمد: لاتجب الأضحية، بل هي مستحبة؛ لما جاء في الحديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة» $^{(2)}$ . وقد تقدم أنه، عليه السلام $^{(6)}$ ، ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم .

وقال أبو سُريحةً: كنت جارًا لأبي بكر وعمر، فكانا لايضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما.

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية، إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة، سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار .

وقد روى الإمام أحمد، وأهل السنن ـ وحسنه الترمذى ـ عن مِخْنَف بن سليم؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول بعرفات: «على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعَتِيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي (٦) التي تدعونها الرَّجبية». وقد تكلم فى إسناده (٧) .

وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يأكلون ويطعمون [حتى تباهى] (٨) الناس فصار كما ترى .

رواه الترمذي وصححه، وابن ماجه<sup>(۹)</sup>.

وكان عبد الله بن هشام يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخارى .

وأما مقدار سنّ الأضحية، فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تذبحوا إلا مُسنّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن»(١٠).

<sup>(</sup>١) المسند (٢/ ٣٢١) وسنن ابن ماجه برقم (٣١٢٣) .

<sup>(</sup>۲) في إسناده عبد الله بن عياش، قال البوصيرى في الزوائد (۳/ ۵۰): «وإن روى له مسلم فإنما روى له في المتابعات والشواهد فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم ،وابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان في الثقات» .

ثم نقل عن البيهقي أنه بلغه عن الترمذي: أن الصحيح عن أبي هريرة موقوف ا. هـ .

ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث لا يدل على الوجوب، كما في حديث: «من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا» ذكر ذلك ابن الجوزى وهناك لايلزم استنكاره .

<sup>(</sup>۳) سنن الترمذي برقم (۱۵۰۷) وحسنه .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في اُلسنن برقم (١٧٨٩) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٥) في أ: ﴿ عَالِحُ ». (٦) في ف، أ: «قال: هي».

 <sup>(</sup>٧) المسند (٤/ ١٢٥) وسنن أبي داود برقم (٢٧٨٨) وسنن الترمذي برقم (١٥١٨) وسنن النسائي (٧/ ١٦٧) وسنن ابن ماجه برقم
 (٣١٢٥) .

<sup>(</sup>۸) زیادة من ت، ف .

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذي برقم (١٥٠٥) وسنن ابن ماجه برقم (٣١٤٧) .

<sup>(</sup>۱۰) صحيح مسلم برقم (۱۹۲۳) .

ومن هاهنا ذهب الزهري إلى أن الجذَّعَ لايجزئ. وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذَّعَ يجزئ س كل جنس، وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزئ الثّني من الإبل والبقر والمعز، والجذع من الضأن، فأما الثني من الإبل: فهو الذي له خمس سنين ، ودخل في السادسة. ومن البقر: ما له [سنتان](١) ودخل في [الثالثة](٢)، وقيل: [ما له](٣) ثلاث [ودخل في](٤) الرابعة. ومن المعز: ما له سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة، وقيل: عشرة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر، وقيل: ستة أشهر، وهو أقل ما قيل في سنُّه، وما دونه فهو حَمَل، والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره قائم، والجذَع شعر ظهره نائم، قد انعدل صدَّعين، والله أعلم .

## ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ﴿٣٨ ﴾ .

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم، كما قال تعالى : ﴿ أَلَيْسُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُ ﴾ [الزمر: ٣٦] وقال: ﴿وَمَن يَتُوكَكُّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالغُ أَمْرِه قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣] .

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّان كَفُورِ ﴾ أي: لا يحب من عباده من اتصف بهذا، وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال. والكفر(٥): الجحد للنعم، فلا يعترف بها.

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهمْ لَقَديرٌ ﴿ ٢٩ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِن ديَارهم بغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّه النَّاسَ بَعْضَهُم ببَعْضِ لَّهُدَّمَتْ صَوَامعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّه كَثيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَويٌ ٌ عزيز 🖸 🏟 .

قال العُوفي، عن ابن عباس: نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة.

وقال غير واحد من السلف(٢): هذه أول آية نزلت في الجهاد، واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية، وقاله مجاهد، والضحاك، وقتادة، وغير واحد.

وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن داود الواسطى: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم ـ هو البَطين ـ عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: لما أخرج (٧) النبي ﷺ من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكُن. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُم ۚ ظُلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرِ ﴾ ، قال أبو بكر، رضى الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) زيادة من ف . (٥) في ت: «والكفور».

<sup>(</sup>٧) في ت، ف: «خرج».

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «وقال مجاهد والضحاك وقتادة».

ورواه الإمام أحمد، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، به (۱) وزاد: قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال.

ورواه الترمذی، والنسائی فی التفسیر من سننیهما، وابن أبی حاتم (1) من حدیث إسحاق بن یوسف ـ زاد الترمذی: ووکیع، کلاهما عن سفیان الثوری، به. وقال الترمذی: حدیث حسن، وقد رواه غیر واحد، عن الثوری، ولیس فیه ابن عباس (1).

وقوله: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرِ ﴾ أى: هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن هو يريد من عباده أن يبلوا (٤) جَهدهم في طاعته، كما قال: ﴿ فَإِذَا لَقيتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَصَرْبَ الرِّقَابِ حَتَىٰ يَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ حَتَىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مَنْهُمْ وَلَكن لَيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّه فَلَن يُصِلُّ أَعْمَالَهُمْ . سَيَهديهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ . وَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ بَالَيْهُمْ اللَّهُ بَايْدِيكُمْ (٥) وَيُخْزِهِمْ . وَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ بَايَدُهُمْ اللَّهُ بَايَدِيكُمْ (٥) وَيُخْزِهِمْ . وَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ بَاللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَيَشُفْ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . ويُذْهبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكُمْ وَلَمْ يَتَخذُوا وَيَمَّ لِللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكُمْ وَلَمْ يَتَخذُوا حَدِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٤، ٥٠]، وقال: ﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكُمْ وَلَمْ يَتَخذُوا مَن دُونِ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونِ ﴾ [التوبة: ٢٦]، وقال: ﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَن تُمْرَكُوا وَلَمَا يَعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكُمْ وَلَهُ عَنَى مَن يَشَاءُ وَاللَهُ مَا اللَّهُ الْذِينَ عَلَمُ اللَّهُ الذِينَ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْذِينَ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْذِينَ عَلَمُ اللَّهُ الْتَوْلِ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ الْهُ وَلَا الْمُؤُمْ مِن مَن مُولَ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِي الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ اللَّهُ الْمَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَا

والآيات في هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٍ ﴾: وقد فَعَل.

وإنما شرع [الله] (٧) تعالى الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً، فلو أمر المسلمين، وهم أقل من العشر، بقتال الباقين (٨) لشق عليهم؛ ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله على أهل الوادى ليلة العقبة رسول الله على أهل الوادى ليعنون أهل منى ليل على منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله على أهل أومر بهذا». فلما بعنى المشركون، وأخرجوا النبى على من بين أظهرهم، وهموا بقتله، وشردوا أصحابه شذر مَذَر، فذهب (٩) منهم طائفة إلى الحبشة، وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة، ووافاهم رسول الله على أومر بهاد الأعداء، فكانت عليه، وقاموا بنصره، وصارت لهم دار إسلام ومَعْقلا يلجؤون إليه له شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (۱/ ۱۲۳) والمسند (۱/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) في ت: «ماجه».

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي برقم (٣١٧١) وسنن النسائي الكبري برقم (١١٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) في ت، أ: «يبذلوا». (٥) في ت: «بأيديهم».

<sup>(</sup>٦) زیادة من ت، ف، أ.(٩) في ف: «فذهبت».

<sup>(</sup>٨) في ت: «المنافقين».

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف.

قال العُوْفي، عن ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق، يعني: محمداً وأصحابه.

﴿ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ أى: ما كان لهم إلى قومهم إساءة، ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله (١) وحده لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب، كما قال تعالى: ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّه رَبِّكُم ﴾ [الممتحنة: ١]، وقال تعالى في قصة أصحاب الاحدود: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٨]. ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق، ويقولون:

لأَهُم (٢) لَولاَ أنتَ مَا اهتَدَينا وَلاَ تَصَـدَقْنَا وَلاَ صَلَّينَا وَلاَ صَلَّينَا فَأَنْرَلَونَ سَكِينَةً عَلَينَا وَثَبَّتِ الأَقْدِينَا وَثَبَّتِ الأَقْدِينَا إِذَا أَرَادُوا فَتُنَدَّةً أَبَيْنَا (٣) إِذَا أَرَادُوا فَتُنَدَّةً أَبَيْنَا (٣)

فيوافقهم رسول الله ﷺ، ويقول معهم آخر كل قافية، فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبينا»، يقول: «أبينا»، يمد بها صوته.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ أى: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم، ويكشفُ شَرّ أناس عن غيرهم، بما يخلقه ويقدره من الأسباب، لفسدت الأرض، وأهلك القوى الضعيف.

﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ ﴾: وهي المعابد الصغار للرهبان، قاله ابن عباس، ومجاهد، وأبو العالية، وعِكْرِمة، والضحاك، وغيرهم.

وقال قتادة: هي معابد الصابئين. وفي رواية عنه: صوامع المجوس.

وقال مقاتل بن حَيَّان: هي البيوت التي على الطرق.

﴿وَبِيَع﴾: وهي أوسع منها، وأكثر عابدين فيها. وهي للنصاري أيضاً. قاله أبو العالية، وقتادة، والضحاك، وابن (٤) صخر، ومقاتل بن حيان، وخُصيَف، وغيرهم.

وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السدى، عمن حَدَّثه، عن ابن عباس: أنها كنائس اليهود، ومجاهد إنما قال: هي الكنائس، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَصَلُواتِ﴾: قال العوفي، عن ابن عباس: الصلوات: الكنائس. وكذا قال عكرمة، والضحاك، وقتادة: إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها صَلُوتا.

وحكى السدى، عمن حدثه، عن ابن عباس: أنها كنائس النصارى.

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «وحد الله». (۲) في أ: «والله».

<sup>(</sup>٣) الأبيات لعامر بن الاكوع كما في صحيح مسلم برقم (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) في أ: «أبو».

وقال أبو العالية، وغيره: الصلوات: معابد الصابئين.

وقال ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. وأما المساجد فهي للمسلمين.

وقوله: ﴿ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾: فقد قيل: الضمير في قوله: ﴿ يُذْكُرُ فِيهَا ﴾ عائد إلى المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات.

وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا.

وقال ابن جرير: الصوابُ: لهدمت صوامع الرهبان وبِيعُ النصارى وصلوات اليهود، وهي كنائسهم، ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب.

وقال بعض العلماء: هذا تَرَقَّ من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهى إلى المساجد، وهى أكثر عُمَّارا وقال عبادا، وهم ذوو القصد الصحيح.

وقوله: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ﴾، كقوله (١) تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثْبَتْ أَقْدَامَكُمْ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٧، ٨].

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ وَصَف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا، وبعزته لا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه، فقير إليه. ومن كان القوى العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ . إِنَّهُمْ لَعُمُ الْعَالَبُون ﴾ [الصافات ١٧١ \_ ١٧٣] وقال [الله](٢) تعالى: ﴿ كَتَبَ اللّهُ لِأَعْلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ عَزِيز ﴾ [المجادلة: ٢١].

﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَر وَلَلَّه عَاقبَةُ الأُمُور ۞ ﴾ .

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أبو الربيع الزَّهْرَانى، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب وهشام، عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ﴾، فأخرجنا من ديارنا بغير حق، إلا أن قلنا: «ربنا الله»، ثم مُكنّا في الأرض، فأقمنا الصلاة، وآتينا الزكاة، وأمرنا بالمعروف، ونهينا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، فهي لي ولأصحابي.

<sup>(</sup>۱) في ت: «لقوله».

وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد ﷺ.

وقال الصباح بن سوادة الكندى : سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول : ﴿الَّذِينَ إِن مُكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْض﴾ الآية ، ثم قال : إلا أنها ليست على الوالى وحده ، ولكنها على الوالى والمولى عليه ، ألا أنبئكم بما لكم على الوالى من ذلكم ، وبما للوالى عليكم منه ؟ إن لكم على الوالى من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم ، وأن يأخذ لبعضكم من بعض ، وأن يهديكم للتى هى أقوم ما استطاع ، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة ، ولا المخالف سرها علانيتها .

وقال عطية العوفى: هذه الآية كقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ [كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم](١)﴾ [النور: ٥٥].

وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ ، كقوله تعالى ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

وقال زيد بن أسلم: ﴿ وَلَلَّه عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾: وعند الله ثواب ما صنعوا.

﴿ وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ (كَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ وَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكيرِ (٤٤) لُوط وَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكيرِ (٤٤) فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِعْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيد وَ وَ فَكُوبَ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِعْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيد وَ وَكُلُوبَ أَفْلُوبَ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْقُلُوبُ التِي فِي الصَّدُورِ (٤٤) ﴾ .

يقول تعالى مسليا نبيَّه محمدا ﷺ في تكذيب من خالفه من قومه: ﴿وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحِ﴾ إلى أن قال(٢): ﴿ وَكُذِّبَ مُوسَى﴾، أى: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات.

﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ أى: انظرتهم وأخرتهم، ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ أى: فكيف كان إنكارى عليهم، ومعاقبتي لهم؟!

ذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، وبين إهلاك الله له أربعون سنة.

وفى الصحيحين عن أبى موسى، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلتُه، ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٍ ﴾ [١٠٢] (٣).

<sup>(</sup>۱) زیادة من أ.(۲) فی ف، أ: «وعاد وثمود. وقوم إبراهیم وقوم لوط. وأصحاب مدین».

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری برقم (۲۸۲۶) وصحیح مسلم برقم (۲۰۸۳).

ثم قال تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن (١) مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ أي: كم من قرية أهلكتها ﴿ وَهِي ظَالمَةٌ ﴾ [(٢) أي: مكذبة لرسولها، ﴿فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ قال الضحاك: سقوفها، أي: قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها.

﴿ وَبِعْرٍ مُّعَطُّلَةٍ ﴾ أي: لا يستقى منها، ولا يَردُها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها.

﴿وَقَصْرِ مُّشيدِ﴾: قال عكرمة: يعنى الْمُبَيِّض بالجص.

وروى عن على بن أبى طالب، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبى المَلِيح، والضحاك، نحو ذلك.

وقال آخرون: هو المُنيف المرتفع.

وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين.

وكل هذه الأقوال متقاربة، ولا منافاة بينها، فإنه لم يَحْم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه، ولا إحكامه ولا حصانته، عن حلول بأس الله بهم، كما قال تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بَرُوجِ مُشَيِّدُة ﴾ [النساء: ٧٨].

وقوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ﴾ أي: بأبدانهم وبفكرهم أيضا، وذلك كاف، كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار»:

حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سَيَّار، حدثنا (٣) جعفر، حدثنا مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى، عليه السلام، أن يا موسى، اتخذ نعلين من حديد وعصا، ثم سِحْ في الأرض، واطلب الآثار والعبر، حتى تتخرق النعلان(٤) وتكسر العصا.

وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحْي قلبك بالمواعظ، ونَوِّره بالفكْر، ومَوِّته بالزهد، وقَوَّه باليقين، وذَلَّلُهُ بالموت (٥)، وقرِّره بالفناء (٦)، وبَصِّره فجائع (٧) الدنيا، وحَذِّره صولة (٨) الدهر وفحشُ تَقَلُّب الأيام، واعرض عليه أخبار الماضين، وذكره ما أصاب<sup>(٩)</sup> من كان قبله، وسر في ديارهم وآثارهم، وانظر ما فعلوا، وأين حَلُّوا، وعَمَّ انقلبوا.

أى: فانظروا(١٠) ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال، ﴿ فَتَكُونَ (١١) لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقُلُونَ بهَا أَوْ آذَانً يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ أي: فيعتبرون بها، ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الّتي في الصُّدُورِ﴾ أي: ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر، ولا تدرى ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى \_ وهو أبو محمد عبد الله ابن محمد بن سارة (۱۲) الأندلسي الشُّنتُريني، وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة:

<sup>(</sup>٣) في ت، ف: «ابن». في ت، ف: «وكأين». (٢) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «تخرق النعال». (٦) في ت، ف: «وتدبره بالثناء». (a) في ت، ف: «بالقرب».

<sup>(</sup>٧) في ت، ف، أ: «بمجامع». (٨) في ف: «بصولة». (٩) في ت، أ: «وذكره بأم كتاب».

<sup>(</sup>۱۲) في ت، ف، أ: «ابن حبان». (۱۱) في ت: «فيكون». (۱۰) في ت، ف: «فينظروا» .

يا مَن يُصيخ إلى داعى الشقاء، وقد إن كُنت لا تَسْمَع الذكرى، ففيم تُرى ليس الأصم ولا الأعمى سوى رَجُل لا الدّهر يَبْقى ولا الدنيا، ولا الفلك اللير حَلَن عَن الدنيا، وإن كرها(١)

نَادَى به الناعيَان: الشيبُ والكبَرُ في رأسك الواعيان: السمعُ والبَصَرُ؟ لم يَهْده الهاديان: العَينُ والأثرُ أعلى ولا النَّيران: الشَّمْسُ والقَمَرُ فراقها، الثاويان: البَدْو والحَضَرُ

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَا يَنْ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالَمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿ ٤٨ ﴾ .

يقول تعالى لنبيه، صلوات الله وسلامه عليه (٢). ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ أى: هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون (٦) بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، كما قال [الله](٤) تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٢]، ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمٍ الْحِسَابِ ﴾ [ص: ١٦].

وقوله: ﴿وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ أى: الذى قد وَعَد، من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه، والإكرام لأوليائه.

قال الأصمعى: كنت عند أبى عمرو بن العلاء، فجاء عمرو بن عبيد، فقال: يا أبا عمرو، وهل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد، فقال له: أمن (٥) العجم أنت؟ إن العرب تَعدُ الرجوع عن الوعد لؤما، وعن الإيعاد كرما، أو ما سمعت قول الشاعر (٦):

لا يُرْهِبُ ابنَ العم منى (٧) سَطُوتَى ولا أَخْتَتِى (٨) من سَطْوة الْمُتَهَـدّد فإنَّى وَإِن أَوْعَـدْتُــه أَوْ وَعَدْتُــه في عَدْتُــه لَوْ وَعَدْتُــه لَوْ وَعَدْتُــه لَا يَعْـادى ومُنْجِزُ مَوْعـدى

وقوله: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِكَ كَأَلْفِ سَنَةً مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ أى: هو تعالى لا يَعجَل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء، وإن أجَّلَ وأنظَر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴾.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عَرَفة، حدثني عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن

<sup>(</sup>١) في ت، ف، أ: «كرهن». (٢) في ف، أ: «عليه وسلامه». (٣) في ت، ف: «الملحدين المكذبين».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف. (٥) في ت، ف، أ: "من". (٦) هو عامر بن الطفيل والبيت في اللسان مادة (ختأ)، (وعد).

أبى سلمة، عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، خمسمائة عام».

ورواه الترمذی والنسائی، من حدیث الثوری، عن محمد بن عمرو، به (۱). وقال الترمذی: حسن صحیح. وقد رواه ابن جریر، عن أبی هریرة موقوفا<sup>(۲)</sup>، فقال:

حدثنى يعقوب، حدثنا ابن عُلَيَّة، حدثنا سعيد الجُريرى، عن أبى نَضْرَة، عن سُميْر بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟. قلت: بلى. قال: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةً مِّمًّا تَعُدُّونَ ﴾ (٣).

وقال أبو داود فى آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، عن شُريح بن (٤) عُبَيد، عن سعد بن أبى وَقاص، عن النبى ﷺ أنه قال: «إنى لأرجو ألا تَعْجزَ أمتى عند ربها، أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة (٥).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنَان<sup>(٦)</sup>، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدى، عن إسرائيل، عن سمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾ قال: من الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض.

رواه ابن جرير، عن ابن بَشّار (۷)، عن ابن مهدى (۸). وبه قال مجاهد، وعكرمة، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب «الردّ على الجهمية».

وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: ﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة: ٥].

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا عارم \_ محمد بن الفضل \_ حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عَتيق، عن محمد بن سيرين، عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام، ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةً مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾، وجعل أجل الدنيا ستة أيام، وجعل السابع، ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةً مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾، فقد مضت الستة أيام، وأنتم في اليوم السابع، ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةً مِّمًا تَعُدُّونَ ﴾، فقد مضت الستة الأيام، وأنتم في اليوم السابع. فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرها، في أية لحظة ولدت كان تماما.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي برقم (٢٣٥٤) وسنن النسائي الكبري برقم (١١٣٤٨) أي أن النصف يوم خمسمائة عام.

<sup>(</sup>۲) فی ت: «مرفوعاً».

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى (۱۲۹/۱۷).

<sup>(</sup>٤) في ت: «عن».

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود برقم (٤٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «شيبان». (٧) في ت: «يسار».

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبرى (۱۲۹/۱۷).

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۞ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرُزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتَنَا مُعَاجزينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۞ ﴾.

يقول تعالى لنبيه على حين طلب منه الكفار وتُوع العذاب، واستعجلوه به: ﴿قُلْ يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أى: إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديد، وليس إلى من حسابكم من شيء، أمركم إلى الله، إن شاء عجل لكم العذاب، وإن شاء أخره عنكم، وإن شاء تاب على من يتوب إليه، وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة، وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار، [و](١) ﴿لا مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو سَرِيعُ الْحِسَابِ [الرعد: ١٤] و ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ . فَالّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أي: آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم، ﴿لَهُم مَعْفُرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمَ ﴾ أي:

[و](٢) قال محمد بن كعب القُرَظيّ: إذا سمعتَ الله تعالى يقول: ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٍ ۗ فهو الجنة.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ﴾: قال مجاهد: يُثَبَّطون الناس عن متابعة النبي ﷺ. وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين.

وقال ابن عباس: ﴿مُعَاجِزِينَ﴾: مراغمين.

﴿ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾: وهي النار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالها، أجارنا الله منها. قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل: ٨٨].

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَةً للَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ لَلَّا لَيْنَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ أَلَيْكُمَ اللَّذِينَ أَوْلَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ أَوْلَوبُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَهَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ أُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَ إِنَّ اللَّهُ لَهَادٍ اللَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَ ﴾ .

قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغَرَانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة، ظَنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) زیادة من ف. (۲) زیادة من ت.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن أبى بِشْر، عن سعيد بن جُبَيْر، قال: قرأ رسول الله ﷺ بمكة «النجم» فلما بلغ هذا الموضع: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّىٰ. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى ﴾ قال: فألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن (١) ترتجى». قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُولٍ وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمنَىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ [فَينسَخُ اللَّهُ مَا يُلقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكيم] (٢) ﴾.

رواه ابن جریر، عن بُنْدَار، عن غُنْدَر، عن شعبة، به نحوه (۳)، وهو مرسل، وقد رواه البزار فی مسنده، عن یوسف بن حماد، عن أمیة بن خالد، عن شعبة، عن أبی بشر، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس \_ فیما أحسب، الشك فی الحدیث \_ أن النبی ﷺ قرأ بمکة سورة «النجم»، حتی انتهی إلی: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّیٰ ﴾، وذکر بقیته. ثم قال البزار: لا (٤) یروی متصلاً إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمیة بن خالد، وهو ثقة مشهور. وإنما یُروی هذا من طریق الکلبی، عن أبی صالح، عن ابن عباس (٥).

ثم رواه ابن أبى حاتم، عن أبى العالية، وعن السدى، مرسلا. وكذا رواه ابن جرير، عن محمد ابن كعب القرظى، ومحمد بن قيس، مرسلا أيضا<sup>(٦)</sup>.

وقال قتادة: كَان النبي ﷺ [يصلى] (٧) عند المقام إذ نَعَس، فألقى الشيطان على لسانه «وإن شفاعتها لترتجى. وإنها لمع الغرانيق العلى»، فحفظها المشركون. وأجرى الشيطان أن نبى الله قد قرأها، فزلَّت بها ألسنتهم، فأنزل الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ [وَلا نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ] (٨) الآية، فَدَحَر الله الشيطان.

ثم قال ابن أبى حاتم: حدثنا موسى بن أبى موسى الكوفى، حدثنا محمد بن إسحاق المُسيَبِي، حدثنا محمد بن فُلَيْح، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم، وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه، ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذى يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله عليه من أذاهم وتكذيبهم، وأحزنه ضلالهم، فكان (٩) يتمنى هُداهم، فلما أنزل الله سورة

في ت، ف: «شفاعتهم».
 زيادة من ف، أوفي ت: «الآية».

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى (۱۷/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «لانعلمه».

<sup>(</sup>٥) مسند البزار برقم (٢٢٦٣) «كشف الأستار».

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى (١٧/ ١٣١).

<sup>(</sup>٧) زيادة من أ. (٨) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٩) في ف: «وكان».

«النجم قال: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّآتَ وَالْعُزَّىٰ . وَمَنَاةَ الثَّالثَةَ الأُخْرَىٰ . أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنشَىٰ﴾ ، ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت، فقال: «وإنهن لهن الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن لهي التي ترتجي (١١)». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته، فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وزلت بها ألسنتهم، وتباشروا بها، وقالوا: إن محمدا، قد رجع إلى دينه الأول، ودين قومه. فلما بلغ رسول الله ﷺ [آخر النجم] (٢)، سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك. غير أن الوليد ابن المغيرة كان رجلا كبيرا، فرفع على (٣) كفه ترابا، فسجد عليه. فعجب الفريقان كلاهما (١) من جماعتهم في السجود، لسجود رسول الله ﷺ، فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين \_ ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي (٥) ألقي الشيطان في مسامع المشركين \_ فأطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطانُ في أمنية رسول الله ﷺ، وحدثهم به الشيطان أن رسول الله ﷺ قد قرأها في السورة، فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة في الناس، وأظهرها الشيطان، حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين، عثمان بن مظعون وأصحابه، وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، وصلوا مع رسول الله ﷺ، وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه، وحُدِّثُوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان، وأحكم الله آياته، وحفظه(٦٠) من الفرية، وقال [تعالى](٧): ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ من رَّسُول وَلا نَبِيَّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أُمْنيَته فَينسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاته وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ . ليَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَةً للَّذينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَة قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالمينَ لَفي شَقَاقِ بَعيدٍ﴾، فلما بين الله قضاءه، وبرأه من سجع الشيطان، انقلب المشركون بضلالهم (٨) وعداوتهم المسلمين، واشتدوا عليهم. وهذا أيضاً مرسل.

وفي تفسير ابن جرير عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، نحوه<sup>(٩)</sup>. وقد رواه الإمام (١٠) أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» فلم يَجُزُ به موسى بن عقبة، ساقه في مغازيه بنحوه، قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه القصة.

قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا، وكلها مرسلات ومنقطعات، فالله أعلم. وقد ساقها البغوى في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس، ومحمد بن كعب القُرَظيّ، وغيرهما بنحو من ذلك، ثم سأل هاهنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله، صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس، من ألطفها: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك، فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ﷺ، وليس كذلك في نفس الأمر، بل إنما

(٥) في أ: «الذي».

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>١) في أ: «ترجي». (٣) في ت، أ: «ملء».

<sup>(</sup>٤) في ت: «الفريقان منهما كلاهما».

<sup>(</sup>٦) في ت، أ: «وحفظه الله».

<sup>(</sup>٧) زيادة من ف، أ. (٨) في ف: "بضلالتهم".

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى (١٧/ ١٣٣).

<sup>(</sup>١٠) في أ: «الحافظ».

كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن ﷺ، والله أعلم(١).

وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضى عياض، رحمه الله، في كتاب «الشفاء» لهذا، وأجاب بما حاصله (٢).

إلى غير ذلك من اختلاف الرواة.

ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة وأهية.

والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبى بشرِ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: فيما أحسب ـ الشك فى الحديث أن النبى ﷺ كان بمكة وذكر القصة.

قال أبو بكر البزار: هذا لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

فقد بين لك أبو بكر، رحمه الله، أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه.

أما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه، كما أشار إليه البزار، رحمه الله.

والذى منه فى الصحيح: أن النبي ﷺ قرأ «والنجم» وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس هذا توهينه من طريق النقل.

أما من جهة المعنى، فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته ﷺ، ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي ﷺ أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل، عليه السلام، وذلك كله ممتنع في حقه ﷺ.

أو يقول ذلك النبي ﷺ من قبل نفسه عمدا وذلك كفر، أو سهواً وهو معصوم من هذا كله.

ووجه ثان: هو استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً. وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روى لكان بعيد الالتثام، متناقض الاقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم، ولما كان النبى ﷺ ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك. وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه، واتسع فى باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه!!

ووجه ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقين، ومعاندى المشركين، وضعفة القلوب، والجهلة من المسلمين، نفورهم لأول وهلة، وتخليط العدو على النبى ﷺ لاقل فتنة، وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة وارتداد من في قلبه مرض بمن أظهر الإسلام لأدنى شبهة...

ولم يحك أحد في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة.

ووجه رابع: ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت ﴿وإن كادوا ليفتنونك.. ﴾ الآيتين.

وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه؛ لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفترى، وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه: أن الله تعالى عصمه من أن يفترى، وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيرا وهم يروون فى أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال ﷺ: افتريت على الله وقلت ما لم يقل وهذا ضد مفهوم الآية وهى تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له، وهذا مثل قوله تعالى فى الآية الاخرى: ﴿ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت=

<sup>(</sup>١) معالم التنزيل للبغوى (٥/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ وكلام القاضي عياض في الشفاء (٢/٧٠١) أذكره مختصراً له، قال رحمه الله:

<sup>&</sup>quot;فأعلم، أكرمُك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: أحدهما: في توهين أصله. والثاني: على تسليمه.

أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل.. وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم.

وصدق القاضى بكر بن العلاء المالكى حيث قال: لقد بلى الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته، واضطراب رواياته، وانقطاع إسناده، واختلاف كلماته، فقائل يقول: إنه فى الصلاة، وآخر يقول: قالها فى نادى قومه حين أنزلت عليه السورة، وآخر يقول: إن الشيطان قالها على الناد على الناد وإن النبي على الله على حيريل قال: ماهكذا أقرأتك، وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي على قرأها فلما بلغ النبي على النبي على النبي الله النبي النبي النبي النبي الله النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي النبي النبي الله النبي النب

وقوله: ﴿إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّهِ ﴾، هذا فيه تسلية له، صلوات الله وسلامه عليه (١)، أي: لا يَهيدنّك ذلك، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء.

قال البخارى: قال ابن عباس: ﴿فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ إذا حَدَّث ألقى الشيطان فى حديثه، فيبطل الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿إِذَا تَمَنَّىٰ [أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾، يقول: إذا حدث القي الشيطان في حديثه.

وقال مجاهد: ﴿إِذَا تَمنَّى ](٢) ﴾، يعني: إذا قال أ.

ويقال: ﴿ أُمْنِيَّتِه ﴾: قراءته، ﴿ إِلا أَمَانِيَّ ﴾ [البقرة: ٧٨]، يقولون ولا يكتبون.

قال البغوى: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله : ﴿ تَمنَّىٰ ﴾ أى: تلا وقرأ كتاب الله، ﴿ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمنيَّتِه ﴾ أى: في تلاوته، قال الشاعر في عثمان حين قتل:

تَمَنَّى كَتَابَ الله أُوَّل لَيْلة وَلَا لَيْلة وَاللَّهُ أُوَّل لَيْلة وَاللَّهُ أَوَّل لَيْلة وَالْحَرَها لاقَى حَمَامَ المَقَادر (٣)

وقال الضحاك: ﴿إِذَا تُمنَّى﴾: إذا تلا.

قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام.

وقوله: ﴿فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ﴾، حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع.

قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: أى فيبطل الله \_ سبحانه وتعالى \_ ما ألقى الشيطان. وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان، وأحكم الله آياته.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيم (٤) ﴾، [أى: بما يكون من الأمور والحوادث، لا تخفى عليه خافية] (٥) ، ﴿ حَكِيمٌ ﴾ أى: في تقديره وخلقه وأمره، له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِيْ قُلُوبِهِم مَّرَض ﴾ أى: شك وشرك وكفر ونفاق، كالمشركين حين فرحوا بذلك، واعتقدوا أنه صحيح، وإنما كان من الشيطان.

<sup>=</sup> طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ﴾.

وأما المأخذ الثاني: فهو مبنى على تسليم الحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من صحته، ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أثمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين.

ثم ذكر الأجوبة على ذلك (٢/ ١١١ـ١١٤) وممن أنكرها الإمام ابن خزيمة وقال: «هذا من وضع الزنادقة» وهذا هو الصواب. للاستزادة: انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ـ ٣١٤ لمحمد أبي شهبة، ونصب المجانيق لأبطال قصة الغرانيق لمحد ناصر الدين الألباني.

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «عليه وسلامه». (٢) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان، مادة (مني) غير منسوب.

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «عليم حكيم». (٥) زيادة من ت.

قال ابن جريج: ﴿ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ هم: المنافقون ﴿ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾: المشركون.

وقال مقاتل بن حيان: هم [الكافرون] (١) اليهود.

﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي: في ضلال ومخالفة وعناد بعيد، أي: من الحق والصواب.

﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُوْمِنُوا بِهِ ﴾ أى: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذى يفرقون به بين الحق والباطل، المؤمنون بالله ورسوله، أن ما أوحيناه إليك هو الحق من رّبك، الذى أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب حكيم، ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢].

وقوله: ﴿فَيُوْمِنُوا بِهِ﴾ أى: يصدقوه وينقادوا له، ﴿فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم﴾ أى: تخضع وتذل، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾أى: في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه، ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم [إلى] (٢) الصراط المستقيم، الموصل إلى درجات الجنات، ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات.

﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ وَ الْمُلْكُ يَوْمَئِذ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَقِيمٍ وَ الْمُلْكُ يَوْمَئِذ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَ اللهِ يَحْدَابٌ مُّهِينٌ وَ اللهِ يَعْدَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَ ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون في مرية، أي: في شك وريب من هذا القرآن، قاله ابن جريج، واختاره ابن جرير.

وقال سعيد بن جبير، وابن زيد: ﴿مَنْهُ ﴾ أي: مما ألقى الشيطان.

﴿ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾: قال مجاهد: فجأة. وقال قتادة: ﴿ بَغْتَهَ ﴾، بغت [القوم] (٣) أمر الله، وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله (٤) إلا القوم الفاسقون.

وقوله: ﴿ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقِيمٍ ﴾: قال مجاهد: قال أبى بن كعب: هو يوم بدر، وكذا قال عكرمة، وسعيد بن جبير، وقتادة وغير واحد. واحتاره ابن جرير.

وقال عكرمة، ومجاهد [في رواية عنهما] (٥): هو يوم القيامة لا ليلة له. وكذا قال الضحاك، والحسن البصري .

وهذا القول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من حملة ما أوعدوا به، لكن هذا هو المراد؛ ولهذا

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ت: «الیوم» والمثبت من ف، أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: «فلا يغتر به». (٥) زيادة من ت، ف، أ.

قال: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذَ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾، كقوله ﴿ مَالِك يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]، وقوله: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذُ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦].

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أي: آمنت قلوبهم، وصدقوا بالله ورسوله، وعملوا بمقتضى ما علموا، وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم (١).

﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾، أى: لهم النعيم المقيم، الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: كفرت قلوبهم بالحق، وجحدوا به (٢) وكذبوا به، وخالفوا الرسل، واستكبروا عن اتباعهم ﴿ فَأُولُئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِين﴾ أي: مقابلة استكبارهم وإعراضهم (٣) عن الحق، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] أي: صاغرين.

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۞ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّه لَعَفُورٌ عَفُورٌ ۞ ﴾.

يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته، وطلبا لما عنده، وترك الأوطان والأهلين واالخِلاَّن، وفارق بلاده في الله ورسوله، ونصرة لدين الله ﴿ ثُمَّ قُتِلُوا ﴾ أي: في الجهاد ﴿ أَوْ مَاتُوا ﴾ أي: من غير قتال على فرشهم، فقد حصلوا على الأجر الجزيل، والثناء الجميل، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّه ﴾ [النساء: ١٠٠].

في أ: «وأفعالهم».
 في أ: «وجحدته».
 في أ: «وإبائهم».

<sup>(</sup>٤) في أ: «أنفسهم». (٥) في أ: «ليجزيهم عليه». (٦) في أ: «مر».

فى سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر، فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه، وعظيم إحسان الله إليه.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا المسيّب بن واضح، حدثنا ابن المبارك، عن عبد الرحمن ابن شُريْح، عن ابن (١) الحارث \_ يعنى: عبد الكريم \_ عن ابن عقبة \_ يعنى: أبا عبيدة بن عقبة \_ قال: حدثنا (٢) شُرَحْبيل بن السّمْط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم، فمر بى سلمان \_ يعنى: الفارسي \_ رضى الله عنه، فقال: إنى سمعت رسول الله يقول: «من مات مرابطاً، أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر، وأجرى عليه الرزق، وأمن (٣) من الفَتّانين» واقرؤوا إن شئتم: ﴿وَالّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّه ثُمَّ قُتلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ . لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّهَ لَعَليمٌ حَليمٌ .

وقال أيضا: حدثنا أبو زرعة، حدثنا زيد بن بشر، أخبرنى همام، أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المعافرى يقولان: كنا برودس، ومعنا فَضَالة بن عبيد الأنصارى \_ صاحب رسول الله ﷺ فمر بجنازتين، إحداهما قتيل والأخرى متوفى، فمال الناس على القتيل، فقال فضالة: ما لى (٤) أرى الناس مالوا مع هذا، وتركوا هذا؟! فقالوا: هذا قتيل في سبيل الله تعالى. فقال: والله ما أبالي من أي حُفرتيهما بعثت، اسمعوا كتاب الله: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ الله ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا [لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّه رُوًا حَسَنًا وَإِنَّ اللّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازقين] (٥) ﴿.

وقال أيضاً: حدثنا أبى، حدثنا عبدة بن سليمان، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا ابن لَهِيعة، حدثنا سلامان بن عامر الشعباني، أن عبد الرحمن بن جَحْدَم الخولاني حدثه: أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين، أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفي، فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفي، فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثتُ، إن الله يقول: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا [لَيرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ . يَوْفَلُ هُمْ مُدْخَلاً ](٢) يَرْضُونَهُ هُ، فما تبتغي (٧) أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقاً حسناً، والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت.

ورواه ابن جریر، عن یونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، أخبرنى عبد الرحمن بن شُرَیْح، عن سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أمیراً على الأرباع، فخرج بجنازتى رجلین، أحدهما قتیل (^) والآخر متوفى. . . فذكر نحو ما تقدم (٩).

<sup>(</sup>۱) في أ: «أبي». (٢) في أ: «قال».

 <sup>(</sup>٣) في أ: «وأومن».
 (٤) في أ: «ما».
 (٥) زيادة من ف، أ وفي هـ، ت: «حتى آخر الآية».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف، وفي ت: «إلى قوله». (٧) في أ: «ينبغي». (٨) في أ: «قتل».

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى (١٧/ ١٣٦).

وقوله: ﴿ فَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرُنَّهُ اللَّه ﴾، ذكر (١) مقاتل بن حيان وابن جريج أنها نزلت في سرية من الصحابة، لقوا جمعاً من المشركين في شهر محرم، فناشدهم المسلمون لثلا يقاتلوهم في الشهر الحرام، فأبي المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم، فقاتلهم المسلمون، فنصرهم الله عليهم، [و] (٢) ﴿ إِنَّ اللَّه لَعَفُو ۖ غَفُور ﴾ .

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١٦) ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلَىُّ الْكَبِيرُ (١٦) ﴾.

يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء، كما قال: ﴿قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَعزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَتَوزِعُ اللَّيْلُ وَتُحْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَي وَتَرْزُقُ اللَّيْلُ وَيُعزِعُ اللَّيْلُ وَيُعزِعُ اللَيْلُ في النهار، والنهار في الليل : مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [ آل عمران: ٢٦، ٢٧] ومعنى إيلاجه الليل في النهار، والنهار في الليل : إدخاله من هذا، ومن هذا، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، كما في الشتاء، وتارة يطول النهار ويقصر النهار، كما في الصيف.

وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ أى: سميع بأقوال عباده، بصير بهم، لا يخفى عليه منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم.

ولما بين أنه المتصرف في الوجود، الحاكم الذي لا معقب لحكمه، قال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ ﴾ أي: الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء فقير إليه، ذليل لديه، ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ أي: من الأصنام والأنداد والأوثان، وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً.

وقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ﴾، كما قال: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال: الْكَبِيرُ (٤) الْمُتَعَالَ ﴾ [الرعد: ٩]، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، لا إله إلا هو، ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه، العلى الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، تعالى وتقدس وتنزه، وعز وجل عما يقول الظالمون [المعتدون] (٥) علوا كبيرا.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (٦٣) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ

<sup>(</sup>١) في أ: «قال». (٢) زيادة من أ. (٣) زيادة من ف، أ: وفي ت: «الآية».

<sup>(</sup>٤) في ت، ف: «وهو الكبير». (٥) زيادة من أ.

اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (٦٥) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ 📆 ﴾.

وهذا أيضا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه، فإنه يرسل(١) الرياح، فتثير سحابا، فيمطر على الأرض الجُرُز التي <sup>(٢)</sup> لا نبات فيها، وهي هامدة يابسة سوداء قحلة،﴿ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتُزَّتْ وَرَبِّت﴾ [الحج: ٥].

وقوله: ﴿فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةَ﴾، «الفاء» هاهنا للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه، كما قال: ﴿ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظَامًا ﴾ [المؤمنون: ١٤]، وقد ثبت في الصحيحين: «أن بين كل شيئين أربعين يوماً»ومع هذا هو معقب <sup>(٣)</sup> بالفاء، وهكذا هاهنا قال: ﴿فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مَخْضَرَّة﴾ أي: خضراء بعد يبسها ومُحُولها(٤).

وقد ذكر عن بعض أهل (٥) الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراء، فالله أعلم.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطيفٌ خَبيرٍ ﴾ أي: عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغر، لا يخفى عليه خافية، فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به، كما قال لقمان: ﴿يَا بُنِّيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطيفٌ خَبير ﴾ [لقمان: ١٦] وقال: ﴿ أَلاَّ يَسْجُدُوا للَّه الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبُّءَ في السَّمَوَاتَ وَالأَرْضِ ﴾ [النمل: ٢٥]، وقال تعالى: : ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةِ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّة فَى ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْب وَلا يَابس إِلاَّ فَى كَتَاب مُّبين﴾ [الأنعام: ٥٩]، وقال: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مَثْقَال ذَرَّة﴾ الآية [يونس: ٦١]؛ ولهذا قال أمية بن [أبى] (٦) الصلت \_ أو: زيد بن عمرو بن نُفيل \_ في قصيدته:

وَقُولًا لَه: مَن يُنْبتُ الحبَّ في الثَّرَى فَيُصبحَ منْهُ البَقْلُ يَهْتَزُّ رَابِياً؟ ويُخْرِجُ منْهُ حَبَّه فـــى رُؤُوســــه فَفي ذَاك آيات لَمَنْ كَانَ وَاعيا(٧)

وقوله: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنيُّ الْحَميد ﴾ أي: ملكه جميع الأشياء، وهو غنى عما سواه، وكل شيء فقير إليه، عبد لديه.

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا في الأَرْضِ ﴾ أي: من حيوان، وجماد، وزروع، وثمار. كما قال : ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْه﴾ [الجاثية: ١٣] أي: من إحسانه وفضله وامتنانه، ﴿وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ أي: بتسخيره وتسييره، أي: في البحر العَجَاج، وتلاطم الأمواج، تجرى الفلك بأهلها<sup>(٨)</sup> بريح طيبة، ورفق وتؤدة، فيحملون فيها ما شاؤوا من تجاثر وبضائع

<sup>(</sup>١) في أ: «وأنه مرسل». (٢) في أ: «الذي». (٣) في أ: «تعقيب».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف،١. (٥) في هـ ت: « أرض» والمثبت من ف، أ. (٤) في أ: «وقحوطا».

<sup>(</sup>٧) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (١/٢٢٨).

<sup>(</sup>٨) في 1: «بأمرها».

ومنافع، من بلد إلى بلد، وقطر إلى قطر، ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء، كما ذهبوا بما عند هؤلاء الله أولئك، مما يحتاجون إليه، ويطلبونه ويريدونه، ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِه ﴾أى: لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض، فهلك من فيها، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ أى: مع ظلمهم، كما قال في الآية الأخرى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الرعد: ٦].

وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ كقوله: ﴿كَيْفَ تَكُفُوونَ بِاللَّه وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهَ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يَمْيتُكُمْ ثُمَّ يَحْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لا رَيْبَ فِيه ﴾ [الجاثية: ٢٦]، وقوله: ﴿ قَالُوا رَبّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ ﴾ [غافر: ١١] ومعنى الكلام: كيف تَجعلون [مع] (١) الله أنداداً وتعبدون معه غيره، وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف، ﴿ وَهُوَ الّذِي أَحْيَاكُمْ ﴾ أى: خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكر، فأوجدكم ﴿ وَمُو القيامة، ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ أى: جحود.

﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿ لَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكُم يَوْمَ الْقَيَامَةِ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿ لَا يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَي مُّسْتَقِيمٍ ﴿ لَا يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَي مُّكَانِهُ فَيه تَخْتَلَفُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ .

يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم <sup>(٢)</sup> منسكا.

قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: وأصل المنسك فى كلام العرب: هو الموضع الذى يعتاده الإنسان، ويتردد إليه، إما لخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك، لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها (٣).

فإن كان كما قال من أن المراد: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾، فيكون المراد بقوله: ﴿فَلا يُنَازِعُنَكَ فِي الْأَمْرِ ﴾ أى: هؤلاء المشركون. وإن كان المراد: «لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا \_ كما قال: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُو مُولِيها ﴾ [البقرة: ١٤٨] ولهذا قال هاهنا: ﴿هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾، أى: فاعلوه \_ فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق، أى: هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته، فلا تتأثر بمنازعتهم لك، ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال: ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ أَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ أى: طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود.

وهذه كقوله: ﴿ وَلا يَصُدُّنُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ [القصص: ٨٧].

<sup>(</sup>١) زيادة من ت، ف. (٢) في ت: «أمة».

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى (۱۲/ ۱۳۸).

وقوله : ﴿ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ، كقوله : ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَريئُونَ ممَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مَّمَّا تَعْمَلُونَ﴾[يونس: ٤١].

وقوله: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ تهديد شديد، ووعيد أكيد، كقوله: ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفيضُونَ فيه كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلُفُونَ ﴾ [الأحقاف: ٨]؛ ولهذا قال: ﴿ اللَّهُ (١) يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلُفُونَ ﴾ .

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۞ ﴾.

يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه، وأنه محيط بما فى السموات وما فى الأرض، فلا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها، وكتب ذلك فى كتابه اللوح المحفوظ، كما ثبت فى صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء »(٢).

وفى السنن، من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «أول ما خلق الله القلم، قال الله الله الله القلم، قال: اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» (٣).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا ابن بُكَيْر، حدثنى ابن لَهِيعة، حدثنى عطاء بن دينار، حدثنى سعيد بن جُبيْر قال: قال ابن عباس: خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة مائة عام، وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق ـ وهو على العرش تبارك وتعالى ـ : اكتب. قال القلم: وما أكتب؟ قال: علمى فى خلقى إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن فى علم الله إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى للنبى ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالأَرْض ﴾.

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونها، وقدرها وكتبها أيضاً، فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك، على الوجه الذى يفعلونه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره، وهذا يعصى باختياره، وكتب ذلك عنده، وأحاط بكل شيء علما، وهو سهل عليه، يسير لديه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسير ﴾.

<sup>(</sup>۱) في ت: «والله» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٦٥٣) بلفظ «كتب الله مقادير الخلائق».

<sup>(</sup>٣) جاء من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أبو داود في السنن برقم (٤٧٠٠) والترمذي في السنن برقم (٣٣١٩) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وجاء من حديث ابن عباس: رواه البيهقي في الأسماء والصفات (ص٣٧٨).

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ لَكَ وَا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ نَصِيرٍ ﴿ لَكَ وَا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَصْيرٍ ﴿ لَكَ وَا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنبِّتُكُم بِشَرَّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِعْسَ الْمَصِيرُ (٢٧) ﴾ .

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا، وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعنى: حجة وبرهانا، كقوله: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّه إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حَسَابُهُ عِندَ رَبّه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونِ ﴾ [المؤمنون:١١٧] . ولهذا قال هاهنا: ﴿ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ أى: ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه، وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم، بلا دليل ولاحجة، وأصله علم سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ أى: من ناصر ينصرهم من الله، فيما يحل بهم من العذاب والنكال.

ثم قال: ﴿وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتِ ﴾ أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله، وأنه لا إله إلا هو، وأن رسله الكرام حق وصدق، ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ أى: يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن، ويبسطون إليهم أيديهم والسنتهم بالسوء! ﴿قُلْ ﴾ أى: يا محمد لهؤلاء: ﴿ أَفَأُنبَّكُم بِشَرّ مِن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَذَابِهَا وَنَكَالُهَا أَشْدُ وَأَشْقَ وَأَطُم وَاعْظُم مَا تَحُوفُونَ بَه أُولِياء وَعَذَابِهَا وَنَكَالُهَا أَشْدُ وَأَشْقَ وَأَطُم وَاعْظُم مَا تَحُوفُونَ بَه أُولِياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم، إن نلتم بزعمكم وإرادتكم.

وقوله : ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ أى: وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاما، ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان:٦٦].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَنُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اللَّهُ عَلُوبُ ﴿ ﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيُ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُوبَ مَثَلُ﴾ أى: لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ أى: أنصتوا وتفهموا، ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا

<sup>(</sup>١) في ت، ف، أ: «كفروا وبئس المصير».

على خلق ذباب واحد ماقدروا على ذلك. كما قال الإمام أحمد.

حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شَرِيك، عن عمارة بن القعقاع، عن أبى زُرْعة، عن أبى هريرة ـ رفع الحديث ـ قال: «ومن أظلم ممن خلق [خلقا] (١) كخلقى؟ فليخلقوا مثل خلقى ذَرّة، أو ذبابة، أو حَبّة (٢).

وأخرجه صاحبا الصحيح، من طريق عُمَارة، عن أبى زُرْعةَ، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: قال الله عز وجل: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى؟ فليخلقوا ذرة، فيلخلقوا شعيرة» (٣).

ثم قال تعالى أيضاً: ﴿ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنقَذُوهُ مِنْهُ ﴾ أى: هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، لو سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب، ثم أرادت أن تستنقذه منه، لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها ولهذا [قال: ﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبِ﴾](٤).

قال ابن عباس: الطالب: الصنم، والمطلوب: الذباب. واختاره ابن جرير، وهو ظاهر السياق. وقال السدى وغيره: الطالب: العابد، والمطلوب: الصنم.

ثم قال: ﴿ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ أى: ماعرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره، من هذه (٥) التي لاتقاوم الذباب لضعفها وعجزها، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٍّ عَزِيزٌ ﴾ أى: هو القوى الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، ﴿وهُو الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْه ﴾ [الروم: ٢٧]، ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَديدٌ . إِنَّهُ هُو يُبْدِئُ وَيُعِيد﴾ [البروج: ١٦، ١٣]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨].

وقوله: ﴿عَزِيزٌ﴾ أى: قد عز<sup>(٦)</sup> كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب، لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار.

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ ۞ ﴾ .

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقَدَره، ومن الناس لإبلاغ رسالاته، ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٍ ﴾ أى: سميع لأقوال عباده، بصير بهم، عليم بمن يستحق ذلك منهم، كما قال: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

وقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ أى: يعلم ما يفعل برسله فيما

<sup>(</sup>١) زيادة من ت، ف، والمسند.

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٥٩٥٣) وصحيح مسلم برقم (٢١١١).

أرسلهم به، فلا يخفى عليه من أمورهم شيء، كما قال: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ [فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا . لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالات رَبِهِمْ وأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ] (١) وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٦ ـ ٢٨]، فهو سبحانه رقيب عليهم، شهيد على ما يقال لهم، حافظ لهم، ناصر لجنابهم؛ ﴿يأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ ﴾ الآية [المائدة: ٢٧].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٧) .

اختلف الأثمة، رحمهم الله، في هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هي مشروع السجودُ فيها أم لا؟ على قولين. وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله ﷺ: «فُضلت سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما».

وقوله: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ أى: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كما قال تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

وقوله: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾ أى: يا هذه الأمة، الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول، وأكمل شرع.

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ أَى: ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فَشَقَ عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا، فالصلاة ـ التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين ـ تجب في الحَضَر أربعاً وفي السفر تُقْصَر إلى ثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة، كما ورد به الحديث، وتُصلي رجالا وركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط بعذر المرض، فيصليها المريض جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات، في سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال، عليه السلام (٢٠): «بُعِثْتُ بالحنيفيَّة السَّمحة (٣)، وقال لمعاذ وأبي موسى، حين بعثهما أميرين إلى اليمن: «بَشِّرا ولا

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ. وفي ت: «إلى قوله».

<sup>(</sup>٢) فى ت: «عليه الصلاة والسلام»، وفى ف، أ: ﴿ عَلِيْكُونِهِ ».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (٥/ ٢٦٦) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

تنفرا، ويَسِّرا ولا تُعسِّرًا» ( ). والأحاديث في هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ يعني: من ضيق.

وقوله: ﴿ مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمِ ﴾: قال ابن جرير: نصب على تقدير: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ أى: من ضيق، بل وَسَّعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم. [قال: ويحتمل أنه منصوب على تقدير: الزموا ملة أبيكم إبراهيم (٢).

قلت: وهذا المعنى في هذه الآية كقوله: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ الآية [الأنعام: ١٦١].

وقوله: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا ﴾: قال الإمام عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس في قوله: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ﴾ قال: الله عز وجل. وكذا قال مجاهد، وعطاء، والضحاك، والسدى، وقتادة، ومقاتل بن حَيَّان.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ﴾ يعنى: إبراهيم، وذلك لقوله: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ﴾[البقرة: ١٢٨].

قال ابن جرير: وهذا لا وجه له؛ لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسمّ هذه الأمة في القرآن مسلمين، وقد قال الله تعالى: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا ﴾ قال مجاهد: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر، ﴿وَفِي هَذَا ﴾ يعنى: القرآن. وكذا قال غيره.

قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل، ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نَوّه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان، في كتب الأنبياء، يتلى على الأحبار والرهبان، فقال: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ أي: من قبل هذا القرآن ﴿وَفِي هَذَا ﴾، وقد قال النسائى عند تفسير هذه الآية:

أنبأنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شُعيب، أنبأنا معاوية بن سلام (٣)، أن أخاه زيد بن سَلام أخبره، عن أبى سلام أنه أخبره قال: أخبرنى الحارث الأشعرى، عن رسول الله عليه قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم». قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: «نعم، وإن صام وصلى؟ فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله» (٤).

وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلَكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ من سورة البقرة [الآية: ٢١]؛ ولهذا قال: ﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٠٣٨) ومسلم في صحيحه برقم (١٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ت، ف. (٣) في ت: «سالم».

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي الكبرى برقم (١١٣٤٩).

شُهَدَاء عَلَى النَّاس ﴾ أى: إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عُدولا (١) خيارا، مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم، لتكونوا يوم القيامة ﴿شُهَدَاء عَلَى النَّاس ﴾ لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها (٢) على كل أمة سواها ؟ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة، في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم، والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته.

وقوله: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ أى: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها، وأدوا حق الله عليكم فى أداء ما افترض، وطاعة ما أوجب، وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقامُ الصلاة وإيتاءُ الزكاة، وهو الإحسان إلى خلق الله، بما أوجب للفقير على الغنى، من إخراج جزء نزر من ماله فى السَّنة للضعفاء والمحاويج، كما تقدم بيانه وتفصيله فى آية الزكاة من سورة «التوبة»(٣).

وقوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ﴾ أى: اعتضدوا بالله(٤)، واستعينوا به، وتوكلوا(٥) عليه، وتَأَيَّدُوا به، ﴿هُوَ مَوْلاَكُمْ ﴾ أى: حافظكم وناصركم ومُظفركُم على أعدائكم، ﴿فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ يعنى: [نعم](١) الولى ونعم الناصر من الأعداء.

قال وُهَيْب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم، اذكرنى إذا غضبت أذكرك إذا غضبت، فلا أمحقك فيمن أمحق، وإذا ظُلمت فاصبر، وارض بنصرتى، فإن نصرتى لك خير من نصرتك لنفسك. رواه ابن أبى حاتم.

والله تعالى أعلم وله الحمد والمنة، والثناء الحسن والنعمة، وأسأله التوفيق والعصمة، في سائر الأفعال والأقوال.

هذا آخر تفسير سورة «الحج»، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم، ورضى الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين (٧)

(٦) زيادة من ت.

<sup>(</sup>۱) في أ: «بسيادتهم وفضلهم». (۲)

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الآية: ٦٠ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) في أ: «به». (٥) في أ: «اتكلوا».

<sup>(</sup>٧) في ت: «وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

## تفسير سورة المؤمنون <sup>(١)</sup>

مكية .

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلاَّ عَلَىٰ مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلاَّ عَلَىٰ أَنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ البَّغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ البَّغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُولئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ ﴾.

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرني يونس بن سُلَيْم قال: أملي على يونس بن يزيد (٢) الأَيْلِيّ، عن ابن شهاب، عن عُرْوَة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عَبْد القاريّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله ﷺ الوحيّ، يسمع عند وجهه كدّويّ النحل فَمكثنا ساعة، فاستقبل القبلة ورفع يديه، فقال: «اللهم، زدنا ولا تَنْقُصْنا، وأكرمنا ولا تُهِنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثر نا ولا تؤثر [علينا، وارض عنا] (٣) وأرضنا»، ثم قال: «لقد أنزلت على عشر آيات، مَنْ أقامهن دخل الجنة»، ثم قرأ: ﴿قَدْ أَفْلُعَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ حتى ختم العَشْر.

وكذا روى (٤) الترمذي في تفسيره، والنسائي في الصلاة، من حديث عبد الرزاق، به (٥). وقال الترمذي: منكر، لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم، ويونس لا نعرفه.

وقال النسائى فى تفسيره: أنبأنا قُتَيْبَةَ بن سعيد، حدثنا جعفر، عن أبى عمران عن يزيد بن بابَنُوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين، كيف كان حُلُق رسول الله ﷺ قالت: كان خلُق رسول الله ﷺ القرآن، فقرأت: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ لِللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافَظُونَ ﴾، حتى انتهت إلى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافَظُونَ ﴾، قالت: هكذا كان خُلق رسول الله ﷺ (٧).

وقد رُوى عن كعب الأحبار، ومجاهد، وأبى العالية، وغيرهم: لَمَّا خلقَ الله جنةَ عَدْن،

<sup>(</sup>۱) في ف: «المؤمنين». (۲) في أ: «زيد». (۳) زيادة من ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>٤) في أ: «رواه».

<sup>(</sup>٥) المسند (١/ ٣٤) وسنن الترمذي برقم (٣١٧٣) وسنن النسائي الكبري برقم (١٤٣٩).

<sup>(</sup>٦) في أ: «حال».

<sup>(</sup>۷) سنن النسائي الكبرى برقم (۱۱۳۵).

وغرسها بيده، نظر إليها وقال لها. تكلمى. فقالت: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾. قال كعب الأحبار: لِمَا أَعدٌ لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك في كتابه.

وقد رُوى ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، فقال أبو بكر البزار:

حدثنا محمد بن المُثَنَّى، حدثنا المغيرة بن سلمة، حدثنا وُهَيْب، عن الجُريرى، عن أبى نَضْرَة، عن أبى سعيد قال: خلق الله الجنة، لَبِنةً من ذهب ولبنة من فضة، وغرسها، وقال لها: تكلمى. فقالت: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لك، منزلَ الملوك!(١).

ثم قال (٢): وحدثنا بِشْر بن آدم، وحدثنا يونس بن عبيد الله العُمْرى، حدثنا عَدِىَ بن الفضل، حدثنا الجُرَيْرِى، عن أبى نَضْرَة، عن أبى سعيد، عن النبى ﷺ قال: «خلق الله الجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها (٣) المسك». قال أبو بكر: ورأيت في موضع آخر في (٤) هذا الحديث: «حائط الجنة، لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك. فقال لها: تكلمى. فقالت: ﴿قَدْ أَفْلُحَ الْمُؤْمُنُونَ ﴾. فقالت الملائكة: طوبى لك، منزل الملوك!».

ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عكدى بن الفضل، وليس هو بالحافظ، وهو شيخ متقدم الموت<sup>(٥)</sup>.

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن على، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا بَقيَّة، عن ابن جُريْج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال النبى ﷺ: «لما خلق الله جنة عَدْن، خلق فيها ما لا عين رأت، [ولا أذن سمعت] (٦)، ولا خطر على قلب بشر. ثم قال لها: تكلمى. فقالت: ﴿قَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمنُونَ ﴾» (٧).

بَقيَّة: عن الحجازيين ضعيف.

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة، حدثنا منْجَابُ بن الحارث، حدثنا حماد ابن عيسى العَبْسى، عن إسماعيل السُّدِّى، عن أبى صالح، عن ابن عباس \_ يرفعه \_ : «لما خلق الله جنة عدن بيده، ودَلَّى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال: ﴿قَدْ أَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾. قال: وعزتى (٨) لا يجاورنى فيك بخيل»(٩).

تنبيه:

وقع في مسند البزار سنده هكذا: «حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبي نضرة عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>١) مسند البزار برقم (٣٥٠٧) «كشف الأستار».

<sup>(</sup>٢) في أ: «وقال». (٣) في أ: «بلاطها». (٤) في أ: «من».

<sup>(</sup>٥) مسند البزار برقم (٣٥٠٨) «كشف الأستار» وقال الهيثمي في المجمع (١٠/٣٩٧): «رجال الموقوف رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٦) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٩) المعجم الأوسط برقم (٤٨٦١) «مجمع البحرين»، وأبى صالح ضعيف.

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البَزَّار، حدثنا محمد بن زياد الكلبى، حدثنا يعيش بن حسين، عن سعيد بن أبى عَرُوبَة، عن قتادة، عن أنس، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عَيْلَةِ: «خلق الله جنة عدن بيده، لبنة من دُرة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من رَبَرجَدة خضراء، ملاَطُها المسك، وحَصْباؤها اللؤلؤ، وحَشيشها الزعفران، ثم قال لها: انطقى. قالت (۱): ﴿قَدْ أَقْلُحَ الْمُؤْمنُونِ ﴾، فقال الله: وعزتى ، وجلالى لا يجاورنى فيك بَخيلٌ ». ثم تلا رسول الله عَلَيْة: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِه فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونِ ﴾ [الحشر: ٩](٢). فقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُونِ ﴾ أى: قد فازوا وسُعِدوا وحَصَلوا على الفلاح، وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾: قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: ﴿خَاشِعُونَ﴾: خائفون ساكنون. وكذا رُوى عن مجاهد، والحسن، وقتادة، والزهرى(٣).

وعن على بن أبى طالب، رَضِي الله عنه: الخشوعُ: خشوعُ القلب. وكذا قال إبراهيم النَّخعِيّ. وقال الحسن البصرى: كان خشوعهم في قلوبهم، فغضوا بذلك أبصارهم، وخَفَضوا الجناح.

وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله ﷺ يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة، فلما نزلت هذه الآية: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ خَفْضُوا أَبْصَارِهُم إلى مُوضَع سجودهم.

[و]<sup>(٤)</sup> قال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مُصَلاَّه، فإن كان قد اعتاد النظر فَلْيُغمضْ. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم.

ثم رَوَى (٥) ابنُ جرير عنه، وعن عطاء بن أبى رَبَاح أيضاً مرسلا: أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك، حتى نزلت هذه الآية.

والخشوع فى الصلاة إنما يحصل بمن فَرَغ قلبه لها، واشتغل بها عما عداها، وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وُقَرة عين، كما قال النبى ﷺ، فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والنسائى، عن أنس، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «حُبِّبَ إلى الطِّيب والنساء، وجعلت قرة عينى فى الصلاة»(٦).

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيع، حدثنا مِسْعَر، عن عمرو بن مُرَّة، عن سالم بن أبي الجَعْد،

<sup>(</sup>١) في أ: «فقالت».

<sup>(</sup>٢) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم (٢٠) وفي إسناده محمد بن زياد الكلبي، قال ابن معين: لا شيء. تنبيه:

وقع في صفة الجنة: «حدثنا محمد بن زياد الكلبي حدثنا بشر بن الحسين» وفي النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (٢/ ٢٧٩) «نفيس بن ضين».

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «والزهري وقتادة». (٤) زيادة من أ. (٥) في أ: «ورواه».

<sup>(</sup>٦) المسند (٣/ ١٢٨) وسنن النسائي (٦١١٧).

عن رجل من أسلم، أن رسول الله ﷺ قال: «يا بلال، أرحنا بالصلاة»(١).

وقال الإمام أحمد أيضاً؛ حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدىّ، حدثنا إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبى الجعد، أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبى على صهر لنا من الأنصار، فحَضَرت الصلاة، فقال: يا جارية، اثتني بوَضُوء لعلى أصلى فأستريح. فرآنا<sup>(١)</sup> أنكرنا عليه ذلك<sup>(٣)</sup>، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قم يا بلال، فأرحنا بالصلاة»(٤).

وقال(٥): ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ أي: عن الباطل، وهو يشمل: الشرك \_ كما قاله بعضهم \_ والمعاصي \_ كما قاله آخرون \_ وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كَرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٢].

قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقَذَهم عن ذلك.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعلُونَ ﴾: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال، مع أن هذه [الآية]<sup>(١)</sup> مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النَّصَب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة، كما قال تعالى في سورة الأنعام، وهي مكية: ﴿وَٱتُوا حَقُّهُ يَوْمَ حَصَاده﴾ [الأنعام: ١٤١].

وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس، كقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا .وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: ٩، ١٠] وكقوله: ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ . الَّذِينَ لا يَؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٦، ٧]، على أحد القولين في تفسيرها.

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافظُونَ . إِلاَّ عَلَيْ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ . فَمَن ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ أى: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانهم من السرارى، ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا<sup>(٧)</sup> قال: ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ أي: غير الأزواج والإماء، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونِ﴾ أي: المعتدون.

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشَّار، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، أن امرأة

(٦) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>١) المستد (٥/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) في ف، أ: «فرأى أنا».

<sup>(</sup>٤) المسند (٥/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) في أ: «وقوله».

<sup>(</sup>٣) في ف: «ذلك عليه».

<sup>(</sup>٧) في ف: «فلهذا».

اتخذت مملوكها، وقالت: تأوَّلْت آية من كتاب الله: ﴿ أُو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾، [قال](١) : فأتي بها عمر ابن الخطاب، فقال له ناس من أصحاب النبي (٢) ﷺ: تأوَّلت آية من كتاب الله على غير وجهها. قال: فَغرب (٣) العبدُ وجزّ رأسه: وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم.

هذا أثر غريب منقطع، ذكره (٤) ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة (٥)، وهو هاهنا أليق، وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدها، والله أعلم.

وقد استدل الإمام الشافعي، رحمه الله، ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ قال: فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَيْ وَرَاءَ ذَلكَ فَأُولَئكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾. وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عَرَفَةً في جزئه المشهور حيث قال:

حدثني على بن ثابت الجَزَريّ، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد<sup>(٦)</sup>، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العاملين، ويدخلهم النار أول الداخلين، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه: ناكح يده (٧)، والفاعل، والمفعول به، ومدمن (٨) الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذى جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره»<sup>(۹)</sup>.

هذا حديث غريب، وإسنادُه فيه مَنْ لا يُعرَف؛ لجهالته، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِآمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ أي: إذا اؤتمنوا لم يخونوا، بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله ﷺ: «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وَعَد أخلف، وإذا اؤتمن خان».

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أي: يواظبون عليها في مواقيتها، كما قال ابن مسعود: سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أيّ العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «برُّ الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله».

أخرجاه في الصحيحين (١٠٠). وفي مستدرك الحاكم قال: «الصلاة في أول وقتها»(١١).

(٧) في ف، أ: «الناكح يده».

(٨) في ف، أ: «المدمن».

<sup>(</sup>١) زيادة من أ. (۲) في أ: «رسول الله». (٣) في ف،أ: «فضرب» وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في أ : «ذكرها».

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى (٩/ ٥٨٦) ط \_ المعارف.

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «أحمد».

<sup>(</sup>٩) جزء الحسن بن عرفة برقم (٤١).

<sup>(</sup>۱۰) صحيح البخاري برقم (۵۹۷۰) وصحيح مسلم برقم (۸۵).

<sup>(</sup>١١) المستدرك (١/ ١٨٨) وقال الحاكم: ﴿فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار، والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمرو، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال ابن مسعود، ومسروق في قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ يعنى: مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضّحَى، وعلقمة بن قيس، وسعيد بن جبير، وعكرمة.

وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها.

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة، واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، كما قال رسول الله ﷺ: «استقيموا ولن تُحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»(١).

وَلمَا وَصَفَهِم [الله] (٢) تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ .الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾.

وثبت في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تَفَجَّر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن»(٣).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله: ﴿أُولْنَكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾»(٤).

وقال ابن جُريج، عن لَيْث، عن مجاهد: ﴿ أُولْئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ قال: ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنة، ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة، ويُهدّم بيته الذي في النار (٥)، وأما الكافر فيُهدَم بيته الذي في الجنة، ويُبنى بيته الذي في النار. وروى عن سعيد بن جُبير نحو ذلك.

فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم [كلهم](٦) خلقوا لعبادة الله تعالى(٧)، فلما قام هؤلاء المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة، وترك أولئك ما أمرُوا به مما خُلقوا له \_ أحرز هؤلاء نصيب

<sup>(</sup>۱) جاء من حديث ثوبان: رواه ابن ماجه في السنن برقم (۲۷۷) من طريق سفيان عن منصور عن ابن أبي الجعد عنه به وفيه انقطاع. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن ماجه في السنن برقم (۲۷۸) من طريق المعتمر عن ليث عن مجاهد عنه به، وليث بن أبي سليم ضعيف.

ومن حدیث أبی أمامة: رواه ابن ماجه فی السنن برقم (۲۷۹) من طریق إسحاق بن أسید عن أبی حفص الدمشقی عنه به، وضعفه البوصیری فی الزوائد.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٣) البخارى في صحيحه برقم (٢٧٩٠)، (٧٤٣٣) عن أبي هريرة، ولم يعزه صاحب التحفة إلى غير البخاري.

<sup>(</sup>٤) ورواه ابن ماجه في السنن برقم (٤٣٤١) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان، كلاهما عن أبي معاوية به. وقال البوصيرى في الزوائد (٣/ ٣٢٧): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «فيهدم بيته الذي في النار، ويبني بيته الذي في الجنة». (٦) زيادة من أ. (٧) في ف، أ: «وحده لا شريك له».

أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل، بل أبلغ من هذا أيضاً، وهو ما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي بُردَةً (١)، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم، ويضعها على اليهود والنصارى»(٢).

وفى لفظ له: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان يوم القيامة دَفَع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً، فيقال (٣): هذا فكَاكُكَ من النار». فاستحلف عُمر بن عبد العزيز أبا بُردة بالله الذي لا إله إلا هو، ثلاث مرات، أن أباه حَدَّثه عن رسول الله ﷺ، قال: فحلف له (٤). قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿ تَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم: ٦٣]، وكقوله: ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٣]. وقد قال مجاهد، وسعيد بن جُبير: الجنة بالرومية هي الفردوس.

وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوساً إلا إذا كان فيه عنب، فالله أعلم (٥).

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿ آ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلَقًا النَّاهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَثُونَ وَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَثُونَ ۞ ثَمَّ إِنَّكُمْ مَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثَمَ اللهَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثَمَ اللهَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ۞ ثَمَ الْقَيَامَةِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ ۞ لَهُ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ۞ ثَمَ اللهَ اللهُ الله

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين، وهو آدم، عليه السلام، خلقه الله من صلصال من حماً مسنون.

وقال الأعمش، عن المِنْهَال بن عمرو، عن أبى يحيى، عن ابن عباس: ﴿مِن سُلالَةٍ مِن طِينٍ ﴾ قال: صَفُوةُ الماء.

وقال مجاهد: ﴿مِن سُلالَةٍ ﴾ أي: من مني آدم.

قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طيناً لأنه مخلوق منه.

وقال قتادة: استُل ّآدمُ من الطين. وهذا أظهر في المعنى، وأقرب إلى السياق، فإنه آدم، عليه السلام، خلق من طين لازب، وهو الصلصال من الحمأ المسنون، وذلك مخلوق من التراب، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ آيَاته أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشرُونَ﴾ [الروم: ٢٠].

<sup>(</sup>۱) فی ف، أ: «بردة بن أبی موسی».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم (٢٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) فى ف، أ: «فيقول».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم (٢٧٦٧).

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «والله أعلم».

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عَوْفَ، حدثنا قَسَامَة بن زُهَيْر، عن أبى موسى، عن النبى ﷺ قال: "إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض، وبين ذلك، والخبيث والطيب، وبين ذلك».

وقد رواه أبو داود والترمذي، من طرق، عن عوف الأعرابي، به نحوه (١). وقال الترمذي: حسن صحيح.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ﴾: هذا الضمير عائد على جنس الإنسان، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانَ مِن طِينٍ . ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَة مِن مَّاء مَهِينٍ ﴾ [السجدة ٧، ٨] أي: ضعيف، كما قال: ﴿ أَلَمْ نَخْلُقَكُم مِن مَّاء مَهِين . فَجَعَلْنَاهُ (٢) فِي قَرَار مَكِين ﴾، يعنى: الرحم مُعَد لذلك مهيا له، ﴿ إِلَىٰ قَدَر مَعْلُوم . فَقَدَرْنَا فَنعْمَ الْقَادُرُونَ ﴾ [المرسلات: ٢٢، ٣٢]، أي: [إلى] (٣) مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال، وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَة ﴾ أي: مستحكم وتنقل من حال إلى حال، وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَة عَلَقَة ﴾ أي: مم صيرنا النطفة، وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل \_ وهو ظهره \_ وترائب المرأة \_ وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة \_ فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال عكرمة: وهي دم.

﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ﴾: وهي قطعة كالبَضعة من اللحم، لا شكل فيها ولا تخطيط، ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظَامًا ﴾ يعنى: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها.

وقرأ آخرون: ﴿فَخَلَقْنَا الْمُصْغَةَ عَظَامًا (٤)﴾.

قال ابن عباس: وهو عظم الصلب.

وفى الصحيح، من حديث أبى الزِّنَاد، عن الأعرج، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «كل جسد ابن آدم يبلى إلا عَجْبُ الذَّنَب، منه خلق ومنه (٥) يركب» (٦).

﴿ فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْمًا ﴾ أى: وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه، ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر﴾ أى: ثم نفخنا فيه الروح، فتحرك وصار ﴿خَلْقًا آخَر﴾ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالقين﴾.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا جعفر بن مُسافر، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا النضر \_ يعنى: ابن كثير، مولى بنى هاشم \_ حدثنا زيد بن على، عن أبيه، عن على بن أبى طالب، رضى الله عنه، قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهر، بُعِث إليها مَلك فنفخ فيها الروح فى

<sup>(</sup>۱) المسند (٤/ ٤٠٠) وسنن أبي داود برقم (٤٦٩٣) وسنن الترمذي برقم (٢٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) في أ: «فجعلناه نطقة» وهو خطأ. (٣) زيادة من ف، أ. (٤) في ف، أ: «النطقة عظاماً».

<sup>(</sup>٥) في أ: «وفيه».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى برقم (٤٩٣٥) وصحيح مسلم برقم (٢٩٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الظلمات الثلاث، فذلك قوله: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرِ ﴾ يعنى: نفخنا فيه الروح (١).

ورُوى عن أبى سعيد الخدرى أنه نَفْخُ الروح.

قال ابن عباس: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾ يعنى به: الروح (٢). وكذا قال مجاهد، وعكرمة، والشعبى، والحسن، وأبو العالية، والضحاك، والربيع بن أنس، والسدى، وابنُ زيد، واختاره ابنُ جرير (٣).

وقال العوفى، عن ابن عباس: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرِ ﴾ يعنى: ننقله من حال إلى حال، إلى أن خرج طفلا، ثم نشأ صغيراً، ثم احتلم، ثم صار شاباً، ثم كهلا، ثم شيخاً، ثم هرما.

وعن قتادة، والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة، فإنه من ابتداء (٤) نفخ الروح [فيه] (٥) شَرَعَ في هذه التنقلات والأحوال. والله أعلم.

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله عو ابن مسعود ـ قال: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم ليُجمع خَلقُه في بطن أمه في أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: رزقه، وأجله، وعمله، وهل هو شقى أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيختم له بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيختم له بعمل أهل الخارة، فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها».

أخرجاه من حديث سليمان بن مهران الأعمش (٧).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنَان، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن خَيْثَمَةَ قال: قال عبد الله (<sup>(A)</sup> \_ يعنى: ابن مسعود \_ إن النطفة إذا وقعت فى الرحم، طارت فى كل شعر وظفر، فتمكث أربعين يوما، ثم تتحدّر (<sup>(P)</sup> فى الرحم فتكون علقة.

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسين بن الحسن، حدثنا أبو كُدينة، عن عطاء بن السائب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال: مر يهودي برسول الله ﷺ وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يَزعُم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال: فجاءه حتى جلس، فقال: يا محمد، مِم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودي، من كل تبي. قال: فجاءه حتى جلس، فقال: يا محمد، مِم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودي، من كل تبي.

<sup>(</sup>۲) في ف: «يعنى نفخنا فيه الروح».

<sup>(</sup>۱) في ف: «يعني به الروح».

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى (۸/ ۸۱).

<sup>(</sup>٥) زیادة من ف، أ. (٦) في ف: «أحدكم».

<sup>(</sup>٤) في ف: «ابتدأ».

<sup>(</sup>٧) المسند (١/ ٣٨٢) وصحيح البخارى برقم (٦٥٩٤) وصحيح مسلم برقم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>A) في ف: «عن خيثمة عن عبد الله قال: قال». (٩) في ف، أ: «تنحدر».

يُخلَقُ، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة، فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَصَب، وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبلك(١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبى الطُّفَيْل، حُدَيْفَة بن أسيَّد الغفارى قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يدخل الملَك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين ليلة، فيقول: يا رب، ماذا؟ أشقى أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله، فيكتبان (٢). فيقولان: ماذا؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله عز وجل، فيكتبان ويُكتبُ عمله، وأثره، ومصيبته، ورزقه، ثم تطوى الصحيفة، فلا يُزاد على ما فيها ولا ينقص».

وقد رواه مسلم فی صحیحه، من حدیث سفیان بن عیینة، عن عمرو \_ وهو ابن دینار \_ به  $^{(7)}$  نحوه. ومن طُرُق أخرى، عن أبى الطفیل عامر بن واثلة، عن حُذَیفة بن أسید أبى سریحة  $^{(3)}$  الغفاری بنحوه، والله أعلم $^{(6)}$ .

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عَبْدة، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبيد الله بن أبى بكر، عن أنس؛ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله وكّل بالرحم ملكاً فيقول: أى رب، نطفة. أى رب، علقة (٦) أى رب، مضغة. فإذا أراد الله خلقها قال: يا رب، ذكر أو أنثى؟ شقى أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟» قال: «فذلك يكتب في بطن أمه».

أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به (٧).

وقوله: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ يعنى: حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من حال إلى حال، وشكل إلى شكل، حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السَّوى الكامل الخلق، قال: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ﴾.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا على ابن زيد، عن أنس، قال: قال عمر \_ يعنى: ابن الخطاب رضى الله عنه \_: وافقت ربى ووافقنى فى أربع: نزلت هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ مِن طِينٍ الآية، قلت (٨) أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت: ﴿فَتَبَارِكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالقين ﴾.

<sup>(</sup>١) المسند (١/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>۲) المسند (۱/ ۲۵).
 (۲) في ف: «ويكتبان».

<sup>(</sup>٣) المسند (٦/٤) وصحيح مسلم برقم (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) في أ: «سريح».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم برقم (٢٦٤٥).

ر٦) نى ف: «فحلقه».

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري برقم (٣١٨) وصحيح مسلم برقم (٢٦٤٦).

<sup>(</sup>٨) في ف، أ: «الآية، فلما نزلت قلت».

وقال أيضاً: حدثنا أبى، حدثنا آدم بن أبى إياس، حدثنا شَيْبان، عن جابر الجُعْفى، عن عامر الشعبى، عن زيد بن ثابت الأنصارى قال: أملى على رسولُ الله ﷺ هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَة مِن طَينِ ﴾ إلى قوله: ﴿خَلْقًا آخَر ﴾، فقال معاذ: ﴿فَتَبَارَكَ اللّه أَحْسَنُ الْخَالقين ﴾، فضحك رسول الله ﷺ. فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها ختمت ﴿فَتَبَارَكَ اللّه أَحْسَنُ الْخَالقين ﴾»(١).

جابر بن يزيد الجُعْفى ضعيف جداً، وفى خبره هذا نكارة شكيدة، وذلك أن هذه السورة مكية، وزيد بن ثابت إنما كتب الوحى بالمدينة، وكذلك<sup>(٢)</sup> إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاً، فالله أعلم<sup>(٣)</sup>.

وقوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَّتُونَ ﴾ يعنى: بعد هذه النشأة الأولى من العدم تَصيرون إلى الموت، ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ يعنى: النشأة الآخرة، ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَة ﴾ [العنكبوت: ٢٠] يعنى: يوم المعاد، وقيام الأرواح والأجساد، فيحاسب الخلائق، ويوفى كل عامل عمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

## ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ 🗤 ﴾ .

لما ذكر تعالى خَلْق الإنسان، عطف بذكر خلق السموات السبع، وكثيراً ما يذكر تعالى خَلْق السموات والأرض أكبر من خُلْق الناس (عافر: ٥٧]. وهكذا في أول ﴿ البم السجدة، التي كان رسول الله ﷺ يقرأ بها [في] صبيحة يوم الجمعة، في أولها خَلْقُ السموات والأرض، ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين، وفيها أمر المعاد والجزاء، وغير ذلك من المقاصد.

فقوله: ﴿ سَبْعَ طَرَائِقَ ﴾: قال مجاهد: يعنى السموات السبع، وهذه كقوله تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا ﴾ السَّمَوَاتُ السَّمْوَاتُ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ أَنوح: ١٥]، ﴿ اللَّهُ قَدْ مَخَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتُ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدْيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٦]. وهكذا قال هاهنا: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ السَبْعُ طَرَائِقَ وَمَا كُنًا عَنِ النَّخَلُقِ غَافِلِينَ ﴾ أي: ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها،

<sup>(</sup>١) ورواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٣٣٦٧) «مجمع البحرين» عن أبي زرعة عن آدم بن إياس به وجابر الجعفي ضعيف.

<sup>(</sup>۲) في ف، أ: «وكذا».(۳) في ف، أ: «والله أعلم».

<sup>(</sup>٤) في أ: «السبع».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف، أ.

وما ينزل من السماء وما يعرُج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وهو ـ سبحانه ـ لا يَحجبُ عنه سماء سماء، ولا أرض أرضاً، ولا جبل إلا يعلم ما في وَعْره، ولا بحر إلا يعلم ما فى قَعْرِه، يعلم عدد ما فى الجبال والتلال والرمال، والبحار والقفار والأشجار، ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّاهُ في الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (١٨) فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فيهَا فَوَاكُهُ كَثيرَةٌ وَمَنْهَا تَأْكُلُونَ 🕦 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَبْغِ لِلآكلينَ 📆 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَام لَعبْرَةً نُسْقيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ 📆 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون (٢٦) ﴾.

يذكر تعالى نعمه على عبيده (١) التي لا تعد ولا تحصى، في إنزاله القَطْر من السماء ﴿بِقَدَرِ﴾ أى: بحسب الحاجة، لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقى والشرب والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها، يسوق إليها الماء من بلاد أخرى، كما في أرض مصر، ويقال لها: «الأرض الجرُزُ»، يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها، فيأتي الماء يحمل طيناً (٢) أحمر، فيسقى أرض مصر، ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه، لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال، فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور.

وقوله: ﴿فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ﴾ أي: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا(٣) في الأرض قابليَّة له، تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوي.

وقوله: ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴾ أي: لو شئنا ألا تمطر لفعلنا، ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري [والبحار](٤) والقفار لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشُرب ولا لسقى لفعلنا، ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض، بل ينجَرّ على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مُدَى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالا، فيسكنه في الأرض ويُسْلُكُه ينابيع في الأرض، فيفتح (٥) العيون والأنهار، فیسقی<sup>(۱)</sup> به الزروع والثمار، وتشربون منه ودوابکم وأنعامکم، وتغتسلون<sup>(۷)</sup> منه وتتطهرون

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «عبده». (٢) في ف: «الطين». (٣) في ف، أ: «وجعل».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف، أ. (٥) في ف: «فيفجر».

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «ويسقى». (٧) فى ف: «ويغتسلون وتغتسلون».

وتتنظفون، فله الحمد والمنة.

وقوله: ﴿فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَهِ يعنى: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء ﴿جَنَّاتٍ ﴾ أى: بساتين وحدائق ذات بهجة، أى: ذات منظر حسن.

وقوله: ﴿مَن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ أى: فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجاز، ولا فرق بين الشيء وبين نظيره، وكذلك في حق كل أهل إقليم، عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يَعجزُون عن القيام بشكره.

وقوله: ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ﴾ أى: من جميع الثمار، كما قال: ﴿ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّحْيلَ وَالأَعْنَابُ وَمَن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ [النحل: ١١].

وقوله: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ كأنه معطوف على شيء مقدر، تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجه، ومنه تأكلون.

وقوله: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء﴾ يعنى: الزيتونة. والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما يسمى طُوراً إذا كان فيه شجر، فإن عَرى عنها سمى جَبّلا لا طوراً، والله أعلم. وطور سيناء: هو طور سينين، وهو الجبل الذي كُلّم [الله](١) عليه موسى بن عمران، عليه السلام، وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون.

وقوله: ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾: قال بعضهم: الباء زائدة، وتقديره: تنبت الدهن، كما في قول العرب: ألقى فلان بيده، أى: يده. وأما على قول من يُضَمِّن الفعل فتقديره: تخرج بالدهن، أو (٢) تأتى بالدهن؛ ولهذا قال: ﴿ وَصِبْغِ ﴾ أى: أدْم، قاله قتادة. ﴿ لِلرَّكِلِينَ ﴾ أى: فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ، كما قال الإمام أحمد:

حدثنا وكيع، عن عبد الله بن عيسى، عن عطاء الشامى، عن أبى أسيَّد ـ واسمه مالك بن ربيعة الساعدى الأنصارى ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا الزيت وادهنوا به (٣)؛ فإنه من شجرة مباركة» (٤).

وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: «ائتدموا بالزيت وادهنوا به، فإنه يخرج من شجرة مباركة».

ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه، عن عبد الرزاق(٥). قال الترمذي: ولا يعرف إلا من

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، وفي أ: «والله تعالى».

ر (۲) في ف، أ: «أي». (۳) في أ: «بالزيت».

<sup>(</sup>٤) المسند (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) المنتخب لعبد بن حميد برقم (١٣) وسنن الترمذي برقم (١٨٥١) وسنن ابن ماجه برقم (٣٣١٩).

حديثه، وكان يضطرب فيه، فربما ذكر فيه عمر<sup>(١)</sup>، وربما لم يذكره.

قال(٢) أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني الصُّعْب بن حكيم بن شريك بن نملة، عن أبيه عن جده، قال: ضفَّت عمرَ بن الخطاب ليلة عاشوراء<sup>(٣)</sup>، فأطعمني<sup>(٤)</sup> من رأس بعير بارد، وأطعمنا زيتاً، وقال: هذا الزيت المبارك الذي قال

وقوله: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامَ لَعِبْرَةً نُسْقيكُم مَمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْك تُحْمَلُون﴾: يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع، وذلك أنهم يشربون من البانها الخارجة من بين فَرْث ودم، ويأكلون من حُمْلانها، ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ويركبون ظهورها ويحملونها (٦) الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم، كما قال تعالى: ﴿ وَتَحْمَلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُوا بَالغيه إِلاَّ بشقِّ الأَنفُس إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحيمٌ ﴾ [النحل: ٧]، وقال تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مَّمَّا عَملَتْ أَيْدينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالكُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمَنْهَا يَأْكُلُونَ . وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴾ [يس: ٧١ ـ ٧٣].

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مَّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿ وَهُ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمه مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مَّثْلُكُمْ يُريدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَنزَلَ مَلائكَةً مَّا سَمعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ ﴿٢٤ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِه جنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِه حَتَّىٰ حين 🕜 ﴾.

يخبر تعالى عن نوح، عليه السلام، حين بعثه (٧) إلى قومه، لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد، وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله، ﴿فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مَنْ إِلَه غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ﴾ أي: ألا تخافون من الله في إشراككم به؟! فقال الملأ ـ وهم السادة والأكابر منهم ـ: ﴿مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مَّثْلُكُمْ يُريدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ﴾ يعنون: يترفّع عليكم ويتعاظم بدعوى(٨) النبوة، وهو بشر مثلكم. فكيف أوحى إليه دونكم؟ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَنزَلَ مَلائكَةً﴾ أي: لو أراد أن يبعث نبياً، لبعث مَلَكًا من عنده ولم يكن بشراً! ﴿ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا ﴾ أي: ببعثة البشر في آبائنا الأولين. يعنون (٩) بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم (١٠) الماضية.

(λ) في ف، أ: «بدعوة».

<sup>(</sup>۲) في ف، أ: «وقال». (١) في أ: «عمرو».

<sup>(</sup>٤) في ف: فأطعمني عودا». وفي أ: «عسورا».

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١/ ٧٤) والصعب بن حكيم لا يعرف كما قال الذهبي.

<sup>(</sup>٧) في ف، أ: «بعثه الله ». (٦) في ف: «ويحملون».

<sup>(</sup>١٠) في ف، أ: «الدهور». (٩) في ف: «يعني».

<sup>(</sup>٣) في ف: "ضفت ليلة عمر بن الخطاب".

وقولَهِ: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ ﴾ أى: مجنون فيما يزعمه، من أن الله أرسله إليكم، واختصه من بينكم بالوحى ﴿ فَتَرَبَّصُوا بِهَ حَتَىٰ حِينٍ ﴾ أى: انتظروا به ريب المنون، واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه.

﴿ قَالَ رَبِ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (٢٦) فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ (٢٧) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ (٢٧) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُل الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي نَجَّانًا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٦) وَقُل رَّبِ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ (٣٦) إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (٣٦) ﴾.

يقول تعالى مخبراً عن نوح، عليه السلام، أنه دعا ربه يستنصره على قومه، كما قال تعالى مخبرا [عنه] (١) في الآية الأخرى: ﴿ فَدَعَا رَبّهُ أَنّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴾ [القمر: ١٠]، وقال هاهنا: ﴿ [قَالَ] (٢) رَبّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾ فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها، وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي: ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار، وغير ذلك، وأن يحمل فيها أهله ﴿ إِلاَّ مَن سَبقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ أي: سبق فيه القول من الله بالهلاك، وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله، كابنه وزوجته، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ﴾ أى: عند معاينة إنزال المطر العظيم، لا تأخذنك رأفة بقومك، وشفقة عليهم، وطَمَع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون، فإنى قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة «هود» (٣) بما يغنى عن إعادة ذلك هاهنا.

وقوله: ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعْكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي نَجَّانًا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينِ ﴾ ، كما قال: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكُبُونَ . لِتَسْتُولُوا عَلَىٰ ظُهُورِهَ ثُمَّ تَذْكُرُوا نَعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهُ مَنْ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ . وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَنَا لَمُنْقَلُبُونَ ﴾ [الزَخرف: ١٢ ـ ١٤]. وقد امتثل نوح، عليه السلام، هذا، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّه مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ وقد امتثل نوح، عليه تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه، وقال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُبْرَلِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ ﴾ أي: إن في هذا الصنيع \_ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين \_

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ.

٣) ريادنا من ٤٠٠ . (٣) انظر تفسير الآيات: ٢٥ ـ ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من أ.

﴿ لآَيَاتٍ ﴾ أى: لحججاً (١) ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى، وأنه تعالى فأعل لما يشاء، وقادر على كل شيء، عليم بكل شيء.

وقوله: ﴿وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ أي: لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين.

﴿ ثُمُّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ (آ) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (آ) وَقَالَ الْمَلاَ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مَثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (آ) وَلَئِنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مَثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (آ) وَلَئِنْ أَطُعَتُم بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّا لَكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (آ) أَيْعِدُكُمْ أَنَكُمْ إِذَا لَكُونَ مَنْ تَرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُم مُخْرَجُونَ وَآ هَنَّ هُو كُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُم مُخْرَجُونَ وَآ هَا لَكُ بُونَ لِكَ اللَّهِ كَذَبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (آ) قَالَ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (آ) قَالَ رَبَ لَكُمْ اللَّهِ كَذَبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (آ) قَالَ رَبَ المُونَ يَعْدُونَ عَلَى اللَّه كَذَبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (آ) قَالَ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (آ) قَالَ وَمَا لَكُنْ الْمُومِ الْقَالِمِينَ (آ) عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصِبْحُنَ نَادِمِينَ (آ) فَأَخُذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِ اللَّهُ عُثَنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (آ) ﴾.

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين (٢) \_ قيل: المراد بهم عاد، فإنهم مستخلفين بعدهم. وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ ﴾ \_ وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا منهم، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكذبوه وخالفوه، وأبوا من اتباعه لكونه بشراً مثلهم، واستنكفوا عن اتباع رسول بشرى، فكذبوا بلقاء الله في القيامة، وأنكروا المعاد الجثماني، وقالوا: ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنّكُمْ إِذَا مَتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنّكُم مُخْرَجُونَ .هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَمَا تُوعَدُونِ أَى: بعيد بعيد ذلك. ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلَّ افْتَرَى عَلَى الله كَذبًا ﴾ أي: فيما جاءكم (٣) به من الرسالة والنذارة والإخبار بلعاد. ﴿ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ .قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونِ ﴾ أي: استفتح عليهم الرسول واستنصر ربَّه بلعاد. ﴿ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ .قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونِ أَى: بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به، عليهم، فأجاب دعاءه، ﴿قَالَ عَمَا قَلَيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ أي: بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به، فأخذَتْهُمُ الصَيْحَةُ بِالْحَقِ ﴾ أي: وكانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم.

والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصَّرْصر العاصف القوىّ الباردة، ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَىٰ (٤٠) إِلاَّ مَسَاكنُهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٥].

وقوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُتَاءً﴾ أي: صرعى هَلْكي كغثاء السيل، وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «لحجج». (٢) في ف، أ: «آخر». (٣) في ف، أ «جاء».

<sup>(</sup>٤) في ف، 1: «تري».

لا ينتفع بشيء منه. ﴿فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾، كقوله (١): ﴿وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ النَّالِمِينَ ﴾ النَّالُمُونُ أَنْ يكذبوا رسولهُمَ .

﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونَا آخَرِينَ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أُرسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لَوْمُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لَقُومُ لِاَّ يُؤْمِنُونَ كَلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لَقُومُ لِلاَّ يُؤْمِنُونَ كَنَا ﴾.

يقول تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ أى: أنما وخلائق، ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةً أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ يعنى (٢): بل يُؤخَذُون (٣) حَسب ما قدر لهم تعالى فى كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم، أمة بعد أمة، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، وخلفاً بعد سلف.

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَا﴾: قال ابن عباس: يعنى يتبع بعضهم بعضاً. وهذه كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَّسُولُا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقوله: ﴿ كُلِّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهَ ﴾ يعنى: جمهورهم وأكثرهم، كقوله تعالى: ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُون ﴾ [يس: ٣٠].

وقوله: ﴿ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا ﴾ أى: أهلكناهم، كقوله: ﴿وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ﴾ [الإسراء: ١٧].

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ﴾ أى: أخباراً وأحاديث للناس، كقولُه: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ [الآية]<sup>(٤)</sup> [سبأ: ١٩] [﴿فَبُعْدًا لَقَوْمٍ لاَّ يُؤْمنُون﴾]<sup>(٥)</sup>.

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا وَكَانُوا قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ﴾.

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى، عليه السلام، وأخاه هارون إلى فرعون وملئه، بالآيات والحجج الدامغات، والبراهين القاطعات، وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما، والانقياد لأمرهما، لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشر، تشابهت قلوبهم، فأهلك الله فرعون وملأه، وأغرقهم في يوم واحد أجمعين، وأنزل على موسى الكتاب \_ وهو التوراة \_ فيها أحكامه وأوامره ونواهيه، وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبط، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ وبعد أن

(٣) في ف، أ: «يوجدون».

<sup>(</sup>۱) في ف: «كقولهم». (۲) في ف، أ: «بل».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ف. وفي هـ: ﴿إِن فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقُومَ يَوْمَنُونَ﴾. (٥) زيادة من ف.

أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون ﴾ [القصص: ٤٣].

ثم قال تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۞ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم، عليهما السلام، أنه جعلهما آية للناس: أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء، فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى.

وقوله: ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةَ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾: قال الضحاك، عن ابن عباس: الربوة: المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وقتادة.

قال ابن عباس: وقوله: ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ ﴾ يقول: ذات خصب ﴿ وَمَعِينٍ ﴾ يعنى: ماء ظاهرآ<sup>(١)</sup>. وقال مجاهد: ربوة مستوية.

وقال سعيد بن جبير: ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾: استوى الماء فيها.

وقال مجاهد، وقتادة: ﴿ وَمُعَينِ ﴾: الماء الجارى.

ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أيّ أرض  $[الله]^{(Y)}$  هي؟ فقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: ليس الربى إلا بمصر. والماء حين يرسل  $^{(P)}$  يكون الربى عليها القرى، ولولا الربى غرقت القرى.

وروى عن وهب بن مُنبِّه نحو هذا، وهو بعيد جداً.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾، قال: هى دمشق (٤).

قال: ورُوى عن عبد الله بن سلام، والحسن، وزيد بن أسلم، وخالد بن مُعْدان نحو ذلك.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سِمَاك، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس: ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ قال: أنهار دمشق.

<sup>(</sup>۱) في ف: «طاهراً». (۲) زيادة من ف. (۳) في ف: «يسيل».

<sup>(</sup>٤) في أ: «الدمشق».

وقال ليث بن أبي سليم، عن مجاهد: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةٍ [ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ](١)﴾، قال: عيسى ابن مريم وأمه، حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها.

وقال عبد الرزاق، عن بشر بن رافع، عن أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: في قوله (٢٠): ﴿إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ قال: هي الرملة من فلسطين.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا رَوَّاد<sup>(٣)</sup> بن الجراح، حدثنا عباد بن عباد الخواص أبو عتبة، حدثنا السيباني (٤)، عن ابن (٥) وَعْلَة، عن كُريّب السَّحولي، عن مُرَّة البَهْزِي قال: سمعت النبي ﷺ يقول لرجل: «إنك ميت<sup>(١)</sup>بالربوة» فمات بالرملة. (٧) وهذا حديث غريب جداً.

وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العَوْفي، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِين﴾، قال: المعين الماء الجارى، وهو النهر الذي قال الله تعالى: ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾

وكذا قال الضحاك، وقتادة: ﴿إِلَىٰ رَبُوَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ﴾: هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار.

﴿ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٣٠ فَلَارْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَىٰ حِينِ ١٤٥ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمدُّهُم به من مَّالِ وَبَنينَ ١٥٥ نَسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلِ لاَّ يَشْعُرُونَ 🕤 ﴾ .

يأمر تعالى عباده المرسلين، عليهم الصلاة والسلام أجمعين، بالأكل من الحلال، والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عُون على العمل الصالح، فقام الأنبياء، عليهم السلام، بهذا أتم القيام. وجمعوا بين كل خير، قولا وعملا ودلالة ونصحاً، فجزاهم الله عن العباد خيراً.

قال الحسن البصرى في قوله: ﴿ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ قال: أما والله ما أُمِروا بأصفركم ولا أحمركم، ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه.

وقال سعيد بن جبير، والضحاك: ﴿كُلُوا منَ الطَّيْبَاتِ﴾ يعني: الحلال.

<sup>(</sup>١) زيادة من ف. (۲) في ف: «في قول الله».

<sup>(</sup>٣) في ف: «داود». (٥) في ف، أ: «أبي» وهو الصحيح. (٤) في ف، أ: «الشيباني» وهو الصحيح. (٦) في ف، أ: «تموت».

<sup>(</sup>٧) فيه عباد بن عباد له مناكير.

وقال أبو إسحاق السَّبِيعى، عن أبى مَيْسَرَةَ بن شُرَحْبِيل: كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمه. وفى الصحيح: «ما من نبى إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»(١).

وفى الصحيح: أن داود، عليه السلام، كان يأكل من كسب يده (٢).

وفى الصحيحين: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان<sup>(٣)</sup> . ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه وينام سُدسَه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يَفر إذا لاقى»<sup>(٤)</sup>.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن أبى مريم، عن ضَمْرة بن حبيب، أن أم عبد الله، أخت<sup>(٥)</sup> شداد بن<sup>(١)</sup> أوس بعثت إلى النبى ﷺ بقدح لبن عند فطره وهو صائم، وذلك فى أول النهار وشدة الحر، فرد إليها رسولها: أنَّى كانت لك الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالى، فشرب منه، فلما كان الغد أتته أم عبد الله أخت<sup>(٧)</sup> شداد فقالت: يا رسول الله أله أنها أليك بلبن مرثية (٩) لك من طول النهار وشدة الحر، فرددت إلى الرسول فيه؟. فقال لها: «بذلك أمرت الرسل، ألا تأكل إلا طيبا، ولا تعمل إلا صالحا» (١٠).

وقد ثبت فى صحيح مسلم، وجامع الترمذى، ومسند الإمام أحمد ـ واللفظ له ـ من حديث فُضَيْل بن مرزوق، عن عَدى بن ثابت، عن أبى حازم، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: "يأيها النّاس، إنّ الله طَيِّبٌ لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَأَيُّهَا الرُسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾. وقال: ﴿ يَا أَيُهَا الرّسلين، فقال: ﴿ يَأَيُّهَا الرّسلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾. وقال: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث فُضيل بن مرزوق.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٢٢٦٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى برقم (٢٠٧٣) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في ف: «وكان».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم (١١٣١) وصحيح مسلم برقم (١١٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) في ف: «بنت».

<sup>(</sup>٥) في أ: «بنت». (٧) في ف، أ: «بنت».

<sup>(</sup>٨) في ف: «يا رسول الله صلى الله عليك»، وفي أ: « يارسول الله ﷺ. . . . (٩) في ف: «موثته».

<sup>(</sup>۱۰) ورواه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٢٥) من طريق المعافى بن عمران عن أبى بكر بن أبى مريم به نحوه، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي: «قلت: وابن أبى مريم واه».

<sup>(</sup>۱۱) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۵) وسنن الترمذي برقم (۲۹۸۹) والمسند (۲/ ۱۵۹).

وقوله: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أى (١): دينكم ـ يامعشر الأنبياء ـ دين واحد، وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الأنبياء»، وأن قوله: ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ منصوب على الحال.

وقوله: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً﴾ أى: الأمم الذين بُعث إليهم الأنبياء، ﴿كُلُّ حزْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أى: يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم ومتوعداً: ﴿ فَلَرْهُمْ فِي غَمْرتَهِمْ ﴾ أى: في غيهم وضلالهم ﴿حَتَىٰ حِينٍ ﴾ أى: إلى حين حينهم وهلاكهم، كما قال تعالى: ﴿فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ [الطارق: ١٧]، وقال تعالى: ﴿فَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَيَنْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣].

وقوله: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ .نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلِ لاَّ يَشْعُرُونَ فِي يعنى: أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ إكلا، ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: ﴿نَحْنُ أَكْثُرُ أَمْوَالاً وَأَوْلادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ [سبأ: ٣٥]، لقد أخطؤوا في ذلك وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا قال: ﴿بَل لاَّ يَشْعُرُونَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿فَلا تُعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيعَنَبَهُم بِهَا فِي الْعَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [ التوبة: ٥٥ ]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيزَدَادُوا إِنْمًا ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ مَنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ . وأُمْلِي عمران: ١٧٨]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا . وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدودًا . وَبَعَلْتُ لَهُ مَالُومًا فَوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ وَبَيْنَ شُهُودًا . وَمَهَمْ مَنْ حَيْدُ لَا وَلادُكُم ولا أَوْلادُكُم بِالتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلْفَىٰ إِلاَّ مَنْ آمَن وَعَملَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَعْفُ بِمَا عَملُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمَنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧] والآيات في هذا كثيرة .

قال (٢) قتادة فى قوله: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَ لاَّ يَشْعُرُونَ ﴾ قال: مُكِرَ والله بالقوم فى أموالهم وأولادهم، يأبن آدم، فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم، ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح.

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد [بن عُبيْد، حدثنا أبان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مرة الهمدانى، حدثنا عبد الله ]<sup>(٣)</sup> بن مسعود رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قَسَم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يُعطى الدنيا من يُحِبّ ومن لا يحب، ولا يعطى الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذى نَفْسِى بيده، لا يسلم (٤) عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه \_ قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ قال: غشمه وظلمه \_

<sup>(</sup>۱) في ف، أ: «وإن». (۲) في أ: «وقال».

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف، أ، والمسند. (٤) في ف: "يؤمن".

ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل (١) منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث»(٢).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفَقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بآيَات رَبِّهِمْ يُؤْمنُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم برَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَّقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 📆 أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ 📆 ﴾.

يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَة رَبِّهم مُّشْفْقُونَ ﴾ أي: هم مع (٣) إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح، مشفقون من الله خائفون منه، وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصرى: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمناً.

﴿ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤُمِّنُونَ ﴾ أي: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، كقوله تعالى إخباراً عن مريم، عليها السلام: ﴿وَصَدَّقَتْ بَكُلُمَاتَ رَبَّهَا وَكُتُبُه ﴾ [التحريم: ١٢]، أي: أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه، وماشرعه الله فهو إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا<sup>(٤)</sup> فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خيراً فهو حق، كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُم برَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ﴾ أي: لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأنه لا نظير له ولا كفء له.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَّقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ أى: يعطون العطاء (٥) وهم خائفون (٦) ألا يتقبل منهم، لخوفهم (٧) أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما قال الإمام أحمد:

حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مالك بن مغول، حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن عائشة؛ أنها قالت: يارسول الله، ﴿وَالَّذِينَ يُؤَّتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يابنت أبي بكر، يابنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الله عز وجل».

وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم، من حديث مالك بن مغول، به بنحوه (٨). وقال: «لا يابنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، ﴿ أُولُّنُكُ يسارعون في الخيرات ﴾». قال الترمذي: ورُوي هذا الجديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد، عن

<sup>(</sup>١) في ف: «منه ليتقبل »وفي أ: «فيتقبل».

<sup>(</sup>٢) المسند (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) في ف: «فئ» وفي أ: «من».

<sup>(</sup>٤) في ف: «منهيا».

<sup>(</sup>٥) في ف: «العطاء فيه».

<sup>(</sup>٧) في ف: «تخوفهم».

<sup>(</sup>٦) في أ: «خائفون وجلون».

<sup>(</sup>۸) المسند (٦/ ١٥٩) وسنن الترمذي برقم (٣١٧٥).

أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحو هذا(١).

وهكذا قال ابن عباس، ومحمد بن كعب القرظي، والحسن البصري في تفسير هذه الآية.

وقد قرأ آخرون هذه الآية: «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أى: يفعلون ما يفعلون وهم خائفون، وروى هذا مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قرأ كذلك.

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا صخر بن جُويْرِية، حدثنا إسماعيل المكى، حدثنى أبوخلف مولى بنى جُمَح: أنه دخل مع عُبيد بن عُميْر على (٢) عائشة، رضى الله عنها، فقالت: مرحباً بأبى عاصم، ما يمنعك أن تزورنا \_ أو: تُلمّ بنا؟ \_ فقال: أخشى أن أمُلَك. فقالت: ماكنت لتفعل؟ قال: جئت لأسأل (٣) عن آية في كتاب الله عز وجل، كيف كان رسول الله ﷺ يقرؤها؟ قالت: أيّة أيّة فقال: ﴿الّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا ﴾ أو ﴿ الّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا ﴾؟ فقالت: أيتهما (٤) أحب إلى من الدنيا جميعاً (٥) \_ أو: الدنيا وما فيها \_ إليك؟ فقلت: ﴿الّذِينَ يُأْتُونَ مَا أَتَوْا ﴾ فقالت: أشهد أن رسول الله ﷺ كذلك كان يقرؤها، وكذلك أنزلت، ولكن الهجاء حرف (١).

إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

والمعنى على القراءة الأولى - وهى قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم - أظهر؛ لأنه قال: ﴿أُولْفَكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾، فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك ألا يكونوا من السابقين، بل من المقتصدين أو المقصرين، والله تعالى أعلم.

﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ آَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فَي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿ آَ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿ آَ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿ آَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِنَّا لِا تُنصَرُونَ ﴿ آَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿ آَ اللّهُ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ آَ ﴾ .

يقول تعالى مخبراً عن عَدْله فى شرعه على عباده فى الدنيا: أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها، أى: إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التى كتبها عليهم فى كتاب مسطور لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَق﴾ يعنى: كتاب الأعمال، ﴿وَهُمْ لا يُظْلَمُون﴾ أى: لا يبخسون من الخير شيئا، وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم (۳۱۷۵).

<sup>(</sup>۲) في أ: «إلى».

<sup>(</sup>٥) في ف: «جميعها».

<sup>(</sup>٣) في ف: «الأسألك».

<sup>(</sup>٤) في أ: «أيتها».

<sup>(</sup>٦) المسند (٦/ ٩٥).

ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةً ﴾ أى: غفلة وضلالة ﴿ مِّنْ هَذَا﴾ أى: القرآن الذي أنزله [الله تعالى] (١)على رسوله ﷺ.

وقوله: ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾: قال الحكم (٢) بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالُ ﴾ أى: سيئة من دون ذلك، يعنى: الشرك، ﴿ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ قال: لابد أن يعملوها. وكذا روى عن مجاهد، والحسن، وغير واحد.

وقال آخرون: ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُون﴾ أى: قد كتب عليهم أعمال سيئة لابد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة، لتحق عليهم كلمة العذاب. ورُوى نَحو هذا عن مقاتل بن حَيَّان والسُّدِّى، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ظاهر قوى حسن. وقد قدمنا فى حديث ابن مسعود: «فوالذى لا إله غيره، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها».

وقوله: ﴿حَقَىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴾ يعنى: حتى إذا جاء مترفيهم ـ وهم السعداء المنعمون فى الدنيا ـ عذَابُ الله وبأسه ونقمته بهم ﴿إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴾ أى: يصرخون ويستغيثون، كما قال تعالى: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذَبِينَ أُولِي النَّعْمَة وَمَهَلْهُمْ قَلِيلاً . إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً. وَطَعَامًا ذَا غُصَّة وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١١ ـ ٣]، وقال تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص:٣].

وقوله: ﴿لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مَنَا لا تُنصَرُون﴾ أى: لا نجيركم (٣) مما حل بكم، سواء جأرتم أو سكتُم، لا محيد ولا مناص ولا وَزَرَ لزم الأمر ووجب العذاب.

ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال: ﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكَصُونَ ﴾ أى: إذا دعيتم أبيتم، وإن أنه المُلبتم امتنعتم؛ ﴿ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيّ الْكَبيرِ ﴾ [غافر: ١٢].

وقوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ﴾: في تفسيره قولان، أحدهما: أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه، استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله، فعلى هذا الضمير في ﴿به﴾ فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما(٥): أنه الحرم بمكة، ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهُجْر (٦)من الكلام.

والثانى: أنَّه (٧) ضمير القرآن، كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: «إنه سحر، إنه شعر، إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة.

 <sup>(</sup>۱) ويادة من أ.
 (۲) في أ: «الحكيم».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «وإذا». (٥) في أ: «أحدها». (٦) في أ: «الهجر».

<sup>(</sup>٧) **نى** أ: «هو».

والثالث: أنه محمد ﷺ، كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة، ويضربون له الأمثال الباطلة، من أنه شاعر، أو كاهن، أو ساحر، أو كذاب، أو مجنون. وكل ذلك باطل، بل هو عبد الله ورسوله، الذي أظهره الله عليهم، وأخرجهم من (١) الحرم صاغرين أذلاء.

وقيل: المراد بقوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ﴾ أي: بالبيت، يفتخرون به ويعتقدون أنهم (٢) أولياؤه، وليسوا<sup>(٣)</sup> بهم، كما قال النسائي في التفسير <sup>(٤)</sup> من سننه:

أخبرنا أحمد بن سليمان، أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهُجُرُونِ ﴾، فقال: مستكبرين بالبيت، يقولون: نحن أهله، ﴿سَامِرًا ﴾ قال: يتكبرون [ويسمرون فيه، ولا] (٥) يعمرونه، ويهجرونه (٦).

وقد أطنب ابن أبي حاتم هاهنا بما ذا <sup>(۷)</sup> حاصله.

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأُوَّلِينَ ﴿ آَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَلْحَقِ كَارِهُونَ ﴿ آَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جَنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَلْحَقِ كَارِهُونَ ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَلْعَقِ كَارِهُونَ ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَلْعَقِ كَارِهُونَ ﴿ وَلَا لَا اللَّهُمُ عَن ذِكْرِهِم اللَّهُمُ عَن ذِكْرِهِم أَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ آَ اللَّهُمُ عَن ذَكْرِهِم أَلُهُم عَن ذَكْرِهِم أَلَى اللَّهُمُ عَن اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَن اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَن اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَن اللَّهُمُ عَن اللَّهُمُ عَن اللَّهُمُ عَن اللَّهُمُ عَن اللَّهُمُ عَن اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَمْ اللَّهُمُ عَلَهُمُ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُمُ عَنْ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عُلُولُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا

يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم، وتدبرهم له وإعراضهم عنه، مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف، لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية، حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير، فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولها، والقيام بشكرها وتفهمها، والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار، كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، ورضى عنهم.

وقال قتادة: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَ﴾: إذًا والله يجدون (^) في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه، ولكنهم أخذوا بما تشابه، فهلكوا عند ذلك.

<sup>(</sup>١) في أ: «إلى». (٢) في أ: «وتعتقدون أنكم». (٣) في ف: «وليسم» وفي أ:«ولستم».

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «تفسيره». (٥) زيادة من ف.

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي الكبرى برقم (١١٣٥١).

<sup>(</sup>٧) في أ: «هذا».(٨) في ف، أ: «تجدون».

ثم قال منكرا على الكافرين من قريش: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ أى: أفهم (١) لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التى نشأ بها فيهم، أفيقدرون (٢) على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبى طالب، رضى الله عنه، للنجاشى ملك الحبشة: أيها الملك، إن الله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل، حين سأله وأصحابه عن صفات النبى عليه وسدقه وأمانته، وكانوا بعد كفاراً لم يسلموا، ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك.

وقوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ﴾: يحكى قول المشركين عن النبى ﷺ أنه تقوّل (٣) القرآن، أى: افتراه من عنده، أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به، وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن، فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يُطاق ولا يَدافع، وقد تحدّاهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله، فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا قال: ﴿ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ ﴾: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية، أى: في حال كراهة (٤) أكثرهم للحق، ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَلَوِ اتَّبِعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾: قال مجاهد، وأبوصالح والسدى: الحق هو الله عز وجل، والمراد: لو أجابهم الله إلى ما فى أنفسهم من الهوى، وشرع الأمور على وفق ذلك ﴿ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ (١١) وَمَن فِيهِنَ ﴾ أى: لفساد أهوائهم واختلافها، كما أخبر عنهم فى قولهم: ﴿ لَوْلا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُل مّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظيم ﴾، ثم قال: ﴿ أَهُمْ يَقْسمُونَ رَحْمَتَ رَبِّك ﴾ [الزخرف: ٣١، ٣٦] وقال تعالى: ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَة رَبِّي إِذًا لأَمْسَكُتُمْ خَشْيَة الإنفَاقِ وَكَانَ الإنسَانُ قَتُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٠] وقال: ﴿ أَمَّ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكُ فَإِذًا لاَ يُؤتُونَ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) في ف: «هم» وفي أ: «أهم».

<sup>(</sup>۲) في ف، أ: «أفتقدرون».(۵) في ف، أ: « فصعد».

<sup>(</sup>٤) في ف: «كراهته».

<sup>(</sup>٣) في أ: «يقول».(٦) في ف: «تتبعه».

<sup>(</sup>۷) في ف: «والذي».

<sup>(</sup>۱۰) في ف: «نبي الله».

<sup>(</sup>۸، ۹) فی ف: «وإن».

<sup>(</sup>١١) في ف: «الأرض والسموات».

نَقِيرًا﴾ [النساء: ٥٣]، ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله، وشرعه وقدره، وتدبيره لخلقه (١١)، تعالى وتقدس، فلا إله غيره، ولا رب سواه.

ثم قال: ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ ﴾ يعنى: القرآن، ﴿ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا ﴾: قال الحسن: أجرا. وقال قتادة: جعلا ﴿ فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْر ﴾ أى: أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت فى ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه، كما قال: ﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الله ﴾ [سبأ: ٤٧]، وقال: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِين ﴾ [ص: ٨٦]، وقال: ﴿ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِين ﴾ [ص: ٨٦]، وقال: ﴿ قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُون ﴾ [يس: ٢٠، ٢١].

وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ﴾ قال الإمام أحمد:

حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن على بن زيد بن جُدْعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ أتاه \_ فيما يرى النائم \_ ملكان، فقعد أحدهما عند رَجليه، والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن مثلًه ومثل أمته، كمثل قوم سنفر انتهوا إلى رأس مفازة، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينا(٢) هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة، وحياضا رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق، فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا الفكم على تلك الحال، فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا(٣): بلي قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من طذه، وحياضا هي أروى من هذه، فاتبعوني. قال: فقالت طائفة: صدق والله، لنتبعنه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه (٤).

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا زهير، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعرى، حدثنا حفص بن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنى ممسك بحجزكم: هَلُمَّ عن النار، هلم عن النار، وتغلبونى وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب، فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فَرَطكم على الحوض، فتردون على معا وأشتاتا، أعرفكم بسيماكم وأسمائكم، كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى إبله، فيُذْهَب بكم ذات اليمين وذات الشمال، فأناشد فيكم رب العالمين: أى رب، قومى، أى رب أمتى.

<sup>(</sup>۱) في ف: «يخلقه». (۲) في أ: «فيينما». (۳) في أ: «فقالوا».

<sup>(</sup>٤) المسند (١/ ٢٦٧).

فيقال: يامحمد، إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم، فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، ينادى: يا محمد، يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا. قد بلغت، ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رُغَاء، ينادى: يام حمد، يامحمد. فأقول: لا أملك (١) شيئا، قد بلغت، ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل فرسا لها حمحمة، فينادى: يامحمد، يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل سقاء من أدم، ينادى: يامحمد، يامحمد: فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت، (١).

وقال على بن المديني: هذا حديث حسن الإسناد، إلا أن حفص بن حميد مجهول، لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى.

قلت: بل قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق، وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه النسائي وابن حبان.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴾ أى: لعادلون جاثرون منحرفون. تقول العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها.

وقوله: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِن ضُرِّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾: يخبر تعالى عن غلظهم (٣) في كفرهم بأنه لو أراح عَلَلَهُم وأفهمهم القرآن، لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلَمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّواْ وَهُم مُعْرضُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، وقال: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلا نُكُذّب بَآيَات رَبّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ . وَقَالُوا يَا لَيْتَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى النّارِ فَقَالُوا عَلَى عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ . وَقَالُوا يَا لَيْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ . وَقَالُوا يَا لَدُنّا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ اللّهُ لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنّهُمْ لَكَاذُبُونَ . وَقَالُوا يَعْفُونَ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَمُهُ عَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَم اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى لَكُونَ عَنَ اللّهُ عَلَم عَلَى عَلَى عَلَولَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَم اللّهُ وَلَوْ رُدُوا لَعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عُولَا عَلَى ع

[و] (٥) قال الضحاك، عن ابن عباس: كل ما فيه «لو»، فهو مما لا يكون أبدا

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ۞ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْتُدَةَ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ۞ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْتُدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ ۞ وَهُوَ اللَّذِي يُحْيِي قَلَيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ ۞ وَهُو اللَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقَلُونَ ۞ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوْلُونَ ﴿ ۞ قَالُوا

<sup>(</sup>١) في ف، أ: «لا أملك لك».

<sup>(</sup>۲) ورواه البزار في مسنده برقم (۹۰۰) وابن عبد البر في التمهيد (۲/ ۳۰۰) من طريق مالك بن إسماعيل عن يعقوب بن عبد الله الاشعرى به نحوه.

وقال الهيثمى فى المجمع (٣/ ٨٥): «رواه أبو يعلى فى الكبير والبزار إلا أنه قال: يحمل قشعاً مكان سقاء. ورجال الجميع ثقات». (٣) فى أ: «غلطهم». (٤) فى ف، أ: «ولو كان كيف كان يكون». (٥) زيادة فى ف، أ.

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞۞ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطيرُ الأَوَّلينَ ۚ ۞﴾.

يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ﴾ أى: ابتليناهم بالمصائب والشدائد، ﴿ فَمَا اللَّهَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾، أى: فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على ضلالهم وغيهم. ﴿ فَمَا اللَّهَكَانُوا﴾ أى: ما خشعوا، ﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ أى: ما دعوا، كما قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٤٣].

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا محمد بن حمزة المروزى، حدثنا على ابن الحسين، حدثنا أبى، عن يزيد \_ يعنى: النحوى \_ عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله عَلَيْكُم فقال: يا محمد، أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهز \_ يعنى: الوبر والدم \_ فأنزل الله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لربّهم وَمَا يَتَضَرَّعُون ﴾.

وهكذا رواه النسائى عن محمد بن عقيل، عن على بن الحسين، عن أبيه، به (١). وأصل هذا الحديث فى الصحيحين: أن (٢) رسول الله ﷺ دعا على قريش حين استعصوا فقال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف» (٣).

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الله بن إبراهيم ابن عمر بن كيسان، عن (٤) وهب بن عمر بن كيسان قال: حُبِس وهب بن منبه، فقال له رجل من الأبناء: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال وهب: نحن في طرف من عذاب الله، والله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُون وقال: وصام وهب ثلاثا متواصلة، فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا. يعنى: أحدث لنا الحبس، فأحدثنا زيادة عبادة.

وقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيد إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ أى: حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أَبْلَسُوا (٥) من كل خير، وأيسوا من كل راحة، وانقطعت آمالهم ورجاؤهم.

ثم ذكر تعالى نعمته على عباده فى أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهى العقول والفهوم، التى يدركون (٦) بها الأشياء، ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى، وأنه الفاعل المختار لما يشاء.

<sup>(</sup>١) سنن النسائي الكبرى برقم (١١٣٥٢).

<sup>(</sup>۲) فی ف، أ: «عن».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم (٤٦٩٣) وصحيح مسلم برقم (٢٧٩٨) من حديث ابن مـ ٩. د رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في ف، أ: «حدثني». (٥) في أ: «أيسوا». (٦) في ف: «تدركون».

وقوله: ﴿قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُون﴾ أى: وما أقل شكركم لله على ما أنعمَ به عليكم، كقوله ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين﴾ [يوسف: ١٠٣].

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر، في بَرْثة الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض، على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم، ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين ليقات يوم معلوم، فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا، ولا ذكرا ولا أنثى، ولا جليلا ولا حقيرا، إلا أعاده كما أبدأه؛ ولهذا قال: ﴿ وَهُو الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ أي: يحيى الرمم ويميت الأمم، ﴿ ولَهُ اخْتلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أي: وعن أمره تسخير الليل والنهار، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، يتعاقبان لا يفتران، ولايفترقان بزمان غيرهما، كقوله تعالى: ﴿ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠].

وقوله: ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ أى: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم، الذي قد قهر كل شيء، وعز كل شيء، وخضع له كل شيء.

ثم قال مخبرا عن منكري البعث، الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين : ﴿ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأُولُونَ . قَالُوا أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ يعنى يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلى، ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاوُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَولِينِ يعنون: [أن](١) الإعادة محال، إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى إخبارا عنهم: ﴿ أَوْذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرةً . قَالُوا تلك إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرةٌ . فَإِنَّمَا هِي زَجْرةٌ وَاحِدةٌ. فَإِذَا هُم بالسَّاهِرة ﴾ [النازعات: ١١] ـ ١٤]، وقال تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَطْفَة فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مَبِينٌ . وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الّذِي أَنشَأَهًا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بَكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ [يس: ٧٧ ـ ٧٩].

﴿ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ۞ قُلْ مَنْ مَن رَّبُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ مَن سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ﴿ كَا قُلْ مَنْ بَيْدَهِ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ هَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ بَيْدَهِ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ هَ صَيْقُولُونَ لِلّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ بَيْدَهِ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ هَ صَلَى اللّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ لَلّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ لَلّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ لَلّهِ قُلْ فَأَنَىٰ لَلّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ لَلهَ فَلَا قَالَا فَا لَكُونَ لَكُونَ لَهُ إِلَا يُعَلّمُ وَلَا يُعَلّمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ قُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ هُونَ لِللّهِ قُلْ فَأَنّىٰ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الله

يقرر تعالى وحدانيته، واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، ليرشد إلى أنه الذى لا إله إلا هو، ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد ﷺ أن يقول للمشركين العابدين معه غيره، المعترفين له بالربوبية، وأنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه فى

<sup>(</sup>١) زيادة من أ.

الإلهية، فعبدوا غيره معه، مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاً، ولا يملكون شيئا، ولا يستبدّون بشيء، بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى: ﴿مَا (١) نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّه زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]، فقال: ﴿قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيها ﴾ أى: من مالكها الذى خلقها ومن (٢) فيها من الحيوانات والنباتات والشمرات، وسائر صنوف المخلوقات ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ للَّه ﴾ أى: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له، فإذا كان ذلك (٣) ﴿ قُلْ أَفَلا تَذَكّرُونَ ﴾ [أى: لا تنجى (٥) العبادة إلا للخالق الرازق (٦) لا لغيره.

﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ أى: من هو خالق العالم العُلُوى بما فيه من الكواكب النيّرات، والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات، ومن هو رب العرش العظيم، يعنى: الذي هو سقف المخلوقات، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، عن رسول الله العظيم، يعنى: الذي هو سقف المخلوقات، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، عن رسول الله على سمواته هكذا» وأشار بيده مثل القبة (٨).

وفى الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن الكرسى بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة فى تلك الفلاة» (٩). ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطرى العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة، [وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة](١٠).

وقال الضحاك، عن ابن عباس: إنما سمى عرشاً لارتفاعه.

وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش، كالقنديل المعلق بين السماء والأرض.

وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فَلاَة.

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا العلاء بن سالم، حدثنا وكيع، حدثنا (١١) سفيان الثورى، عن عمار الدُّهنى (١٢) ،عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. وفي رواية : إلا الله عز وجل (١٣).

وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ يعنى: الكبير: وقال في آخر السورة: ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ

(٤) زيادة من ف، أ.

(٣) في ف،أ: «كذلك».

<sup>(</sup>١) في أ: «إنما» وهو خطأ. (٢) في ف، أ: «وما».

<sup>(</sup>ه) في أ: «يليق». (٦) في ف: «الرزاق».

<sup>(</sup>٧) في ف: « لأن».(٨) سنن أبى داود برقم (٤٧٢٦) عن حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٩) رواه الطبرى فى تفسيره (٩/ ٣٩٩) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه عن أبى ذر رضى الله عنه، وقد سبق من رواية ابن مردويه عند تفسير الآية: ٢ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>١٣) ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش (ق ١١٤) والحاكم فى المستدرك (٢٨٢/٢) من طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عمار الذهنى به، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبى.

الْكَرِيم﴾ أى: الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو، والحسن الباهر؛ ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء.

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور (١) العرش من نور وجهه.

وقوله: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ أى: إذا كنتم تعترفون (٢) بأنه رب السموات ورب العرش العظيم، أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه، في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن جعفر، أخبرنى عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله عليه كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبل، معها ابن لها يرعى غنما، فقال لها ابنها: يا أماه، من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبى؟ قالت: الله. قال: فمن خلقنى؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق المناء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله شأنا ثم ألقى خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: فإنى أسمع لله شأنا ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع.

قال ابن عمر: كان رسول الله ﷺ كثيراً ما يحدثنا هذا الحديث.

قال عبد الله بن دينار: كان (٤) ابن عمر كثيرا ما يحدثنا بهذا الحديث.

قلت: في إسناده عبد الله <sup>(ه)</sup> بن جعفر المديني، والد الإمام على بن المديني، وقد تكلموا فيه، فالله أعلم <sup>(٦)</sup>.

﴿ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء ﴾ أى: بيده الملك، ﴿ مَا مِن دَابَة إِلاَّ هُو آخِذٌ بِنَاصِيتِها ﴾ [هود: ٥٥]، أى: متصرف فيها. وكان رسول الله ﷺ يقول: «لا، والذي نفسي بيده»، وكان إذا اجتهد في اليمين قال (٧): «لا، ومقلب القلوب»، فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف، ﴿ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون ﴾ كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداً، لا يُخفَر في جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه، لئلا يفتات عليه، ولهذا قال الله: ﴿ وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْه ﴾ أي: وهو السيد العظيم الذي يجير عليه، الذي له الخلق والأمر، ولا معقب لحكمه، الذي لا يمانع ولا يخالف، وما شاء (٨) كان، وما لم يشأ لم يكن، وقال الله: ﴿ لا يُسْأَلُ عَمّاً يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُون ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، أي: لا يسئل عما يفعل؛ لعظمته وكبريائه، وقهره وغلبته، وعزته وحكمته (٩)، والخلق كلهم يُسألون عن

<sup>(</sup>۱) في أ: «فوق». (۲) في أ: «تعرفون». (۳) في ف، أ: «عبيد الله».

<sup>(</sup>٤) في ف: «وكان».(٥) في أ: «عبيد الله».

<sup>(</sup>٦) ورواه ابن عدى في الكامل (١٧٨/٤) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد الله بن جعفر به، وقال: «غير محفوظ لا يحدث به عن ابن دينار غير عبد الله بن جعفر» وعبد الله بن حعفر المديني ضعيف عند الائمة.

<sup>(</sup>V) في أ: «يقول». (A) في ف، أ: «وما شاء الله». (٩) في ف، أ: «وحكمته وعدله».

أعمالهم، كما قال تعالى: ﴿فَوَرَبِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ . عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونِ ﴾ [الحجر: ٩٣،٩٢].

وقوله: ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ أى: سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه، هو الله تعالى، وحده لا شريك له ﴿قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴾ أي: فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك.

ثم قال تعالى: ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ ﴾ ، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله ، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك ، ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ أى: في عبادتهم مع الله غيره ، ولا دليل لهم على ذلك ، أكما قال في آخر السورة: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ الله إِلَها آخر لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ ، فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال ، وإنما يفعلون ذلك] (١) اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال ، كما قالوا: ﴿ إِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمّةً وَإِنّا عَلَىٰ آثارِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [ الزخرف: ٢٣].

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مُن اللَّهِ عَمَّا يُضُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ . بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصْوُنَ ﴿ ٢٠ ﴾ .

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك، فقال: ﴿مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِذًا لّذَهَبَ كُلُ إِلَه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ أي: لو قُدر تعدد الآلهة، لانفرد كل منهم بما يخلق، فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوى والسفلى مرتبط بعضه ببعض، في غاية الكمال، ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُت ﴾ [الملك: ٣] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه، فيعلو بعضهم على بعض. والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا، فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه، فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين، والواجب لا يكون عاجزاً، ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد، فيكون محالا، فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر، كان الغالب هو الواجب، والآخر المغلوب ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهورا؛ ولهذا قال: ﴿ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ أي: عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا.

﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ أي: يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه، ﴿فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ﴾ أي: تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل[عما يقول الظالمون والجاحدون](٢).

<sup>(</sup>١، ٢) زيادة من ف، أ.

﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ﴿ وَ إِنَّا عَلَىٰ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَ الْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ هَ ﴾ . وَقُل رَّبِ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ ١٨ ﴾ .

يقول تعالى آمرا [نبيه محمداً ﷺ] (١) أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: ﴿ رَّبِ إِمَّا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُون﴾ أى: إن عاقبتهم ـ وإنى شاهدُ ذلك ـ فلا تجعلنى فيهم، كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والترمذى ـ وصححه ـ: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون»(٢).

وقوله: ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ﴾ أى: لو شئنا لأريناك ما نحل <sup>(٣)</sup> بهم من النقم والبلاء والمحن.

ثم قال مرشداً له إلى التّرْياق النافع في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء، ليستجلب خاطره، فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة، فقال: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِئَة ﴾، وهذا كما قال في الآية الأخرى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ . وَمَا يُلَقَاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ اللَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ [فصلت: ٣٤، ٣٥]: أي ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة (٤) أو الصفة ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ أي: على أذى الناس، فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح، ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظَ عَظِيمٍ ﴾ أي: في الدنيا والآخرة.

وقوله: ﴿ وَقُل رَّبَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ : أمره أن يستعيذ من الشياطين، لأنهم لا تنفع (٥) معهم الحيل، ولا ينقادون بالمعروف.

وقد قدمنا عند الاستعادة أن رسول الله ﷺ كان يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من هَمْزه ونَفْخه ونَفَتُه» (٦).

وقوله: ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ أى: في شيء من أمرى؛ ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور \_ وذلك مطردة للشياطين (٧) \_ عند الأكل والجماع والذبح، وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى أبو داود أن رسول الله ﷺ كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الهَرَم، وأعوذ بك من الهَدُم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخطبني الشيطان عند الموت»(٨).

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ.

<sup>(</sup>٢) المسند (٧٤٣/٥) وسنن الترمذي برقم (٣٢٣٥) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه، وقال: «هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «ما يحل». (٤) في ف: «الخصلة أو الوصيَّة». (٥) في ف، أ: «لا ينفع».

<sup>(</sup>٦) انظر الاستعادة عند تفسير سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٧) في ف: «للشيطان».

<sup>(</sup>۸) سنن أبي داود برقم (۱۵۵۲).

عن جده قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم، من الفزع: «باسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها، كتبها له، فعلقها في عنقه.

ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، من حديث محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup> ،قال الترمذي: حسن غريب.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۞ لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلَمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ ﴾.

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت، من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى، وقيلهم عند ذلك، وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا، ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته؛ ولهذا قال:﴿ رَبِّ ارْجعُون .لَعَلَى أَعْمَلُ صَالحًا فيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَأَنفقُوا من مَّا رَزَقْناكُم مّن قَبْل أَن يَأْتيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلا أَخَرْتَني إِلَىٰ أَجَل قَريب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مّنَ الصَّالحينَ. وَلَن يُؤخّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: ١٠، ١١]، وقال تعالى: ﴿وَأَنذر النَّاسَ يَوْمَ يَأْتيهمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَال﴾[إبراهيم: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْويلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلِ لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَل﴾ [الأعراف: ٥٣]، وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الْمُجْرِمُونَ نَاكَسُوا رُءُوسِهِمْ عندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمعْنَا فَارْجعْنَا نَعْمَلُ صَالحًا إِنَّا مُوقَنُون﴾ [السجدة: ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَلُو ْ تَرَىٰ إِذْ وُقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذَّبُ بَآيَات رَبَّنَا ۚ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٧، ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدِّ مّن سَبَيلٍ ﴾ [الشورى: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿قَالُوا رَبُّنَا أَمَتْنَا اثْنُتَيُّن وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن فَاعْتَرَفْنَا بذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مَّن سَبِيلٍ . ذَلكُم بأَنَّهُ إِذَا دُعيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ به تُؤْمنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلَيّ الْكَبِيرِ ﴾ [غافر: ١١، ١٢]، وقال تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَ لَمْ نُعَمَرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فيه مَن تَذَكَّر وَجَاءَكُمُ النَّذيرُ فَذُوقُوا فَمَا للظَّالمينَ من نَّصيرِ ﴾ [فاطر: ٣٧]، فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة، فلا يجابون، عند الاحتضار، ويوم النشور ووقت العرض على الجبار، وحين يعرضون على النار، وهم في غمرات عذاب الجحيم.

وقوله : هاهنا: ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ﴾: كلا: حرف ردع وزجر، أى: لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه.

<sup>(</sup>۱) المسند (۲/ ۱۸۱) وسنن أبى داود برقم (۳۸۹۳) وسنن الترمذي برقم (۳۵۲۸) والنسائي في السنن الكبري برقم (۲۰۲۰).

وقوله: ﴿كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَائِلُهَا ﴾: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لابد أن يقولها لا محالة كل مختصر ظالم.

ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: «كلا»، أى: لأنها كلمة، أى: سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه، وقول لا عمل معه، ولو رد لما عمل صالحا، ولكان يكذب فى مقالته هذه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾.

وقال محمد بن كعب القرظى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فيمَا تَرَكْتُ ﴾ قال: فيقول الجبار: ﴿كَلاَّ إِنَّهَا كَلْمَةٌ هُوَ قَائلُهَا ﴾.

وقال عمر بن عبد الله مولى غُفْرَة: إذا سمعت الله يقول: ﴿كَلا﴾، فإنما يقول: كذب(١١).

وقال قتادة فى قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ﴾: قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت، فاستقال ربه فأقاله، فليعمل بطاعة الله عز وجل.

وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرَجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها، ولا قوة إلا بالله. وعن محمد بن كعب القرظى نحوه.

وقال محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا فضيل ـ يعنى: ابن عياض ـ عن لَيْث، عن طلحة بن مُصرِّف، عن أبى حازم، عن أبى هريرة قال: إذا وضع ـ يعنى: الكافر ـ في قبره، فيرى مقعده من النار. قال: فيقول: رب، ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال: فيقال: قد عُمرَت ما كنت مُعَمَّرا. قال: فيضيق عليه قبره، قال: فهو كالمنهوش، ينام ويفزع، تهوى (٢) إليه هَوام الأرض وحياتها وعقاربها.

وقال أيضاً: حدثنا أبى، حدثنا عمرو بن على، حدثنى سلمة بن تمام، حدثنا على بن زيد (٣)، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أنها قالت: ويل لأهل المعاصى من أهل القبور!! تدخل (٤) عليهم في قبورهم حيات سود \_ أو: دُهُم \_ حية عند رأسه، وحية عند رجليه، يقرصانه حتى يلتقيا (٥) في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: ﴿وَمِن وَرَائِهِم بَرْزُخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾.

وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: ﴿وَمِن وَرَائِهِم ﴾ : يعني: أمامهم.

وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة.

وقال محمد بن كعب: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة، ليسوا (1) مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم.

وقال أبو صخر: البرزخ: المقابر، لا هم في الدنيا، ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم

<sup>(</sup>۱) في ف: «كذبت». (۲) في ف: أ: «ويهوي». (۳) في أ: «يزيد».

 <sup>(</sup>٤) في ف، أ: «يدخل».
 (٥) في ف: «تقرصانه حتى تلتقيا».
 (٦) في ف، أ: «ليس».

يبعثو ن .

وفى قوله: ﴿ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخَ﴾: تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ، كما قال: ﴿ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾ [الجاثية: ١٠] وقال: ﴿ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ عَلِيظٍ﴾ [إبراهيم: ١٧].

وقوله: ﴿ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ أي: يستمر به العذاب إلى يوم البعث، كما جاء في الحديث: «فلا يزال معذبا فيها»(١)، أي: في الأرض.

﴿ فَإِذَا نُفْخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذ وَلا يَتَسَاءَلُونَ (١٠٠٠) فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولْئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ فَأُولْئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٠٠) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠٠٠) ﴾.

يخبر تعالى أنه نفخ فى الصور نفخة النشور، وقام الناس من القبور، ﴿ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُم ﴾ أى: لا تنفع الأنساب يومئذ، ولا يرثى والد لولده، ولا يَلُوى عليه، قال الله تعالى: ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ [المعارج: ١٠، ١١] أى: لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره، ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو أعز الناس عليه \_ كان \_ فى الدنيا، ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعرضة، قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمّهِ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمْ يَوْمَئذ شَانًا يُغْنِيه ﴾ [عبس: ٣٤ \_ ٣٧].

وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: فيفرح (٢) المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا، ومصداق ذلك في كتاب الله: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذَ وَلا يَتَسَاءَلُون ﴾ رواه ابن أبي حاتم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد \_ مولى بنى هاشم \_ حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مَخْرَمَة، عن عُبَيد الله بن أبى رافع، عن المسور \_ هو ابن مَخْرَمَة \_ رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: فاطمة بَضْعَةٌ منى، يَقْبضنى ما يقبضها، ويَبْسُطنى ما يبسطها (٣)، وإن الأنساب تنقطع (٤) يوم القيامة غير نسبى وسببى وصهرى» (٥).

هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور أن (٦) رسول الله ﷺ قال: «فاطمة بضعة مني،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في السنن برقم (١٠٧١) من حديث أبي هريرة رضّي الله عنه، وقال: «حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٢) في أ: "فيفرح والله". (٣) في أ: "يفيضني ما يفيضها وينشطني ما ينشطها". (٤) في أ: "منقطع".

<sup>(</sup>٥) المسند (٤/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) في ف، أ: «عن».

یریبنی ما رابها، ویؤذینی ما آذاها»(۱).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر، حدثنا زهير، عن عبد الله بن محمد، عن حمزة بن أبى سعيد الخدرى، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول على هذا المنبر: «ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله ﷺ لا تنفع قومه؟ بلى، والله إن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة، وإنى - أيها الناس - فرط لكم، إذا (٢) جئتم» قال رجل: يارسول الله، أنا فلان بن فلان، [وقال أخوه: أنا فلان ابن فلان] (٣) فأقول لهم: «أما النسب فقد عرفت، ولكنكم أحدثتم بعدى وارتددتم القهقرى»(٤).

وقد ذكرنا فى مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٥)، من طرق متعددة عنه، رضى الله عنه: أنه لم تزوج أم كلثوم بنت على بن أبى طالب، رضى الله عنهما، قال: أما ـ والله ـ مابى إلا أنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل سبّبِ ونسب فإنه منقطع يوم القيامة، إلا سببى ونسبى».

رواه (٦) الطبراني، والبزار والهيثم بن كليب، والبيهقي، والحافظ الضياء في « المختارة» (٧) وذكرنا أنه أصدقها أربعين ألفا؛ إعظاماً وإكراما، رضى الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع - زوج زينب بنت رسول الله على المناه عن إبراهيم بن يزيد، عن محمد حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمد ابن عباد بن جعفر، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله على: «كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري» (٨) . وروى فيها من طريق عمار بن سيف، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «سألت ربي عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتى، ولا يتزوج إلى أحد منهم، الا كان معى في الجنة، فأعطاني ذلك» (٩) ومن حديث عمار بن سيف، عن إسماعيل، عن عبد الله ابن عمرو.

وقوله: ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مُوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس.

﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة.

وقال ابن عباس: أولئك الذين فازوا بما طلبوا، ونجوا من شر ما منه هربوا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٣٧١٤) وصحيح مسلم برقم (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) زيادة من ف، أ، والمسند.

<sup>(</sup>۲) في ف، أ: «فإذا».(٤) المسند (٣/١٨).

<sup>(</sup>٥) مسند عمر بن الخطاب لابن كثير (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) في أ: «ورواه الحافظ».

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير(٣/٤٥) ومسند البزار برقم (٢٤٤٥) «كشف الأستار» وسنن البيهقي الكبرى (٧/ ٦٤) والمختارة للمقدسي برقم (٧٨١).

<sup>(</sup>٨) تاريخ دمشق (١١٩/١٩ «المخطوط») ورواه على بن سعيد عن سليمان بن عمر الرقى عن إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً، وأخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٦٣).

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق (١١٩/١٩) «المخطوط») ورواه الطبراني في الأوسط برقم (٣٩٦١) «مجمع البحرين» من طريق يزيد بن الكميت عن عمار بن سيف به. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ٨٥): «إسناده واه» وفي الباب عن ابن أبي أوفي رضي الله عنه.

﴿ وَمَنْ خَفَتْ مُوازِينُهُ ﴾ أى: ثقلت سيئاته على حسنات، ﴿ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ أى: خابوا وهلكوا، وباؤوا بالصفقة (١) الخاسرة.

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسماعيل بن أبى الحارث، حدثنا داود بن المُحبَّر، حدثنا صالح المُرِّیّ، عن ثابت البُنانی وجعفر بن زید ومنصور بن زاذان، عن أنس بن مالك یرفعه قال: "إن لله ملكا موكلا بالمیزان، فیؤتی بابن آدم، فیوقف بین كفتی المیزان، فإن ثقل میزانه نادی ملك بصوت یسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا یشقی بعدها أبداً، وإن خف میزانه نادی ملك بصوت یسمع الخلائق: شقی فلان شقاوة لا (۲) یسعد بعدها أبداً» (۳).

إسناده ضعيف، فإن داود بن المُحَبَّر متروك.

ولهذا قال: ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ أي: ماكثون، دائمون مقيمون لا يظعنون.

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارِ﴾ [إبراهيم: ٥٠]، وقال: ﴿لَوْ يَعْلَمُ النَّارِ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٩].

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا فَرُوة بن أبى المغراء (٤)، حدثنا محمد بن سلمان بن الأصبهانى، عن أبى سنان ضرار بن مُرَّة، عن عبد الله بن أبى الهذيل، عن أبى هريرة، عن النبى الأصبهانى، عن أبى سينًا ضرار بن مُرَّة، عن عبد الله بن أبى الهذيل، عن أبى هريرة، عن النبى الأصبهانى، عن أبى سينًا إليها (٥) أهلها يلقاهم (٦) لهبها، ثم تلفحهم لفحة، فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب (٧).

وقال ابن مردویه: حدثنا أحمد بن محمد بن یحیی الفَزَّاز، حدثنا الخضر بن علی بن یونس القطان، حدثنا عمر بن أبی الحارث بن الخضر القطّان، حدثنا سعد بن سعید (^) المقبری، عن أخیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه الله: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ فی قوله الله: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ﴾، قال: «تلفحهم لفحة، فتسیل لحومهم علی أعقابهم»(٩).

وقوله: ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ قال على بن أبى طلحة، عن ابن عباس: يعنى عابسون.

وقال الثورى، عن أبى إسحاق، عن أبى الأحوص، عن عبد الله بن مسعود: ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ﴾، قال: ألم تر إلى الرأس والمُشيَّط الذي قد بدا أسنانه وقَلَصت شفتاه.

وقال الإمام أحمد، رحمه الله: أخبرنا على بن إسحاق، أخبرنا عبد الله .. هو ابن المبارك، رحمه

<sup>(</sup>١) في أ: «وفازوا بالصفة».(١) في ف: «فلا».

<sup>(</sup>٣) ورواه أبو نعيم في الحلية كما في تخريج الإحياء (٤٠٩٨) وقال: "تفرد به داود بن المحبر".

<sup>(</sup>٤) في أ: «أبي الفراء». (٥) زيادة من ف. (٦) في ف: «تلقيهم».

<sup>(</sup>٧) ورواه أبو نعيم فى الحلية (٣٦٣/٤) وقال: "لم يروه مرفوعًا متصلاً عن أبى سنان عن عبد الله إلا محمد بن سليمان الأصبهانى، ورواه ابن عيينة وابن فضيل وجرير عن أبى سنان فأوقفه ابن فضيل على أبى هريرة».

<sup>(</sup>A) فى ف، أ: «سعيد بن أبى سعيد».

<sup>(</sup>٩) ورواه الضياء المقدسي في صفة النار كما في الدر المنثور (١١٧/٦) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

الله \_ أخبرنا سعيد بن يزيد، عن أبى السَّمْح، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الخُدْرى، عن النبى ﷺ قال: ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾، قال: «تَشْويه النار فَتَقَلَّصُ شفته العليا حتى تبلغ وَسَطَ رأسه، وتسترخى شفته السفلى حتى تَضْرب سُرَّته».

ورواه الترمذى، عن سُويَّد بن نصر (١)، عن عبد الله بن المبارك، به (٢). وقال: حسن غريب. ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (١٠٠٠) ﴾.

هذا تقريع من الله تعالى لأهل النار، وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم، التى أوبقتهم فى ذلك، فقال: ﴿ أَلُمْ تَكُنْ آيَاتِي تُنْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ أى: قد أرسلت إليكم الرسل، وأنزلت الكتب، وأزلت (٣) شُبَهكم، ولم يبق لكم حجة تدلون بها كما قال: ﴿ لِنَكَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥٥]، وقال: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَىٰ نَبْعَثُ وَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَىٰ نَبْعَثُ وَسُولاً ﴾ [الإسراء: ٥٥]، وقال: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَابِ السَّعيرِ ﴾ [الملك: ٨ ـ ١١]، ولهذا قالوا: ﴿ وَبَنَا عَلَيْنا عَلَيْنا الحجة، ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها، فَضَلَلنَا عنها ولم نُرْزَقها.

ثم قالوا: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ أى : رُدِّنَا إلى الدار الدنيا ، فإن عدنا إلى ما سلف منا ، فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة ، كما قالوا: ﴿ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ . ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكُمْ لِلَّهِ الْعَلِيّ الْكَبِيرِ ﴾ [غافر: ١١، ١٢] أي: لا سبيل إلى الخروج ؛ لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحَده المؤمنون .

﴿ قَالَ اخْسَتُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ ۞ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۞ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۞ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ وَارْحَمْنَا وَأَنتُهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ۞ ﴾ .

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار (٤)، يقول: ﴿ وَلا تُكَلِّمُونَ ﴾ أى: لا تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه لا جواب لكم عندى.

<sup>(</sup>۱) في أ: «نصير».

<sup>(</sup>۲) المسند (۳/ ۸۸) وسنن الترمذي برقم (۳۱۷٦).

<sup>(</sup>٣) في أ: «وأرخت».
(٤) في أ: «الدنيا».

قال العَوفي، عن ابن عباس: ﴿ اخْسَتُوا فِيهَا وَلا تُكلِّمُون ﴾ قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عُبْدَة بن سليمان المروزي، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون مالكا، فلا يجيبهم أربعين عاما، ثم يردّ عليهم: إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم \_ والله (١) \_ على مالك وربّ مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالينَ . رَبَّنَا أَخْرِجْنَا منْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ قال: فيسكت عنهم قَدْرَ الدنيا مرتين، ثم يرد عليهم: ﴿ اخْسَتُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونَ ﴾. قال: والله ما نَبَس (٢) القوم بعدها بكلمة واحدة، وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير، أولها زفير وآخرها شهيق.

وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن سنَان، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْديّ، حدثنا سفيان، عن سلَمة بن كُهَيِّل، حدثنا أبو الزُّعْرَاء قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً \_ يعني: من جهنم - غَير وجوههم وألوانهم، فيجيء الرجل من المؤمنين، فيشفع فيقول: يا رب (٣). فيقول: من عرف أحداً فليخرجه. فيجيء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا فلان. فيقول: ما أعرفك. قال: فعند ذلك يقول: ﴿رَبُّنَا أَخْرِجْنَا مَنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالَمُونِ﴾، فعند ذلك يقول: ﴿ اخْسَتُوا فيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ﴾. وإذا (٤) قال ذلك، أطبقت عليهم فلا (٥) يخرج منهم بَشَر.

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم في الدنيا، وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه، فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمينَ . فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سخْريًّا ﴾ أى: فسخرتم منهم في دعائهم إياى وتضرعهم إلى، ﴿حَتَّىٰ أَنسُو ْكُمْ ذكري﴾ أي: حملكم بغضهم على أن نَسيتم معاملتي ﴿ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ أي: من صنيعهم وعبادتهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ .وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ [المطففين: ٢٩، ٣٠] أي: يلمزونهم استهزاء.

ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين، فقال: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ أي: على أذاكم لهم واستهزائكم منهم، ﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ أي: جعلتهم هم الفائزين (٦) بالسعادة والسلامة والجنة، الناجين (٧) من النار.

في ف، أ: «والله دعوتهم». (۲) في ف: «فوالله ما يبس».

<sup>(</sup>٣) في ف، أ: «يارب يارب». (٤) في ف، أ: «فإذا».

<sup>(</sup>٥) في ف، أ: «فلم». (٦) في ف: «الفائزون».

<sup>(</sup>٧) في ف: «الناجون».

﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنينَ (١٦٢) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ (١٦٢) قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١٤) أَفَحَسبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا يَرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرْيِمِ (١١٦) ﴾.

يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده، ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون، ﴿قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنين﴾ أي: كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم فَاسْأَلِ الْعَادِين﴾ أي: الحاسبين ﴿قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ أي: مدة يسيرة على كل تقدير ﴿لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي: لما آثرتم الفاني على الباقي، ولما تصرفتم لانفسكم هذا التصرف السيّئ، ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة، ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته (١) \_ كما فعل المؤمنون \_ لفزتم كما فازوا.

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى، حدثنا محمد بن الوزير، حدثنا الوليد، حدثنا صفوان، عن أيضًع ابن عبد الكلاَعى؛ أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، قال: يا أهل الجنة، كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم: رحمتى ورضوانى وجنتى، امكثوا فيها خالدين مخلدين؟ ثم يقول: يا أهل النار، كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. فيقول: بئس ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم: نارى وسَخَطى، امكثوا فيها خالدين مخلدين "(٢).

وقوله: ﴿أَفَحَسبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ أى: أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا، ﴿وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ﴾ أى: لا تعودون في الدار الآخرة، كما قال: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدِّى﴾ [القيامة: ٣٦]، يعني هملا<sup>(٣)</sup>.

وقوله: ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلكُ الْحَقُ ﴾ أى: تقدّس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، ﴿لا إِلهَ إِلاَّ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾، فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات، ووصفه بأنه كريم، أى: حسن المنظر بهى الشكل، كما قال تعالى: ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [لقمان: ١٠].

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا على بن محمد الطَّنَافِسيّ، حدثنا إسحاق بن سليمان \_ شيخ من أهل العراق \_ أنبأنا شعيب بن صفوان، عن رجل من آل سعيد بن العاص قال:

<sup>(</sup>۱) فى ف: «على عبادته وطاعته».

<sup>(</sup>٢) ورواه ابن الأثير في أسد الغابة (١/ ١٨٧) بإسناده إلى الحكم بن موسى عن الوليد عن صفوان به.

<sup>(</sup>٣) في أ: «مهملاً».

كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنكم لم تخلقوا عبثا، ولن(١) تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر مَن خرج من رحمة الله، وحرم جنة عرضها السموات والأرض، ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه، وباع نافدا بباق، وقليلا بكثير، وخوفا بأمان، ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين، وسيكون من بعدكم الباقين، حتى تردون (٢) إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم تُشَيّعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه، وانقضى أجله، حتى تغيبوه في صَدْع من الأرض، في بطن صَدْع غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وباشر التراب، وواجه الحساب، مُرتَهَن بعمله، غنى عما ترك، فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه، ونزول الموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه، فبكي وأبكي من حوله.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن نصر (٣) الخَوْلاَني، حَدثنا ابن وَهْب، أخبرني ابن لَهيْعة، عن أبى هُبَيْرَةَ عن حَنَشُ (٤) بن عبد الله؛ أن رجلا مصاباً مرَّ به عبد الله بن مسعود، فقرأ في أذنه هذه الآية : ﴿ أَفَحَسبتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ . فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِ ﴾ ، حتى ختم السورة فَبَرأ، [فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «بماذا قرأت في أذنه؟» فأخبره، فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، لو أن رجلا مُوقنا قرأها على جَبَل لزال».

وروى أبو(٦) نُعيم من طريق خالد بن نزار، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبيه قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سَرِيَّة، وأمرنا أن نقول إَذا نحن أمسينا وأصبحنا: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ ﴾ ، قال: فقرأناها فغنمنا وسلمنا<sup>(٧)</sup>.

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا إسحاق بن وهب العَلاَّف الواسطى، حدثنا أبو المسَيَّب سلمة بن سلام، حدثنا بكر بن خُنَيْس (٨)، عن نَهْشل بن سعيد، عن الضحاك بن مُزَاحم، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أمان لأمتى من الغرق إذا ركبوا في السفن: باسم الله الملك الحق، ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧]، ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ [هود: ٤١]»(٩).

<sup>(</sup>١) في ف: «ولم». (۲) في ف: «حين تردوا».

<sup>(</sup>٣) في أ: «نصير». (٤) في ف: «حسن».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ف، أ. (٦) في ف: «ابن».

<sup>(</sup>٧) معرفة الصحابة لأبي نعيم برقم (٧٢٦).

<sup>(</sup>Λ) في ف: «حبيش».

<sup>(</sup>٩) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٢٤/١٢) وفي كتاب الدعاء برقم (٨٠٤) من طرق عن عبد الحميد الهلالي، عن نهشل به، وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٣٢): «نهشل بن سعيد متروك».

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافرُونَ (١١٧٠ ﴾. الْكَافرُونَ (١١٧٠ ﴾.

يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره، وعَبَد معه سواه، ومخبراً أن من أشرك بالله ﴿لا بُرْهَانَ لَهُ بِه ﴾، وهذه جملة لَهُ ﴾ أى: لا دليل له على قوله \_ فقال: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِه ﴾، وهذه جملة معترضة، وجواب الشرط في قوله: ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّه ﴾ أى: الله يحاسبه على ذلك.

ثم أخبر: ﴿إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ أي: لديه يوم القيامة، لا فلاح لهم ولا نجاة.

قال قتادة: ذُكر لنا أَنْ نبى الله ﷺ قال لرجل: «ما تعبد؟» قال: أعبد الله، وكذا وكذا حتى عد أصناما، فقال رسول الله ﷺ: «فأيّهم إذا أصابك ضُرُّ فدعوتَه، كشفه عنك؟». قال: الله عز وجل. قال: [«فأيّهم إذا كانت لك حاجة فدعوتَه أعطاكها؟» قال: الله عز وجل. قال](۱): «فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه؟» قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه. فقال رسول الله ﷺ: «تعلمون ولا يعلمون» قال(۲) الرجل بعد ما أسلم: لقيت رجلا خصمنى.

هذا مرسل من هذا الوجه، وقد روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه مسنداً عن عمران بن الحصين، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ نحو ذلك (٣).

وقوله: ﴿ وَقُل رَّبِ اغْفُرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾: هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاء، فالغَفْر \_ \_ إذا أطلق \_ معناه محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها: أن يسدده ويوفقه في الأقوال \_ والأفعال .

## آخر تفسير سورة المؤمنون

<sup>(</sup>١) زيادة من ف، أ. (٢) في أ: «فقال».

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي برقم (٣٤٨٣) وقال: «هذا حديث غريب».

## فهرس السور

| الصفحة   | السورة               |
|----------|----------------------|
| <b>6</b> | سورة الإسراء         |
| 144      | سورة الكهف           |
| Y11      | سورة مريم            |
| ***      | سورة مريم<br>سورة طه |
| TT1      | سورة الأنبياء        |
| ٣٨٩      | سورة الحج            |
| 509      |                      |